# حَالِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ ا

للقاضي النعمن بن محمد

تحقیق آنہ نا میں اُصافا ف



اهداءات ۲۰۰۳ أ.د/على سامى النشار الاسكندرية

# حَعَلِمُ السَّلَامِيْ عَلَى السَّلَامِيْ عَلَى السَّلَامِيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ السَّلَامِيْ عَلَيْهِ عَل

# عَزَلْهُ لَيَ يُعِيرُ لِلسَّاكِ لِلنَّهُ كُلِّهِ إِنْ اللَّهُ عَلَا لَهُ عَلَا لَكُمُ اللَّهُ عَلَا

لسيدنا القاضى الأجل أحمد بن محمد بن محمد بن حَيَّون التميمي المغربي المغربي قدس الله روحه ، ورزقنا شفاعته

تحقیق آصف<sup>ی</sup> بن علی أصیغرفهضی

حارالمعارف ۱۹۹۲-۱۲۸۳

#### فھرسٹس

# (١) كتاب الولاية

| صفحة                           | صفحة                         |
|--------------------------------|------------------------------|
| ذكر البيان بالتوقيف على الأثمة | تقدمة ۹- ۲۹                  |
| من آل محمد صلی الله            | ذكر الإيمان ٣                |
|                                | ذكر فرق مابين الإسلام ٩      |
| عليه وعليهم أجمعين ٣٨          | والإيمان ١٢                  |
| ذكر منازل الأثمة م             | ذكر ولاية أمير المؤمنين على" |
| ذكر وصايا الأثمة ٥٦            | ابن أبي طالب 1٤              |
| ذكر مودة الأئمة ٢٧             | ذكر ولاية الأئمة ٢٠          |
|                                | ذكر إيجاب الصلاة على محمد    |
| ذكر الرغائب فى العلم ٧٩        | وعلى آل محمد صلى الله        |
| ذكر من يجبأن يؤخذ عنه العلم ٨٤ | عليه وعليهم أجمعين ٢٨        |

### (٢) كتاب الطهارة

| ۱۱۸ | ذكر السواك                  |       | ذكر الأحداث التي توجب      |
|-----|-----------------------------|-------|----------------------------|
| 119 | ذكر التيمم                  | 1.1   | الوضوء                     |
| 177 | ذكر طهارات الأطعمة والأشربة | 1.4   | ذكر آداب الوضوء            |
| 174 | ذكر التنظيفوطهاراتالفطرة    | ١٠٥   | ذكر صفات الضوء             |
|     | ذكر طهارات الجلود والعظام   | 111   | ذكر المياه                 |
| 170 | والشعر والصوف               | . 114 | ذكر الاغتسال               |
| 177 | ذكر الحيض                   |       | ذكر طهارات الأبدان والثياب |
| 179 | ذكر الاستبراء               | 117   | والأرضين والبسط            |

# (٣) كتاب الصلوة

| صفحة |                                 | صفحة |                              |
|------|---------------------------------|------|------------------------------|
| ۱۸۸  | ذكر السهو في الصلاة             | 141  | ذكر إيجاب الصلاة             |
| 14.  | ذكر قطع الصلاة                  |      | ذكر الرغائب في الصلاة        |
| 191  | ذكر صلاةالمسبوق ببعض الصلاة     | 144  | والحض عليها                  |
|      | ذكر الوقت الذي يؤمر فيه الصبيان | 187  | ذكر مواقيت الصلاة            |
| 194  | بالصلاة إذا بلغوا إليه          | 127  | ذكر الأذان والإقامة          |
| 198  | ذكر صلاة المسافر                | ١٤٨  | ذكر المساجد                  |
| 198  | ذكر صلاة العليل                 | 101  | ذكز الإمامة                  |
| 199  | ذكر صلاة الخوف                  | 104  | ذكر الجماعة والصفوف          |
| ۲٠٠  | ذكر صلاة الكسوف                 | 107  | ذكر صفات الصلاة              |
| 7.7  | ذكر صلاة الاستسقاء              | 170  | ذكر الدعاء بعد الصلاة        |
|      | ذكر الوتر وركعتى الفجر          | 177  | ذكر الكلاموالأعمال في الصلاة |
| 7.4  | والقنوت                         | 140  | ذكر اللباس في الصلاة         |
| 4.4  | ذكر صلاة السنة والنافلة         | 174  | ذكر صلاة الجمعة              |
| 412  | ذكر سجود القرآن                 | ۱۸٤  | ذكر صلاة العيدين             |
|      | الجنائز                         | كتاب |                              |

| 444        | ذكر غسل الموتى                               | )   | ذكسر العسلل والعيسادات |
|------------|----------------------------------------------|-----|------------------------|
| ۲۳۰        | ذكر الحنوط والكفن                            | 717 | والاحتضار              |
| 744        | ذكر السير بالجنائز<br>ذكر الصلاة على الجنائز | 77. | ذكر الأمر بذكر الموت   |
| 745<br>747 | د در الصلاه على الجمائز<br>ذكر الدفن والقبور | 777 | ذكر التعازى والصبر     |

# (٤) كتاب الزكاة

|     | (٢) ذِكرالتغليظفي منعالزكاة | ناء الزكاة | (١) ذكر الرغائب في إيا |
|-----|-----------------------------|------------|------------------------|
| 720 | أهلها                       | 75.        | والصدقة                |

| صفحة |                    | صفحة |                      |
|------|--------------------|------|----------------------|
|      | (٦) ذكرزكاة الحبوب |      | (٣) ذكر زكاة الفضة   |
| 475  | والثمار والنبات    | 711  | والذهب والجواهر      |
| 777  | (٧) ذكر زكاة الفطر | 707  | (٤) ذكر زكاة المواشي |
|      |                    | 707  | (٥) ذكر دفع الصدقات  |

## (٥) كتاب الصوم والاعتكاف

| 747 | ذكر الفطر للعلل العارضة | سان         | ذكر وجوب صوم شهر رمغ |
|-----|-------------------------|-------------|----------------------|
| ۲۸، | ذكر الفطر من الصوم      | <b>Y</b> 7A | والرغائب فيه         |
| 171 | ذكر ليلة القدر          | 771         | ذكر الدخول فى الصوم  |
| 444 | ذكر صيام السنة والنافلة | 777         | ذكر ما يفسد الصوم    |
| ۲۸۲ | ذكر الاعتكاف            | 777         | ذكر الصوم فى السفر   |

## (٦) كتاب الحج

| 411 | ذكر المتعة                     |       | ذكر وجوب الحج والتغليظ        |
|-----|--------------------------------|-------|-------------------------------|
|     | ذكر الخروج إلىمنى والوقوف      | 744   | في التخلف عنه                 |
| 419 | بعرفة                          | 791   | ذكر الرغائب في الحج           |
| ٣٢. | ذكر الدفع من عرفة إلى المزدلفة |       | ذكر دخول مدينة النبي صلى      |
| ٣٢٣ | ذکر رمی الجمار                 | 790   | الله عليه وسلم                |
| 478 | ذكر الهدى                      | 797   | ذكر مواقيت الإحرام            |
| 444 | ذكر الحلق والتقصير             | 791   | ذكر الإحرام                   |
| 44. | ذكرما يفعله الحاج أيام منى     |       | ذكر التقليد والإشعار والتجليل |
| ٣٣٢ | ذكر النفر من مني               | 4.1   | والتلبية                      |
| ٣٣٣ | ذكر العمرة المفردة             | 4.4   | ذكر ما يحرم على المحرم        |
| ٤٣٣ | ذكر الصد والإحصار              | 4.1   | ذكر جزاء الصيد يصيبه المحرم   |
| ٣٣٦ | ذكر الحجءن الزمني والأموات     | ٣١٠   | ذكر دخول الحرم والعمل فيه     |
| ٣٣٧ | ذكر فوات الحج                  | 1 414 | ذكر الطواف                    |

## (٧) كتاب الجهاد

|              | 1                                  |      |                                |
|--------------|------------------------------------|------|--------------------------------|
| صفحة         |                                    | صفحة |                                |
|              | ما ينبغى للوالى أن ينظر فيه من     | 444  | ذكر افتراض الجهاد              |
| ٥٢٣          | أمر طبقة التجار والصناع            | 454  | ذكر الرغائب في الجهاد          |
|              | ما ينبغى للوالى أن ينظر فيه من     | 48 8 | ذكر الرغائب في ارتباط الحيل    |
| ٣٦٦          | أمور أهل الفقر والمسكنة            | 450  | ذكر آداب السفر                 |
|              | ما ينبغى أن يأخذ الوالى به نفسه    | Ç    | ذكر ما يجب للأمراء وما يجب     |
| ۲۲۷          | من الأدب وحسن السيرة               | 454  | عليهم                          |
|              | ذكر الأفعال التي ينبغى فعلها       |      | فيما يجبعلى الأمير من محاسبة   |
| 414          | قبل القتال                         | 40.  | نفسه                           |
| 477          | ذكر صفة القتال                     | 401  | موعظة أمير الجيش               |
| 440          | ذكر قتال المشركين                  | 405  | ذكر أمر الأمراء بالعدل         |
| ۳٧٦          | ذكر الحكم في الأساري               | 401  | معرفة طبقات الناس              |
| <b>۳</b> ۷۸  | ذكر الأمان                         |      | ما ينبغى للوالى أن ينظر فيه من |
| 474          | ذكر الصلح والموادعة والجزية        | 401  | أمر جنوده                      |
| ۳۸۲          | ذكر الحكم في الغنيمة               |      | ما ينبغى للوالى أن ينظر فيه    |
| <b>"</b> ለ ٤ | ذكر قسمة الغنائم                   | 409  | من أمور القضاء بين الناس       |
| ۳۸۸          | ذكر قتال أهل البغى                 |      | ما ينبغى أن ينظر فيه الوالى    |
| 490          | ذكرالحكم فى غنائم أهل البغى        | 441  | من أمر عماله                   |
|              | ذکر الحکم فی ما مضی بین<br>الفئتین |      | ما ينبغى للوالى أن يتعاهده من  |
| 497          | الفئتين                            | 427  | أمر أهل الخراج                 |
|              | ذكر من يسع قتاله من أهل            |      | ما ينبغى للوالى أن ينظر فيه من |
| 447          | القبلة                             | 478  | أمر كتابه                      |

#### تقدمة

ها نحن نقدم للباحثين في القانون الإسلامي الجزء الأول من كتاب دعائم الإسلام للقاضي النعمان، وأرى أن تكون مقدمتي لهذا الجزء كلمة موجزة عن الكتاب ومؤلفه ، وعن النسخ الخطية التي اعتمدت عليها في النشر . فقد رآيت الصواب أن أرجئ الكتابة التفصيلية حتى يتم طبع الجزء الثاني والأخير من هذا الكتاب ، وحينئذ أرجو أن أوفق إلى كتابة بحث مستفيض عن الكتاب ، وأن أدرس ما به من عقائد وتشريع وكلام، دراسة نقدية ، وأشفع ذلك كله بقاموس للمصطلحات، ثم بفهارس شاملة .

وكتاب دعائم الإسلام للقاضى النعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حيثون التميمى المغربي المتوفى سنة ٣٦٣ ه (٩٧٤ م) أقوم مصدر لدراسة القانون عند الفاطميين (١)، وهو مقسم إلى جزأين : الأول يبحث فى العبادات وهى : (١) الإيمان من وجهة نظر الفاطميين (ب) الطهارة (ج) الصلاة ويشتمل أيضاً على الجنائز (د) الزكاة (ه) الصوم (و) الحج (ز) الجهاد؛ وهذه هي دعائم الإسلام السبع عند الشيعة الفاطميين (٢)، وهذا الجزء في ثمانية كتب، وحديثه عن الصلاة والجنائز متناثر في فصوله المختلفة، ويغلب على معالجته للموضوعات الصبغة الدينية والكلامية ، كما نجد بها مسائل تشريعية .

أما الجزء الثانى فهو يبحث في المعاملات ، ويشتمل على خمسة وعشرين كتابيًّا:

- (١) كتاب البيوع
- (٢) كتاب الأيمان والنذور
  - (٣) كتاب الأطعمة
  - (٤) كتاب الأشربة
  - (٥) كتاب الطب
  - (٦) كتاب اللباس

- (٧) كتاب الصيد
- (٨) كتاب الضحايا والعقائق
  - (٩) كتاب النكاح
  - (۱۰) كتاب الطلاق
    - (١١) كتاب العتق
  - (١٢) كتاب العطايا
  - (۱۳) كتاب الوصايا
  - (١٤) كتاب الفرائض
  - (١٥) كتاب الديات
  - (١٦) كتاب الحدود
  - (١٧) كتاب السراق
  - (١٨) كتاب الردة والبدعة
    - (١٩) كتاب الغصب
    - (۲۰) كتاب العارية
      - (٢١) كتاب اللقطة
  - (٢٢) كتاب القسمة والبنيان
    - (۲۳) كتاب الشهادات
      - (٢٤) كتاب الدعوي
  - (٢٥) كتاب آداب القضاة.

والجزء الأول قيم للباحث فى علم الكلام ، كما يتضح ذلك من الكتاب الأول الذى يعد من أقدم النصوص فى عقائد الفاطميين ، فهو يبدأ بتعريف الإيمان ، والفرق بين الإسلام والإيمان ، تم يتحدث عن ضرورة الاعتقاد فى الإمامة ، وواجب كل مؤمن أن يتبع الأئمة فى معتقداتهم وأوامرهم ، ورأى الإسماعيلية فى الولاية لاينصب فقط على حب الأئمة من أهل البيت ، بل على الحضوع التام لأوامرهم (٣) .

وبجانب ما نراه فى الكتاب الأول من الجزء الأول من الدعائم ، نرى فى الكتاب الثانى الحديث عن وصية على بن أبى طالب ، وبكتاب الوصايا أهم الآراء المنسوبة إلى على نفسه فى توثيق عقيدة الولاية ، فكتاب الإيمان وكتاب وصاية على من

أقدم المصادر الأساسية لبحث هذه العقيدة من عقائد الفاطميين.

والكتب الستة الأخرى التي يشتمل عليها هذا الجزء من الكتاب تتبع نهج الكتب الفقهية المعروفة ، مع إضافة الحديث عن الطهارة التي هي من خصائص فقه الشيعة.

أما ترجمة مؤلف هذا الكتاب فقد نشرنا شيئًا منها سنة ١٩٣٤م بعنوان القاضى النعمان مؤلف وفقيه فاطمى "، وذلك فى مجلة الجمعية الملكية الآسيوية بلندن [عدد يناير سنة ١٩٣٤ من ص ١ — ص ٣٧]. وفجد شيئًا مختصراً جداً عن حياته فى يناير سنة ١٩٣٤ من ص ١٩٠٩) وفى دائرة المعارف الإسلامية (انظر: مادة نعمان فى المجلد الثالث ص ٩٥٣) وفى مقدمة كتابنا «قانون الوصايا عند الإسماعيلية » (طبع فى أكسفورد سنة ١٩٣٣ من ص ١ إلى ص ٢٨) ، وقد ظهرت بعد ذلك أبحاث أخرى عديدة ، ولا سيا ما كتبه صديقي الدكتور محمد كامل حسين الأستاذ بجامعة فؤاد الأول بالقاهرة . وأرجو أن أضيف ، إلى ما كتب ، بحثاً كاملا عن حياة هذا الفقيه ، وسيكون ذلك فى الجزء الذي يلى الجزء الثاني من كتاب الدعائم ، ونكتني الآن بأن نوجز شيئًا عن حياته :

فالقاضى أبو حنيفة النعمان بن أبى عبد الله محمد بن منصور بن أحمد بن حيثون التميمى للغربى عاش فى النصف الأول من القرن الرابع من الهجرة (القرن العاشر الميلادى) ولا نعرف سنة ميلاده ، وإن كان هناك ما يرجح أنه ولد فى أواخر سنى القرن الثالث للهجرة ، وتوفى بالقاهرة فى ٢٩ من جمادى الثانية سنة ٣٦٣ هـ (٢٧ مارس سنة ٩٧٤ م) ، وصلى عليه الإمام المعز لدين الله .

ويعرف في تاريخ أدب الدعوة الإسماعيلية المستعلية بسيدنا قاضى القضاة وداعى الدعاة النعمان بن محمد ، وقد يختصر المؤرخون فيقولون « القاضى النعمان » تمييزاً له عن صاحب المذهب الحنفي » ويطلق عليه ابن خلكان ومؤلفو الشيعة الاثنى عشرية « أبا حنيفة الشيعى » . خدم المهدى بالله مؤسس الدولة الفاطمية التسع السنوات الأخيرة من حكمه ، ثم ولى قضاء أطرابلس في عهد القائم بأمر الله الخليفة الثانى للفاطميين ، وفي عهد الخليفة الثالث المنصور بالله عين قاضياً للمنصورية ، ووصل إلى أعلى المراتب في عهد المعز لدين الله الخليفة الفاطمي الرابع ، إذ رفعه إلى مرتبة قاضي القضاة وداعى الدعاة (٤) .

كان القاضى النعمان رجلا ذا مواهب عديدة ، غزير العلم ، واسع المعرفة ، باحثًا محققًا ، مكثراً في التأليف ، عادلا في أحكامه . لم يصلنا الكثير عن حياته

كما أننا لا نستطيع أن نبرز فكرة صحيحة عن أخلاقه ، ولعله وقف نفسه على المدراسات التشريعية والفلسفية ، وعلى تأليف هذه الكتب العديدة المتنوعة التي كتبها ، ولما تمتع بثقة إمامه المعز لدين الله جعله الإمام مستشاراً قضائيناً له ، وساعد إمامه في المسائل الخاصة بالدعوة ، فقد وضع أسس القانون الفاطمي ، وينظر إليه بحق على أنه المشرع الأكبر الفاطميين . ويقول رواة الفاطميين : إنه لم يؤلف شيئاً دون الرجوع إلى أئمة عصره ، ويعتبر أقوم كتبه «كتاب دعائم الإسلام» أنه من عمل المعز نفسه ، وليس من عمل قاضيه الأكبر . ولهذا كان هذا الكتاب هو القانون الرسمي منذ عهد المعز حتى نهاية الدولة الفاطمية ، كما يتضح ذلك من رسالة كتبها الحاكم بأمر الله إلى داعيه باليمن ، بل لا يزال هذا الكتاب هو الوحيد الذي يسيطر على حياة طائفة البهرة في الهند ، وعليه المعول في أحوالهم الشخصية ، ومن يسيطر على حياة طائفة البهرة في الهند ، وعليه المعول في أحوالهم الشخصية ، ومن عجب أن التشريع الإسلامي بالهند الآن يحافظ على شيء من القوانين التي كانت تطبق في مصر في عهد الفاطميين .

وتتضح قيمة هذا الكتاب أيضاً من أن عدداً كبيراً من المختصرات له ألفت لتكون بين يدى القضاة والطلبة ، مثل مختصر الآثار ، والينبوع – وقد حفظ جزء من هذا الكتاب وفقد الجزء الآخر ، والاقتصار ، وعدد كبير من المؤلفات المتأخرة مثل مجموع الفقه ، والحواشي ، والأرجوزة المختارة وغيرها ، وهي كلها مجتصرات في الفقه أخذت عن دعائم الإسلام . ويظهر أثر النعمان وقوته في تلك الحقيقة ، وهي أن أبناءه اختصوا أيضاً بما كان يتمتع به أبوهم من نفوذ، فقد تولى كل من ولديه على "والحسين مرتبة قاضي القضاة ، ووضعا كتباً في الشريعة ، وعلى الجملة فقد كان النعمان مؤسس أسرة محترمة من القضاة الممتازين ، كما كان مؤلفاً كثير الإنتاج ، النعمان مؤسس أسرة محترمة من القضاة الممتازين ، كما كان مؤلفاً كثير الإنتاج ، ينسب إليه أربعة وأربعون كتاباً . منها ثمانية عشر يحتفظ بها إلى الآن ، وأربعة يرجح وجودها ، واثنان وعشرون فقدت ولم نعثر لها على أثر (٥) .

#### نشر النص

نشرنا هذه الطبعة عن ثمان نسخ خطية . منها ، نسختان قيمتان جداً . وهما : النسخة التي رمزنا إليها ب « ۲ ». وأقدم نسخ كتاب دعائم النسخة التي ومزنا إليها ب « ۲ ». وأقدم نسخ كتاب دعائم الإسلام التي عثرنا عليها ترجع إلى القرن التاسع الهجري ( الحامس عشر الميلادي )

أى أنها كتبت بعد وفاة المؤلف بنحو خمسمائة سنة . ومعنى هذا أننا لانستطيع بأى حال من الأحوال أن نثق تمام الثقة بأنه لم يحدث فى الكتاب تحريف أو تغيير بعد أن كتبه المؤلف ، ولكننا نطمئن تماماً إلى أنه لم يحدث فى الحمسة القرون الأخيرة أى تغيير فى مادة الكتاب ، إلا ما كان من أخطاء النساخ ، أو أخطاء نحوية . وبعض هذه الأخطاء لا يمكن تغييره ، وبعضها الآخر شخصى لا يمكن تبديله . لأنها كانت اللغة الشائعة فى عهد هؤلاء النساخ أولا، وللوهم أنها أصيلة من المشرع النابه ثانيا ، وقد تدلنا هذه على أن لغة القانون فى هذه الأيام تختلف عن المصطلحات القديمة، ولا نجد خلافاً فى مادة الكتاب بين نسخه المختلف الاختلافات التي بين النسخ حدثت بسبب عدم فهم النساخ للنص ، وأحياناً بسبب الرغبة فى توضيح النص ، فأضيف إليه كلمات للشرح ، أو بتغيير بعض حروف الخفض حتى يستقيم أسلوب المؤلف مع الأساليب العربية ، وأعتقد أنه فى حالة أو حالتين أدرج فى الكتاب كلمات لا يمكن أن تكون من عند المؤلف .

ومهما يكن من شيء فإنى سعيد إذ لم أواجه الصعوبات الكثيرة التى واجهها صديقي المرحوم سوكثانكر في عمله الحالد ، وهو نشر « مهابهاراتا» . فقد جمع عدداً كبيراً من مخطوطات مختلفة التواريخ ومختلفة الروايات ، وأخرج من ذلك كله نسخة واحدة حازت إعجاب وتقدير عالم المثقفين . فإنى لست على استعداد الآن لأن أقوم بمثل هذا المجهود الجبار الذي قام به ، ولا بأقل منه ، لأنى لا أدعى أنى انتهيت من هذا الكتاب ، ولأنى أريد أن أقدم أقوم وأصدق قانون وضع للفاطميين ، وربما نجد مع مرور الأيام نسخاً خطية أقدم وأصح من التي عثرنا عليها ، وحينئذ ربما نعمل على نشر نسخة كاملة للكتاب .

وقبل أن أتقدم فى وصف النسخ الخطية التى اعتمدت عليها ، أرى أن أعرض لموضوع لفت نظرى ، وهو أنه من المدهش أن لا نجد نسخة واحدة من هذا الكتاب فى مكتبات مصر ، إذ الموجود فى دار الكتب المصرية هى صورة فوتوغرافية رقم ( ١٩٦٦٥ ب ) عن النسخة الخطية التى تحتفظ بها مكتبة مدرسة اللغات الشرقية بلندن برقم (٢٥٤٣٥) وقد اشترت دار الكتب المصرية حديثاً نسخة من الجزء الأول فقط ، وهناك نسخة أخرى خطية بمكتبة صديقى الدكتور محمد كامل حسين الذى تخصص منذ سنوات عديدة فى دراسة الأدب الفاطمى ونشر فى ذلك عدة كتب

وأبحاث، وعلمت أن القير وان وتونس وفزان وغيرها من بلاد المغرب لا تعرف شيئاً عن كتاب دعائم الإسلام . وليس لنا إلا أن نعجب بحزم الأيوبيين وقادرتهم على محو آثار الفاطميين وتعاليمهم ، ولكن حرَص بعض أتباع المذهب على نقل بعض الخطوطات إلى اليمن ، ومنها نقلت إلى الهند . وقد علمت من الأستاذ ستروثمان ، الأستاذ بجامعة هامبورج ، أن باليمن عدة نسخ قليلة من الكتاب . وأخبرنى الأستاذ عمد بن تاويت الطنجى أن بمكتبة إسماعيل صائب بأنقرة نسخة من الدعائم ، وربما تسرب بعض النسخ إلى فارس . ومهما يكن من شيء فإن وجود النسخ فى الهند طبيعي تسرب بعض النسخ إلى فارس . ومهما يكن من شيء فإن وجود النسخ فى الهند طبيعي جداً ، وإذا كان من الصعب علينا أن نحصي هذه النسخ ، فمن المرجح أن هناك حوالي ثلاثمائة نسخة كاملة ، وعدة أجزاء من نسخ أخرى فى المكتبات الحاصة التي يمتلكها البهرة — أى الإسماعيلية المستعلية — فى الهند .

ولنصف الآن ، في إيجاز ، النسخ التي اعتمدنا عليها في طبع الكتاب :

(۱) نسخة (A) كتبت فى عهد الداعى سيدنا برهان الدين بن عبد القادر نجم الدين ، نسخها هبة الله ملا عبد القادر ماما جعفر بن نور بهائى بن قاسم جى ابن آدم خان جى ، وذلك فى إسلامبور بوسط الهند فى ۱۰ ذى القعدة من سنة ١٣٠٩ هـ (٧ يونية سنة ١٨٩٢ م) ، وفى أول صفحات هذه النسخة قاموس لفردات عربية غريبة ، وبعض التعبيرات العربية ، وشرحها باللغة الكجراتية ، وقد اشتريت هذه النسخة فى ١٠ إبريل سنة ١٩٣١ بستين روبية (أى بنحو خمسة المشريت هذه النسخة ، فى وقت ما ، عكتبة أسرة الهمدانى بسورت، ومن الواضح أن أكثر روايات هذه النسخة بما فيها من أخطاء قام على نسخة ( D )، ولكنها على وجه العموم ليست فى قيمة نسخة ( C) ) أو نسخة ( F ) ولأنها كتبت بخط واضح وعلى ورق إنجليزى فهى نسخة لا بأس بها ، بالرغم من أن النص بها غير بخط واضح وعلى ورق إنجليزى فهى نسخة لا بأس بها ، بالرغم من أن النص بها غير مستقم أحياناً ، وبها عدة سقطات وتحريفات وحشو لا قيمة له .

(٢) نسخة ( B ) كتبت في عهد سيدنا طاهر سيف الدين الداعي المطلق لطائفة البهرة الداودية بالهند الآن ، بخط على بن أحمد إحسان فتح الله اليماني الحرازي ، وربما كتبها في سورت ، وتاريخ نسخها سنة ١٣٤٢ ه ( ١٩٢٣ م ) وهي نسخة حديثة رديئة جدًّا على ورق رخيص ، ومن الجائز أن يكون كاتبها أحد التلاميذ المبتدئين الذين لم يلموا بالعربية إلمامًا تامًًا ، وقد ملكت هذه النسخة في وقت ما ،

ولكن من حسن الحظ أنى تخلصت منها بالبيع ، فقد اشتريتها ــ حينها كنت فى حاجة ملحة إلى نسخ الكتاب ــ من ملا جشع بمبلغ ثلاثمائة روبية (أى بنحو خمسة وعشرين جنيها ).

(٣) نسخة ( G ) التي يمتلكها محمد حسن أعظمى لا نعرف ناسخها ، ولكنها كتبت بخط أشبه بالخط اليمنى ، وانتهى من نسخها صباح الجمعة ٢ عرم سنة ١٠١٦ ه ( ١٧ مايو سنة ١٦٠٧ م ). وقبل أن أحصل على نسخة ( T ) كانت هذه النسخة الأساس الذي أعتمد عليه ، لقدمها بالرغم من أن كتابتها ناقصة ومملوءة بالأخطاء . وسقط منها كل كتاب الجنائز ، وورقها يدوى هندى وبها خروم كثيرة ، والنسخة ليس لها قيمة كبيرة سوى أنها قديمة بعض القدم وبها بعض خلافات مهمة .

(٤) نسخة ( D) يمتلكها صديق الشيخ فيض الله بهائى همدانى ببلدة نوربورا بسُورَت في مقاطعة بومباى ، وإنى مدين حقاً لكرم هذا الصديق وفضله ، ولا غرو فهو من أسرة من أكبر أسر البهرة في الهند علماً وتي ، وتمت بصلة عن قرب بأسرة الملا جي . فقد سمح هذا الصديق بأن يُعيرني هذه النسخة القيمة مدة طويلة تربى على العامين للدرس والمقابلة ، وأعترف أنى ــ أثناء دراساتى الطويلة عن الإسماعيلية ــ لم أقابل شيخاً غيره عنده رغبة صادقة في إعارة كتبه أو تقديم يد المعونة لمن يدرس عقائد الفاطميين وتاريخهم وفقههم ، فإذا اتخذ هذا المثل الصالح قدوة لغيره لعرفنا عن الإسماعيلية المستعلية أشياء أكبر مما نعلمه الآن . ونرجو الصالح قدوة التقية والستر ، فقد أصبحا لا قيمة لهما الآن . وصار الكمان أظهر من الشمس لكل من درس فلسفة اليونان . ونرجو أن يستبدل بذلك كله الاتجاه من العلمي الحالص ، ذلك الاتجاه الذي يشجع حرية البحث والدرس في جميع نواحي الدراسات الإسماعيلية .

كتب هذه النسخة الشيخ فيض الله بن ملا إبراهيم جى بن الشيخ الفاضل على ابن سعيد ، ولم يذكر أين كتبت ولكن أرجح أن ذلك فى الهند ، وتاريخها ١٧ رمضان سنة ١٢٤٢ ه (١٤ إبريل ١٨٢٧م) وهى نسخة قيمة من مجموعة كتب أسرة الهمدانى ، وقد استفدت منها كثيراً ، لأن مصححها هو العالم النابه الشيخ محمد على الهمدانى ، واحتفظ بها ابنه الشيخ فيض الله وقد أدرك قيمتها ،

كتبت بخط جميل ، وعليها حواشي ودراسات من كتاب الزينة ، وكتاب راحة العقل ، وكتاب نظام الحقائق ، ومن كتب فقهيئة أخرى مثل مختصر الآثار ، والجزء الثاني من الينبوع ، ومجموع الفقه ، وكتاب الحواشي ( وهو إجابات دعاة اليمن على أسئلة وجهها إليهم بعض دعاة الهند وأصحاب الفرق في الهند) والأرجوزة الختارة ( وهي نظم مختصر في القانون) وبعض كتب النابهين من علماء الفاطميين . و بالجملة فالنسخة مملوءة بحواش كثيرة وتصحيحات غير لازمة ، وبالنسبة إلى الإضافات التي في النص نجد أن النسخة ( A ) تتبع نسخة ( D ) وتختلف عن نسخة ( T ) ونسخة ( F ) . وتعد هذه النسخة أقوم النسخ بعد ( Y ) و ( T )

- (٥) نسخة (E) لانعرف ناسخها ولامكان نسخها ، وتاريخها سنة ٢٥١ه م ١٢٥١ ، (٥) وهى نسخة هندية ، أتلفت المياه ورقها ،وينقصها عدة صفحات ، وكتاب الولاية بها ناقص وبها أخطاء أشبه بأخطاء الأطفال ، فهى لا قيمة لها .
- (۲) نسخة (۲) وهي نسخة قيمة في نحو ۲۰۱ ورقة ، كتبها ناسخان : الأول كتب ۸۱ ورقة ، ويظهر أن كاتبها من المحدثين من الهند ، وهذا القسيم يشمل كتاب الولاية ، وباقي هذا الجزء ، وهو ۱۲۰ ورقة كتبها ناسخ قديم ، متبعاً خطاً النسخ اليمني . وعليها عدة شروح باللغة الكجراتية . كتبت بالحروف العربية ، وهي طريقة معهودة بين البهرة الداودية ، ولا شك أن كاتبها هندي ، وتاريخها الحميس ٢٨ رجب سنة ۹٦١ه (۲۹ يونية سنة ١٥٥٤ م) فهي أقدم النسخ التي استعنت بها جميعاً ، حتى نسخة (۲) والناسخ مجهول . ووطنها في الغالب وسط الهند أو كتجرات ، وهي نسخة جيدة ولكنها لا تقارن بنسخة (۲) أو نسخة (۵) وقد اشتريتها سنة وهي نسخة جيدة ولكنها لا تقارن بنسخة (۲) أو نسخة (۵)
  - (٧) نسخة (٥) وهذه النسخة ملك الدعوة السليانية . ويحتفظ بها دائماً في بومباى بينها مكتبة الداعى الرسمية ، في برودا بوسط الهند . وبهذه المناسبة أقول : إن مركز البهرة الداودية في سورت ، بينها الأقلية ، وهم البهرة السليانية ، في برودا ، وكلاهما في كچرات . وكاتب هذه النسخة هو عبد الله ميان بهائي ولد ( وهي بمعنى الابن في لغة الهند الحديثة) ملا شيخ حسن ، وهي نسخة هندية كتبت سنة ١١٠٧ ه (١٦٩٥م ). وإني إذ أقدم أجزل الشكر للرجال الرسميين في الطائفة السليانية لتفضلهم بإعارتي هذه النسخة مدة طويلة ، أجدني مضطرًا إلى القول بأن

هذه النسخة تافهة ، غير دقيقة ، بها أخطاء عديدة تحرف النص ، بحيث لاتصلح للدراسة أو في المقابلة على النسخ الأخرى .

(۸) نسخة (T) وهي أقوم النسخ التي استطعت الحصول عليها ، وهي الأساس الذي اعتمدت عليه في نشر النص ، اشتريتها ستة ١٩٤٤ م مباشرة عقب أنبدأت العمل في هذا الكتاب ، اشتريت الجزء الأول بعشرة جنيهات تقريباً . والنسخة في ٦١٣ صفحة وفي كل صفحة ٣٣ سطراً ومقياسها ٢٤٪ ٨ بوصات . وقد كتبت العناوين والفواصل بالأحمر ، وخطها واضح جميل بالنسخ الهندي ، وورقها يدوى هندي وهي في حالة جيدة . وكتب في آخرها بصفحة ٢٠٩ :

«عنى برقمه أقل عبيد حدود الدين وأقصرهم حسن بن إدريس بن على الطف الله بهم سنة ٩٨٩ ه ». ثم جاء بعد ذلك :

« تم الجلد الأول من كتاب دعائم الإسلام ، وذكر الحلال والحرام ، ومعرفة القضايا والأحكام ، عن أهل بيترسول الله عليه وعليهم أفضل السلام ، ويتلوه في الجلد الثاني : « كتاب البيوع . . . إلخ »

#### وفي الهامش نجد:

« هكذا وجد فى النسخة المرقومة منها هذه النسخة ، كما بين فوق هذا السطر إلى أولها ، قصصت هذه النسخة على الأصل بحسب الطاقة والإمكان ، وأنا الفقير إلى لطف الله المدعو نجل حبيب الله لقمان ، بتاريخ ١٧ ربيع الأول سنة ١١٤٤ه، وبذلك تنتهى الصفحة . وفي ص ٦١٠ نجد توقيع لقمان بن حبيب الله ، ثم تأتى الخاتمة الحقيقية :

« تم الجلد الأول من كتاب دعائم الإسلام ؛ بعون الله الملك العلام ، ومادة وليه في أرضه عليه السلام ، في التاريخ السابع من شهر ذى القعدة سنة ١١٤٣ من هجرة النبي المختار ، صلى عليه وعلى آله الواحد القهار ، ما أظلم الليل وأشرق النهار ، بخط أقل عبد عبيد سيدنا بدر الدين ، طول عمره الملك الحق المبين ، وزاد دولته في كل ساحة وحين ، بحق سيدنا محمد وآله الغر الميامين ، صلوات الله عليهم ما قرأ القارئ سورة يس ، ولى محمد بن ملا لقمانجي ابن ملا حبيب الله ، في وقت درس سيدنا ومولانا داعي الدعاة وهادي الهداة ومنبع ماء الحياة ، الشيخ وقت درس سيدنا زكي الدين الشيخ إسماعيل جي (١) ابن الشيخ آدم صنى الدين المدين ، ابن سيدنا زكي الدين الشيخ

عبد الطيب (۱)، ابن سيدنا بدر الدين إسماعيل جي (۱)، ابن ملاراج ؛ كتب في حضرته الشريفة العالية ، ذات الأنوار المتتالية ، حرسها الله من شر شيطان وغالية ، نقلت نسخة هذا الكتاب من خط سيدنا حسن (۱۱)، بن إدريس بن بن على (۱۱) بن حسين (۱۲) ابن إدريس (۱۳) ابن حسن (۱۱) ابن عبدالله (۱۱) ابن على بن محمد (۱۲) ابن حاتم ابن الحسين (۱۷) ابن الوليد ، الأنف القرشي عنى الله عنهم » وكل ما جاء في هذه الحاتمة رقمت بفواصل حمراء . ونلاحظ أيضاً أن الناسخ في كتابة اسم حسن بن إدريس كان يكتب « ابن » بالألف أحياناً و يسقط الكلف أحياناً أخرى كما أنى درست باهمام هجاء الكلمات .

وبدراسة هذه الخاتمة نجد أن الناسخ هو ولى محمد بن ملا لقمان جى بن ملاهبة الله ، والأسرة معروفة لدى طائفة البهرة الداودية لما لها من مكانة علمية متوارثة ، فالابن ولى محمد كتب النسخة ، وقابلها على الأصل وصححها والده لقمان جى وكان عالمًا نابهًا . وتم كتابة هذا المجلد فى ٧ ذى القعدة سنة ١١٤٣ هم أن ذلك إلا مايو سنة ١٧٣١ م] ولم يذكر أين كتبت ، ولكننا لا نشك فى أن ذلك بسورت (كجرات) أو أوجين (بوسط الهند) ، أو فى كليهما . وقد قابلها الوالد بنسخة «٧» وهى أشهر مخطوطة لدعائم الإسلام، وشرحها وصححها فى دقة متناهية. وانتهى من ذلك فى ١٧ ربيع الأول سنة ١١٤٤ ه (١٩ سبتمبر سنة ١٧٣١م) أى بعد أربعة شهور من الفراغ من كتابتها .

وتعد هذه النسخة أقوم نسخة استعنت بها ، وتأتى فى قيمتها بعد النسخة الأصلية (Y) وقد كتبها بخط جميل عالم جليل ، يسر العين بوضوحه ، كتبها عالم وصححها عالم آخر ، لذلك لا نجد بها أخطاء نحوية أو إملائية ، أو حذفا أو إضافات . وميزة أخرى نتبينها فى تلك النسخة ، تلك أن كل الألفاظ الغريبة قد شكلت بوضوح ، وفى ذلك المجلد الذى يبلغ عدد صفحاته ٦١٣ صفحة ، لم أجد سوى عشرين أو خمسة وعشرين غلطة وقعت عن طريق السهو ، كما رقمت فواصلها بالحبر الأحمر بخط دقيق فى أعلى الأسطر ، وكذلك البدايات فى خط كبير ، ولا أريد هنا أن أتوسع فى سرد جميع التفصيلات الدقيقة للنسخة ، ولكنى أرى أن أذكر ثلاثة أمور أجدها فى النسخة ، (أولها) : عدة حواش على هامش المخطوط فى تفسير كثير من المفردات أخذت عن مصادر لغوية مثل القاموس والصحاح ، وعززت بنصوص من مؤلفات فاطمية مثل تأويل دعائم الإسلام

وكتاب الزينة وكتب الفقه . وقد حاولت أن أدرج فى هذه الطبعة جميع هذه الشروح والملاحظات العلمية القيمة التي فى ( $_{\rm T}$ ) ، فهى تساعدنا على فهم النص . ومع ذلك فهى فى نظرى ليست كالشروح المدهشة التي أجدها فى نسخة ( $_{\rm C}$ ) وضعها سيدى محمد على الهمدانى .

(ثانياً) إضافة ألف زائدة لكل فعل مضارع ناقص واوّى اللام (مثل دعا يدعو) فتكتب دائماً (يدعوا) ، وكذلك (يرجوا) فى حين أن إسناد الفعل إلى المفرد . ويظهر أن ذلك من خصائص كتابة ولى محمد ، وربما شاركه فى ذلك والده ملا لقمان جى .

(ثالثاً) من خصائص كتاب دعائم الإسلام أن كل رواية تبدأ بكلمة « رُوينا » وعند طبع الكتاب أثيرت مناقشة حول قراءة هذه الكلمة ، فبعض شيوخ الهند يقرؤها (رَوَينا) على صيغة فَعَلَ المبنية للمعلوم ، وَأَكْثَرهُم يَقْرُؤُهَا (رُويِنا) بالتخفيف على صيغة المجهول ، وكلا الرأيين لم يقنعنا ، لأن صيغة المعلوم لا محل لها إذ الرواية غالبًا عن جعفر الصادق ، وبما أنه توفى سنة ١٤٨ هـ ( ٧٦٥م ) فهناك قرنان تقريبًا بين النعمان والأصل الذي روى عنه وهو الصادق. وكذلك نقول عن الرواية عن الذبي صلى الله عليه وسلم أو الأئمة السابقين ، فكلهم أقدم عهداً من جعفر ، وعلى ذلك يحب أن نستبعد قراءة الكلمة على صيغة المعلوم . ونسخة ( T ) هي النسخة الوحيدة التي ضبطت فاء الكلمة ، فنجد ضمة على الراء ، ولكن الناسخ لم يضبط عين الكلمة فلم يضع شدة على الواو ، فتكون القراءة على هذا النحو « رُويِنا » بضم الراء وكسر الواو أي بصيغة المجهول على وزن ( فُعيل) ، ولكن هذه القراءة أيضاً لا تتفق مع المعنى المقصود ، إذ إسناد الفعل المبنى للمجهول إلى جماعة المتكلم يجعل المعنى أننا رَوَينا أنفسنا ، ولم تُرْوَ لنا الرواية ، ومن الغريب أن كبار علماء الإسماعيلية لم يفطنوا إلى ذلك ، وكثيراً ما يفعل الإنسان عن مثل هذه الأمور الطفيفة ، ولكن بالقاهرة فقط نبهني فضيلة الأستاذ الشيخ أحمد محمد شاكر ـــ الذي تفضل بقراءة مسودات المطبعة \_ إلى أن القراءة الصحيحة هي (رُوِّينا) على وزن ( فعِّل) المبنية للمجهول ، والفعل ( رَوَّى) المتعدى لمفعولين ، فنقول : ( رَوَّى زيدٌ بكراً الحديث) والقراءة على هذا النحو مستقيمة والمعنى واضح ، والصيغة صحيحة نحوياً ، ولكني ووجهت بجمود علماء الإسماعيلية في الهند لتقاليدهم ،

إذ لم تسمح عقولهم بقبول هذه التغييرات الطفيفة ، وأبوا إلا أن تكون القراءة (رُويِنا) وبناء على رأيهم جعلت الكلمة (رُويِنا) في أول الكتاب ، ولكن بعد إعمال الفكر واقتناعي بالخطأ ، صححت الكلمة في باقي الكتاب وجعلتها (رُوِّينا ) ونلاحظ أننا إذا طرحناالناحيةالنحوية في (رُوينا) وقرأناها (روى لنا) لنجعل الإسناد صحيحًا لا نطمئن إلى صحة القراءة على الصيغة الأولى ( فعل ). لعل هذا يكفي لأن نقول إن القراءة التي اقترحها فضيلة الأستاذ أحمد شاكر ، ووجدت قبولا عندى هي القراءة الصحيحة ، وهذا أيضًا يوضح استعمال (رُوِّينا) في أواثل الكتاب ، وتصحيحها بعد ذلك إلى « رُوِّينا » ولكن حدث أنى اضطررت إلى السفر إلى أوربا قبل إتمام طبع الكتاب وعهدت بأمر الصفحات الباقية منه إلى الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي فَإِذا به يغير رُو ِّينا إلى رَوَيناً . لأنه لم يجد في كتب الحديث صيغة رُوِّ ينا إنما الصيغة المتبعة هي رَوَينا . لعل هذا التفصيل الطويل لهذه المسألة الصغيرة يعد تافهاً بالنسبة لأهمية الكتاب ، ولكني تعمدت أن أطيل في هذه المسألة لأنبه إلى أني عملت ما في وسعى للإشارة إلى التفصيلات التي تتعلق بالنص . ولم آل جهداً في أن أستشير العلماء الإخصائيين كلما وجدت مشكلة لا أستطيع أن أحلها بنفسي . ومع ذلك كله فإني لا أزال أخشى وجود بعض مشاكل لم أتنبه إليها ، ولعل القارئ يذكر لى هذا الجهد بالنسبة إلى معلوماتي المحدودة ، وعدم وجود الوقت الكافى والهدوء لأتفرغ لمثل هذا العمل ، إذ أنا مثقل بأعمال تبعدني عن محيط العلماء والهدوء الذي يسود جو الباحثين.

(٩) نسخة «٢» وهي النسخة التي يمتلكها الملاجي السردار سيدنا طاهر سيف الدين الداعي المطلق لطائفة البهرة الداودية (نلاحظ أن هناك طوائف أخرى من البهرة لا تعترف بزعامة طاهر سيف الدين الدينية ، مثل طائفة البهرة السليانية ، وطوائف خرجت عليه) فقد سمح لى أن أطلع على هذه النسخة النفيسة في بدري محل – بشارع هورنباي ببومباي – بحضور ومعونة نجله الثاني السيد يوسف نجم الدين في ١٦ يولية سنة ١٩٤٨ ، وبالرغم من أني لم أستطع تحديد حجم النسخة ولا عدد صفحاتها ، فإني أستطيع أن أقول إنها في الحجم الذي به تطبع الكتب على الحجر بإيران ، مثل كتاب شرائع الإسلام ومجمع البحرين وغيرهما ، وعلى النسخة شروح كثيرة . وهذه النسخة لا تخرج بأي حال من الأحوال

من مكتبة الداعي ، وهذا سبب من الأسباب التي جعلتني لم أستطع الاعتماد عليها كثيراً . وقد تفضل قداسة الداعي ( الملاجي طاهر سيف الدين ) فندب شيخاً من أتباعه ليقابل ما أعددته للنشر بهذه النسخة . ولكن العمل لم يكن منتظماً ، ولم يكن دقيقًا الدقة التي يحتاج إليها مثل هذا العمل العلمي . ويجب أن نصرح بهذه الحقيقة المؤلمة ، وهي أن رجال الطوائف الدينية ليس عندهم فكرة ما عن قواعد تحقيق النصوص ، ويحاولون وضع العراقيل في طريق كل بحث حر أو دراسة علمية ، ويشهرون سلاح التقية في وجه التسهيلات العلمية التي اعتاد أن يقدمها علماء أوربا ، ويكفي أن أقول إنى بدأت العمل في إعداد الجزء الأول من دعائم الإسلام للنشر في أول يناير سنة ١٩٤٤ ومع ذلك لم أتمكن إلا من إلقاء نظرة خاطفة على هذه النسخة النفيسة بعد ثمان سنوات ونصف ، بالرغم من أنى أعيش في نفس البلد الذي توجد به النسخة ، وإن من دواعي غبطتي أن أكون صديقًا لصاحب هذه النسخة ، وليس ذلك بمستغرب ، ومهما يكن من شيء ؛ فإني أشكر قداسة الداعي إذ سمح لى أن أحظى برؤية هذه النسخة مدة ساعة من الزمان برقابة ابنه وفي مقوه الرسمي ببدري محل ببومباي ، وأرجو ، بمرور الزمن ، أن تتغير هذه النظرة المتطرفة غير المعقولة إلى نظرة العقل الناقد الحديث ، وأن تتخذ التقاليد المعروفة بين علماء أوربا التي نلمسها في كتابات المستشرقين ، تلك التقاليد التي جعلتني أرسل نسخة قيمة جدًّا من كتاب « الكشف » المنسوب إلى جعفر بن منصور اليمن إلى الأستاذ ستر وتمان بهامبورج، الذي أراسله دون أن أحظى بلقياه أو أسعد بصداقته عن قرب ، فبينما كان لا يزال يدرس هذا الكتاب القيم ، وجدت أن من العار والأنانية أن أنكر عنه هذا المخطوط الذي عندي فهو في حاجة إليه ولست أنا في حاجة إليه ، ولذلك فإنى لا أستطيع أن أوفى الشيخ فيض الله بهائى صاحب حقه من الشكر ، فهو يظهر استعداده لإعارة كتبه الحطية ويمد يد المساعدة العلمية والعطف الذي جبل عليه لكل باحث في الإسماعيليات ، بالرغم من شيخوخته وضعف جسمه وبعض أشياء ليس من اللياقة أن أذكرها . جاء في ختام هذه النسخة وذكر اسم الكتاب « تم كتاب دعائم الإسلام في الحلال والحرام ، والقضايا ، والأحكام، عن أهل البيتعليهم السلام، ٤ جمادي الأولى سنة ٩٨٩ ه ( ٦ يونية سنة ١٥٨١م ) » . وكتب اسم الناسخ كما يلي :

« رقمه لنفسه أقل عبيد حدود الدين حسن بن إدريس بن على ( وهو الداعى الحادى الثانى والعشرون من دعاة الدعوة الطيبية ) بن حسين ( وهو الداعى الحادى والعشرون ) بن إدريس بن حسن بن عبد الله بن على بن محمد بن حاتم بن الحسين ابن الوليد الأنف القرشي عنى الله عنه » فالنسخة إذن يمنية كتبت بوضوح ومشكلة تشكيلا تاميًا ، وقيل إن تشكيلها تم على أيدى دعاة متعاقبين ، ولأنها أنفس نسخة معروفة لكتاب دعائم الإسلام فإنها لا تخرج مطلقاً من المقر الرسمى للدعوة بسيني محل ( ملبارهل - ببومباى ) أو من مقر الداعى ببدرى محل ( بشارع هورنباى - بومباى ) ويقال إن الداعى يرجع إليها من حين لآخر . ويمتلك الداعى نسخة أخرى أعدها لنفسه عليها قراءات من نسخ أخرى بالحبر الأحمر ، وأضاف نسخة أخرى أعدها لنفسه عليها قراءات من نسخ أخرى بالحبر الأحمر ، وأضاف نسخة أخرى أعدها لنفسه عليها قراءات من نسخ أخرى بالحبر الأحمر ، وأضاف تستحق الدراسة . ولا شك أن فائدة البحث العلمى تقضى بنشر نسخة « ٢ » بطريق الليثوجراف .

تم كتابة هذه النسخة فى ٤ جمادى الأولى سنة ٩٨٩ ه [T] يونية سنة ١٥٨١م [T] ولم يذكر الناسخ مكانها و إن كانت النسخة تعرف دائمًا بالنسخة اليمنية . و بما أن نسخة [T] أخذت عن النسخة اليمنية [T] وتطابقها تمام المطابقة ، فإن النص الذى أنشره يقوم على نسخة [T] ونسخة [T] .

وهنا يجب أن أذكر شيئًا عن العلاقة بين النسخ التى اعتمدت عليها فإن العمل في نشر الدعائم كان بسيطًا نسبيًًا ، ذلك أنه لم يكن هناك خلافات جوهرية بين النسخ المختلفة ، ويرجع ذلك إلى أن الكتاب قد حافظ عليه جماعة الإسماعيلية المستعلية وحرصوا عليه أشد الحرص في القرون الحمسة الماضية ، مع العلم بأن فن نقد النصوص لم يكن معروفًا بينهم ، أما الحلافات التي نراها فهي ترجع إلى :

- (١) أخطاء نحوية ،
- (٢) سقطات من النساخ ،
- (٣) إضافات ظنية ، أدرجها نساخ علماء بدون تحقيق .

وقد تعطينا هذه الشجرة الآتية فكرة دقيقة عن الخلافات القليلة في النص والاختلافات في التقاليد الموروثة ...

#### الأصل اليمي

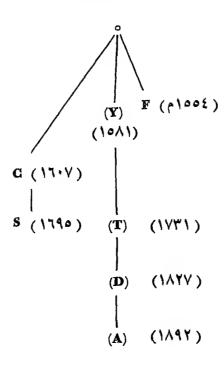

لا ندرى شيئًا عن الأصل اليمنى الذى أخذت عنه هذه النسخ ، ولا نعرف إلى أى حد يختلف عن الكتاب الذى وضعه النعمان فى الأصل ، فمنذ القرن السادس عشر الميلادى حافظت طائفة البهرة بالهند بفرعيها الدوادية والسليانية على هذا الكتاب محافظة تامة ، أما فى اليمن وسوريا فلا نعرف شيئًا إلا عن طريق الإشاعات .

وأنفس النسخ هي نسخة ( Y ) ونسخة ( T ) ونسخة ( D ) لابأس بها ولكنها مملوءة بإضافات لسنا في حاجة إليها ، ولكن يقابل ذلك ما فيها من تحقيقات ودراسات بقلم الشيخ الجليل النابه سيدي محمد على الهمداني ، ومن ناحية النص نقول إن نسخة ( F ) قيمة ، ونسخة ( A ) نسخة حديثة من ( D ) مع إدراجات خاطئة . وفي نسخة ( C ) سقطات كثيرة كما أن بها إضافات عن كتاب المجالس والمسايرات . ونسخة ( S ) هي نسخة الطائفة السلمانية وهي مملوءة بالتحريفات .

 أنى لم أذكر في. الشجرة السابقة نسختي B و E .

و (بعد) فليس لى إلا أن أعترف بفضل عدد من الأماثل تفضلوا بمساعدتى فى إعداد هذا الجزء للطبع ، أذكر منهم حضرة صاحب المعالى الدكتور طه حسين باشا الذى زكتى هذا الجزء من الكتاب لدى (دار المعارف للطباعة والنشر) بالقاهرة وكان بفضله ما لقيته من ترحاب ومعونة من هذه الدار المشهورة ومن صاحبها الفاضل شفيق (بك) مترى .

ومعالى الدكتور طه حسين (باشا) علم غنى عن التعريف ، فاسمه على كل لسان فى مصر والعالم العربي ، فهو سياسى وخطيب ومفكر ، وأكبر أديب فى العربية وقد أظهر شغفيًا بدراسة أدب وتاريخ مصر الفاطمية ، وكان لتشجيعه وعطفه أثر كبير فى نفسى .

وأذكر الدكتور محمد كامل حسين الأستاذ (بروفيسور) بكلية الآداب بجامعة فؤاد الأول بالقاهرة ، والشيخ فيض الله بهاى همدانى بسورت ، والسيد حيدر محمد طالب ببومباى ، والشيخ رجب على ببومباى ، الذين ساعدونى مساعدة قيمة ، وأخص بالذكر والشكر تلميذى حيدر محمد طالب لما أبداه من إخلاص قيمة ، وأخص بالذكر والشكر تلميذى حيدر محمد طالب لما أبداه من إخلاص ولابرد القارس والظلام الحالك ، يساعدنى فى مقابلة نسخ الكتاب ، فساعدته وتشجيعه والبرد القارس والظلام الحالك ، يساعدنى فى مقابلة نسخ الكتاب ، فساعدته وتشجيعه والأسى يملأ قلى ، صديقى المرحوم الدكتور ترمذى ، الذى وفد على مصر لتلقى العلم بجامعة فؤاد ، فوافاه الأجل المحتوم بالقاهرة ، فقد ساعدنى رحمه الله فى مراجعة هذا الكتاب . وأشكر الدكتور زاهد على بحيدر آباد بالدكن الذى تفضل بالإجابة هذا الكتاب ، وأشكر الدكتور زاهد على بحيد آباد بالدكن الذى تفضل بالإجابة فهمه فى الكتاب ، فكان يكشف لى عنها ويشرحها لى ، وأذكر الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى الذى تفضل وعمل فهارس الكتاب ، وناب عنى فى الإشراف على طباعة الجزء الأخير منه أثناء غيابى عن القاهرة وأشكر « دار المعارف للطباعة والنشر» فقد قامت بعملها فى سرعة و إتقان لا أجدهما فى مطبعة أخرى .

ولم يبق إلا أن أضيف أنه لو قدر لى أن أقيم فى مصر مدة أطول قايلا لحرج الكتاب إلى أيدى الباحثين أكثر إتقاناً مما هو عليه الآن .

إن حياة المبعوثين السياسيين لمضنية بعض الضنى ، ولا تنتج أبحاثاً علمية مثل هذه الأبحاث التى يتطلبها الباحث المحقق ، ومن الجائز أن بعض الأخطاء التى فى النص أو فى الهوامش ما كانت لتوجد لو أتيح لى الهدوء والفراغ الضروريان لإنجاز كل عمل علمى مثل هذا الكتاب . ويكفينى جزاء أنى استطعت أن أنشر نصاً من أقدم النصوص الشرعية التى كتبت فى مصر فى عهد الفاطميين ، وأن يكون نشر هذا النص فى المدينة التى أسسها الجليفة الإمام المعز لدين الله ، حيث كان يعيش المؤلف المشهور والمشرع النابه والمؤرخ العالم ، ففيها كان يعمل وفيها توفى . ومن عجائب القدر أن باحثاً هندياً فى القانون الإسلامي يعيد إلى مصر كتاباً من أقدم كتبها ، فنقد أصله منها ، ولكن احتُفظ به بأمانة فى بلاد بعيدة عنها .

آصف على أصغر فيضي

السفارة الهندية بالقاهرة ٢ أغسطس سنة ١٩٥١

#### توضيحات

القرآن الكريم : أشرفا إلى آيات القرآن الكريم برقمين تبعاً للطرق الحديثة) ، فغلا ١١،٣ أى سورة ٣ آية ١١ ، من الطبعة الأميرية المصرية سنة ١٣٤٢ ، وهناك عدة طبعات أخذت حسب الطبعة المصرية ، والطبعة التي استعنت بها هي الطبعة المتداولة في الهند بعنوان « معاني القرآن الكريم » ترجمة مارمادوك بيكثال وهي في جزأين من ٨٢٦ صفحة مع فهارس وتعليات للقراء ، طبعت بمطبعة الحكومة بحيدر آباد اللدكن سنة ١٩٣٨ . ونجد النص العربي في الصفحات اليمني من الكتاب والترجمة الإنجليزية في الصفحات اليسري ، وقد أعدت النسخة الطبع في عهد المرحوم السير أكبر حيدري ، وهي من أقوم طبعات القرآن الكريم وأكثرها فائدة ، فالنص العربي صحيح حسب الطبعة الأميرية المصرية ، وتمتاز بميزات عديدة عن طبعة فلوجل ، واعتني بها مارمادوك بيكثال ، ولذلك فهي معترف بها علي أنها أحسن وأصح طبعة في الإنجليزية .

وفهرست القرآن الكريم الذى استعنت به فهو «المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» للأستاذ محمد فؤاد عبد الباق . طبع بدار الكتب المصرية بالقاهرة سنة ١٣٦٤هه ١٩٤٥م. فهو أصح من «نجوم الفرقان فى أطراف القرآن» للأستاذ جوستاف فلوجل (طبع ليبزج سنة ١٨٤٢)، وهو الكتاب الذى كان يرجع إليه عادة علماء أوربا ، إلى أن صدر كتاب الأستاذ فؤاد عبد الباقى .

#### ألفاظ الدعاء:

تع = تعالى ( الله ) .

صلع = صلى الله عليه وعلى آله (للنبيّ) .

ص 🚊 صلوات الله عليه (أو عليهم) ( للأثمة ) .

ع = عليه (عليهم) السلام (تقال للأنبياء \_ غير النبي محمد \_ والأئمة )

رض = رضوان الله عليه ( عليهم ) .

#### قراءة النسخ الخطية :

- ( ١ ) « لم A ؛ لا Y.T » = كذا في متن Y ، ( لا) في متن T ، بينا في B,D ( ١ ) . ( لم ) . ( لم )
  - Y. T,D,C, . . . ( Y ) النص يتبع نسخة Y بينما في Y = النص يتبع
- والنص T وهو . . .
  - ( ? ) = أشتبه في قراءة هذا اللفظ .

#### الحواشي

- ( ۱ ) ۱ . ۱ . ۱ . فيضى ، القاضى النعمان : الفقيه والمؤلف الفاطمى ( مجلة الجمعية الآسيوية الملكية سنة ١٩٣٤ ) من ص ١ ص ٣٢ .
  - قانون الوصية عند الإسماعيلية (طبع أكسفورد ١٩٣٣) .
  - دائرة المعارف الإسلامية ، انظر مادة « النعمان بن محمد » .
    - إيفانوف: المرشد إلى أدب الإسماعيلية . رقم ٦٤ ص ٣٧ .
- كتاب الهمة فى آداب أتباع الأئمة تحقيق الدكتور محمد كامل حسين ص ٥ ١٩ ، ديوان المؤيد فى الدين داعى الدعاة تحقيق الدكتور محمد محمد كامل حسين ص ٧ ، أدب مصر الفاطمية تأليف الدكتور محمد كامل حسين ص ٤٢ ـ ٥٤ .
- ( ٢ ) الرواية المنسوبة إلى الإمام جعفر الصادق ، فى دعائم الإسلام (ونرمز إليه (DM) فى الجزء الأول ص ٣، وناقش موضوع دعائم الإسلام هل هى ست أم سبع ، الدكتور محمد كامل حسين فى مقدمته لديوان المؤيد فى الدين ص ٦٧ .

- (٣) الولاية: موضوع ناقشه محمد كامل حسين فى مقدمة ديوان المؤيد ص ٦٩ وما بعدها. وفيضى: فى عقائد الشيعة (من مطبوعات جمعية الأبحاث الإسلامية رقم ٩ طبع أكسفورد سنة ١٩٤٢) ص ٩٧،٩٦ والهامش رقم ٢.
- (٤) محمد كامل حسين فى ديوان المؤيد فى الدين ص ٧ ، وكتاب الهمة فى آداب أتباع الأئمة ص ٥ ١٩ وأدب مصر الفاطمية ص ٤٦ ٥٤ . والدكتور زاهد على فى «تاريخ الفاطميين فى مصر» من مطبوعات الجامعة العثمانية رقم ٣٧١ بحيدر أباد الدكن ١٩٤٨ ، من ص ٣٥–٣٠٩.
- ( ٥ ) يوجد ثبت كامل فى مجلة الجمعية الملكية الآسيوية سنة ١٩٣٤ ص ٣٠ – ٢٠ .
  - فيضي : في قانون الوصية عند الإسماعيلية ص ١١ ١٤ .
- ( ٦ ) الداعى الداودى الثامن والثلاثون توفى سنة ١١٥٠ (١٧٣٧) بجامنجر فى غرب الهند .
  - (٧) يجب ألا يلتبس بالداعي الثامن والعشرين .
- ( ٨ ) الداعيٰ الداودي الحامس والثلاثون توفي سنة ١١١٠ (١٦٩٩ ) بچامنجر .
  - ( ٩ ) الداعي الداودي الرابع والثلاثون توفي سنة ١٠٨٥ ( ١٦٧٤ ) بجامنجر .
- (۱۰) يجب ألا يلتبس بالداعى اليمنى العشرين المتوفى سنة ١٩١٨ (١٥١٢) في طيبة باليمن بل هو حفيد على الداعى الثانى والعشرين المتوفى سنة ٩٣٣ هـ (١٥٢٧) بجزرا باليمن .
  - (١١) الداعي الثاني والعشرون اليمني .
- (١٢) الداعي الحادي والعشرون اليمني توفي باليمن سنة ٩٣٣ ه بحراز (١٥٢٧)
  - (١٣) الداعي التاسع عشر اليمني توفي سنة ٨٧٢ ( ١٤٦٨ ) بحراز أوشبام .
  - (١٤) الداعي السابع عشر اليمني في سنة ٨٢١ (١٤١٨) بحصن زمرمر .

- (١٥) الداعي السادس عشر اليمني توفي سنة ٨٠٩ (١٤٠٧) بحصن زمرمر .
  - (١٦) الداعي الثاني عشر اليمني توفي سنة ٧٢٩ (١٣٢٩) بافئدا .
  - (١٧) الداعي الثامن اليمني توفي سنة ٦٦٧ (١٢٦٨) بصنعا اليمن .

وهذه التواريخ أخذت من تقويم الأئمة ودعاة الإسماعيلية المستعلية نشرت في مجلة فرع بومباى للجمعية الآسيوية الملكية عدد ١٠– ،ص ٨ – ١٦ ، سنة ١٩٣٤.

# بستم لله الرهمز الرحيم

# وبه نستعين في جميع الأمور

الحمد لله استفتاحاً بحمده ، وصلى الله على محمد رسوله وعبده (١) ، وعلى الأثمة الطاهرين من أهل بيته أجمعين . أمّا بعد ، فإنه لما كثرت الدعاوى والآراء ، واختلفت المذاهب والأهواء ، واخترعت الأقاويل اختراعاً، وصارت الأمة (٤) فرقاً وأشياعاً ، ود تر أكثر السّنن فانقطع ، ونجمَم حادث البدع وارتفع ، واتخذت كل فرقة من فرق الضلال ، رئيساً (٤) لها من الجهال ، فاستحلت بقوله الحرام وحراً مت به الحلال ، تقليداً له واتباعاً لأمره بغير برهان من كتاب ولاسنة ، ولا بإجماع جاء عن الأثمة والأمة ، تذكرنا (٤) عند ذلك قول رسول الله (صلع) : «لتَمسُلكن سببل الأمم ممن (٥) كان قبلكم حد وق حديث آخر : «لتركبن القدة وي حديث آخر : «لتركبن الله من المنافق وطاعة رسوله وأوليائه للمكتموه (٤) فكانت الأمنة إلا من عمن عصم الله منها بطاعته وطاعة رسوله وأوليائه الذين افترض طاعتهم في ذلك كمن حكى الله عز وجل نبأه (٥٠) من الأمم السالفة

<sup>(1)</sup> So in T,E, and on top of the text in C. C,D,A,B,S have the 'padding'

وصلى الله على رسوله سيدنا محمد أمينه ( نبيه B ) وعبده ،

<sup>(2)</sup> C أية.

<sup>.</sup> رئسا B,C ; رائساً T,D. A ; رئسا

<sup>.</sup> فذكرنا T,C ; تذكرنا Y,D (4)

<sup>.</sup> من C,B,S نمن D ; بمن C,B,S من .

القذة بالذال ريش السهم وجمعها القذذ . من الضياء . حذو القذة بالقذة ألله وجمعها القذذ . من الضياء . أي مقابلة واحدة على صاحبتها .

الخشر م مأوى النحل والزنابير والخشر م جاعة النحل والزنابير . . . D gl: (8)

<sup>.</sup> فإذا كان ذلك B adds (9)

<sup>.</sup> الله C,D add (10).

بقوله سبحانه : (١) اتَّخْلَدُ وَا أَحْبْلَارَهُمْ وَرُهُسْلَانَهُمْ أَرْبْلَابِنَا مِنْ دُونِ اللهِ .
ورُوينا عن جَعفر بن محمد أنَّه تلا هذه الآية فقال : والله ما صامواً لهم ولا صلتُوا إليهم ولكنَّهم أحلَّوا لهم حراماً فاستحلُّوه وحرّموا عليهم حلالا فحرَّموه . فوروينا عن رسول الله (صلع) أنه قال : إذا ظهرت البدعُ في أمَّتي فليُظهرِ العالمُ علمتَه ، فإن لم يفعل فعليه لعنة الله ؟

فقد رأينا وبالله التوفيق عند ظهور ما ذكرناه أن نبسُط كتاباً جامعاً مختصراً يسهئل حفظه ويقرب مأخذه، وينغنى ما فيه من جمل الأقاويل عن الإسهاب (2) والتطويل، نقتصر فيه على الثابت الصحيح مما رويناه (3) عن الأئمة من أهل بيت رسول الله (صلع) من جملة ما اختلفت فيه الرواة عنهم فى دَعائيم الإسلام، وذكر الحكال والحرام، والقيضايا والأحثكام

ققد رُوينا عن أبى جعفر محمد بن على أنه قال : بُني الإسلام على سبع دعائم :

(١) الولاَية(٤) وهي أفضلها وبها وبالولي يوصل إلى معرفتها .

(٢) والطَّهارة (٣) والصَّلوة (٤) والزكوة

(٥) والصّوم(5) (٦) والحج (٧) والجهاد

فهذه دعائم الإسلام نذكرها إن شاء الله بعد ذكر الإيمان الذي لا يقبل الله . تعالى عملاً إلا به ، ولا يزكو عنده إلا من كان من أهله، ونشفعها بذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام لهما في ذلك من التعبيد والمفروضات في الأشرية والبياعات والمأكولات والمشروبات والطلاق والمناكحات والمواريث والشهادات وسائر أبواب الفقه المثبتات الواجبات. وبالله نستعين وإياه نستوهب التوفيق لما يزكو لديه ويتُزد كف به إليه وهو حسبنا ونعم الوكيل(6).

<sup>(1) 9,31.</sup> 

أسهب الرجل يعنى الكلام أى أكثر وعن بعضهم إذا خرف الرجل وكثر كلامه قالوا D.Marg. gl. (2) أسهب بفتح الهمزة فهو مسهب بفتح الهاء ، وإذا أكثر فى الصواب قالوا أسهب بفتح الهمزة فهو مسهب بكسر الهاء وحكى بعضهم أسهب الرجل فهو مسهب على الأصل ، من ش .

<sup>.</sup> جاء C زفرويناه D,T,S,Y زوويناه

<sup>(4)</sup> D adds أولها الولاية B; وهي وأولها أفضلها A,S; أولها الولاية B. Text as in C, T.

<sup>(5)</sup> In A (4) and (5) are transposed. (6) A and B add . ونعم المولى ونعم المولى ونعم النصير.

# ذكر الإيمان (١)

رُويناً عن جعفر بن محمد أنبّه قال: الإيمان قول "باللسان وتصديق" بالجنبان وعلى "بالأركان وهذا الذي لا يصح غيره ، لا كما زعمت المرجئة أن الإيمان قول " وعمل " فقط ، بلا عمل (2) ، ولا كالذي قالت الجماعة من العامنة إن الإيمان قول " وعمل " فقط ، وكيف يكون ما قالت المرجئة إننه قول " بلا عمل وهم والأمنة مجمعون على أن من ترك العمل بفريضة من فرائض الله عز وجل التي افترضها على عباده منكواً لها أننه كافر " حلال الدم ما كان مصراً على ذلك ، وإن أقر الله ووصد ق رسوله بلسانه إلا أننه يقول هذه الفريضة ليست عما جاء به (3) وقد قال الله عز وجل: (4) وويل للمشركين « الله ين لأ يؤتون الزكوة ، فأخرجهم من الإيمان بمنعهم الزكوة وبذلك استحل القوم أجمعون بعد رسول الله (ص) د ماء بني حنيفة وسبشي (5) ذراريهم وسموهم أهل الردة و إذ (6) منعوهم الزكوة .

وقد روينا عن جعفر بن محمد (ص) أنه قال : قال أبى رضوان الله عليه يوماً لجابر (7) بن عبد الله الأنصارى : يا جابر ، هل فرض الله الزكوة على مشرك ، قال : لا إنما فرضها على المسلمين ، قلت أنا له أ : فأين أنت من قول الله عز وجل : (8) ووَيه ل " للمشركين ، الله ين لا يؤتون الزّكوة ، قال جابر : كأنتى والله ما قرأتها ، وإنه لله كتاب الله عز وجل ، قال أبو عبد الله : فنزلت فيمن أشرك بولاية أمير المؤمنين (ص) وأعطى زكوته من نصب نفسه دونه. والكلام فى مئل هذا يطول .

وقول الجماعة إن الإيمان قول وعمل بغير اعتقاد نية محال ، لأنهم قد أجمعوا على أن رجلاً لو أمسك عن الطعام والشراب يومه إلى الليل وهو لا ينوى الصوم لم

<sup>(1)</sup> B,C,D add الحجة فيه (2) C corrects into ولا نبة

<sup>(3)</sup> A adds الذبي D adds . رسول الله D adds . (4) 41,6-7.

<sup>(7)</sup> T has full name; C,D omit father's name.

<sup>(8) 41,6-7.</sup> 

يكن صائمًا ، ولو قام وركع وسجد وهو لا ينوى الصلوة لم يكن مصليًا ، ولو وقف بعرفة وهو لا ينوى الحج لم يكن حاجًا ، ولو تصد ق بماله كله وهو لا ينوى به الزكوة لم يُخرِه من الزكوة ، وكذلك قالوا في عامة الفرائض ، فثبت أن ما قال الإمام عليه السلام من أن الإيمان قول وعمل ونية هو الثابت (١) الذي لا يجزى غيره . وقد روينا عن رسول الله (صلع) أنه قال: إنما الأعمال بالنيات ، وإنها (١) لامرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته لامرئة يتزوجها أو لدنيا يصيبها فهجرته إلى ما هاجر إليه .

والإيمان شهادة أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله ، وأن الجنة حق ولنار حق ولبعث حق أ وأن السّاعــة آتيــة لا رَيْبَ فيها(3) ، والتصديق بأنبياء الله ورسله والأثمة ومعرفة إمام الزمان والتصديق به والتسليم لأمره والعمل بما افترض الله تعالى على عباده العمل به ، والانتهاء عما نهى عنه ، وطاعة الإمام والقبول منه .

وقد روينا عن أبى عبد الله جعفر بن محمد (ص) أن سائلا سأله عن أى الأعمال أفضل عند الله عز وجل، فقال : ما لا يقبل الله عز وجل عملاً إلا به الأعمال أفضل عند الله عز وجل، فقال : ما لا يقبل الله عز وجل عملاً إلا به قال (4) وما هو؟ قال : الإيمان بالله أعلى الأعمال درجة وأشرفها منزلة وأسناها حظاً، قال السائل : قلت له : أخبرنى عن الإيمان ، أقدول وعمل ، أم قول بلا عمل ، قال : الإيمان عمل كله والقول بعض ذلك العمل بفرض من الله بين في كتابه، واضح نوره، ثابتة حبُجتَنه أذ) يشهد له الكتاب ويدعو إليه . قال : قلت : واضح نوره، ثابتة حبيلات فداك ، حتى أفهمه ، قال : إن الإيمان حالات ودرجات وطبقات ومنازل ، فمنه التام المنتهى تمامه ، ومنه الناقص البيتن نقصائه ، ومنه الراجح (6) رُجد حانه ، قال : قلت : وإن الإيمان لييتم وينقص ويزيد . قال : نعم . قلت : وكيف ذلك ، قال : (7) لأن الله تبارك وتعالى فرض الإيمان على جوارح ابن آدم وقيساً مه عليها وفراقه فيها ، فليس من جوارحه جارحة إلا وقد

<sup>(1)</sup> D,B add الصحيح.

<sup>(2)</sup> C,S add لكل.

<sup>.</sup> وأن الله يبعث من في القبور C,D add . والساعة ,T,Y, وأن الله يبعث من في القبور

روی اس پېدی س ی انځور

<sup>.</sup> قيل Y (4)

<sup>(5)</sup> C voc. حجيجه .

<sup>.</sup> البين A (6)

<sup>.</sup> جعلت فداك ، بين لى : A,S add (7)

وكلّت من الإيمان بغير ما وكلّت به أختها ، فمنها قلبه الذي به يعقل ويفقه ويفهم، وهو أمير بدنه ، الذي لا تورد الجوارح ولا تُصدر لا إلا عن رأيه وأمره ، ومنها عيناه اللتان يبسم بهما، وأذناه للتان يسمع بهما، ويداه اللتان يبطش بهما، ورجلاه للتان يشي بهما ، وفرجه الذي الباه أمن قبله ، ولسانه الذي ينطق به ورجلاه للتان يمشي بهما ، وفرجه الذي الباه أمن قبله ، ولسانه الذي ينطق به ورأسه الذي فيه وجهه فليس من هذه جارحة لا وقد و كلّت من الإيمان بغير ما و كلت من الإيمان بغير ما فرض على به أختها بفرض من الله يشهد به الكتاب ، ففرض على القلب غير ما فرض على السمع ، وفرض على السمع غير ما فرض على اللسان ، وفرض على اللسان غير ما فرض على اليدين ، وفرض على اليدين ، وفرض على اليدين عير ما فرض على اليدين ، وفرض على الوجه ، وفرض على الفرج ، وفرض على الفرج ، وفرض على الفرج غير ما فرض على الوجه .

فأمنًا ما فرض على القلب من الإيمان فالإقرارُ والمعرفةُ والعقد والرِّضا(١) والتسليم بأن الله تبارك وتعالى هو الواحد ، لا إله إلا هو وحده لا شريك له إلها واحداً أحداً صمداً لم يتنخذ صاحبة ولاولداً ، وأن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ، والإقرار بماكان من عند الله من نبي أو كتاب ، وذلك ما فرض على عليه وعلى آله ، والإقرار والمعرفة ، قال الله عز وجل : (٤) إلا من أ كره وقلئبه مُطهبَن بالإيمان وككن من شرح بالديكفير صد راً . وقال عز وجل : (٤) ألا بيذ كر الله تنظمهم أن الثقلوب ، وقال : (٤) الله ين قالو آمننا بأفواههم وقال عز وجل : (٥) الله ين قالو آمننا بأفواههم وقال عز وجل : (٥) إن تُبدد والحيش أو تحسراً أو تحديثواً أو تحديثوا أو تحديثواً أو تحديثواً أو تحديثواً وقو عمله وهو وقال عز وجل على القلب من الإقرار والمعرفة وهو عمله وهو رأس الإيمان ، وفرض على اللسان العقل والتعبير (٢)عن القلب ما عقد عليه فأقر به ، وقال تبارك وتعالى : (٥) وأن آمنناً بالله وما أأنزل الميناوما أأنزل التيارك وتعالى : (١ التي المنارك وتعالى : (١ المنارك وتعا

<sup>.</sup> الرضي I) C

<sup>(2) 16,106.</sup> 

<sup>(3) 13,28.</sup> 

<sup>(4) 5,41.</sup> 

<sup>(5) 4,149.</sup> 

<sup>(6) 2,284.</sup> 

<sup>.</sup> التبيين B (7)

<sup>(8) 2,136;</sup> cp. 3,83 which differs only in one preposition : إلينا for إلينا

وإسماعيل وإسداق ويعد قُوب والأسباط وما أوتى مُوسى وعيسى ومَا ومَا أوتى مُوسى وعيسى ومَا أوتى مُوسَى وعيسى ومَا أوتى النّبيّون من (رَبّهم لا نُفَرِق بين أحمَد منهم ونحن له مُسلمون وقال : (1) قُولُوا قَولًا سلديداً، وقال (2) وقُولُوا قَولًا سلديداً، وقال (3) وقل النّحق من ربّحكم (4) ، وأشباه ذلك مما أمر الله عز وجل بالقول به ، فهذا ما فرض الله عز وجل على اللسان وهو عمله (5) .

وفرض على السمع الإصغاء إلى ما أمر الله به وأن يتنزّه عن الاستاع إلى ما حرّم الله وما لا يحل له تما نهى الله عز وجل عنه، وعن الإصغاء إلى ما أسخط الله عز وجل، وقال فى ذلك: (6) وقد نزل عليه عليه عليه عليه في المكتباب أن إذا ستمعته م آيات الله يكه في ربح ويال عنه ويسته في أو أو مشكه في الله يكه في موضع آخر ، وقال : (7) حد يث غيس و إنكم إذا مشله هم ، ثم استنى فى موضع آخر ، وقال : (7) وإما ينسستنك الشيه طان فلا تقعم به الله كرى ممع الله وم الظالمين ، وقال : (8) في مستر عباد (9) الله ين الله وأله الله وأله الله وأله الله وأله الله وأله الله وأله الله والله والله والله والله والله والله والله والله على السمع من التنزة عما لا يحل المراق وهو عمله . وقال : (12) وقوض الله على البصر أن لا ينظر إلى ما حرّم الله ، وأن يغض عما نهى الله على البصر أن لا ينظر إلى ما حرّم الله ، وأن يغض عما نهى الله على البصر أن لا ينظر إلى ما حرّم الله ، وأن يغض عما نهى الله عنه عما لا يحل له وهو عمله وذلك من الإيمان ، وقال تبارك وتعالى : (11) قد المدمة من الله على البصر أن لا ينظر إلى ما حرّم الله ، وأن يغض عما نهى الله عنه عما لا يحل له وهو عمله وذلك من الإيمان ، وقال تبارك وتعالى : (11) قدل المهم عن الله على البصر أن لا ينظر إلى ما حرّم الله ، وأن يغض عما نهى الله عنه عما لا يحل له وهو عمله وذلك من الإيمان ، وقال تبارك وتعالى : (11) قدل المنه من أن من أن عنه عما لا يحل له وهو عمله وذلك من الإيمان ، وقال تبارك وتعالى : (13) من أن

<sup>(1) 2,83.</sup> 

<sup>(2) 33,70.</sup> 

<sup>(3) 18,29.</sup> 

<sup>.</sup> فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر : : B D add (4)

<sup>(5)</sup> A, D, T (mar.) add : وهو من الإيمان . (6) 4, 140.

<sup>(7) 6,68.</sup> 

<sup>(8) 39, 17 - 18.</sup> 

<sup>(9)</sup> A, B, C, D, T, Y عبادی .

<sup>(10) 23, 1 - 4.</sup> 

<sup>(11) 28, 55.</sup> 

<sup>(12) 25, 72.</sup> 

<sup>.</sup> وهو أيضاً عمله وذلك من الإيمان . : D T, A add (13) D

<sup>(14) 24, 30.</sup> 

<sup>(15)</sup> C, D om.

يمنظر أحدهم إلى فرج أخيه ويحفظ فرجه من أن ينظر إليه أحد "، ثم قال أبو عبد الله (عم): كلشىء فى القرآن من حفظ الفر "ج فهو من الزنى إلا هذه الآية ، فإنها من النظر . ثم نظم ما فرض على القلب واللسان والسمّع والبصر فى آية واحدة ، فقال: (1) ولا تقفف مما ليس لك به علم "إن السمّع والبصر فى البصر والنفرة أد كل أولسمة كان عنه مسسئولاً ، وقال عز وجل : (2) ومما كنشه تسسمترون أن يسمّه مكر مسمع من ولا أبعمار كم ولا جلود كم ، البصر يعنى بالجلود الفروج والا فنخاذ ، فهذا ما فرض على العينين من غض البصر عما حرة ما الله وهو عملهما وذلك من الإيمان .

وفرض على اليدين أن لا يبطش (3) بهما إلى ما حرم الله عز وجل وأن تبطشا (4) إلى ما أمر الله به وفرضه (5) عليهما من الصدقة وصلة الرحم والجهاد في سبيل الله والطهر للصلوة ، قال الله عز وجل : (6) يما أينهما الله ين آمننوا إذا قُمستُم إلى الصلوة فماغ سلنواو جُوهكُم وَ أيند ينكم إلى السمرافق وامستحوابر ووسكم وأر جلكم إلى الممرافق وامستحوابر ووسكم وأر جلكم إلى الكعبين وإن كنته م جنساً فاطهر والالوقال في آية أخرى : (8) يما أيهما الله ين آمننوا إذا لقيتهم الله ين كفروا وتحفياً فكلاً توكوهم الاد بار ، وقال : (9) فاذا لقيتهم الله ين كفروا فضر بالرقاب حتى إذا أشخنت موهم فشك والوثاق فاماً منا بعد وجل على اليدين لأن الضرب من علاجهما ، وهو من الإيمان .

وفرض على الرجلين المشي إلى طاعة الله وأن لايتمشيي بهما إلى شيء من معاصى الله وأن تنطلقا إلى ما أمر الله به وفرض عليهما من المشي فيا يُرْضي الله عز وجل، فقال عز وجل في ذلك : (١٥) وَلاَ تَمَسْسُ فِي الأرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنَ تَتَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَانَ وَلَكَ الْمَنْ تَتَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَانَ وَلَانَ تَبَعْلُكَ المَنْ عَمْسُيكَ الْأَرْضَ وَلَانَ ) وَاقْصِدْ في مَشْيكَ

<sup>(9) 17, 36.</sup> 

<sup>(2) 41, 22.</sup> 

<sup>.</sup> يبطش مهما C (4)

<sup>.</sup> فرضه D, I, A فرض .

<sup>(6) 5, 6.</sup> 

<sup>(7)</sup> A adds : و إن كنتم مرضى . . . صعيداً طيباً . The Fatimids read arjulikum with ب of بروس .

<sup>(8) 8, 15.</sup> 

<sup>(9) 47, 4.</sup> 

<sup>(10) 17, 37.</sup> 

<sup>(11) 31, 19.</sup> 

واغْضُض من صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الأصوات لَصَوْتُ الحَمير ، وقال : (١) يَا أَيُّهَا اللَّذَينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لَلصَّلُوةِ مِن قَيوم الجُمعة فَاسْعُوا إِلَى يَا أَيُّهَا اللَّذَينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لَلصَّلُوةِ مِن يَوم الجُمعة فَاسْعُوا إِلَى ذَكْرِ الله. وقال : (2) وَلَيْ عَلَّو فَوا بِالْبَيْتِ الْعَتيق ، فقال عز وجل فيا شهدت به الأيدي والأرجل على أنفسها وعلى أربابها من نطقها بما أمر الله به وفرض عليها : (3) الدين والأرجل على أفواههم "وتُكلِّمننا أيند يهم وتسَّهد أرْجلهم أنسيوم أنتشهد أرْجلهم من الديوم عليها على اليدين والرجلين وهو عملهما يما كانوا يتكسبون ، فهذا أيضًا مما فرض الله على اليدين والرجلين وهو عملهما وهو من الإيمان .

وفرض على الوجه السجود بالليل والنهار في مواقيت الصلاة فقال: (4) يا أينها وفرض على الوجه السجود بالليل والنهار في مواقيت الصلاة فقال: (4) يا أينها الله ين آمننوا اركعنوا واسمجله وا واعبله واربتكم وافعيلين والرجلين ، وقال في موضع تفليحون . فهذه فريضة جامعة على الوجه واليدين والرجلين ، وقال في موضع الخر : (5) و أن "الشمساجيد لله فيلا تمد عوا مع الله أحمداً . فهذا ما فرض الله على الجوارح من الطهور والصلوة ، وسمتى الصلوة إيمانيا في كتابه وذلك أن الله عز وجل لما صرف وجه نبيه عن الصلوة إلى بيت المقد س وأمره أن يصلى إلى الكعبة ، قال المسلمون للنبي صلى الله عليه وعلى آله : أرأيت (6) صلاتنا هذه التي كنا نصليها إلى بيت المقدد س ما حالها وحالنا فيها؟ فأنزل الله عز وجل في ذلك: (7) الصلوة إيمانيا . فمن لتى الله عز وجل حافظًا لجوارحه موفييًا كل جارحة من جوارحه ما فرض الله عليها لتى الله عز وجل حافظًا لجوارحه موفييًا كل جارحة من جوارحه منها وتعد عن ما أمره الله عز وجل به لتى الله ناقص الإيمان (8) قال السائل : قلت منها وتعد ما أمره الله عز وجل به لتى الله ناقص الإيمان وتمامه فمن أين جاءت زيادته يابن رسول الله (صلع) قد فهمت نقصان الإيمان وتمامه فمن أين جاءت زيادته وما الحجة في زيادته ، قال جعفر بن محمد (عم) قد أنزل الله عز وجل بيان

<sup>(1) 62, 9.</sup> 

<sup>(2) 22, 29.</sup> 

<sup>(3) 36, 65.</sup> 

<sup>(4) 22, 77.</sup> 

<sup>(5) 72, 18.</sup> 

<sup>(6)</sup> D أرأيتك and gloss :

أى أنبئنا قال الله ع ج حكاية عن إبليس : أرأيتك هذا الذي كرمت على (Q. 17, 62)

<sup>(7) 2, 143.</sup> 

<sup>.</sup> وكان من أهل النار . C, T omit and S, D, A add marg.

ذلك فى كتابه فقال : (١) وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَينْهُمْ مَنَ يَقُولُ أَيْكُمُمُ وَادَتُهُ هُمَا اللّهُ يَنَ آمَنُوافَزَا دَتْهُمْ إِيماناً وَهُمُ يَسَتْبَشِرُون \* وَآمَا اللّهُ يِنَ فَى قلوبِهِم مُرَضٌ فَزَادتُهُم وْجِسًا إِلَى رِجْسِهِم وَمَاتُوا وَهُمُ وَأَمّا الله يِنَ فَى قلوبِهِم مُرَضٌ فَزَادتُهُم وْجِسًا إِلَى رِجْسِهِم وَمَاتُوا وَهُمُ كَافُرُونَ وَقَالَ عِزوِجَل : (2) نَحَنْ نَقَصُ عَلَيْكَ نَبَنَاهُمُ بِالنَّحَق إِنَّهُمُ مُنَا مَا يُولِ بِرَبِهِم وَزِدْ نَاهُم هُدًى .

ولو كان الإيمان كلته واحداً لا نقصان فيه ولا زيادة لم يكن لأحد فيه فضل على أحد ، ولاستْ وَت النِّعم فيه ، ولاستوى الناس و بطل التفضيل ولكن ببام الإيمان حنجل المؤمَّنون الحنيَّة ، وبرجحانه وبالزيادة فيه تفاضلَ المؤمِّنون في الدرجات عند الله، وبالنقصان،منه دخل المقصِّرون النار . قال السائل قلتُ: وإن الإيمانَ درجات ومنازل يتفاضل بها المؤمنون عند الله ؟ قال : نعم ، قال السائل : قلت صف لى كيف ذلك حتى أفهمه ، قال : إن الله عز وجل سَبَّق بين المؤمنين كما يُسبَّق بين الخيل يوم الرِّهان ثم قبلهم على درجاتهم في السبق إليه ، ثم جعل كلَّ امرئ منهم على درجة ِ سبُّقيه ِ لاينقصه فيها منحقِّه ، لا يتقدم مسبوق "سابقًا ولامفضول" فاضلا ، فبذلكَ فَصَلَّ أُوَّلُ مُده الأُمَّة آخرَها ، وبذلك كان على بن أبى طالب صلوات الله عليه أفضل المؤمنين لأنَّه أوَّل من آمن بالله منهم . فلو لم يكن لمسَن سبق إلى الإيمان فضل على من تأخَّر لكَـحـق آخرُ هذه الأمَّة ِ أوَّلها ، نعم ، ولتَـقَـدَ مهم (3) كثيرٌ منهم لأنَّا قد نَـجِـدُ كثيراً من المؤمنين الآخرين مَـن هو أكثر عملاً من الأوَّلين، أكثرُ منهم صلوةً وأكثر منهم صومًا وحجًّا وجهاداً و إنفاقًا ، ولو لم تكن سوابق (4) يفضل بها المؤمنون بعضهم بعضًا لكان الآخرون بكثرة العمل يقدمون (5) على الأولين ولكن أبتى (6) الله جل ثناؤه أن يُدرك آخر درجات الإيمان أوَّلْهَا أو يقدم(7)فيها من أخَّر الله أو يؤخِّر فيها من قَدَّم الله ، قال : عَلُّت أخيرني عدًّا ندب الله إليه المؤمنين من الاستباق إلى الإيمان ، قال : قال الله عز وجل: (8) سَا بِقُوا إِلَى مَعْفُرَة مِن رَبِّكُمُ وَجَنَّة عَرْضُهَا كَعَرُّض

<sup>(1) 9, 124 - 125.</sup> 

<sup>(2) 18, 13.</sup> 

<sup>.</sup> ليتقدمهم D (3)

<sup>(4)</sup> A add الأعان.

<sup>.</sup> متقامين : C has a correction ; فيتقامون B; يتقامون :

<sup>.</sup> أبا T (6)

<sup>(7)</sup> C, S; يتقدم D, T, A يقدم .

<sup>(8) 57, 21.</sup> 

السَّمَاء وَالأَرْضِ أُعُدَّتْ للَّذِينَ آمَنَنُوا بِاللهُ وَرُسُلِه ، قال: (١) ، وَالسَّا بِقُونَ َ السَّا بِقُونَ ۚ وَأُولَٰ مَكَ الْمُقَرَّبُونَ ۚ ، وَقَالَ ٰ : (2) وَالْسََّابِقُونَ الْأُوَّ لُونَ مِن الىمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبْبَعُوُهُمُ ۚ بِإِحْسَانَ ۗ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُّم وَرَضُوا عَنَنْهُ ۚ ، وقال: (3)لـلـْفُـنُقـَراءِ النَّمُهِـتَاجِيرِينَ النَّذِينَ أَنْحَبْرِجُنُوا من ديارهم وأمنوالهم يَبَسْتَغُونَ فَكُلاً من الله ورضوانيًا ويتنْصُرُون اللهَ وَرَسُولَهُ أُولِمَنكَ هُمُ الصَّاد قُونَ ، وقال : (4) وَالَّذ بِنَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالإِ ْيَمَانَ مِنْ قَبَبْلِهِمْ ۚ يُنْحَبُّونَ مَنَ ۚ هَا جَرَ إِلْيَيْهِمْ ۚ وَلاَ يَتَجَـدُ وَنَ ف صُدُورِهِمْ ۚ إَحَاجَةً مَّمَّا أُوتُوا وَيُوثِيرُونَ عَلَى ۚ أَنْفُسِهِمْ ۚ وَلَـَو ۚ كَانَ بهـم ْ خَصَاصَةً أَ، وَمَنَ " يُوقَ مَن مُعَ نَفْسه فَأَ وُلسَّكَ هُم النَّمُفْلحُون \* وَاللَّذَينَ جِمَاءوا من بُعَد هم يقُولُونَ رَبَّنَا أغْفر لَنا وَلإخْوالنا الَّذين سَبَقُونا بِا لإِ يمان وَلاَ تَتَجْمُلُ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ للَّذِينَ آمَنَهُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفُ " رَحيمٌ ". فبدأ بالمهاجرين الأولين على درجة سبقهم ، ثم " ثَنتَى (5) بالأنصار، ثم "ثلَّتْ بالتابعين لهم بإحسان، فوضع كل قوم عل درجاتهم ومنازلهم عنده ، وذكر استغفار (6) المؤمنين لمن تقد مهم من إخوانهم ليدل على فضل منازلهم ، ثم ذكر ما فضل به أولياءه بعضهم على بعض فقال عز وجل : (7) تـلـْكَ َ الرُّسُـلُ ُ فَـَضَّلَّـنْـنَا بِـَعـْضَهَـُـمـْ ْ عَلَى َ بَعْضِ مِنْهُم مَن ْ كَلَّمَ اللهُ ورَفَعَ بَعَضْهُم ْ دَرَجَاتِ وَ آتَيَنْنَا عيسسى بن مَرْيْهَمَ الْبُيَنِّهَات وَأَيَّدُ نَهَاهُ بِرَوْحِ النَّقُدُس ، وقال : (8) وَلَهَدَهُ فَتَضَّلُنْنَا بِعَنْضَ ٱلنَّبِيِّينَ علمَى جَعْضِ ، وقال (9): هُمْ دَرَجَاتٌ عنْدَ الله، وقال : (٥) وَيَدُوْتِ كُلُّ ذِي فَصَلُ فَصَلْ فَصَلْلَهُ ، وقال : (١١١) النَّذينَ آمَنَدُوا

<sup>(1) 56, 10 - 11.</sup> 

<sup>(2) 9, 100.</sup> 

<sup>(3) 59, 8.</sup> 

<sup>(4) 59, 9 - 10.</sup> 

<sup>(5)</sup> T انثا .

ثم ذكر استغفار المؤمنين لمن تقدمهم ثم ذكر إقرار المؤمنين بفضل من تقدمهم من إخوانهم إلخ . .

<sup>(7) 2, 253.</sup> 

<sup>(8) 17, 55.</sup> 

<sup>(9) 3, 163.</sup> 

<sup>(10) 11, 3.</sup> 

<sup>(11) 9, 20.</sup> 

وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ الله بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دُرَجَةً عِنْدَ الله وَأُولَسَٰكُ هُمُ النَّهَ النَّهَ الله بِأَمُوالِهِمْ وَالله وَأُولَسَٰكُ هُمُ النَّهَ النَّهَ الْمُحَامِدِينَ عَلَى النَّهَ الله وَأُولَسَٰكُ هُمُ النَّهَ الْوَالله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

قال (5) جعفر بن محمد صلوات الله عليه (6) في قول الله عز وجل: ومَنَ "
يَكُنْفُرْ بِالإِيمَانِ فَهَدَ حَبِطَ عَمَمَلُه ،قال : (7) كفرُه به تركه العمل بالذي أُمر به ، وهذا أيضًا مما يؤيّد القول الذي قدّ مناه من أنّ الإيمان (8) قول "
بالذي أمر به ، وهذا أيضًا مما يؤيّد القول الذي قد مناه من أنّ الإيمان (8) قول "
وعمل واعتقاد ". ولن يكون القول والعمل والاعتقاد إلا مع الإيمان والتحق لم يكن مؤمنًا فحينئذ يكمل الإيمان، ومن قال وعمل واعتقد خلاف الإيمان والحق لم يكن مؤمنًا ولم ينفعه عمله ولو أد أب (9) نفسته ، قال الله عز وجل : (١٥) وقد منا إلى ما عملوا ممن عسمل في عمل في مناه على الله عن وجل الله عن وجل الله على على يو مُمّنذ خاشعة " عاملة " ناصبة " وتصلكي ناراً حامية "، والدلائل على يو مُمّنة في عاملة " ناصبة " وتصلكي ناراً حامية "، والدلائل على ذلك كثيرة .

<sup>(1) 4,95-96.</sup> 

<sup>(2) 57,10.</sup> 

<sup>(3) 58,11.</sup> 

<sup>(4) 5,5.</sup> 

<sup>.</sup> وروينا عن أبي عبد الله D adds (5)

<sup>.</sup> أنه قال D adds (6)

<sup>.</sup> وهو في الآخرة من الخاسرين C,D (marg.) add (ر)

<sup>(8)</sup> So C,T,A, D بأن الإيمان .

<sup>(9) (</sup>not clear); a Scholion explains أي قطع , T,A,B,D اداب.

<sup>(10) 25, 23.</sup> 

<sup>(11) 88,2-4.</sup> 

## ذكر فرق ما بين الإيمان والإسلام (١)

قال الله عز وجل: (2)قالت الأعرابُ آمَناً، قُلُ : لَمَ تُومُنُوا وَلَكُنُ قُولُوا أَسْلَمَنْنَا وَلَمَنَّا يِلَهُ خُلُ إِلايمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ، وقال : (3) يَمَنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلُ لا تَمُنُّوا عَلَى ٓ إِسْلاَ مَكُمُ بَلَ اللَّهُ يَحْمُنُ علَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ للإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ، وقال :(4) فَأَخْرَجُنْنَا مَنَ ۚ كَانَ فَيهِمَا مِنَ النَّمُؤُمِنِينَ \* فَمَمَا وَجَلَدُ نُمَا فَيهِمَا غَيْرُ بَيْت من الْمُسْلمين ، فدل ً ظاهر كتاب الله جل من المسلمين ، فدل ً ظاهر كتاب الله جل ذكره على أن الإيمان شيءً والإسلام شيءً ، لا على أنهما شيءً واحد كما زعم ابعض العامّة ، وقد روينا عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (ص) (5) أنه قال: الإيمان يسَسْسرَك الإسلام والإسلام لا يَشْرَك الإيمان ، الإسلام هو الظاهر (6) ، والايمان هو الباطن الخالص إ في القلب ، وعنه (ص) : أنه سُئل عن الإيمان والإسلام ، فقال : الإيمان ما كان في القلوب والإسلام ما تُنُوكِح عليه، ووُرَّثَ وحُقِّنَتُ به الدماء، والإيمان يشرك الإسلام والإسلام لا يشرك الإيمان ، وعن أبي جعفر (٦) محمد بن على (ص) أنه قال : الإيمان يشرك الإسلام والإسلام لا يشرك الإيمان ، ثم أدار وسط راحته دائرة (8) وقال : هذه دائرة الإيمان . ثم أدار حولها دائرة أخرى وقال : هذه دائرة الإسلامأدارهما على مثل هذه الصورة ۞ فمثَّل الإسلام َبالدائرة الخارجة والإيمانَ بالدائرة الداخلة ، لأنه معرفة القلب كما تقدُّم القول فيه ، وبأنه (9) إيمان يَـشرك

الإسلام في اللغة على معنيين ، أحدهما الانقياد بالطاعة والاستسلام : D adds scholion (1) والمسلم في الوجه الآخر من الإسلام وهو الانقطاع ، يقال أسلمه إذا قطعه . والإيمان معناء التصديق وأصله الأمان ، من كتاب الزينة .

<sup>(2) 49,14.</sup> 

<sup>(3) 49,17.</sup> 

<sup>(4) 51,35-36.</sup> 

<sup>.</sup> الصادق C adds .

<sup>.</sup> الإسلام ظاهر C (6)

<sup>.</sup> وعن جعفر بن محملہ ,C,S

<sup>.</sup> فأدار في وسط راحته دائرة .A,B نأدار في راحته دائرة (8) Sic C,T,D

<sup>(9)</sup> C . أنّه

الإسلام ولا يسَشر كه الإسلام ، يكون الرجل مسلماً غير مؤمن ولا يكون مؤمنًا إلا وهو مسلم "، وهذا يؤينِّد ما قدمناه (١) في الباب الذي قبل هذا الباب أن الإيمان لا يكمل إلا بعقد النيَّة ، ورُو ينا عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب ، صلوات الله عليه ، أنه سنُثل ما الإيمان وما الإسلام ؟ فقال الإسلام الإقرار ، والإيمان الإقرار والمعرفة ، فمن عرَّفه اللهُ نفسَه ونبيَّه وإماميَه ، ثم أقرَّ بذلك فهو مؤمن ، قيل له : فالمعرفة من الله والإقرار من العبد ؟ قال : المعرفة من الله حجَّة " ومنَّة " ونعمة " والإقرار مَنن أَ يمن " الله به على من يشاء أ ، والمعرفة صُنْع الله في القلب ا والإقرار فعلُّ القلب بمـَن " من الله وعصمة ورحمة ، فمن لم يجعله الله عارفًا فلا حجَّة عليه ، وعليه أن يَقفَ ويتَكُنُفَّ عُمًّا لا يعلَم ولا يُعَدِّبه الله على جهله ويثيبه على عمله بالطاعة ويعذُّبه على عمله بالمعصية ، ولا يكون شيء من ذلك إلا بقضاء الله وقدره وبعلمه وبكتابه بغير جبر لأنهم لوكانوا مجبورين لكانوا معدورين وغير محمودين، ومسَنجهل فعليه أن يسَرُد اللَّينا ما أشكل عليه، قال الله عز وجل : (2) فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذُّكُورَ إِن كُنْتُم الا تَعَلْمُون ، وعنه صلوات الله عليه أنه قيل له : يا أمير المؤمنين ، ما أدنى ما يكون به العبد مؤمناً وما أدنى ما يكون به كافراً وما أدنى ما يكون به ضالاً ، قال: أدنى ما يكون به مؤمناً أن يُعرِّفه الله(3) نفسه فيتُقرَّ له بالطاعة وأن يتعرَّفه الله نبيَّه (صلع) فيتُقرَّ له بالطاعة ، وأن يُعُمَرِّفه اللهُ حجَّتهَ في أرضه وشاهد وعلى خلقه فيه على المامته فيقرّ له بالطاعة، قيل: وإن جهل غير ذلك ؟ قال : نعم ولكن إذا أمر أطاع ،وإذا نُهـي انتهـِي، وأدنى ما يصير به مشركـًا أن يَــَــَــَـيَّن ُ بشيء إنْممَّا نهى الله عنه ، فيـَـزْعُـم َ أنَّ الله أمرَ به ثم يَمَنْصِبِهَ (4) دينًا ويزعم أنه يَعَسْدُ الذي أمر به وهو غير الله عز وجل، وأدنى مايكون به ضالاً أن لا يمَعْر ف حجة الله في أرضه وشاهد ، على خلقه فيأتم "به

<sup>.</sup> قدمناه T,y ؛ قلناه C ; وذكرناه (1)

<sup>(2) 21,7.</sup> 

<sup>(3)</sup> Yom, الله D,Tadd; الله

<sup>.</sup> يرضيه T (4)

## ذكر وَلَايَةِ (١) أمير المؤمنين على بن أبى طالب (ص) وعلى الأئمّة من ولده (١) الطَّاهرين

قال الله عز وجل: (3) إِنَّمَا وَلَيْتُكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذَ بِنَ آمَنُوا الَّذَ بِنَ يُقيمُونَ الصَّلَوَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوَةَ وَهُمْ (رَاكَعُونَ)، ورُوينا عن أبي جعفر محمد بن على (ص) أن رجلاً قال له يابن رسول الله، إن الحسن البصري حدِّثنا أنَّ رسول الله (ص) قال: إن الله أرسلني برسالة فضاق بها صدري وخشيت أن يكذُّ بني الناس، فتواعد كن إن لم أ أبكلُّغُها أن يُعَلِّذُ بني ، قال له أبو جعفر: فهل حدثكم بالرسالة ، قال : لا ، قال : أما والله إنه ليعلم ما هي ولكنه كتمها متعمِّداً ، قال الرجل : يابن رسول الله ، جعلني الله فداك ، وما هي ، فقال : إنَّ الله تبارك وتعالى أمر المؤمنين بالصلوة فى كتابه فلم يدروا ما الصلوة ولا كيف يصلُّون ، فأمر الله عز وجل محمداً نبيه ( صلع ) أن يبيِّن لهم كيف يصلُّون فأخبرهم بكلُّ ما افترض الله عليهم من الصلوة مُفسَراً وفرض الصلوة فىالقرآن جملة ً ففسَّرها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في سننته ، وأعلمهم بالذي أمرهم به من الصلوة التي فرض (4)الله عليهم، وأمر بالزكوة فلم يدروا ماهي ففسترها رسول الله (صلع) وأعلمهم بما يؤخذ من الذهب والفضّة والإبل والبقر والغنم والزرع ولم يَـَدَع شيئًا مما فرض الله من الزَّكوة إلا فسره لأمَّته وبيَّنه لهم، وفرض عليهم الصوم فلم يدروا ما الصوم ولا كيف يصومون ففسره لهم رسول الله ( ص ) وبين لهم ما يتّقون في الصّوم وكيف يصومون ، وأمر بالحجّ (5) فأمر الله نبيه ( صلع ) أن يفسر لهم كيف يحجّ ون حتى أوضح

الولاية بالفتح الخالق و بالكسر المخلوقين وقيل الولاية بالفتح فى الدين و بالكسر فى السلطان D. (1) Sch. D. والولاية بالفتح النصرة وقيل مصدر الولى والولاية بالكسر مصدر الولى، والولاية السلطان والنصرة ، من الضياء حاشية .

<sup>(2)</sup> D ذريته (3) 5,55.

<sup>.</sup> فرض D,S,T,Y . فرضها (4)

<sup>.</sup> فلم يدروا كيف يحجون T and D marg. add .

لهم ذلك في سُنْتَه ِ وَأَمْرِ الله عزِّ وجلِّ بالوَّلاَيَة فقال: (ت) إِنَّامَا وَلَيْتُكُمُّ اللَّهُ وَرْسُولُهُ وَالنَّذِينَ ۚ آمَنْهُوا النَّذِينَ يُقْيِيمُونَ الصَّلُوةَ ۖ وَيُـوْتُـُونَ ۖ الزَّكَــَوةَ ۗ وَهُمُ رَاكَعُونَ ، فَفُرضُ الله ولاية ولاة ِ الأمر فلم يدروا ما هي فأمر الله نبيتُه عليه السلام أن يفسّر لهم ما الولاية مثل ما فسّر لهم الصلوة والزكوة والصوم والحجّ، فلمَّا أتاه ذلك من الله عز وجل ضاق به رسول الله ( صلع ) ذَرْعًا وتبخوّف أن يرتدّوا عن دينه وأن يكذَّ بوه ، فضاق صدرُه وراجع ربَّه فأوحى إليه :(2) يا أيُّها الرَّسُولُ بِلَتِّغْ مِمَا أُنْنْزِلَ إِلْسَيْكَ مَنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمَ ْ تَفْعَلَ ْفَكَمَا بِلَلَّغْتَ رِسَالَةَ لَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكُ مِنَ النَّاسِ ، فصدع بأمر الله وقام بولاية أمير المؤمنين على ابن أبي طالب صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم ونادى لذلك إ: الصَّلوة بجامعة (3) وأمر أن يبلِّغَ الشاهدُ الغائبَ وكانت الفرائض يتَنْزِل منها شيءٌ بعد شيءٍ ، تَنَدْرِل الفريضة مُ تنزل الفريضة الأخرى وكانت الولاية آخر الفرائض فأَنزل الله عز وجل(4) : النَّيَوْمَ أَكُمْلَاتُ لَكُمُ د يِنْكُمُ وَأَتْمُمَنْتُ عَلَيْكُمُ وَ نَعْمَتْنِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ د يِننًا ، قال أَبو جعفر : يقول الله عز وجل : لا أُنزِلُ عليكم بعد هذه الفريضة فريضة قد أكملت لكم هذه الفرائض ، وروينا عن رسول الله (ص) أنه قال: أوصى من آمن بالله وبي وصَدَّقَتَى بولاية أمير المؤمنين على بن أبى طالب (ص) ،فإن ۗ وَلاءه وَلائى،أمرٌ أمرَ لَمْ أَمْ لَا اللهُ وبي ً وعَـهَـٰدٌ ْ عَـهَـدَهُ إِلَى ۖ وأمرني أن ُ أَبلـّغكموه عنه ، وروينا أيضـّا (5)عن على بن أبي طالب (ص) أنه قال: لمَّا أنزل الله عز وجل: (6) وَأَنْـُذُرْ عَسْمِيرَتَـكُ الْأَقْرَبِينَ ، جمع رسول الله ( ص ) بني عبد المطلب على فَيَخُذْ ِ شَاة ِ وقدح من لبن ، وإنَّ فيهم يومثذ عشرة "، ليس منهم رجل " إلا الجُلْ الجُلْ عَلَم ويشرب الفَرْق(7)وهم بيضْعٌ وأرَبعون رجلاً ، فأكلوا حتى صَدَروا ، وشربوا حتى ارْتَـوَوا وفيهم يومئذ أبو لهب ، فقال لهم رسول الله ( صلع ) : يا بني عبد المطلب ، أطيعوني

<sup>(1) 5,55.</sup> 

<sup>(2) 5,67.</sup> 

<sup>.</sup> ونادى بالصلوة جامعة G (3)

<sup>(4) 5,3.</sup> 

<sup>(5)</sup> D om.

<sup>(6) 26,214.</sup> 

الفرق المكيال المعروف بالمدينة وهو ستة عشر رطلا وقد يحرك والحمع فرقان وهذا الجمع يكون فيهما : D (7) مجميعاً مثل بطن و بطنان وحمل وحملان من ص : ( الصحاح ) .

تكونوا ملوك الأرض وحكَّامَها ، إنَّ الله لم يبعث نبيًّا إلاًّ جعل له وصيًّا ووزيراً ووارثناً وأخبًا وولينًا ، فأيُّكم يكون وصِّيي ووارثى ووليتِّي وأخي ووزيرى ؟ فسكتوا، فجعل يعرض ذلك عليهم رجلاً رجلاً ليس منهم أحد يقبله حتى لم يَبَتْقَ منهم أحد "غيرى وأنا يومئذ من أحدثهم سناً ، فعرض عكى فقلت : (١) أنا يارسول الله ، فقال : نعم أنت يا على ، فلمنَّا انصرفوا قال لهم أبو لهب : لو لم تستداروا على سمحْر صاحبكم إلاَّ بما رأيتم(2) أتاكم بفخذ شاة وقدح من لبن فشبعْتُم ورَويتم. وجعلوا يهزءون(3)و يقولون لأبي طالب قد قُدُمِّ ابنُكَ اليوم عليكَ . وقد رَوَى كثير من العامَّة عن أسلافهم في تأويل قول الله عز وجل : (4) إنَّمَـاً وَلـيُّـكُمُّمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقيمُونَ الصَّلُوةَ وَيُوْتُونَ الزَّكَـوَةَ وَهُمُمٌّ رَاكِعُونَ ، أُنَّهَا أُ أَنْزِلَتْ (5) في على بن أبي طالب (ص) وذلك أن سائلا وقف به (6) وهو راكع فرمى إليه بخاتمه ، والآية فيه ، وفي الأئمة من ولده صلوات الله عليه وعليهم أجمعين. وأمر غدير خم ومقام رسول الله ( صلع ) فيه بولاية على بن أبي طالب ( ص ) معروف ومشهور ، لا يدفعه ولي الله عليه الله عليه وعلى آله لمنَّا صدر عن حيجَّة الوداع وصار بغدير خمَّ أمر بدَوْحَات فقُسمَمْنَ ۖ له (7) ونادى بر الصلوة مجامعة " فاجتمع الناس وأخذ بيد على فأقامه إلى جانبه وقال: أيها الناس ، اعْدُلَمُوا أَنَّ عليًّا منى بمنزلة هارون من موسى ، إلا ّ أنَّه لانبيَّ بعدى، وهو وليكم بعدى، فمنَن كنتُ مَولاه ُ فعلى مولاه(8) ثم رفع يديه حتى رؤى (9)بياض عنايه ، فقال: اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانْصُر ، مَنَ ْ نَصَمَرَهُ وَاخْذُلُ ْ مَن خَلَاكَهُ ، وأُدرِ الحقّ معه حيث دار . فأَىّ بيعة ِ تكون آكـَد (١٥٠)من هذه البيعة والولاية ؟

وقد روينا عن على بن أبي طالب (ص) أن قومًا سألوه فقالوا: يا أمير المؤمنين،

<sup>(1)</sup> C,D add فعم.

<sup>.</sup> رأيتم D,A,T رأيتموه (2) (2)

<sup>.</sup> يسمّزنون C,D (3)

<sup>(4) 5,55.</sup> 

<sup>.</sup> نزلت C (5).

<sup>.</sup> أي قطعن D adds (7)

<sup>.</sup> ومن كنت وليه وأميره ، فعلى وليه وأميره A adds (8)

<sup>(9)</sup> T. spells (و).

<sup>.</sup> أَوْكَد S ; واكد A,B ; أَمَكَد T,Y; C (10)

أخبرنا بأفضل مناقبك ، فقال : أفضل مناقبي ما لم يكن لى فيه صنع ، قالوا (ت): وما ذلك يا أمير المؤمنين ، قال : إنَّ رسول الله صلى الله عليه وعلى. آله لمنَّا قدم المدينة أمر ببناء المسجد ، فما بكتى رَجل (2) من أصحابه إلا تقسب باباً إلى المسجد ، فجاءه جيريل عليه السلام فأمره أن يأمرهم أن يسدوا أبوابهم ويَــَدَعَ بابى ، فبعث إليهم رسول الله ( ص ) مُعـَاذ بن جَـبَــَلُ(3) فأتى أبا بكر (4) فأمره أن يسد بابه ، فقال : سمعاً وطاعة من فسد بابه ثم بعث إلى عُمر (5)فأمره أن يسد ّ بابـَه فأتى رسول الله ( صلع ) فقال : يا رسول الله ، دَعْ لى بقدر ما أنظُرُ إليك بعيني ، فأبى عليه رسول الله (صلع) فسد بابه ، ثم بعثه إلى طلحة والزبير وعمَّان وعبد الرحمن وسعد وحمزة والعباس فأمرهم بسد " أبوابهم فسمعوا وأطاعوا ، فقال حمزة والعباس: يأمرنا بسد "أبوابنا ويدع بابُّ على" . فبلغ ذلك رسول الله ( صلع ) فقال : قد بلغني ما قلتم في سدّ الأبواب ، والله ما أنا فعلت ذلك ولكن الله فعالمَه وإن الله أوحي إلى موسى أن يتخذ بيتًا طهراً لا يُنجُّنبُ فيه إلا "هو وهارون وابناه، يعني لايُنجامع فيه غيرهم وإنَّ الله أوحى إلى أنأتَّخِذَ هذا البيت طهراً، لاينكح فيه إلا " أنا وعلى " والحسن والحسين ، والله ما أنا أمرت بسد " أبوابكم ولا فتحت بابَ على بل الله أمرني به ، قالوا: يا أمير المؤمنين زدنا ، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أتاه حبران من أحبار النصاري فتكلّما عنده في أمر عيسي، ، فأنزل الله عز وجل عليه هذه الآية : (6) إن مَشَلَ عيسي عند الله كَمَشَل آدمَ خَـكَــَــَــَــُهُ مَنْ تُـرَاب، إلى آخر الآية، فدخل رسول الله ( صلع ) فأخذ بيدى وبيد

<sup>(1)</sup> Y أحل (2) D. أحل . Text as is C,A,B.

<sup>(3)</sup> C,D,A, have وجعفر بن أبي طالب T,B,C (correction) معاذ بن جبل.

D,T,A have scholia showing that, although جعفر is found in the oldest texts, it is either a slip or an error of the author. Valuable scholia in D. on the basis of عبون الأخبار

الصحيح في هذا الحبر أنه معاذ بن جبل كذلك أو رده سيدنا إدريس بن حسن في كتاب Tgl. عبون الأخبار حاشية ،

<sup>.</sup> اسمه عتيق بن عفان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم ، حاشية (4) D schol.

<sup>(6) 3,59.</sup> 

الحسن والحسين وفاطمة ثم خرج للمُبها هكة (١)ورفع كفَّه إلى السهاء وفرَّج (١)بين أصابعه ودعاهم إلى المباهلة (3) فلما رآه الحبران قال أحدهما لصاحبه : والله إن كان نبيًّا لنهلكتَن وإن كان غير نبيّ كفاناه قومُه . فكنَفًّا وَانْصَرَفَا. قالوا : يا أمير المؤمنين ، زدنا، قال: إن رسول الله (صلع) بعث أبا بكر ومعه براءة(4) إلى أهل الموسم ليقر أها على الناس ، فنزل جبرئيل عليه السلام فقال : يا محمد : لا يُبْكِنعُ عنك إلا على "، فدعانى رسول الله (صلع) وأمرنى أن أركبَ ناقته العَصْبُاء وأن ْ أَلْهُ حَيَّى أَبِا بِكِر فَآخِذَ منه البراءة َ ، فأقرأها على الناس بمكة ، فقال أبو بكر أسُخْطَةٌ "هي ، فقلت : لا إلا أنه نزل عليه أن لا يبللغ عنه إلا " رجل " منه ، فلمًّا قد منا مكة وكان يوم النَّحر بعد الظهر وهو يوم الحبِّج الأكبر قُمْتُ قائمًا ثم قلتُ وقد اجتمع الناس(5): ألا إني رسول ورسول الله ( صلع ) إليكم ، وقرأت عليهم: (6) بَسَرًا ءة "مين الله ورَسولِه إلى َ النَّذِينَ عَاهِدَ تُنُّم مِنَ النُّمُشْرِكِينَ \* فَسَيْحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ : عشرين من ذي الحجَّة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول وعشراً من شهر ربيع الآخر ، وقلتُ : لا يطوفَسَ َّ بالبيت عريان ٌ ولا عريانة ولا مشرك ولا مشركة ، ألا ومن كان له عهد عند رسول الله صلى الله عليه وعلى أهل بيته وسلم فمدته هذه الأربعة الأشهر(٢)قال: والأُذُنُّ (8) هو اسمى فى كتاب الله عز وجل لايعلم ذلك أحد غيرى ، قالوا : يا أمير المؤمنين زدنا،

المباهلة الملاعنة والابتهال التضرع وابتهلوا أى التعنوا قال الله تعالى : ثم نبتهل. وقيل نبتهل : T,D. (1) أى نجتهد في هلاك الكاذب ، ومنه قول لبيد :

فى كهول سادة من قومه نظر الدهر إليهم فابتهل أى اجتهد فى هلاكهم ، من ض .

<sup>.</sup> دعاهما المباهلة .T,C,F (3) تافرجة الانفراج بين الشيئين . (2)

<sup>.</sup> سورة براءة D,B (4)

<sup>.</sup> قمت قائماً ، وقد اجتمع الناس ، ثم قلت X,T,F

<sup>(6) 9,12</sup> 

<sup>(7)</sup> C, S, B, E add فقالوا : يا أمير المؤمنين زدنا D deletes the sentence; in A, above the sentence is writte'n . هذه نسخة من نسخة العانية .

<sup>(8)</sup> Y,D,A الأذن; T,F, C,B,E الأذن. Compare Qur. 9,61. Md. Ali explains why is applied to a man who believes everything he hears. Ali is therefore the ear of the Prophet.

قال : كنت أنا والعباس وعبان بن شيبة في المسجد الحرام ، ففخرا على ققال عبان بن شيبة : أعطاني رسول الله (صلع ) السدّانة(١) يعني مفاتيح الكعبة ، وقال العباس بن عبد المطلب: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وعلى أهل بيته السدّهاية (١٤) وهي زمز م. قالا: ولم يعطك شيئًا يا على ، فأنزل الله عز وجل: (١٤) أجعك لمتّم سهاية الدُحرة وعمارة الدُمسَّجد الدُحرام كمن آمن بالله والده لا يَهد و الآخر وجماهد في سبيل الله لا يستنوون عند الله والله لا يمهد ي المقوم الأخر وأنفسك به الله الله بأموالهم وأنفسهم المنظالمين والله ين آمنو والهما والمناه وأولئك هم اللهائزون ويبشرهم أعظام درجة عند الله وأولئك هم اللهائزون ويبشرهم من أغلم من برحمة منه ورضوان وجمنات لههم فيها نتعيم مقيم مناه والدين فيها أبداً إن الله عندا والله الله إلى اللهاء وقال : ألست أولى بكم من أنفسكم ؟ قالوا : بلى (١٥) ، قال : بيدي فرفعها إلى السهاء وقال : ألست أولى بكم من أنفسكم ؟ قالوا : بلى (١٥) ، قال : بيدي فرفعها إلى السهاء وقال : ألست أولى بكم من أنفسكم ؟ قالوا : بلى (١٥) ، قال : بيدي فرفعها إلى السهاء وقال : ألست أولى بكم من أنفسكم ؟ قالوا : بلى (١٥) . قال :

ورُوينا عن أبى عبد الله جعفر بن محمد (ص) أنه قال فى قول الله عز وجل (7): أَفْ مَن °كَانَ عَلَى بَيِّنة مِن °رَبِّه وَيَتَسْلُوه سُمَاهِد مُنه ، قال: الذى هو على بيّنة من ربه ها هنا رسول الله (صلع) ، والشاهد الذى يتلوه منه على (ص) يتلوه إمامًا من بعده وحجة على من خلفه من أمته (8) .

وروينا عن رسول الله (صلع) أنه قال : على مُ مِنِيٌّ وأنا منه وهو ولى كلُّ

<sup>.</sup> السدانة خدمة الكعبة وحجها ، والسدانة الحجبة . D,T, gl.

السقاية الموضع يتخذ فيه الماء يستى الناس في الموسم وغيره ، والسقاية إناء يشرب به ، D,T, gl. (2) (2) قال الله تم و جمل السقاية في رحل أخيه من ش .

<sup>.</sup> فكسحن C (4) (3) 9,19-22.

یا رسول الله C,F, add (5)

وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه : C,B,A,D and T (mar.) add . حيث دار .

<sup>(7) 11,17.</sup> 

is rendered 'follows him' by the Shi'a. (8) See Shi'ite Creed, 75,n.1. يتلوه

مؤمن ومؤمنة بعدى ، وهذا أيضًا من مشهور الأخبار وهو من قول الله عز وجل: (١) أفَدَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَة مِن ۚ رَبِّه ، يعنى رسول الله (صلع) ويتلوه شاهد أله منه ، فقال رسول الله (صلع) : على أمنى وأنا منه ، فدل ذلك على أنه الشاهد الذي يتلوه ، شاهد على أمّته وحجة عليهم من بعده ، وإمام مفترض الطاعة ووصيته من بعده كوصي موسى في قومه ، ولا يقتضى قول رسول الله (صلع) لعلى (عم) أنت منى بمنزلة هرون من موسى إلا أنه خليفته في أمّته كما قال موسى لهرون: (٤) أخللُفْنى في قوم ، والأخبار والحجة في هذا الباب تخرج عن حد هذا الكتاب ، ولو أنا استقصينا ما يدخل في كل باب لا حت جينا له إلى إفراد كتاب ، إنما شرطنا أن نذكر جملا من القول يكتني بها ذوو الألباب ، والله الموفق للصواب .

## ذكر وكايكة (3) الأَئمَّة من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين

قال الله عز وجل: (4) يما أيشها الله ين آمننوا أطيعنوا الله وأطيعنوا الرسول وأولى الأمر من كم . وروينا عن أبى جعفر محمد بن على (ص)(5) أن سائلا سأله عن قول الله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامر منكم (6) فكان جوابه أن قال: (7) ألمَ تر والمي الله ين أوتوا نصيبًا من الدكتاب يئومنون بالدجيبت والطاغنوت ويقولون للله ين كفروا هو لا ع أهدى من الله ين المناول سبيلاً ، فقال : يقولون لا ثمة الضلال والدعاة إلى النار هؤلاء أهدى من آل محمد سبيلاً ، (8) أولئيك الله ين لعمد سبيلاً ، (8) أولئيك الله ين لعمد عنهم الله ومن يملعن الله فلكن تسجيد

<sup>(1) 11,17.</sup> 

<sup>.</sup> وقال الذي صلم : على من وأنا منه G interpolates . وقال الذي صلم

<sup>.</sup> الولاية مصدر الولى والولاية السلطان والولاية النصرة ، من الضياء .T,D gl.

<sup>(4) 4,59.</sup> 

<sup>.</sup> عن قول الله بهذه الآية . فكان جوابه النح C (6) C . عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (5)

<sup>(7) 4,51. (8) 4,52.</sup> 

لمَهُ نَصِيراً \* (١) أَمْ لَهُمُ نَصِيبٌ مِن النّس الذين عنى الإمامة والحلافة ) فإذا لا يَدُوتُون النّاس نقيراً ، نحن الناس الذين عنى الله ههنا ، والنقير النّقُ طمّة الله التي رأيْت في وسط النّواة ، (2)أم يتحسّدُون النّاس علمي منا آتيهم الله من الإمامة (3) دون خلق من فضله ، نحن ههنا الناس المحسودون على ما آتانا الله من الإمامة (3) دون خلق الله جميعاً ، (4) فقد آتيه ناآل إبْراهيم النكتاب والنحكمة وآتيه ناهم مملككا عظيماً ، أي جعلنا منهم الرسل والأنبياء والأتمنة إلى قوله : (5) ظلا ظليلا ، مملككا عظيماً ، أي جعلنا منهم الرسل والأنبياء والأتمنة إلى قوله : (5) ظلا ظليلا ، مم قال : (6) إن الله ينا ممركم أن تتحكم وابالعد ل إن الله نعما يتعظكم من بين النّاس أن تتحكم وابالعد ل إن الله نعما يتعظكم ،

أم قال: إيانا عنى بهذا أن يؤد أن الأول مناً إلى الإمام الذى يكون بعده الكتب والعلم والسلاح، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إذا ظهرتم أن تحكموا بالعدل الذى فى أيديكم، ثم قال للناس: (7) يما أينها اللذين آمننوا، بلميع المؤمنين إلى يوم القيامة (8)، أطبعنوا الله وأطبعنوا الرسول وأولي الأمر منكم المؤمنين إلى يوم القيامة (8)، أطبعنوا الله وأطبعنوا الرسول وأولي الأمر منكم والنا عنى بهذا، فقال له السائل: فقوله عزوجل: (9) إنسما ولي كم الله ورسوله والله ين آمننوا الله ورسوله قال : إينانا عنى بهذا، قال : فقوله: (10) يما أينها اللذين آمننوا اتقنوا الله وكونوا منع الصادقين، قال : فقوله (10) يما أينهما الله عنى بهذا، قال : فقوله عن وجل : (11) وقل اعمم بقوله، قال : فقوله المأوم منفون وأينانا عنى بهذا ، قال اعمم بقوله، قال : فقوله : (12) وكذ لك جمكنا كم ورسوله والمؤمن والمؤمن الرسول عملكم عن ومسطا لم تكونوا شهما القاس ويكون الرسول علي علمه وحمه على فله وحمه ومنه في شهدا الله على خلقه وحمه المؤمن شهدا الله على خلقه وحمه بهه في في الله المؤمن المؤمن الله الله على خلقه وحمه بهه في المؤمن الله المؤمن الله على خلقه وحمه به في المؤمن المؤمن الله على خلقه وحمه به في المؤمن المؤمن الله المؤمن المؤمن الله على خلقه وحمه به في المؤمن شهدا الله على خلقه وحمه به في خلقه وحمه به في المؤمن شهدا الله على خلقه وحمه به في خلي المؤمن شهدا المؤمن شهدا المؤمن شهدا المؤمن شهدا المؤمن المؤ

<sup>(1) 4,53.</sup> 

<sup>(2) 4,54.</sup> 

من فضله الإمامة .C (3)

<sup>(4) 4,54</sup> 

<sup>(5)</sup> End of 4,57.

<sup>(6) 4,58.</sup> 

<sup>(7) 4,59.</sup> 

<sup>.</sup> ثم قال لجميع المؤمنين : يا أيها الذين آمنوا إلى يوم القيامة إلخ D (8)

<sup>(9) 5,55-</sup>

<sup>(10) 9,119.</sup> 

<sup>(11) 9,105.</sup> 

<sup>(12) 2,143</sup> 

أرضه ، قال : فقوله في آل إبراهيم : (١) و آتيسْناهم مملككًا عَظيمًا ، قال : الملك العظيم أن جعل الله فيهم أئمَّة من أطاعهم أطاع الله ومن عصاهم عصى الله ، فهذا الملك العظيم ، فكيف يقرُّون به في آل إبراهيم وينكرونه في آل محمد (صلع) قال: فَقُولِه (2): يَمَا أَيُّهُمَا اللَّذِينَ آمَنَهُوا ارْكَمَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ ۚ وَافْعَلُوا الْخَيْسُ لَعَلَّكُمْ ۚ تُنْفُلْحُونَ ۚ ۚ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقًّ جمهاده ، إلى آخر السورة(١٤) ، قال : إيَّانا عني بذلك ، نحن المُجتبون بملة(٤) أبينا إبراهيم والله سمَّانا المسلمين من قبل في الكتب وفي هذا القرآن ليكون الرسول شهيداً عليكم، فرسول الله الشهيد علينا بما بلَّغَنَّنَّا عن الله ونحن الشهداء على الناس، فمن صَدَق يُوم القيامة صَدَّقناه ، ومن كَمَذَب كَدَ بناه ، قال : فقوله : (5) بِكَ هُوَ آيِمَاتٌ بِيِّنْمَاتٌ فِي صُدُورِ الذينَ أُوتُوا النَّعَلُّم ، قال : إيَّانا عني بهذا ونحن الذين أوتينا العلم ، قال : فقوله : (6) قُلُ كَفَى بِاللهِ شَهِيداً بَيْسْنِي وَبَيْنَكُنُّم ْ وَمَن ْ عِنْدُا هُ عِلْمُ الْكِيْمَابِ ، قال : إيَّانا عني ، وعلى ۗ أوَّلنا وأفضلنا وخيرنا بعد النبي ( صلع ) ، قال : فقوله ؛ (7) وَ إِنَّهُ لَـذَ كُثْرٌ لَـكُ َ وَلِهَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسُالُونَ ، قال : إِيَّانَا عَني ، نحن أهل الَّذكر ونحن المَسْتُولُونَ، قال : فقوله : (8) إِنَّمَا أَنْتَ مُنْدُرِ وُلَّكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، قال : المنذر رسول الله (صلع) وفي كل زمان إمام منا يهديهم إلى ما جاء به رسول الله ( صلع)، فأوَّل الهداة بعده على " بن أبي طالب ( ص) ثم الأوصياء (9) من بعده ، عليهم أفضل السلام ،واحدٌ بعد واحد ، قال: فقوله :(١٥) وَمَمَا يَعَمْلُمَ تَـَأُويلَـهُ ُ إِلاَّ اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي النَّعِيلْمِ، قالَ : رسول الله ( صلع) أفضلُ الراسخين في العلم ، قد علَّمه الله جميع ما أنْـزَّل عليه من التنزيل والتأويل وما كان يَـنزِّل عليه شيءٌ إلاًّ يعلم تأويلـَه ، ثم الأوصياء من بعده الراسخون في العلم يعلمون تأويله

(6) 13,43.

<sup>(1) 4,54. (2) 22,77-78.</sup> 

<sup>. . .</sup> هو اجتباكم هوسماكم المسلمين the words جهاده (3) C,D,F add after

<sup>(4)</sup> D has a valuable Schol. on ملة . Citing the تأويل الدعائم it explains the word as المدة والزمان

<sup>(5) 29,49.</sup> 

<sup>(7) 43,44. (8) 13,7.</sup> 

<sup>(9)</sup> T,C,A الأثمة DB الأوصياء (10) 3,5.

كلَّه، قال: فقوله: (١) ثُمَّ أَوْرَثُنْمَا النَّكتَمَابَ النَّذينَ اصْطَفَيَنْمَا من عبَّاد نَمَا فَمَنْهُم ْ طَالِم "لِنَفْسِهِ وَمِنْهُم ْ مُقْتَصِد وَمِنْهُم ْ سَابِق "بِالْخَيْرَاتِ بإذْن الله ذَلَكَ هُوَ النَّفَضُلُ النَّكَبِير ، قال : إيَّانا عني بهذا ، والسابق منا الإمام ، والمقتصد العارف بحق الإمام ، والظالم لنفسه الشاكُّ الواقف منا .والعامَّةُ تزعم أنَّها هي التي عني الله عزَّ وجلِّ (2) بقوله : ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ، ولو كان كما زعموا لكانوا كلُّهم مصطفين(3)، ولكانوا كلهم في الجنَّة، كما قال الله عز وجل : (4) جَمَنَّاتُ عَمَد ثن يَمَد خُلُونَهَا ، وكذلك قالوا في تأويل الآية التي بدأنا(ة)بذكرها في أول الباب قولين ، قال بعضهم : أولو الأمر الذين أمر الله عز وجل بطاعتهم هم أمراء السرايا(6)، وقال آخرون : هم أهل العلم ، يعنون أصحاب الفتيا منهم • وكلاً هذين القولين يَفسُد على التحصيل ، أما قول من زعم أنَّهم أمراء السَّرايا فقد جعل لهم بذلك الفضل على أئمَّتهم الذين أخرجوهم في تلك السرايا وأوجب طاعتهم لهم وأوجب لهم طاعة جميع المؤمنين لأن قول الله عز وجل يما أيُّهما اللَّذين آمننُوا، يدخل فيه كلّ مؤمن (7) ولا يجب أن يُستثنى من ذلك مؤمن "دون مؤمن إلا بحجيّة من الكتاب أو بيان من الرسول الذي أُمر بالبيان ولن يجدوا ذلك وهم لا يوجبون طاعة صاحب السرية على غير من كان معه ، فبطل ما ادَّعوه لهم على ألسنتهم ، وأمَّا قول من قال إنهم العلماء ، وعنى علماء العامَّة ، وهم مختلفون ، وفي طاعة بعضهم عيصيان ُ بعض ِ إذا أطاع المؤمن ُ أحد َهم عصى الأخر ، والله عز وجل لا(8) يأمر بطاعة ً قوم مختلفين ، لا يعلم المأمورُ بطاعتهم من يطيعه منهم، وهذا قولٌ بَيِّنُ الفسادِ ، يُغْسُنِّي ظاهرُ فسادًه عن الاحتجاج على قائله . وأحق بهذا الاسم ومن قيل لهم أولو الأمر ،

<sup>(1) 35,32.</sup> 

<sup>(2)</sup> T (inter.), A, B, C, F, E add السلمين كله D has these words in the text, but a later hand has scored them out in red. A clear interpolation.

<sup>(3)</sup> T, D add this phrase marg. Perhaps an interpolation.

<sup>(4) 13, 23; 16, 31; 35, 33.</sup> 

<sup>(5)</sup> T spells بداءنا ; D بداءنا , the usual spelling in Indian MSS.

<sup>.</sup> سرايا جمع سرية من خمسين إلى أربعائة ، من فقه اللغة ، (6) D gl.

<sup>(7)</sup> C, D, F, A, B interpolate برمؤينة (8) Y, T Y; D إلى .

الأئمة الذين الأمر كله لهم ، وهم وُ لآتُهُ ، وهذا بيَّن لمن تدبِّره ، ولا يَـقَـّْرُنُ الله عز وجل بطاعته وطاعة رسوله طاعة َ من لا يجوزُ أمرُه فى كلَّ ما يجوز ويـَــْفُــٰدُ ُ فيه أمر الله عز وجل وأمر رسوله عن إقامة أحكام الله عز وجل في أرضه ، فيؤمر الخلق(١) بالسمع والطاعة لهم، وقول مَن قال من العامَّة إنهم أمراء السرايا وإنَّهم العلماء يرجع إلى قولنا هذا ، لأن أمراء السرايا مأمورون بطاعة الأئمَّة وهم أمرُوهم وبتأميرهم استحقَّوا طاعة من قُدًّ مُوا عليه، وقول من قال هم العلماء، فالأئمَّة هم العلماء بالحقيقة ، والعلماء دون الأثمّة، والأئمّة بالحقيقة أعلى العلماء في العلم منزلة وأجلُّهم علماً .

وروينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنَّ الحسن بن صالح بن حيٌّ وعلى بن صالح بن حيّ سألا م عن قول الله عز وجل(2) : يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم، مَن أولو الأمر ؟ فقال: العلماء، فلمَّا خرجا من عنده قال على بن صالح: ما صنعنا شيئاً ، ألا كنا سألناه من هؤلاء العلماء ؟ فرجعا إليه فسألاه ، فقال : الأثمّة من أهل بيت رسول الله (صلع) . وعن أبي جعفر محمد بن على (ص) أنه قال في قول الله عز وجل (3): وَلـَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّ سُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ الْعَلَيمَةُ النَّذِينَ يَسَنْتَنْبِطُونَهُ مُنْهُمْ ، قال : هم الأثمة من أهل بيت رسول الله ( صلع ) جعلهم الله أهل العلم الذين يستنبطونه (ه) ، ثم أوجب طاعتهم ، فقال : (5) أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم .

وروينا عن جعفر بن محمد (ص) أنه سمع رجلاً يطوف بالبيت وهو يقول : اللَّهم اجعلني من(6) اللَّذينَ إذا ذُّكرُوا بآياتك (7) ليَم ْ يَخررُّوا عَلَيْهِمَا صُمًّا وعُمْيَانًا، رَبِّ(8) اجعلني من اللَّذين يتقُولُون رَبَّنَّا هنب النَّمَا من أز واجنا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْشُن وَاجْعَلْنَا للْمُتَّقِينَ إِمَامًا ، فقال له أبو عبد الله (ع م) لقد سألت ربك شططًا، سألته أن يجعلك إمامًا للمتَّقين مفترض الطاعة،

<sup>(1)</sup> C, D, F add كافة .

<sup>(2) 4, 59.</sup> 

<sup>(3) 4, 83.</sup> 

<sup>(4)</sup> C, F, E add منهم.

<sup>(5) 4, 59.</sup> See above.

<sup>(6) 25, 73-74.</sup> 

<sup>.</sup> بآیات رجم .Qur ; بآیاتك D, Y .

<sup>.</sup> اللهم C, D, F اللهم

فقال له بعض أصحابه : جُعلِتُ فداك ، فيمن الآية الأولى ؟ قال : فيكم أُنزلت، قال : فالثانية ؟ قال : فينا .

وعنه (ص) أنه قال فى قول الله عز وجل(١) : يا أيها الذين آمنوا ، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ، قال: هم الأثمــّة منّاً وطاعتهم مفروضة .

وروينا عنه عليه السلام أنه سُئيل عن قول رسول الله (صلع) : من مات لا يعرف إمام دهره(2)حياً مات ميتة جاهلية ، قيل له: من لم يعرف الإمام من آل محمد أو غيرهم ؟ قال : من جَـَحـَد الإمام مات ميتة جاهلية ، كان من آل محمد أو من غيرهم .

وروينا عنه (ص) أنه سُئل عن قول الله عز وجل(3) : إنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَاتَّ فِي ذَلِكَ لَا يَاتَّ فِي الْأَنْمَةِ ينظرون بنور الله ، فاتتَّقوا فراستَهم

فيكم .

وروينا عن رسول الله (صلع)(4) أنه قال لعلي (عم) : يا علي "، أنت والأوصياء من ولدك أعراف الله بين الجنة والنار، لا يدخلها إلا "من عرفكم وعرفتموه، ولا يدخل النار إلا "من أنكركم وأنكرتموه . فهذا هو التأويل البين الصحيح الذي لا يجوز غيره ، لا كما تأوّلت العامة أن أصحاب الأعراف رجال قمصرت بهم أعمالهم عن الجنة أن يدخلوها ، ولم يستوجبوا دخول النار فهم بين الجنة والنار، وما جعل الله عز وجل في الآخرة غير دارين : دار الثواب ، ودار العقاب(5) ، الجنة والنار ، وهما درجات ، ينزل أهل الجنة في الجنة على درجات أعمالهم من الجير ، وأهل النار في النار على درجات أعمالهم من الشر "، فمن لم يستحق شيئًا الخير ، وأهل النار في النار على درجات أعمالهم من الشر "، فمن لم يستحق شيئًا من عذاب الله فهو في رحمته ، فكيف يكون أصحاب الأعراف بهذه الحال ، كما قالت العامة موقوفين بين الجنة والنار مُقصَصَّراً بهم عن دخول الجنة مُخلَفين عن رحمة الله عز وجل والله عز وجل يخبر في كتابه عن عظيم منزلتهم ، وأنهم عن رحمة الله عز وجل والله عز وجل يخبر في كتابه عن عظيم منزلتهم ، وأنهم

<sup>(1) 4, 59.</sup> 

<sup>(2)</sup> T, D, A, B, E دهره ; C, S .

<sup>(3) 15, 75.</sup> 

<sup>(4)</sup> C, F add a quotation from شرح الأخبار, which appears to be an interpolation as no other MS. has it.

<sup>.</sup> منزلين منزل الشواب ومنزل العقاب F . منزلين منزل الشواب

يعرفون الناس يومئذ بسياهم، ويوقفون أهل النار على ذنوبهم ويُبَكِّتُونهم (١) بها ويقولون لهم : (٤) مَا أَغْذَى عَنْكُم مُ جَمَعْكُم ، وَمَاكُنْتُم تَسَتَّكُمْ وَنَ \* أهؤُلاء اللَّذينَ أقْسَمَتُهُم لا يَسْالُهُهُم الله بِرحَمْمَة الآية، يعنون قومًا من أهل الجنة وينادون أهل الجنة أن سلام عليكم ويقولون(3): ادخلوا الجنة ، لا خوفٌ عليكم ولا أنتم تحزنون ، وينادونهم(4)الناس استغاثة ً بهم وطمـَعـاً فى شفاعتهم كما ذكر الله عز وجل ذلك عنهم في كتابه ودل" به على عظيم منزلتهم وقدرهم ، وأنهم شهداؤه على خلقه وحججه على عباده ، وأصحاب الأعراف أصحاب المعالى والمنازل الرفيعة عند الله(5)، والعُرْفُ أعلى الشيء كما يقال عُرْف الديك وعرف الفرس وجمعه أعراف ، وقد قال بعض أهل اللغة : كلِّ مرتفع عند العرب أعراف، ومنه قيل لكُدرى الرَّمْل أعراف، وكذلك قال بعض أهل التفسير من العامة فى قوله عز وجل: (6) وَنَمَادَى أَصْحَبَابُ الْأَعْسَرَافِ ، أَنهِم على كُندًى بين الجنسَّة والنار ، وقال آخرون : على سُور عال بين اَلِحنَّة والنَّار قالوا: سُمِّى بذلك لارتفاعه فَتحمَّامَ القومُ حول الحقُّ بين عَارف منكر يوجاهل مقصِّر ، نعوذ بالله من الحيرة والضلالة وإنكار الحقّ والجهالة . وعلى هذا من الفسأد أكثر تأويل العامة لكتاب الله جل ذكره ، إنما هو على آرائهم وأهوائهم، نعوذ بالله من القول بالرأى فى كتابه ، واتباع الهوى فيها يخالف الحقُّ عنده ، ويكون مع هذا قوم مخلفون عن الجنة كما زعمت العامَّة ، هذا من فاسد التأويل ويما لا يحتاج على فساده إلى دليل ، وكذلك أكثر تأويلهم على ما يظهر من آرائهم ، عنصمنا الله من(٦) القول بالرأى في كتابه وحلاله وحرامه (8).

وروينا عن رسول الله (صلع)أنه قال: أُمرتُ بطاعة الله ربّـيو أُمر الْأَئمـَّةُ من أهل بيتي بطاعة الله وطاعتي ، وأمر النَّاسُ جميعًا دونهم بطاعة الله وطاعتي

<sup>.</sup> التبكيت التو بيخ و يقال بكته بالحجة إذا غلبه والتبكيت الضرب بالعصا ، من الضياء (١) D gl.

<sup>(2) 7, 48-49. (3)</sup> Cp. Qur. 2,37.

<sup>.</sup> يناديهم C,D ; يناديهم t, F

<sup>(5)</sup> From here on, it appears that a considerable portion of the riwayat may be an early interpolation.

<sup>(6) 7, 48. (7)</sup> T, F من D, C, E عن 5

<sup>.</sup> و يكون مع هذا – حلاله وحرامه G omits (8)

وطاعة الأثمنَّة من أهل بيتي ، فمن تبعهم نجا ومن تركهم هلك ، ولا يتركهم إلاَّ مارق ".

وروينا عن جعفر بن محمد (ع) أنه قال في قول الله عز وجل: (١) وَلَوْ رَدُوه إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمُ ، مَن ْهُمُ ، (2)قال: نحن أُولو الأمر اللّذين أمر الله عز وجل بالرّد إلينا (3) . وعنه عليه السلام أنَّ رجلاً قال له : جُعلْتُ فداك ، إن رجالاً من عندنا يقولون إنَّ قول الله عز وجل : (4) فياسْتَلُوا أَهْل الذكر إن كُننتم م لا تعمل مؤن ، أنهم علماء اليهود ، فتبسَّم وقال : إذاً والله ينكم عونهم إلى دينهم ، بل نحن والله أهل الذكر الذين أمر الله برد المسألة إلينا.

وعنه (ع) أنَّه قال فى قول رسول الله (صلع) : من مات لا يعرف إمام دهره مات ميتــَةً جاهليَّةً ، فقال (ع) م : إمامًا حيًّا ؟ قيل له: لم نسمع حيًّا ، قال : قَد قال والله ذلك ، (5) يعنى رسول الله (صلع) .

وعنه (ع) أنَّه قال في قول الله عز وجل (6) يَـوْمَ نَـدْعُو كُلُّ أُناسِ بِإِمامِهِم، فقال: بمن كانوا يأتَـمُون به في الدنيا ، يدُعَى على (ع م) بالقرن الذَّى كان فيه ، والحسين بالقرن الذي كان فيه (7) وعَـدَّدَ الأَثمَّة ، ثم قال: قال رسول الله (صلع): من مات لا يعرف إمام دهره مات ميتة جاهليَّة .

وعن أبى جعفر محمد بن على (ص) أن وجلاً قال له: يابن رسول الله ، إن قريشاً تجد فى أنفسها من قولكم أنكم مواليهم ، فقال أبو جعفر: الناس على ثلاثة أصناف ، صنف دعوناه إلى الله ، فأجابنا ، فنة الله ومنة رسوله ومنتنا عليه ، وصنف قتلناه ، وصنف من من الله عليهم ورسوله عام الفتح ، فهنة الله ومنة رسوله عليهم لنا ، فن أي الأصناف شاء أن يكون هذا القائل فليكن .

وروينا عن أبى ذرّ رحمة الله عليه أنَّه شهيد الموسم بعد وفاة رسول الله (صلع) ، فلمناً احتفل الناس في الطَّواف وقف بباب الكعبة وأخد بحلقة الباب

<sup>(1) 4,83. (2)</sup> T, Y. A,C,D,F, E,S om. من هم .

<sup>(3)</sup> B, D برد المسألة إلينا . Text as in C,A, T.

<sup>(4) 16, 43. (5)</sup> ابرد المساه المال (4) (5) المال (5) الم

<sup>.</sup> قد والله قال ذاك D ; ذلك C (5)

<sup>(6) 17, 71.</sup> 

<sup>.</sup> والحسين كذلك C, D (7)

وقال: يا أيها الناس، ثلاثيًا، واجتمعوا ووقفوا وأنصتوا ، (١) افقال: (٤) من عرفى فقد عرفى ، ومن لم يعرفى فأنا أبو ذرّ الغفارى، أحد تُكم بما سمعته من رسول الله (صلع) سمعته يقول حين احتصر : (3) إنتى تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتى أهل بيتى ، فإنهما لن يفترقا حيى يردا على الحوض كهاتين ، وجمع بين أصبه عيه المسبحيه المسبحية من يديه وقر نبهما وساوى بينهما ، وقال : ولا أقول كهاتين ، وقرن بين أصبعيه الوسطى والمسبحة من يده اليه فقر نها إحداهما تسبق الأخرى ، ألا وإن مشكر مشل سفينة نوح ، من ركبها نجا ومن تركها غرق .

وروينا عن على (ص) أنبه سُئل عن أهل الذّ كَرْ : مَنَ هم ، قال : نحن أهل الذّ كر : مَنَ هم ، قال : نحن أهل الذكر . وعن أبى جعفر محمد بن على (ص) أنه سئل(4) فقال مثل ذلك . (5) والأخبار في هذا الباب تخرج عن حد هذا الكتاب ، وفيها ذكرناه منها كفاية "لذوى الألباب ولمن وُفِق للصّواب .

ذكر إيجاب الصَّلوة عَلَى محمد وعَلَى آل محمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين وأنهم أهلُ بيته ، وانتقال الإمامة فيهم والبيان على أنهم أُمَّة محمد صلى الله عليه وعليهم

قال الله عز وجل : (7) إنَّ اللهَ وَمَلاَ ثِكَنَةَهُ يُصَلَّوُنَ عَــَلَى النَّبِيِّ ياأيها الَّذين آمَنُوا صَلَّوا عَلَمَيْه وَسَلِّمُوا تَسْليمًا .

ورُوينًا عن رسول الله (صلع) أن قومًا من أصحابه سألوه عند نزول هذه الآية عليه فقالوا: يا رسول الله ، ، قد علمنا كيف نسلتم عليك ، فكيف نصلتي

<sup>(1)</sup> So T. But a marg. variant in T has قال for نادى and is as follows :

ثم نادى أيها الناس فأنصتوا ، ثم نادى أيها الناس فاجتمعوا ، ثم نادى أيها الناس فاجتمعوا و وقفوا وأنصتوا ، Several MSS. adopt this as text, but it seems a later correction.

<sup>.</sup> فقال : ألا أيها الناس D (2)

<sup>(3)</sup> C adds 1.

<sup>.</sup> أنه أيضاً سئل عن ذلك D (4)

<sup>.</sup> نحن والله أهل الذكر D adds (5)

<sup>(6)</sup> Y. T, D, C, have all slightly differing titles.

<sup>(7) 33, 56.</sup> 

عليك(1) ؟ فقال : تقولون : اللَّهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليَّت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، فبَّبَيَّن لهم رسول الله (صلع) كيف الصلوة عليه التي افترض الله عز وجل عليهم أن يصلوها عليه ، وأنبَّها عليه وعلى آله ، كما عليهمم وبيَّن لهم سائر الفرائض التي أنزل ذكر ها عليه مجملاً في كتابه ، كالصلوة والزكوة ، والصوم ، والحج ، والولاية ، والجهاد كما أنز ل(2) ذكر الصلوة عليه مجملاً ، (3)ففستر لهم رسول الله (صلع) .

وقد روت العامية هذا الحديث على نحو ما رويناه ، فلمياً لم يجدوا في دفعه حيلة تعموا أن المسلمين كليهم آل محميد لينخرجوا أهل بيت رسول الله (صلع) من هذه الفضيلة التي اختصيهم الله عز وجل بها ونطق الكتاب بذكرها ، وقام رسول الله (صلع) ببيانها ، وجعلها الله عز وجل من الدلائل على إمامتهم ووجوب طاعتهم إذ قرنهم في ذلك برسول الله (صلع) ، وهذه من العامية مكابرة لايخيى فساد ها على ذوى التمييز والعقول ، ويكتفي بظاهر إفكهم فيها عن أن يستدل عليه بدليل .

وقد روينا عن أبى عبد الله جعفر بن محمد (ص) أنَّ سائلاً سأله فقال: يابن رسول الله ، أخبرنى عن آل محمد (صلع) مَنْ هم ؟ قال: هم أهل بيته خاصة ، قال: فإنَّ العامة يزعمون أنَّ المسلمين كلّهم آل محمد ، فتبسّم أبو عبد الله، ثم قال: (5) كَندَ بُوا وصَد قُوا، قال السائل: يابن رسول الله ما معنى قولك كذبوا وصدقوا ، قال: كذبوا بمعنى وصدقوا بمعنى ، كذبوا فى قولم المسلمون هم آل محمد الذين يوحدون الله وينُقرون بالنبي (عم) على ما هم فيه من النقص فى دينهم والتفريط فيه ، وصدقوا فى أنَّ المؤمنين منهم من آل محمد ، وإنَّ لم يناسبوه ، وذلك لقيامهم بشرائط القرآن ، لا على أنَّهم آل محمد الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً (6). فن قام بشرائط القرآن وكان متبعاً لآل محمد (عم) فهو من آل محمد على التَّولى (7) لمم وإن بتعدرت نسبته من نسبة

<sup>(3)</sup> Comits عليه . In D the scribe has duplicated a line which has been corrected later.

برسوله صلعم C, D, F (4)

<sup>(5)</sup> C, D, F add 4.

<sup>(6)</sup> Cf. Qur. 33, 33.

<sup>..</sup> التولى T, D, A, S, التوالى (7) C, B

محمد (صلع) ، قال السائل: أخبرني ما تلك الشرائط، جعلى الله فداك، التي مَنَ ْ حَفظها وقام بها كان بذلك المعنى من آل محمد ٍ ، فقال : القيام بشرائط القرآن، والاتباع لآل محمد صلوات الله عليهم، فمن تولاً هم (١) وقد مهم على جميع الحلق كما قد مهم الله من قرابة رسول الله ( صلع) ، فهو من آل محمد على هذا المعيى ، وكذلك حكم الله في كتابه فقال جلِّ ثناؤه : (2)وَمَنَ ْ يَتَـوَلَّهُمُ مُنْكُمُ ۗ فَــَإِنَّهُ مُينْهِمُ ، وقال يحكى قول إبراهيم : (3)فَـمَـنَ "تَبيعـنَـنِي فـَـَإِنَّهُ مُـنِّي وَمَن عَصَا فِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ، وقال في اليهود يتحدَّكي قول (4) النَّذينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَلَهَ لَا لِيَسْنَا أَنْ لاَ نُـزُومِنَ لِرَسُولِ حَتَّى يَـأْتِينَـا بِقُرُ بِان تِـأ كُلُهُ أ النَّارِ ، قال الله عز وجل لنبيه: (5) قُلُ ْ قَلَدُ جَمَاءَ كُمُ رُسُلُ ٌ من ْ قَبَسْلى بِالْبُسِيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْشُمُ فَلَيْمَ قَسَلَنْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْنْتُمْ صَادِ قَيِن َ، وقالَ فَي موضع آخر (6) : قُلُ فَلِم تَقْتُلُونَ أَنْبِينَاءَ اللهِ مِن قَبْلُ إِنْ كُنْتُمُ مُـُومِنِينَ ، وإنَّما نزل(7) هذا في قوم من اليهودكانوا على عهد رسول الله (صلع) (8) فلم يقتلوهم الأنبياء بأيديهم ولاكانوا فى زمانهم ولكن قتلهم أسلافُهم ورَضُوا هم(9) بفعلهم ، وتولَّوهم على ذلك فأضاف الله عز وجل إليهم فعلهم وجعلهم منهم لاتباعهم إيَّاهم ، قال السائل : أعطني جعلني الله فداك ، حجَّة ً من كتاب الله أستكدِل مُ بها على أن " Tل محمد هم أهل بيته خاصّة " دون غيرهم ، قال : نعم ، قال الله عز وجل ، وهو أصدقالقاً ثلين :(١٥٠) إنَّ اللهَ اصْطَـَفَــَىٰ آدَمَ وَنُـوْحًا وآل إبراهيم و آل عسمران علمي المعالمين ، ثم بين من أولئك الذين اصطفاهم فقال : (١١) ذُرِّيَّةً بعَنْضُها من بعَنْض وَالله سميع عليم ". ولا تكونُ ذرّية القوم إلا "نسلهم. وقال عز وجل : (١٤) اعْسُمَـَلُوا آ لَ دُ آوُدَ شُكْراً

<sup>.</sup> توایهم D ; تولاهم T (1)

<sup>(2) 5, 51.</sup> 

<sup>(3) 14, 36.</sup> 

<sup>(4)</sup> C قول من قال Qur. 3, 183.

<sup>(5) 3, 183.</sup> 

<sup>(6) 2,91.</sup> 

<sup>.</sup> نزل T, D, A ; أنزل T, D, A (7)

<sup>.</sup> فلم يقتلوا هم الأنبياء T, S, C . لم يقتلوا الأنبياء (8)

<sup>(9)</sup> S, D, E رضواهم A, T, C رضواهم . (10) 3, 33-34

<sup>(11)</sup> ibid.

<sup>.</sup> وقليل من عبادي الشكور : : 34, 13. B, D add

وقال : (١) قَمَالَ رَجُلُ مُؤمِدن من آل فر عَون يَكَثُّمُ إِيمَانَهُ أَتَقَنُّلُونَ رَجُلًا ۚ أَن ۚ يَقَدُولَ رَبِّى َ الله ُ ، وإنَّما كان ابنَ عمِّ فرعونَ ،وقد نسب الله هذا المؤمن إلى فرعون لقرابته في النسب ، وهو مخالف لفرعون في الاتباع والدين ، واو كان كل من آمن بمحمد (ع م) من آل محمد الذين عناهم الله في القرآن السَّمَا نسَّسَبَ مومن آل فرعون إلى فرعون وهو مخالف لفرعون في دينه ، ففي هذا دليل" على أن آل الرجل هم أهل بيته ، ومَن اتبَّع آل محمد فهو منهم بذلك المعنى لقول إبراهيم: (2) فَسَمَن ْ تَسَبِعَنْنِي فَلَإِنَّهُ مُنِي وَمَنَ ْ عَصَانِي فَإَنَّكَ َ غَنَفُورٌ رَحِيمٌ ، وقال عز وجل(3) : أد ْخِلُوا آلَ فرعَوْنَ ٱشَدَّ الْعَذَابِ ، يعنى أهل بيته خاصة وأتسباعهم عامة ، ومن دخل النار من غير أهل بيت فرعون فإنما يدخلها بتوليه أهل بيت فرعون وهو منهم باتباعه لهم، وآل فرعون أَثْمَة عليهم فن تولاهم فهو لهم تَبَعَ ". وقال: (4) سَلاَم "عَلَى آل ياسين، وياسين محمد "، وآل ياسين ألهل بيته ، كما قال : (5) اعْسُمَـٰلُوا آلَ دَاوُدَ شُكَّرُاً وقليل من عبنادي الشَّكُورُ ، وقال عز وجل : (6) وَبَقَيَّةٌ ممَّا تَركَ آل مُوسِمي وآل هُرُون تَدَحمملُه الملا تُكمة ، وذلك (7) أنه قد يكون من آل موسى وآل هرون وآل داود وآل ياسين من لانسببينه وبينه إلا بالاتباع ، فأهل(8) بيوتات الأنبياء الأئمة ُ (9) ( صلع) ، فمن تولاً هم واتَّبعهم فهو منهم على ذلك المعنى وعلى نحو ما وصف الله سبحانه ، ثم قال جعفر بن محمد ٍ (صلع ) للسائل : اعلم أنه لم يكن من الأمم السَّالفة والقرون الخالية والأسلاف الماضية ولا سمع به أحدٌّ أشدُّ ·ظلمًا من هذه الأمة ، فإنهم يزعمون أنّه لا فرق بينهم وبين أهل بيت نبيهم ولافضل لهم عليهم ، فمن زعم ذلك من الناس فقد أعظمَ على الله الفررْياة وارتكب بهتاناً عظيمًا وإثمًا مبينًا ، وهو بذلك القول برىء من محمد وآل محمد حتَّى يتوب

<sup>(1) 40, 28.</sup> 

<sup>(2) 14,36.</sup> 

<sup>(3) 40, 46.</sup> 

<sup>(4) 37, 130</sup> is إلياسين; but this is an interesting Ismaili reading of a Qur'anic text.

<sup>(5) 34, 13.</sup> 

<sup>(6) 2, 248.</sup> 

<sup>(7)</sup> C err. وقال إنه إلخ.

<sup>,</sup> رأهل D, C (8)

<sup>.</sup> الأوصياء C (9)

ويرجع إلى الحقّ بالإقرار بالفضل لمن فضَّله الله عز وجل عليه من أهل بيت النبوَّة وموضع الرحمة ومعد ن العلم وأهل الذكر ومختلف الملائكة ، فمن زعم أنَّه لافضل لمن كانت هذه صفتُهُ عليه فهُو منهم برىءٌ في الدنيا والآخرة . ثم قال : وههنا قول ٌ آخر من قبلَ الإجماع ، قال السائل : وما هو ؟ قال : أليس ما اجتمع عليه المسلمون كان أولل بالحق وأحرري أن يؤخذ به مما اختلفوا فيه ؟ قال: نعر(١)، قال : أخبيرني عن المدّعين من المسلمين أنهم آل محمد ، أليس هم مقرُّون أنَّ أهل بيت محمد شركاؤهم فيا ادّعوا مين أنتهم (2) آل محمد ؟ فأل : بلي ، [قال]: أفلا ترى أن المدعين أنهم آل محمد مقرون الأهلّ بيت محمد الذين هم أهل بيته وأنَّ آل محمد منكرون لـمـانة) ادَّعاه المدَّعون من ذلك ، وأنه باطل مدفوع حتى يثبتوه لأنفسهم بأحد أمرين ، إما بإجماع من أهل بيت محمد وإقرارٍ لهم بما ادَّعوه وأن ْ يُـصَدِّقوهم فيما ادَّعوه المدّعون لآل محمد ِ وشهدوا لهم، أَ أو ببيِّنَةً من غيرهم تشهد لهم ممن ليس لهم في الدعوى شيء ولا يَجدون لذلك سبيلاً ، أَفلا ترى أن حق أهل بيت محمد قد ثبت ، وأن ما ادعاه المدعون باطلٌ لما فيه من الاختلاف بين الناس وحق آل محمد المجتمع عليه من الوجهين ، وبطلت دعوى المدّعين بالوجه الذي ذكرنا فيه أوّلاً بالحجّة وبوجه الإجماع الذي بيّنا ذكرَّهُ . قال السائل : أخبرنى ، جعلنى الله فداك ، عن أمّة محمد ، أهمُرْ أهل بيت محمد ؟ قال : نعم ، قال : أو ليس المسلمون جميعًا وكلُّ مَن آمن به وصدَّقه أمَّتهَ ؟ قال جعفر ٰ بن محمد (ص): هذه المسألة مثل ُ المسألة الأولَّى في آل محمد ، وليس كل السلمين مِّدن لم يكن من أهل بيت محمد من بني هاشم أمَّة محمد ، والناس (4) كافَّة أهل مشارق الأرض ومغاربها من عربها وعجميها وإنسيها وجنبُّها من آمن منهم بالله ورسوله وصدَّقه واتبعه بالتَّول للأمَّة التي بُعث فيها (5)، فهو من أمة محمد بالتولِّي لتلك الأمة ، ومن كان هكذا من المسلمين الذين يوحدون الله ويقرّون بالنَّبي ، فهاو من الأمَّة التي بُعث إليها محمد "،

<sup>(</sup>ı) C, D, F بلي .

<sup>.</sup> من أنهم من آل إلخ Y, T. C, D, S.

<sup>(3)</sup> C, A 6.

<sup>(4)</sup> C, D add مجمعون and then cancel it. S, A have معمون.

<sup>.(5)</sup> D adds محمد err.

ومن أنكر فضل هذه الأمَّة فهو من الذين قالوا :(١)نُـؤُمن ُ ببِعَيْض وَنَـكَيْفُرُ ببَعْض ، وأحبروا (2) أن يتَتَخذُوا بينن ذكك سَبيلاً. وهم الذين إذا قيل لهم: أتؤمنون بالله وبرسوله ؟ قالوا: نعم، وإذا قيل لهم: أفتقرُّون بفضل آل محمد (3) الذي أنتم به مؤمنون وله مصد قون ، قالوا : لا ، لأنهم لا فضل لهم علينا ، قال السائل : وما الحجَّة في أنَّ أمَّة محمد مم أهل بيت محمد الذين ذكرت دون غيرهم ؟ قال : قول الله ، تبارك وتعالى ، وهو أصدق القائلين : (4) وَإِذْ يَـرْفَـعُ إِسْرَاهْ بِيمُ النَّهَ وَاعِدَ مِنَ النَّبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَمَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّميِّعُ النَّعليمُ \* رَبُّنَا وَاجْعَلَنْنَا مُسْلِّمَيْنَ لِلَّهُ وَمِنْ ذُريَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَلَكَ وَأُرِنَا مَنَاسِكَنَنَا وَتُسِوعَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتُ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، فلمنَّا أجاب اللهُ دعوة ] إبراهيم و إسمعيل ، عليهما السلام ، أن يجعل من ذريتهما أُمَّة "مسلمة "، وأن يبعث فيها رسولا "منها(5)، يعنى من تلك الأمة ، يتلو عليها آياته ، ويزكيها ويعلَّمها الكتاب والحكمة ، أرْدَفَ إبراهيمُ دعوتَه الأُولى لتلك الأمة التي سأل لها من ذرِّيمَتِه ِ بِيدعوة أُخرَى يسأل لهم التطهير َ من الشرك بالله ومن عبادة الأصنام ، ليكسح أمرُهم فيها ، ولئلا يتبعوا غيرها ، فقال : (6) وَاجْسُبُني وَبَنَىٰ أَنْ نَعْبُدُ ۚ الْأَصْنَامَ ، النَّذين دَعَوَتُكُ لهم ، ووَعَدَ تُنَنِى أَن تجعلهم أَمَّةً وأمة مسلمة "، وأن تبعث فيها رسولا " منها، وأن تجنَّبهم عبادة الأصنام، (٦) رَبِّ إِنَّهِمُنَّ أَصْلَكُسْ َ كَتْبِيراً مِن َ النَّاس، فَمَمِن ْ تَبْيِعَنْبِي فَإِنَّهُ مُمِنَّى وَمَنَ ْ عَصَا ِ فِي فَاإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٍ ، فذلك دلالة "على أنَّه لا تكون الأئمة والأمة المسلمة ُ التي بعيث فيها محمد " إلا" من ذرية إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام من سُكَّانَ الحرم ممَّن لم يعبد غير الله قطُّ لقوله: (8) وَاجْنُبُنْنِي وَبَنَنِيَّ أَنْ نَعْسُدُ الأصْنْمَامَ، والحجَّة في المسكن والديار قول إبراهيم: (9) رَبَّنْمَا إني أسْكَنَسْتُ مِنْ ذريتي بواد غير ذي زرع عينه بيتك المُحرّم ، رَبّنا لينقيموا

<sup>(1) 4, 150.</sup> See also 2, 79 sq.

<sup>(</sup>as in Qur.) و يريدون (a)

<sup>(3)</sup> C adds a small nun between الذي and الذي , a peculiarity of Ism. MSS.

<sup>(4) 2, 127-128.</sup> 

<sup>(5)</sup> Referring to 2, 129.

<sup>(6) 14, 35.</sup> 

<sup>(7) 14, 36.</sup> 

<sup>(8) 14, 35.</sup> 

<sup>(9) 14,37.</sup> 

الصليَّوةَ فَاجْعَلَ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهَوْى إِلَيْهُـمْ وَارْزُقُهُمُمْ منَ الثَّمَرَاتِ لِمَعلَّهُمْ . الشَّمَرَاتِ لِمَعلَّهُمُ . ولم يقلَ ليعبدوا الأصنام .

فهذه الآية تدل على أن الأثمة والأمة المسلمة التي دعا لها إبراهيم (ص) من ذريته (ت) ممن أن لم يعبد غير الله قط ، ثم قال : (2) فاجعل أفئدة من الناس تهوى من ذريته ، ثم دعا إبراهيم عليه السلام الأثمة والأمة التي من ذريته ، ثم دعا لشيعتهم كما دعا لهم ، فأصحاب دعوة إبراهيم وإسمعيل عليهما السلام رسول الله وعلى وفاطمة والحسن والحسين والأثمة صلوات الله عليهم ، ومن كان متوليباً لحؤلاء من ولد إبراهيم وإسمعيل عليهما السلام فهو من أهل دعوهما (3) لأن جميع ولد إسمعيل قد عبد أو الأصنام ،غير رسول الله (صلع) وعلى وفاطمة والحسن والحسين (4) وكانت دعوة إبراهيم وإسمعيل لهم .

والحديث المأثور عن النبي (صلع) أنه قال: أنا دعوة أبى إبراهيم (5) ومن كان متبعاً لهذه الأمة التي وصفها الله عز وجل في كتابه بالتولى لها كان منها ، ومن خالفها بأن لم يَر لها عليه فضلاً فهو من الأمة التي بعث إليها محمد (عم) فلم تقبل (6). قال الله تبارك وتعالى في هذه الأمة التي وجبت لها دعوة إبراهيم وإسمعيل في غير موضع من الكتاب: (7) وَلَهُ تَكُنُن منكُم أُمُّة يَدُ عُون اللّي الشخيش ويَامُرُون بالنَّم عَرُوف وَيَنه وَن عَن السَّم الله مَن لم يسَد عُ إلى الله ويأمر وفي هذه الآية تكفير أهل القبلة بالمعاصي ، لأنه ممن لم يسَد عُ إلى الجير ويأمر بالمعروف ويمنه الله عز وجل ، لأنهم بإلمعروف ويمنه الله عز وجل ، لأنهم يزعمون أن جميع المسلمين هم أمة محمد (صلع) ، وقد ترى (8) هذه الآية وصفيت يزعمون أن جميع المسلمين هم أمة محمد (صلع) ، وقد ترى (8) هذه الآية وصفيت شوجك فيه صفة الله عز وجل التي وصف بها الأمة فكيف يكون منها وهو على خلاف ما فيه صفة الله عز وجل على الأمة ووصفها به .

<sup>(1)</sup> D adds لعبي وبني أن نعبد الأصنام Ref. 14, 37 cited above.

<sup>.</sup> والأئمة صلوات الله عليهم وإسماعيل D, C, D, S add . من أهل دعوة إبراهيم وإسماعيل D

<sup>(5)</sup> C, F, S, A add وإسمعيل.

<sup>(6)</sup> Y, T, C فلم تقبله C, D, F, E, A add فلم تقبل ; A, S فلم تقبل .

<sup>(7) 3, 104. (8)</sup> C, S, نری D,A,T,Y و نری , D,A,T,Y

وقال في موضع آخر ، يعنى تلك الأمة : (١) و كَلَدُ لَكَ جَعَلَمْ أُمّةً وَسَطًا — يعنى عدلاً — لتكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النّاسِ وَيَكُونَ الرّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً . فَإِنْ ظَنَنَتْ أَنَّ الله جل تَناؤه عنى بهذه الآية جميع أهل القبلة من الموحدين ، أفتَرى أن من لم تكن شهادته تجوز في الدنيا على صاع من تمر أن الله طالب (2) شهادته على الحلق يوم القيامة ، وقابله الآو) على الأمم السالفة ، كلا لن يعنى الله مثل هذا من خلقه ، وقال في موضع آخر يعنى تلك الأمة التي عنت عند الله عنى جميع المسلمين أنهم خير أمة أخرجت للناس لم ينعرف النّاس الله عن وجل عنني جميع المسلمين أنهم خير أمة أخرجت للناس لم ينعرف النّاس من هم عن هم عنه كلا لن يعني الله الذين تظنون الله الذين تظنون من هم عنها محمد (صلع) .

قال السائل: فإنه لم يكن معه إلا على وحده، فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن مع على فاطمة والحسن والحسين، وهم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً ، (5) وأصحاب الكساء (6) هم الذين شهد لهم الكتاب بالتطهير، وقد كان رسول الله (صلع) (7) وحد و أمة لأن الله سبحانه يقول: (8) إن إبراهيم كان أمّة قانتا لله حنيفا، فكان إبراهيم وحده أمة ثم رفده (9) بعد كبره بإسمعيل وإسحق، وجعل في ذريتهما النبوة والكتاب، وكذلك رسول الله (صلع) كان وحده أمة ثم رفده بعلي وفاطمة، وكشره بالحسن والحسين كما كثر إبراهيم بإسمعيل وإسحاق، وجعل الإمامة التي هي خلكف النبوة في ذريته من ولد الحسين بن على كما جعل النبوة في ذرية إسحاق، ثم ختمها بذرية إسمعيل، الحسين بن على كان تبعل النبوة في ذرية إسحاق، ثم ختمها بذرية إسمعيل، وكذلك كانت الإمامة في الحسن بن على لسبقه، قال الله عز وجل في

<sup>(1) 2, 143.</sup> 

<sup>.</sup> يطلب شهادته C (2)

ويقبلها C (3)

<sup>(4) 3, 110.</sup> 

<sup>(5)</sup> Referring to Qur. 33, 33.

وهم أصحاب D ; محمد وعلى وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام T. C, F, A, B, S add الكساء الذين إلخ and omits names.

<sup>(7)</sup> Y, T,S.C, E, إبراهيم . A, F have إبراهيم in text & correct it to رسول الله . D has رسول الله corrects it to

<sup>(8) 16, 120.</sup> 

<sup>.</sup> رافده D (g)

ذلك : (1) والسّابِقُونَ السَّابِقُونَ أولئيكَ النَّمُقَرَّبُونَ ، فكان الحسن أسبق من الحسين ، ثمّ نقل الله عز وجل الإمامة إلى ولد الحسين كما نقل النبوّة من ولد إسحاق إلى ولد إسمعيل، وعليهم إجماع الأمة بالشهادة لهم، وأنَّها جارية فيهم، ولم يجمعوا بمثل هذه الشهادة لأحد سواهم .

فإن قال قائل : وما الدَّليل على أنَّ الله عز وجل نقل الإمامة من ولد الحسن إلى ولد الحسين ؟ قلنا له : نقلها الكتابُ ، فإن قال : كيف ذلك ؟ إنَّما تكون بالسبق والطَّهارة من الذنوب الموبقة التي توجب النَّار ، ثم العلم المُبرِّز (2) قيل له: إنَّ الإمامة بجميع ما تحتاج إليه الأمة من حلالها وحرامها ، والعلم بكتاب الله خاصُّه وعامَّه ، وظاهره و باطنه ، ومحكمه ومتشابهه ، وناسخه ومنسوخه ، ودقائق علمه ، وغرائب تأويله ، قال السائل : وما الحجيَّة في أنَّ الإمام لا يكون إلا عالمًا بهذه الأشياء التي ذكرت ؟ قال: قول الله عز وجل فيمن أذ ن َ لهم بالحكومة وجعلهم أهلها :(3)إنَّا أَنْزَلَنْنَا التوْرَاةَ فيينَها هُدًّى وَنُورٌ يَتَحْكُمُ بِهِمَا النَّبِيُّونَ ۗ النَّذِينَ أَسْلَمَهُوا للنَّذينَ هَادُوا وَالرَّبَّانيونَ وَالأحْبْبَارُ، فالرُّبَّآنيوُّن هم الأنمة دون الأنبياء الذين يُربون النَّاس بعلمهم ، والأحبار دونهم وهم دعاتهم ، ثم أخبر عز وجل فقال: (4) بيماً السُتُحنْفِظُوا مِن كيتاب الله وَكَانُوا عَلَمَيْهُ شُهُلَدَاء، ولا يقل بها جهلوا ، ثم قال: (5) هيل يسشتوي النَّذينَ يتعلْمُونَ وَالنَّذينَ لاَ يتَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَلَدَ كُرُ أُولُو الالنَّبِنَابِ ، وقال : (6) بِلَ هُوَ آياتٌ بيناتٌ في صدور الذين أوتُوا النعِلم ، وقال : (٦)وما يتعشَّلهما إلَّا النَّعالِمُون ، مُّ قال : (8) إنماً يتخشَّى الله من عباده العلماء ، وقال : (9) أَفَمَن ْ يَهُمْدِي إِلنِّي الدَّحِيِّقِ أَحْتَقِ أَنْ يُتَّبِّعَ أُمَّنْ لا يَهَدِّي إِلاَّ أَنْ يُهُمْدَى فَمَا لَكُمُ " كَيَسْفَ تَحَكُّمُونَ ، فهذه الحجَّة بأنَّ الْأَعْمة لا يكونون إلا علماء ،

<sup>(1) 56, 10-11.</sup> 

<sup>(2)</sup> Y, T, D. C المبرز corrected into المبرز.

<sup>(3) 5, 44.</sup> 

<sup>(4) 5, 44</sup> ctd.

<sup>(5) 39, 9.</sup> 

<sup>(6) 29, 49.</sup> 

<sup>(7) 29, 43.</sup> 

<sup>(8) 35, 28.</sup> 

<sup>(9) 10, 35.</sup> 

لَيَحتاج الناس إليهم ولا يحتاجون إلى أحد ِ من الناس في شيء من الحلال والحرام . قال السائل : فأخبرني عن خروج الإمامة من ولد الحسن إلى ولد الحسين ، كيف ذلك وما الحجيَّة فيه ؟ قال :قول الله تبارك وتعالى :(١) إنَّمَا يُربِدُ اللهُ ُ ليُلذُ هبَ عَنْكُمُ الرجْسَ أهل البْبَيْت وَيُطنَهِ "رَكُمُ تَطهيراً ، أُنزلتَ " هَذه الآَّية في خمسةً نفر شهدت لهم بالتَّطهير من الشرك ومن عبادة الأصنام وعبادة ِ كلِّ شيء من دون الله، أصلتها دعوة وابراهم (ع م) حيث يقول : (2) وَاجْنُبُنْدِي وَبَنَى أَن أَنعُبُدَ الأصْنام ، والحمسة الذين نزلت فيهم آية التطهير رسول الله (صلع) وعلى وفاطمة والحسن والحسين (ص) وهم الذين عنتهم دعوة إبراهيم (ع م) ، فكان سيدَ هم فيها رسول الله ( صلع ) ، وكانت فاطمة صلوات الله عليها ` امرأة أشركت شهم في التطهير ، وليس لها في الإمامة شيء "، وهي أم الأثماد (3) صلوات الله عليهم، فلما قبض الله نبيه (صلع) كان على بن أبى طالب (ص) أولى النَّاس بالإمامة بعد رسول الله ( صلع ) لقول الله عز وجل: (4) وَالسَّابِـقُـونَ السَّابِقُونَ \* أُولَـئَكَ الْمُقرَّبُونَ ، ولقول رسول الله (ص) في الحسن والحسين هما سبِّدا شباب أهل الحنَّة وأبوهما خير منهما ، ولقوله (صلع): الحسن والحسين إمامًا حَقّ قامًا أوقعَدا وأبوهما خيرٌ منهما ، فكان على (ع م) أولى بالإمامة من الحسن والحسين لأنه السابق ، فلمنَّا قُبض كان الحسن (ع م) أولى بالإمامة من الحسين بحجيَّة السبق ، وذلك قوله : (5) والسَّابقون السَّابقون ، فكان الحسن أسبق من الحسين وأولى بالإمامة ، فلمنَّا حضرت الحسن الوفاة لم يَجدُز (6) أن بجعلها في ولده ، وأخوه نظيره في التطهير ، وله بذلك وبالسبق فضيلة على ولد الحسن (٦)، فصارت إليه ، فلما حضرت الحسينَ الوفاة ُ لم يجز أن يردُّ ها إلى ولد أخيه دون ولده لقول الله عز وجل : (8) وَأُولُو الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُوْلَى بِبِعَمْض في كـتــَاب الله ، فكان ولده أقرب إليه رحمًّا من ولد أخيه وكانوا أولى بها ،

<sup>(1) 33, 33. (2) 14, 35.</sup> 

<sup>(3)</sup> Y, T. C, D, F, E, A add الطاهرين . (4) 56, 10-11.

<sup>. (6)</sup> Y, T. C, D, F, E, A add أولئك المقربون . (6) Y, T. C, D, F, E, A add .

وكان الحسين بحجة التطهير والسبق أحق بها من : nterpolate a few words) (7) A, D, T (var.) interpolate a few words ولد الحسن فصارت إليه إلخ

<sup>(8) 8, 75.</sup> 

فأخرجت هذه الآية(١)ولد الحسن وحكمت اولد الحسين ، فهي فيهم جارية إلى يوم القيامة ، والحمد لله رب العالمين .

## ذكر البيان بالتوقيف (2) على الأئمَّة من آل محمَّد صلَّى الله عليه وعليهم أَجمعين (3)

هذا باب لو تتقصَيْننا الحجة فيه ، والد لائل عليه والاحتجاج على مخالفيه لَسَخرَج عن حد هذا الكتاب ولا حثاج (4) إلى كتاب مفرد في الإمامة ، وقد أفرد المنصور بالله، صلوات الله عليه ورحمته وبركاته ورضوانه، وبيتض الله وجهة ، لذلك كتابًا جامعًا استقصى معانيه وأشبع الحجة (5)فيه ، ولكن لمنًا شرَطْنا في ابتداء هذا الكتاب أن نذكر فيه جُملاً (6) وعيونًا من كل باب لم نجد سُدًا من ذكر جمل من هذا الباب .

وقد اختلف القائلون في تثبيت الإمامة فيها ، فزعمت العامة أن الناس يقيمون لأنفسهم إماماً يختارونه ويولونه ، كما زعموا أن أصحاب رسول الله (ص) قد اختاروا لأنفسهم من قد موه بعده ، واختلفوا في صفة من يجب عليهم أن يقدموه ، والسبب الذي استحق به التقدمة ، وأنكروا أن يكون رسول الله (ص) قد م عليهم أحداً سماه لهم يقوم بالإمامة من بعده ، وقالت طائفة منهم : أشار إليه ولم يسمة ، قالوا : وهو أبو بكر قد مه للصلوة وهي مقرونة بالزكوة ، فوجب أن تسعطكي الزكوة من قدم (7) على الصلوة ، فهذا قول جمهور العامة ، وقالوا : من و لي وجب طاعته ولو كان حبشياً ، ولا يرون الخروج عليه و إن عمل بالمعاصى . وقالت المرجئة : على الناس أن يمولة واليهم (8) رجلاً ممن يرون أن له فضلاً وقالت المرجئة : على الناس أن يمولة واليهم (8) رجلاً ممن يرون أن له فضلاً

<sup>(1)</sup> C adds: الإمامة من.

<sup>.</sup> التوقيف كالنص. وقال أبو زيد وقفت الحديث توقيفاً و بينته تبييناً ، وهما سواء : T gloss (2)

<sup>(3)</sup> Y, T. C, D, S, A, B, F, E add بأعيامهم .

<sup>.</sup> نكتاً D, S نكتاً .

<sup>(7)</sup> So voc. T.

<sup>.</sup> على أنفسهم Y, T. C, D, F

وعلماً، ويُجهدوا فيه رأيهم، وعليه أن يحكم فيهم بالكتاب والسنة، ومالم يجده فيهم الكتاب والسنة، ومالم يجده فيهما اجتهد(١)فيه رأيه، قالوا: وطاعته تجبعلى الناس ما أطاع الله فإذا عـَصى الله فلا طاعة له عليهم، ووجب القيام(٤)وخلعه والاستبدال به.

وقالت المعتزلة : لم يُقدم رسول الله (ص) أحداً بعينه ولا أشار إليه ، ولكنَّه أمر الناسَ أن يختاروا بعده رجلاً يولونه على أنفسهم ، فاختاروا أبا بكر .

وقالت الحوارج: لم نكر ولم يبلغنا أن النبي (ص) أمر فى ذلك بشيء ولا أنه لم يأمر ولا أشار ولا لم يشر ، ولكن لا بد من إمام يقيم الحدود وينفذ الأحكام فنقيمه علينا .

فنقول بتوفيق الله وعونه (3) لمن زعم أن وسول الله (صلع) لم يقد م أحداً، وهم جميع من حكينا قوليه : قولكُم هذا غير جائز قبوله به بإجماع مناً ومنكم ومن جميع المسلمين ، لأنهم قد أجمعوا أن النافي الشيء ليس بشاهد فيه ، وإنما الشاهد من أثبت شيئاً شهد أنه كان ، فأنتم نفيتم أن يكون رسول الله (صلع) استخلف أحداً على أمنته أو نصب إماماً للأمة من بعده ، فلم تسمر بد و ابشيء ، وإنما نفيتم شيئاً أنكرتموه ، ومن شهد بذلك فهو أولى بالقبول ، وأوجب أن يكون شاهداً منكم ، لأنكم وجميع الأمة تقولون في رجلين ، قال أحدهما : سمعت فلانا قال كذا أو رأيته يفعل كذا ، ويقول الآخر : لم أسمعه قال ذلك ولا رأيته فعل قال كذا أو رأيته يفعل كذا ، ويقول الآخر : لم أسمعه قال ذلك ولا رأيته فعل فلك ، إن الشاهد المأخوذ بشهادته ، ومن قال لم أسمع ولم أر ليس بشاهد ، ولا يُبعل قوله قول من من شهد بالسمع والعيان ، وقد ذكرنا ما كان من قيام رسول الله (صلع) بولاية على بن أبي طالب (ص) يوم غدير خم م وقد رويتم معننا ذلك ، وإن ذلك من آكمد بيعة وأوجب ما يوجب الإمامة مع كثير مما ذكرناه ، وكثير قد اختصرنا ذكرة اكتفاء بما يوجب الإمامة مع كثير مما ذكرناه ، وكثير قد اختصرنا ذكرة اكتفاء بما يوجب الإمامة مع كثير مما ذكرناه ، وكثير قد اختصرنا ذكرة اكتفاء بما يوجب الإمامة مع كثير مما ذكرناه ، وكثير قد اختصرنا ذكرة اكتفاء بما يوجب الإمامة مع كثير مما ذكرناه ، وكثير قد اختصرنا ذكرة اكتفاء بما يوجب الإمامة مع كثير مما ذكرناه ، وكثير قد اختصرنا ذكرة وكيف للناس بينيناه . ولو كانت الإمامة (6) أن يختار وا لأنفسهم إماماً ، وكيف للناس

<sup>(1)</sup> D . أجهد D

<sup>(2)</sup> C, A, F القيام عليهم القيام .

<sup>(3)</sup> D, C, F add وهدأيته

<sup>.</sup> ولو كان كما زعم أن الإمامة لا تكون إلخ G (4)

<sup>(5)</sup> C | i.j .

<sup>.</sup> جمعهم يومثذ وأمرهم إلخ So in T & S. C, D, A, B .

أن يجتمعوا جميعًا على اختيار رجل واحد منهم على اختلاف آرائهم (١) ومذاهبهم وأهوائهم ، وما كان في أكثر الناس من الحسد من بعضهم لبعض ، ولو كان هذا لا يكون إلا بإجماع الناس على رجل واحد لم يجتمعوا عليه أبداً ، وما اجتمع (٤) من حضر بالمدينة (٤) على أبى بكر ، قد قالت الأنصار ما قالت ، وامتنع من بيعته (٤) جماعة من أكابر أصحاب رسول الله (صلع) حتى كان من أمرهم ماكان ، فضلاً عمن غاب من أهل الآفاق والبلدان ، وإن قلتم : وإن الرأى والأمر في ذلك لقوم دون قوم ، فأخبر ونا ممن له ذلك دون من ليس له ، بحجة من كتاب أو سنة أو إجماع ؟ ولن يجدوا ذلك ، وإذا كان الناس هم الذين يقدمون (٥) الإمام فالإمام مأمور عن أمرهم ، ولم يكن يملك شيئًا حتى ملكوه إياه ، فهم الأثمة على ظاهر هذا المعنى وهو عامل من محمة من هم إذاً عزله ، كا قالت المرجئة . وفساد هذا القول أبشين من أن يستدل عليه ببرهان .

وقولهم : إنهم يفعلون ما لم يأمر به رسول الله (صلع) ولم يفعله ، إقرار منهم بالبدعة ، وهم يقولون إن الإمامة من دين الله ، وقد أخبر الله عز وجل فى كتابه أنّه أكمل دينه ، وبيّننا فيما تقدام أن ذلك إنما كان نزل عند ما قام رسول الله (صلع) بولاية على (ص) فكيف يُقررُون بأن الله عز وجل أكمل دينه ولم يبين فيه أمر الإمامة التي هي على إقرارهم منه ؟ أو هل كان الله عز وجل قال ذلك ولم يكثمل دينه حتى أكملوه هم ، أوكان رسول الله (صلع) عاجزاً وقصر عن تبيان (6) ما افترض الله عز وجل بيانه فبيّننوه ؟ وهذا من أقبح ما انتحلوه ، وأعظم ما تجرّءوا به على الله عز وجل وعلى رسوله (صلع).

ونقول لمن زعم أن رسول الله (صلع) أشار إلى أبى بكر فقداً موه بتلك الإشارة : وأنتم مقرّون بأن الإمامة من دين الله عز وجل فهل يجوز عندكم تغيير شيء من دين الله عز وجل أو تبديله ، فمن قولهم : لا ، فيقال : فإن كان فرض الإمامة أن ينسمب الإمام بالإشارة ، وكان النّبي (صلع) أشار بها كما قلتم إلى أبى بكر ، فكيف صنع أبو بكر بعممر ، وعُمر بعمان ؟ فمن قولهم إن أبا بكر

<sup>(</sup>I) C, D, A add وكثرة.

<sup>(3)</sup> Y, T. C, D, A, F add دون غيرهم .

<sup>.</sup> يقيمون C, B (5)

<sup>(2)</sup> C يجتمع .

<sup>.</sup> عن بيعة أبي بكر Y, T. C, D, A, F (4)

<sup>.</sup> ببيان D, S (6)

نص على عمر ، وإن عمر جعل الإمر شوري بين ستَّة (١)وقد مُ صُهِ مَيبًا على الصلوة ، وهذا خلافٌ لَـفِّعـُل رسول الله ( صلع ) في دين الله، وقد أمر الله عز وجل باتّباعه ونهى عن مخالفته بقوله تعالى: (2) وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَيَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ \* عَـنَنْهُ ۚ فَانَتْتَهَهُوا ، وفعل ُ عمر خلافٌ لـِفعل أَبى بكر ، وقد غَـيَّـرَا بإقرارهم دين ۗ الله ، وبدُّ لاحكمهَ، وخالفا رسوله ، وصُه بَيبٌ على قولهم أحقٌّ من عثمان بالإمامة، إذْ كان عمر قد قد قد ما الصلوة ، وهم يزعمون أن الله (صلع) قد م أبا بكر على الصلوة فبذلك استحق عندهم الإمامة، ولم يكن ذلك، ولكناً نقول لمن ادَّعي الإشارة بالصلوة : أنتم أحرى بأن لا تحتجوا بهذا ، لأنكم تزعمون أن الصلوة جائزة خمَلْفَ كل برِّ وفاجر ، وتَرْوُونَ في ذلك أخباراً تحتجوّن بها على من خالفكم في ذاك ، وأنتم مقرّون أنّ رسول الله ( صلع ) استعمل عَـمـْرو بن العاص(3) على غَزُورَة ذات السَّلاسل ومعه أبو بكر وعُمْرَ ، وكان يأمُّهُمُا في الصلوة وغيرهما ، وهما تحترايته ، ومقرّون(4) بأنَّه لم يستعمل أحداً على على (ص) قط ، ولا أمرَه بالصلوة خلفه ، وإن هذه الصلوة التي تَـد عُـون أن رسول الله أُمَرَ أَبَا بَكُو بَهَا لَمْ يَكُنَ عَلَى تُحْصَرِهَا ، وكان على تُحَلِّى قولكم مع رسول الله ( صلع) وصلى بصلوته ، فمَه و على دعواكم أولى بالفضل ممن قد متموه ، وكذلك تقرون أَنَّ رسول الله أمَّر على أبي بكر وعُمْمَرَ أُسامَةً بنَ زيد ، وقُبْرِض (صلع) وهما تحت رايته وهو أمير عليهما وإمامهما في صلوتهما، وكان آخر ما أوصى به صلى الله عليه وعلى آله أنه قال: نَفَدُوا جيش أسامة، لعن الله من تَخَلَّف عنه، وأسامة يومئذ ِ قد بَرَزَ ، فَهَعَدا عنه فيمن قعد ، وأسامة ُ وعمر و بن العاص على قولكم أولى بالإمامة منهما، إذ قُدُ ما في الصلوة عليهما، وتقرُّون أن عمر لمَّا جعل الأمرُ شورى بين ستة (5) أقام صُهيسًا للصلوة ، فلم يستحق بذلك الإمامة عندكم ، مع أن أمر الصلوة التي ادعيتموها لم يثبت عند كم ليماً (6) جاء فيها من الاضطراب

<sup>(</sup>و الستة ) على بن أبي طالب وعثمان وطلحة والزبير وسعد بن : T, D, A add marginally : أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف .

<sup>(2) 59, 7.</sup> 

<sup>.</sup> بن وائل السهمي . T marg

<sup>.</sup> وأنتم مقرون D ; مجتمعون F, C (4)

ر (5) C, D add نفر.

<sup>.</sup> بما ۵ (6)

فى النقل والأخبار واختلافها(١)، وأنها كلّها عن عائشة بنت أبى بكر، وأنتم تقولون: إنّ مَن اختُلف عنه فى حديث كان كمن لم يأت عنه شىء، ورددتم شهادة على لفاطمة صلوات الله عليهما، فكيف تجيزون شهادة عائشة لأبيها(١٤) لو قد ثبت عنها ذلك ؟ وكيف وهو لم يثبت أنه أمره بالصلوة إلا عن عائشة، فلما علم رسول الله (صلع) ذلك خرج فأخره وصلى بالناس.

وأمَّا قول المرجئة أنهم يولِّون الإمام فإذا جار (3) عزلوه، فهم أشْبَهُ على قولهم هذا بأن يكونوا أثمة كما قلنا ، فإذا كان لهم أن يولوا فلهم كما قالوا أن يعزلوا(4)، وهذا قول من لا يُعْبَاً (5) بقوله ، وقد ذكرنا فساده فها قدمناه .

وأما قول المعتزلة أن رسول الله (صلع) أمر الناس أن يختاروا(6) فهو قول يخالف السنية ، وقد ذكرنا فعلم (صلع) بغدير خُم في على عليه أفضل السلام ، ووصفنا ما يدخل على من زعم أن للناس أن يختاروا ، ولن يأمر الله عز وجل ولا رسوله (صلع) بأمر يعلم أنه لا يتم ولا يكون ، ولا يفترض الله طاعة من يجعل اختياره إلى من أوجب عليه طاعته (7)، ويجعل عزله إليه ، ويقيمه مسنتقداً عليه ، ولو جاز للناس أن يقيموا إماماً بلحاز لهم أن يقيموا نبياً ، لأن الله عز وجل قرن طاعة الأئمية بطاعة الأنبياء وجعلهم الحكيام (8) في أمهم بعدهم بمثل (9) ما كان الأنبياء يحكمون به فيهم .

وأما قول الخوارج أنها لا تعلم ما كان من رسول الله (صلع) ، فليس قول من لم يعلم بحجيّة على من قد علم ، وعلى من لم يعلم أن يطلب العلم ممن يعلم ، وإن همُمْ لو ستألونا (١٥٠): كيف يكون عقد(١١) الإمامة ؟ قلنا لهم، بما لا يدفعه(١٤) أحد منكم

<sup>(1)</sup> C قطعة .

<sup>(2)</sup> C, D, F لأبي بكر .

<sup>(3)</sup> C adds الإمام.

<sup>.</sup> يعزلوه and يولوه (4) C, D, F

<sup>.</sup> ما عبأت بفلان عبأ أي ما باليت : T adds gloss .

<sup>(6)</sup> D, A add [1].

<sup>(7)</sup> Y, T أو جب الله طاعته عليه S ; أو جب الله طاعته S ; أو جب الله عليه طاعته S .

<sup>(8)</sup> A, B, C, T, F الحكام ; كامأ D ; كامأ .

<sup>(9)</sup> D لم .

<sup>.</sup> وأنهم لو سألونا S ; و إن هم لو سألونا T ; ولو أنهم سألونا S, C, A, B ; ولو أنهم سألونا

<sup>.</sup> سبيل G (11)

<sup>.</sup> لم يدفعه D (12)

ولا من غيركم : إنها بالنص والتوقيف الذي [لا تدخل على القائل به حجة "، ولا تلزمه معه لخصمه علة (١٠) .

وقد ذكرنا توقيف رسول الله (صلع) الناس على إمامة على (ص) ونصبه إياه ، وكذلك فعل على بالحسن ، والحسن بالحسن ، والحسن بعلى بن الحسن ، وعلى بن الحسن ، وعلى بن الحسن بمحمد بن على ، ومحمد بن على ، ومحمد بن على بجعفر بن محمد ، وكذلك من بعدهم من الأثمة إماماً إماماً بعده ، فها رُويناه عمّن قبلنا ، ورأينا فيمن شاهدناه من أثمتنا ، وهذا من أقطع الحجج وأبين البراهين ، وما ليس لقائل فيه مقال ولا لمعتل عليه اعتلال .

وكذلك قولنا في الرسل والأئمة بين الرسولين : إن ذلك لا يكون إلا بنص وتوقيف من نبي إلى إمام ، ومن إمام إلى إمام ، ويبشّر النبي بالنبي يأتى بعده ، كما ذكر الله عز وجل في كتابه: (2)ومَسبّسُراً بررسول يتأتى من "بعدى اسمه وكا ذكر الله عز وجل في كتابه الائمة بعضهم إلى بعض ويوقفون عليه أتباء هم إلى ظهور أحده من الذي (صلع ) كما أقرّت العامة أن آدم صلى الله عليه نص على شيث وأوصى إليه ، وأن شيثاً نص على الإمام من ولده من بعده ، وكذلك نص الأثمّة يوقيف (3) كل إمام على الإمام بعده حتى انتهى ذلك إلى نوح ، ومن نوح إلى إبراهيم إلى موسى ، ومن موسى إلى عيسى ، ومن عيسى إلى محمد وصلى الله عليه وعلى آله ، وعلى جميع المرسلين وعلى الأثمّة الصادقين (4)، وقد أقرّت العامة أن كل نبي مضى قد أوصى إلى وصي يقوم بأمر أمته من بعده ، ما خلا نبيتهم محمداً (صلع ) فإنهم أنكروا أن يكون أوصى إلى أحد ، على أن الناس أحوج ما كانوا إلى الأوصياء والأثمّة لارتفاع الوحى وانقطاع النبوة ، وأن الناس أحوج ما كانوا إلى الأوصياء والأثمّة إلى يوم القيامة . فهكذا نقول في النبوة الجمعين ، وتفويض أمر الحلق إلى الأثمّة إلى يوم القيامة . فهكذا نقول في النبوة الموالإمامة بالتوقيف والبيان ، لا كما زعمت العامّة أن الدليل على الرسل الآيات المدنص ولا بشرى ولا توقيفات ، ولو تدبروا القرآن لوجدوه يشهدك بالذم لسائلي بلا نص ولا بشرى ولا توقيفات ، ولو تدبروا القرآن لوجدوه يشهدك بالذم لسائلي بلا نص ولا بشرى ولا توقيفات ، ولو تدبروا القرآن لوجدوه يشهدك بالذم لسائلي به ملك الله الملائم الملائمة بالذم للائمة بالذم لسائلي الملائمة بالذم لله الملك ا

(2) 61, 6.

<sup>(1)</sup> Y, C, F. T, D om.

<sup>(3)</sup> D, T نيوقف C بتوقيف.

<sup>(4)</sup> D text in confusion. Omits phrase.

الآيات منأنبياتهم، قال الله عز وجل لمحمد نبيه ( صلع ) :(١) يَـسْأَلُـكُ َ أَهْـلُ ُ الْكِتَابِ أَنْ لَنُزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاء فَهَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبِرَ مِنْ ذَلكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللهَ جَهْرَةً (٤) . وقال في موضع آخر: (3) وَقَمَالُوا لَنَ نُنُومِنَ لَكَ حَمَّى تَفَعْجُرُ لَنَمَا مَنَ الْأَرْضُ يَنْسُوعًا (4) \* أُو تَكُونَ لَكَ جَنَّةً مِن ْ نَتَخِيلِ وَعِنتِ فَتَفْتَجَرَالْأَنْهَارَ خِلا لَهَا تَفْجيراً \* أو تُسْقطَ السَّمَاء كَمَا زَعَمْت عَلَيْنَا كَسَفًا (5) أوْ تَأْتَى بَالله وَالنَّمِلاَ ثَيْكَةً قَسِيلاً \* أَوْ بَكُنُونَ لَكَ بَيْتُ مِنَ ۚ زُخُورُفَ أَوْ تَرَوْقَى فَ السَّمَاء وَلَنَ ۚ نُومَنَ لِرُقيلًكَ حَتَّى تُنْزَلُ عَلَيْنَا كَتَابِنَّا نَقَوْزُوهُ ۗ قُلْ سُبُدْحَانَ ربِّي هَلَ كُنْتُ إِلاَّ بَشَيَراً رَسُولاً . وقال في موضع آخر: (6) وقَالُوا لَوْلا يَأْتِينَا بِآية مِن ْ رَبِّهِ أُو لَم ْ تَأْتَهم ْ بَيِّنَّةُ مَا فِي الصُّحُفِ الأولى . ومثل هذا كثير في اَلقرآن. ومع ذلك أن الله عز وجل لا يبعث نبيًّا إلاًّ وهو مفترض الطاعة ، فمن لم يصدقه ومات على تكذيبه من قبل أن يأتي بالآية مات كافراً عندهم بإجماع ، ولو كان كما زعموا أنَّ الدليل على الأنبياء الآياتُ لم يكن على من لم يؤمن قبل الآيات حرجٌ ، فإن قالوا : فما معنى تمجىء الرسل بالآيات ؟ قيل لهم : معنى ذلك ما قال الله عزَّ وجل : (٦) وَمَـَا نُـرْسـلُ ُ بالآيات إلا تَمَخُويفًا، وإنما يبعث(3) الله بالآيات تخويفًا لحلقه وتأييداً لـرُسُله وتأكيداً لحُبَجَجهم على من خالفهم وتخويفًا لهم كما قال الله عز وجل: (9) وَمَمَا نُدُرْسُلُ بِالآبِيَاتِ إِلاَّ تَبَخُونِهَا ، وقد بعث الله (تع) نوحاً (ص) إلى قومه وأخبر أنه مككَّثَ يدعوهم ألفَ سنة إلا خمسين عامًّا ، وقد هلك في تلك المدَّة قرون ممن كذَّ به(١٥) على الْكفر، ثم أخبر عزَّ وجلَّ أنْ آيته كانت السفينة،

<sup>(1) 4, 153. (2)</sup> Y om.

<sup>(3)</sup> Text as in T; C and Y omit phrase; D وقال. Qur. 17, 90-93.

<sup>.</sup> الينبوع عين الماء ، والجمع ينابيع : T gloss (4)

<sup>.</sup> الكسف القطعة من الشيء قال الله تع كسفاً من الساء ساقطاً . . . . T gloss : . . .

<sup>(6) 20, 133.</sup> 

<sup>(7) 17, 59.</sup> 

<sup>.</sup> بعث D (8)

<sup>(9) 17, 59.</sup> 

<sup>.</sup> كذب به D (10)

وكذلك قال عامة الناس ، وكانت الآية في آخر زمانه ومعها أتى العذاب إلى قومه لكفرهم به ، فأهلكهم الله عز وجل بعصيانهم (١) ورد نبوته ، ونَعجّاه فيها ومن آمن معه . وقد هلك قبل ذلك أم ممن كذبه وصاروا إلى النار بكفرهم وتكذيبهم إياه ، ولا جاء به عن ربه ، ولو لم تكن تجب عندهم نبوته إلا بآية لسَما كان عليهم أن يؤمنوا به (١٤)، ولو لم تكن تجب عليهم إجابته لسَما كان له أن يدعوهم دون أن يأتيهم بآية ، إذ كان لا يجب عليهم تصديقه دون أن يأتي (١٤) بها ولا يحب (١٤) أن يدعوهم أن يدعوهم إلى ما لا يجب عليهم قبوله . وما كان الله عز وجل ليبعث نبيًا يدعو إليه وهو غير مفترض الطاعة ، وهذا بين لمن تدبيره ، وو فقي (٥) لفهمه . ولو ذكرنا(٥) ما كان ينبغي أن يدخل في هذا الباب خرج من حكة هذا الكتاب (٢) ، ولكنا أثبتنا(١٤) من ذلك نكتاً (١٥) يفهمها ذو و الألباب ، والله الموفق برحمته للصواب .

## ذكر منازل الأئمَّة

صلوات الله عليهم ، وأحوالهم وتبريهم ممن وَضَعَهم بغير مواضعهم وتكفيرهم من ألحد فيهم

أئمة ُ الهدى صلوات الله عليهم ورحمته وبركاته خلق ٌ منخلق الله جل ّ جلاله، وعباد ٌ مصطفّـو ْن من عباده، افترض(١٥)طاعة كل ّ إمام منهم على أهل عصره، وأوجب عليه م التسليم لأمره، وجعلهم هداة خلقه إليه، وأد لا ّ عباده عليه،

<sup>(1)</sup> Cadds 4.

<sup>(2)</sup> The text in most MSS, is here confused, I have adopted D (with C).
S نبوته الآيات ; T ولما جاء ; نبوته الآيات .

<sup>(3)</sup> C يأتيم .

<sup>.</sup> وليس مما يجد إلخ D (4)

<sup>.</sup> وفقه الله C, D (5)

<sup>.</sup> لو T ; قد S ; لو corrected to قد S ; قد C ; د و 6)

<sup>(7)</sup> C, D, T add the following clause and cancel it, whereas S allows it to remain: في هذا الباب [ و إن ذلك لو كان يزاد فيه ] لخرج عن إلخ .

<sup>(8)</sup> C أثبتنا ; T, S, D آتينافيه T has the var. أثبتنا .

<sup>(9)</sup> T , جملا T

<sup>(10)</sup> Y, T, S. C, D add all .

وقرن طاعتهم فى كتابه بطاعته وطاعة رسوله إصلى الله إعليه وعلى آله ، وهم حجج الله على خلقه ، وخلفاؤه فى أرضه ، ليسوا كما زعم الضّالّون المفترون بآلهة غير مربوبين ، ولا بأنبياء مرسلين ، ولا يتُوحتى إليهم كما يوحي إلى النبيين ، ولا يعلمون الغيب الذى حمد جبه ألله عن خلقه ، ولم يُطلّب أنبياءه إلى منه إلا على ما أطلعهم عليه ، لا كما زعم المفترون فيهم والمبطلون الكاذبون عليهم ، تعالى الله جل ذكره ونرز أه أولياءه عن مقال الملحدين وإفك المكذ بين الضّالين المفترين .

ولمناً كان أولياء الله الأثمنة الطاهرون ، حجج الله التى احتج بها على خلقه ، وأبواب رحمته التى فتح لعباده ، وأسباب النجاة التى سبب الأوليائه(1) وأهل طاعته ومن لاتُقبل الأعمال (2) إلا بطاعتهم ولا يجازى بالطاعة إلا من تولا هم ، وصد قهم دون من عاداهم وعصاهم ونصب لهم ، كان الشيطان أشد عداوة الأوليائهم وأهل طاعتهم ليسستر للهم كما استزل أبويهم من قبل ، فاستزل كثيراً منهم ، واستغواهم ، وسول لهم واستهواهم ، فصاروا إلى الحرور بعد الكور (3) ، وإلى الشقوة بعد السعادة ، وإلى المعصية بعد الطاعة ، وقدصد (4) كل امرئ منهم من حيث يجد السبيل إليه ، والإجلاب (5) بخيله ورجله عليه ، فمن كان منهم قصير العلم متخلف (6) الفهم ، عن طاعتهم والكفر بهم ، والانسلاخ من معرفتهم . ومن كان قد برع في العلم عن طاعتهم والكفر بهم ، والانسلاخ من معرفتهم . ومن كان قد برع في العلم وبلغ حدود الفهم ، ولم يستطع أن يستزله إلى ما استزل به من تقد م ذكره ، استؤيله ونحدعه ، ودخل إليه من باب محبوبه وموضع رغبته ، ومكان بغيته (7) ، فرين له زخرف التأويل ، ونمت له قول الأباطيل ، وأغراه بالفكرة في تعظيم شأنهم فزين له زخرف التأويل ، ونمت له قول الأباطيل ، وأغراه بالفكرة في تعظيم شأنهم

<sup>(1)</sup> C 山山.

<sup>(2)</sup> C, A العمل L يقبل العمل (2) .

<sup>(3)</sup> T gloss.

النقصان بعد الزيادة يقال حار بعد ما كار ، الحور بفتح الحاء النقصان يقال الباطل فى حوارى فى نقصان و يقال فى المثل : حور فى محارة ، أى نقصان فى نقصان ، قال اللم يبتى وزاد القوم فى حور ، وقيل الحور الهلكة ، ( من الضياء ) .

<sup>.</sup> قصد reading الشيطان cading .

<sup>.</sup> أجلب القوم أي اجتمعوا بأصوات كثيرة : T gloss (5)

<sup>.</sup> مختلف C, S (6)

<sup>.</sup> بغيته T, S ; طلبه T, S

ورفيع (١) مكانهم ، وقررَّب منه الوسائل وأكَد له الدلائل على أنَّهم آلهة غيرُ مربوبين أو أنبياء مرسلون ، أمكنه من ذلك ما أمكنه فيه وتهدَّأ له منه ما ترجرًا به عليه ،ودخل إلى طبقة ثالثة من مد خل الشبهات باستثقال الفرائض والموجبّبات (١٤) ، فأباح لهم المحارم ، وسهيّل عليهم العظائم في رفض فرائض الدين والخروج من جملة المسلمين الموحبّدين (١٤) ، بفاسد ما أقامه لهم من التأويل ، ودلتّهم عليه بأسوء دليل ، فصار وا إلى الشقوة والحسران ، وانسلخوا من جملة أهل الدين والإيمان ، نسأل الله العصمة من الزيغ ، والحروج من الدنيا سالمين غير ناكثين ، ولا مارقين ، ولا مبدّلين ، ولا معضوب (٤) علينا ولا ضالين .

وقد روينا عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (ص) أن رجلاً من أصحابه شككا إليه ما يلقون من الناس ، فقال : يا بن رسول الله ، ماذا نحن فيه من أذكى الناس ، ومطالبتهم لنا وبغضهم إينانا ، وطعنهم علينا ، كانتا لسنا عندهم من المسلمين ؟ فقال له أبو عبد الله: أو منا تحمدون الله على ذلك وتشكرونه ، إن الشيطان لمنا يئس منكم أن تطيعوه في خلع ولا يتنا التي يعلم أن الله عز وجل لا يقبل عسمل عامل ، وأ خلعها ، أغرى الناس بكم حسداً لكم عليها ، فاحسمد وا الله على ماوهب لكم (6) من العصمة ، وإذا تعاظمتكم ما تلقون من الناس ، ففكروا في هذا وانظروا إلى ما لقينا نحن من المحسن ، ونالقتى منهم ، وما لقي أولياء الله (7) ورسله من قبلنا ، فقد سئل رسول الله (صلع ) عن أعظم الناس امتحاناً وبلاء في الدنيا ، فالأفضل أن وإنما أعطانا الله وإيا كم ورضى لنا ولكم صفو عيش الآخرة ، ثم فالأفضل من الدنيا الإنها مهوباً بتكدير لئلاً يكون ذلك حظه من ثواب الله عبداً مؤمناً حظاً من الدنيا إلا مشوباً بتكدير لئلاً يكون ذلك حظه من ثواب الله عز وجل من الدنيا إلا مشوباً بتكدير لئلاً يكون ذلك حظه من ثواب الله عز وجل من الدنيا الله ويشو عيش الآخرة .

<sup>.</sup> الموجبات T,S ; الواجبات T,S ; الواجبات Light ; T,S وفع .

<sup>(3)</sup> Somits الموحدين which seems an unnecessary addition. In C, D the word is inserted, marginally.

<sup>.</sup> مغضوبين altered to مبغضين مغضوبين

هدا كم ووهب لكم D adds (6) D adds . عملا من عامل إلا بها

<sup>(7)</sup> T, D (var.). C, S, D (text) أنبياء الله .

فأمًّا ذكرُ من ضلّ وهلك من أهل هذا الأمر فكثير ، يطول ويخرج عن حد" هذا الكتاب ، ولكن لا بد" من ذكر نكت من ذلك كما شرطنا ، فمن ذلك ماروينا عن على بن أبي طالب (ص) أن قومًا من أصحابه، وبميَّن كان قد بايـَعـَهُ وتولاه ودان بإمامته ، مرقوا عنه(١)ونكثوا عليه ، وقسطوا فيه ، فقاتلهم أجمعين ، فهزم الناكثين وقتل المارقين وجاهد القاسطين وقـَتَـلَـهَهُم وتبرَّءوا منه وبـَرِئ منهم ، وإنَّ قومًا غَـلَـوْ الْـ 20 فيه لما استـد عاهم الشيطان بدَوَاعيه ، فقالو: هو النبي ، وإنما عَلَط جبرئيل به ، وإليه كان أرسل َ فأتى محمداً ( صلع ) ، فَيَالَهُمَا من عقول ناقصة وأنفس خاسرة وآراء واهية ، ولو أن أحدهم بعث رسولاً بصاع من تمر إلى رجل ، فأعطاه غيره لـمما استجاز فعلـه ، ولـعـوَّض المرسـل -إليه مكَّانه أو استرد"ه إليَّه ممن قبضه(3)، فكيف يظنُّون مثل هذا الظن الفاسد بربٌّ العالمين ، وبجبرئيلَ الروح الأمين ، وهو ينزلُ أيامَ حياة رسول الله ( صلع ) بالوحى إليه ، وبالقرآن(4)الذَّى أنزل عليه ، ثم يقولون هذا القول العظيم ويفترون مثل هذا الافتراء المبين ، بما سـَوَّل لهم الشيطانُ ، وزيَّن لهم من البهتان والعدوان . وهؤلاء ممن قدَّمنا ذكرَهُ . وزعم آخرون منهم أن عليًّا ( ص ) في السحاب ، رَقَـاعةً (5)منهم وكذبًا لا يخنى عن ذوى الألباب ، وأتاه صلوات الله عليه قومٌ غَلَمَوْا فيه ممَّنَ قدَّمنا وصفَّهم واستزلالَ الشيطان إيَّاهم، فقالوا: أنت إلهنا وخالقنا ورازقنا ، ومنك مَبَّدؤنا وإليك معادُنا ، فتَـغيَّر وجهُّه ( ص ) وارْفَـضَّ عرقـًا وارْتَمَعَدَ كالسَّعَفَة تعظيمًا لجلال الله (عز جلاله) وخوفًا منه ، وثار (6) مُغْضَبًا ونادى بمن حوله وأمرهم بحقير فحنفر (١)، وقال: 'لأشبيعننَّكَ

<sup>.</sup> عنه but all MSS. have مرق (1) is usually construed with

<sup>(</sup>النالية النلاة هم الذين غلوا في حق أثمتهم حتى أخرجوهم من Tgl. قد غلوا C (2) حدود الحاقية وحكموا منهم بأحكام الإلهية وربما شبهوا إلها الإلحق ، وم على طرفي الغلو والتقصير ، فإنما نشأت شبهاتهم من مذاهب الحلولية ومذاهب التناسخية ومذاهب التاسخية ومذاهب التاسخية ومذاهب الخالق بالحالق بالحالق بالحالق بالحالق بالحالق ، وكانت هذه الشبهات في أذهان الشيعة الغلاة حتى حكمت بأحكام الإلهية في حق بعض الأئمة ؛ وكانت تشبها بالأصل والوضع في الشيعة .

<sup>(5)</sup> T; in D, A the text حاقة is corrected to قاعة . B, C.

<sup>(6)</sup> Y, T. D, C, F قام.

<sup>.</sup> فحفر وا S (7)

اليوم لحماً وشحماً ، فلماً علموا أنه قاتلهم ، قالوا : لأن قتلته فأنت تُحيينا ، فاستَ عَالَم الله م عليه ، فأمر بضرب أعناقهم ، وأضرم(١) فاراً في فاستَ عليه ، فأمر بضرب أعناقهم ، وأضرم(١) فاراً في ذلك الحفير فأحرقهم فيه ، وقال(٤) (ص) :

لما رأيتُ الأمر (3) أمراً منكرا أضرمتُ نارى(4) ودعوتُ قنبرا(5) وهذا من مشهور الأخبار عنه (ص) ، وكان في أعصار الأثمة من ولده مثل ذلك ما يطول الخبر بذكرهم ، كالمغيرة بن سعيد ، لعنه الله ، وكان من (6) أصحاب أبي جعفر محمد بن على (ص) ودعاته ، فاستزله الشيطانُ فكفر وادعى النبوة ، وزعم أنه يحيى الموتى ، وزعم أن أبا جعفر (ص) إله " ، تعالى الله رب العالمين ، وزعم أنه بعثه رسولا وتابعه على قوله كثير من أصحابه سمُدُّوا المغيرية باسمه ، وبلغ ذلك أبا جعفر محمد بن على (ص) ولم يكن له سلطان "كاكان لعلى فيقتلهم كما قتل على (ص) الذين ألحدوا فيه ، فلعن أبو جعفر (ص) المغيرة وأصحابه ، وتبراً منه ومن قوله ومن أصحابه ، وكتب إلى جماعة أوليائه وشيعته ، وأمرهم برفضهم والبراءة إلى الله منهم ، ولحينه (7) وليعنهم ، ففعلوا ، فسماهم المغيرية الرفضة لرفضهم إياه ، وقبولم ما قال المغيرة لعنه الله . وكانت بينه وبينهم وبين أصحابه مناظرة وخصومة واحتجاجٌ ، يطول ذكرُها ، واستحل المغيرة وأصحابه أصحابه مناظرة وخصومة واحتجاجٌ ، يطول ذكرُها ، واستحل المغيرة وأصحابه أحمده من بنائو من جميع شيعة الحق كافة وأتشباع الأثمة ، وأشهر أبو جعفر محمد بن وبانوا من جميع شيعة الحق كافة وأشباع الأثمة ، وأشهر أبو جعفر محمد بن وبانوا من جميع شيعة الحق كافة وأشباع الأثمة ، وأشهر أبو جعفر محمد بن وبانوا من جميع شيعة الحق كافة وأشباع الأثمة ، وأشهر أبو جعفر محمد بن وبانوا من جميع شيعة الحق كافة وأشباع الأثمة ، وأشهر أبو جعفر محمد بن

ثم كان أبو الخطاب في عصر جعفر بن محمد (ص) من أجل دعاته ، فأصابه ما أصاب المغيرة ، فكفر واد عي أيضاً النبوة ، وزعم أن جعفر بن محمد (ص) إله ، تعالى الله عن قوله ، واستحل المحارم كلّها ، ورختص فيها ، وكان أصحابه كلما ثقلُ عليهم أداء فريضة ، أتتوه وقالوا : يا أبا الخطّاب ، خمّية علينا ، فيأمرهم بتركها ، حتى تركوا جميع الفرائض ، واستحلّوا جميع

<sup>(1)</sup> D adds من . (2) D adds في ذلك .

<sup>.</sup> ناراً other MSS ; نارى Y (4) اليوم .war ( اليوم .war) إلأمر Y (3)

<sup>(5)</sup> T gloss : مولى خالد بن عبد الله .

<sup>.</sup> أجل D adds (6)

<sup>.</sup> و بالغ فى لعنه D (7)

<sup>.</sup> والبراءة منه وعن تبعه منهم D (8)

المحارم ، وارتكبوا المحظورات ، وأباح لهم أن يشهد بعضهم لبعض بالزور ، وقال : من عرف الإمام فقد حل له كل شيء كان حرم عليه ، فبلغ أمره بمحفر بن محمد (عم) فلم يقدر عليه بأكثر من أن لتعتنه وببرأ منه ، وجتمتع أصحابه فعرفهم ذلك وكتب إلى البلدان بالبراءة منه وباللعنة عليه ، وكان ذلك أكثر ما أمكتنه فيه ، وعظم ذلك على (1) أبي عبد الله جعفر بن محمد (ص) واستفظعه (2) واستهاله . قال المفتضل بن عرو : دخلت يوماً على أبي عبد الله جعفر بن محمد (ص) فرأيته مقارباً (3) منقبضاً (4) مستعبراً (5) ، فقات له : مالك ، جُعلت فداك ؟ فقال : فرأيته مقارباً (3) منقبضاً (4) مستعبراً (5) ، فقات له : مالك ، جُعلت فداك ؟ فقال : الكافر أنى أنا الله من من يقول الظالمون علواً كبيراً ، أي مفضل ، زعم هذا الكذاب نطفنا (6) وأعطانا ، وخوول الظالمون علواً له إلا هو ربتي ورب آبائي ، هو الذي خلفنا (6) وأعطانا ، وخوول أنها أخر أخلام الهدى والحجة العنظمي (8) ، أخر حربوبون خلفنا من ربتنا منزلة له يم يشر لها أحد عبرأن ، ولا تصلح إلا لنا ، ونحن فور ولكن لنا من ربتنا منزلة له يم يشر أسها أحد عبرأن ، ولا تصلح إلا لنا ، نو جيران من ور الله ، وشيعتنا منا ، وسائر ممن خالفنا من الحلق فهو في النار ، نحن جيران الله غداً في داره ، فمن قبل منا وأطاعنا فهو في الحنة ، ومن أطاع (9) الكافر الكذاب فهو في النار .

روينا عن جعفر بن محمد (ص) أن سد براً الصَّيْر في سأله فقال له : جُعلتُ فداك ، إن شيعتكم اختلفت فيكم ، فأكثرت ، حتى قال بعضهم : إن الإمام يُننكسَ في أذنه ، وقال آخرون : يُوحى إليه . وقال آخرون : يُقذ ف في قلبه ، وقال آخرون : يررى في منامه ، وقال آخرون : إنما يفتى بكتب آبائه ، فبأى قولهم آخذ جُعلتُ فداك ؟ فقال : لا تأخذ بشيء من قولهم (10) يا سدير ، نحن حجة الله وأمناؤه على خلقه ، حلالنا من كتاب الله ، وحرامنا منه .

وروبنا عنه ( ص ) أن العيص بن المختار دخل عليه ، فقال : جُعلتُ

<sup>.</sup> عظم أمره على Y, T. C, D

<sup>(3)</sup> T, S, D. C .

<sup>.</sup> مستغيراً S (5)

<sup>(7)</sup> C, D, F add ورزقنا .

<sup>.</sup> أبا الخطاب C, D, F add .

<sup>.</sup> استفظع الأمر إذا أشده : T gloss (2)

<sup>.</sup> الانقباض ضد الا ساط: T gloss (4)

<sup>.</sup> ولم ذك شيئاً وهو C, D, F add (6)

<sup>.</sup> والداعون إليه والدالون عليه C, D, F add .

<sup>.</sup> ما يقولون C, S add ، ما يقولون

فداك ، ماهذا الاختلاف الذي بين شيعتك ؟ فقال : أيّ الاختلاف ، ياعيص ، بينهم ؟ قال : ربّما أجلس في حكشقتهم بالكوفة ، فأكاد أن أشك لاختلافهم وحديثهم ، فأرجع إلى المفضل ، فأجد عنده ما أريد ، فأسكن إليه ، فقال أبو عبد الله (ص) : أجل ، هو كما ذكرت ، يا عيص ، إن الناس أغروا بالكذب علينا حتى كتأن الله عز وجل افترضه عليهم ، لا يريد منهم غيره ، بالكذب علينا حتى كتأن الله عز وجل افترضه عليهم ، لا يريد منهم غيره ، وإني كأ حد ت أحدهم الحديث (نافلا يخرج من عندى حتى يتأول له على على على عير تأويله (2) ، وذلك أنهم لا يطلبون ديناً وأنتم تطلبون الدين ، وإنما أيحب كل واحد منهم أن يكون رأساً ، أي عيص ، ليس من عبد رفع رأسه والآ وضعه الله ، وما من عبد وضع نفسه إلا رقعه الله وشراً فه .

وروينا عن أبى عبد الله جعفر بن محمد (ص) أنه كتب إلى بعض أوليائه من الدعاة، وقد كتب إليه بحال قوم قببكه ممن انتحل الدعوة وتبعد وأ الحدود واستحليوا المحارم واطر حوا الظاهر ، فكتب إليه أبو عبد الله جعفر بن محمد (ص) بعد أن وصف حال القوم : وذكرت أنه بلغك أنهم يزعمون أن الصلوة والزكوة وصوم شهر رمضان ، والحج والعمرة (3) ، والمسجد الحرام ، والبيت الحرام (4) ، والمشاعر العظام ، والشهر الحرام (5) إنما هو رجل " ، والاغتسال من الجنابة رجل " ، وكل فريضة فرضها الله تبارك وتعالى على عباده فيهى رجل " ، وأنهم ذكروا أن من عرف ذلك الرجل فقد اكتنى بعلمه عن ذلك من غير (6) عمل ، وقد صلى وأدى الزكوة وصام وحج "(7) واعتمر واغتسل من الجنابة وتطهر ، وعملاً عرم مأمات الله والشهر الحرام والمسجد الحرام (8) ، وأنهم زعموا أن من عرف ذلك الرجل فقد عبد عاذ له أن يجهد نفسه ، وأن من عرف ذلك الرجل فقد قبلت من عرف ذلك الرجل فقد قبلت من عرف ذلك الرجل فقد قبلت من عرف أنه بلغك أنهم يزعمون أن

<sup>(1)</sup> T corrects to حديثاً .

<sup>(3)</sup> S adds . والحهاد

<sup>(4)</sup> C om.

<sup>(5)</sup> C om.

<sup>.</sup> بغير C (6)

<sup>.</sup> حج البيت الحرام .S : حج البيت الحرام .S

<sup>.</sup> والبلد الحرام D adds (8)

<sup>.</sup> الفريضة B ; الفروض S, A, D ; الفرائض T, A (var.) ؛ الفرائض

النمواحش التى نهى الله عز وجل عنها، الخمر والميسر ، والزنا والربا ، والميتة والدم، ولحم الخنزير ، أشخاص (1) ، وذكروا أن الله عز وجل إنسما حرم من نكاح الأمنهات والبنات ، والأخوات، والعمات ، والحالات، وما حرم على المؤمنين من النساء ، إنما عنم بذلك نكاح نساء النبي ، وما سوى ذلك مباح ، وبلغك أنتهم يترادفون نكاح المرأة الواحدة ، ويتشاهدون بعضهم لبعض بالزور ، ويزعمون أن لمذا ظهراً وبك المرأة الواحدة ، ويتشاهدون بعضهم لبعض بالزور ، ويزعمون أن لمذا ظهراً وبك المنائي عن ذلك وعن حالم وما يقولون ، فأخبر ك أنه من كان يدين الله بعضة التى كتبت تسألني عنه الله عنهو عندى مشرك بالله بين الشرك ، وكرم ربع المفقة التى كتبت تسألني عنها ، فهو عندى مشرك بالله بين الشرك ، فلا يسمع هؤلاء قول الله عز وجل : (4) قل إنسما خرم ربع ربع الفاهر وباطنه حرام الملائم وبناطن ، وظاهر ونذرو اظاهر الإشم وبناطنة ، فظاهر الخرام وباطنه حرام كله ، وظاهر الحلال وباطنه حلال كله ، وإنها بغضاً ، ويتشده ويثقويه ويثويده ، فالماطن كان مذموماً في الظاهر ، فباطنه مدموماً ، وما كان ممدوحاً في الظاهر ، فباطنه مدموماً و مدورة في الظاهر ، فباطنه مدموماً و مدال المداه و المدهوم ، وما كان ممدوحاً في الظاهر ، فباطنه مدموماً و المداه و المدهوم ، وما كان ممدوحاً في الظاهر ، فباطنه مدموماً و المدهوم ، وما كان ممدوحاً في الظاهر ، فباطنه و المدهوم ، وما كان ممدوحاً في الظاهر ، فباطنه و المدهوم ، وما كان محدوداً في الظاهر ، فباطنه و المدهوم ، وما كان محدوداً في الظاهر ، فباطنه و المدهوم ، وما كان مدوداً في الظاهر ، فباطنه و المدهوم ، وما كان مدود و المدهوم ، فباطنه و المدهوم ، وما كان مدود و المدهوم ، فباطنه و المدهوم ، وما كان مدود و المدود و المدهوم ، فباطنه و المدهوم ، والمدهوم ، والمدود و المدهوم ، والمدهوم ، والمدهوم ، والمدهوم ، والمدهوم ، والمدود و والمدهوم ، والمدود و والمدود و المدود و والمدهوم ، والمدود و المدود و والمدود و والمدود

ثم قال أبو عبد الله جعفر بن محمد (ص): وأعلم أن هؤلاء قوم سمعوا مالم يقفوا على حقيقته ، ولم يعرفوا حدود ، فوضعوا حدود تلك الإشياء مُقايسَدة برأيهم ومنتهى عقولهم، ولم يضعوها على حدود ما أمروا به، تكذيباً (6) وافتراء على الله (7) وعلى رسوله (8)، وجرأة على المعاصى ، ولم يبعث الله نبياً يدعو إلى معرفة ليس معها طاعة ، وإناما يقبل الله عز وجل العمل من العباد بالفرائض التى افترضها عليهم بعد معرفة من جاء بها من عنده ، ودعاهم إليه ، فأو ل ذلك معرفة الرسول دعا إليه ، وهو الله الذي لا إله إلا هو وحده ، والإقرار بربوبيته ، ومعرفة الرسول

<sup>(</sup> I) C, D, F, S أشخاص رجال .

<sup>.</sup> ظاهراً و باطناً D, C, F (2)

<sup>.</sup> رفی کفره C, A add .

<sup>(4) 7,33.</sup> 

<sup>(5) 6, 120.</sup> 

<sup>(6)</sup> C, D, F add . الأعمير .

<sup>(7)</sup> C adds د بهم.

<sup>(8)</sup> E, F, C, S وتعطيلا لشريعة رسول الله نبيهم a clear interpolation.

الذي بلغ عنه ، وقبول ما جاء به ، ثم معرفة الوصى (ع م) ، ثم معرفة الأثمة بعد الرسل الذين (١) افترض الله طاعتهم في كل عصر وزمان على أهله ، والإيمان والتصديق بأول الرسل والأثمة وآخرهم . ثم العمل بما افترض الله عز وجل على العباد من الطاعات ظاهراً وباطناً ، واجتناب ما حرم الله عز وجل عليهم ظاهره وباطنه (١) ، وإنما حرّم الظاهر معنا جميعنا ، والأصل والفرع ، فباطن الحرام حرام كظاهره ، ولا يسع تحليل أحدهما ، ولا يجوز ولا يحل يحل إباحة شيء منه ، وكذلك الطاعات مفروض على العباد إقامتها ، ظاهرها وباطنها ، لا يُحبرن إقامة ظاهر منها دون باطن ولا باطن دون ظاهر، ولا تجوز صلوة الظاهر مع ترك صلوة الباطن ، وكذلك الطعمرة (١) ، وجميع فرائض الله التي افترضها على عباده ، الزكوة ، والصوم والحج والعمرة (١) ، وجميع فرائض الله التي افترضها على عباده ، وحرماته وشعائره .

وروينا عن على" بن أبى طالب ( ص) أنه ذكر القرآن فقال : ظاهرُه عملٌ موجوبٌ ، وباطنهُ علمٌ مكتوبٌ .

وعن أبى عبد الله جعفر بن محمد (ص) أن رجلاً من أصحابه ذكر له عن بعض من مرق من شيعته استحل المحارم ، عمن كان يُعلَدُ من شيعته ، وقال : إنهم يقولون إنها الدين المعرفة ، فإذا عرفت الإمام فاعمل ما ششت ، فقال أبو عبد الله جعفر بن محمد : إنها لله وَإنها إليه رَاجِعُونَ (4) ، تأمل الكفرة الكفرة مالا يعلمون ، وإنما قيل : اعرف الإمام واعدمل ما شئت من الطاعة فإنها مقبولة منك ، لأنه لا يقبل الله عز وجل وعملا (5) بغير معرفة ، ولو أن الرجل عمل أعمال البر كلها ، وصام دهره وقام ليله (6) ، وأنفق ماله في سبيل الله ، وعمل بجميع طاعات الله عدم كله ، ولم يعرف نبيه الذي جاء بتلك الفرائض ،

<sup>.</sup> ثم معرفة وصية والأئمة من بعده Y,T. C,D,F

<sup>.</sup> وعليهم تحريمه ظاهرة و باطنة Y,T,D, C, S

<sup>(3)</sup> Y, T, D, C omits this list and adds وكذلك سائر المفروضات التي افترضها الله على عباده S has this as the better variant. C, text in confusion and many words omitted between كذلك - شعائره.

<sup>(4) 2,156.</sup> 

<sup>.</sup> من عامل Y,T. C,D,F,S, A add .

<sup>.</sup> مدة عمره C adds (6)

فيؤمن به ويصد قد ، وإمام عصره الذى افترض الله عز وجل عليه طاعته فيسطيعه ، لم ينفعه الله بشيء من عمله(١) قال الله عز وجل فى ذلك : (2) و قد منها إلى ما عصملوا من عدملوا من عدملوا من عدملوا من عدملوا من عدملوا من العبادة إر با إر با ما ازداد من الله إلا بعدا . وهذا ومثله يزدحم ذكره على خواطرنا ، ولو تدقيصي شنا ما رؤينا منه لقطع ما أردناه من تسمام (3) هذا الكتاب ، إن ذكرنا ما كان فى عصر كل إمام من ذلك (4) وما شاهدناه .

وقد كان(5)في عصر المهدى بالله (ص) وبلغة المومنين من خلاف رجال كانوا من أهل البصائر في الدين ومن أجلة المؤمنين 6) وثمن تقد م له العسماء والجهاد الذي لم يستقد م مثله لعيره ، ومن دعاة كانوا يدعون إلى الله وإلى وليه ، ونالوا وبلغوا من العلم (7) مبلغاً لم يسبلغه غيرهم ، استزلهم الشيطان كما استزل مس ذكرناه قبلة هم ، فاستهواهم ، وأر كيستهم (8) وأرداهم فختيم لهم بالشقوة وقتلوا على النفق والضلالة ، قد انسلخوا من الدين جملة ، نعوذ بالله من الضلالة والشقوة ، وكانت النفاق والضلالة ، قد انسلخوا من الدين جملة ، نعوذ بالله من الدعوة ، وكانت في أله المحمرة والولاية وألحظوة والأعمال الصالحة ، ثم ار تكتبوا العظائم واستحملوا الموائض (١٤) واستخفي المادين ، وصار وا إلى حال من قد منا المحارم (٥٥) وعلم المبلد لين الضالين (٤١) ، فعاقبهم المهدى بالله (ص) أشد العقوبة ، وأنزل ذكره من المبد لكل بقدر استحقاقه ، وانتحاله وكفره ، فقتل قوماً صبراً وصلب تحرين ، وأبق قوماً في السجون منصقل ين ، حتى هلكوا أجمعين ، وأغلق الب دعوته وحجب فضل رحمته زمناً طويلاً ودهراً كثيراً ، حتى امتحن المؤمنين ، وأبي وميتر الزادةة والمنافقين ، وكان من أمره في ذلك (٤١) والقوم ما لو ذكر على

ولا يقبل الله تعالى شيئاً منه C adds (1)

<sup>(2) 25, 23.</sup> 

تأليف . (3) C.B

<sup>.</sup> بذكر ما رويناه مما كان T,D. S in confusion. C .

<sup>.</sup> وقد شاهدناه G, F (5)

<sup>.</sup> الأولىن F,C,S,A,B add الأولىن .

رالفهم C adds (7)

<sup>.</sup> الركس قلب الشيء على رأسه و رد أوله على آخره (8) D gloss.

<sup>.</sup> وأباحوها To) F, C, S add الثبات و Y,T,D. C.F,A,E, S add .

<sup>.</sup> ومقروها F, C, S add .

<sup>.</sup> ما كان C, F, D add . المبطلين من المذكورين المتقدمين F,C, S add .

حقيقتيه ِ لَكَانَ في ذكرهم سيرة " وكتب كثيرة "(١) ، وسمعنا ولي الله المنصور بالله ، صلوات الله عليه ورحمته وبركاته ، ونَـضَّمرَ وجهه َ ، وأعلى ذكرَه ، وأسنيَى درجتَه ، ورزقنا شفاعتَه ، وقد ذَكَرَمثلَ هذا المعني . فقال : لما أصار اللهُ جلُّ ذكره المهديُّ بالله صلوات الله عليه إلى رضوانه ورحمته ، وأفضَى الأمْرُ من بعد ه (2) إلى ولده القائم بأمر الله (ص)ذكر َ يومًا بعد ذلك أمر الأثمَّة صلوات الله عليهم، وإلحاد من أله حمد فيهم، فتمنفس الصُّعبداء وانقمبين في وظهرَتُ عليه الخشيةُ ، ونحن بين يديه ، ورأينا أثر الخوف والخشية عليه، ثم قال : إِنَّا لله وَإِنَّا إِلَيْهُ رَاجِعُونَ (3)، وذكر المنصورُ بالله ( ص )عنه كلامًا لم نقف على حفظه، ومعناه التَّعَوُّذُ بالله من شرّ الناس وما يتَمَاوَّ لُونه عليه، ويمَنتمَ حلمُونه (4) فيه ، ثم قال : قد كنتُ عندهم بالأمس (5) ولي عهد المسلمين ، فكأنتي بهم اليوم قد جَعَلَني بعضُهم ربًّا ، وجعَلَني بعضُهم نبيًّا (6)، وقال بعضهم إني أعلم الغيبَ ، وقال آحَـرون يأتيني الوَحمْيُ ، ثم قال لنا المنصور بالله (ص) : مثل َ هذا فأذ يعلُوه عنا وانشُّمر وه(٢) من قولِنا ، واستعبر (ص) باكيبًا ، ورأبنا أثر الخشية فيه من خوف الله ( تم) وقال : مثل هذا عنا فَـأَثْرُوا ، وإياه فاذ كُـرُوا وانششر وا(8) ، فإنما نحن عباد من عباد الله ، وخلق من خلقه ، ولكن لنا منه منزلة "أكرمـَنـَا بها ، بأن جعلنا أئمة عباده وحُبجـَجـَه على خلقه .

وعندنا من مثل هذا ما لو تقصّيناه لانقطَع الكتاب بذكره(9) ، وَفَيها ذكرنا منه ما ينفع الله به عز وجل أولى الألباب إن شاء الله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله(٢٥) .

<sup>(1)</sup> D,C, F add شيرة after بسيرة; D corrccts كثيرة to كتب .

<sup>.</sup> من بعده S omits (2).

<sup>(3) 2,156.</sup> 

<sup>.</sup> ينتحلونه a slip for ينتحلوه T

<sup>(5)</sup> S,A, B err. add ياعوني. C has ياعوني on top by a later hand. D has the word and is cancelled. Text as in T, F, C, (original); D (corrected).

<sup>(8)</sup> T وانشر وه من قولنا --- obviously a slip, owing to the same words being repeated in the line above. C, F وانشره ; وانشره .

<sup>(9)</sup> Text as in T. MSS. contain many variations and errors.

<sup>.</sup> إن شاء الله — العظيم Y, D, E. C, S, F, A omit . . مقنع لمن وفق الصواب وكفاية لأولى الألباب .(Y,T (var

## ذكر وصايا الأئمّة صلوات الله عليهم أولياءهم ووصفهم إياهم ومعرفتيهم لهم(١)

رُوينا عن على (ص) أن قوماً أتوه في أمرٍ من أمور الدنيا يسألونه ، فتوساً واليه فيه (2) بأن قالوا : نحن من شيعتك ، يا أمير المؤمنين ، فنظر إليهم (ص) طويلا ثم قال : ما أعر فكم ولا أرى عليكم أثراً مما تقولون ، إنما شيعتنا من آمن بالله ورسوله ، وعدمل بطاعته ، واجتنب معاصية ، وأطاعنا فيا أمرنا به ، ودعونا إليه (3) ، شيعتنا رُعاة الشمس والقمر والنجوم ، يعني (ص) للوقوف (4) على مواقيت الصلوة ، شيعتنا ذُبئل شفاههم ، خمص أن الطورف من تعرف الرهبانية في وجوههم (6) ، ليس من شيعتنا من أخذ غير حقه ، ولا من ظلم الناس ، ولا من تناول ما ليس له .

وروينا عن أبى عبد الله جعفر بن محمد (ص) أن نفراً أتوه من الكوفة من شيعته (7) يسمعون منه ، ويأخذون عنه ، فأقاموا بالمدينة ما أمكنهم المقام ، وهم يختلفون إليه ويترد دون عليه ويسمعون منه ويأخذون عنه ، فلمناً حضرهم الانصراف وود عُوه ، قال له بعضهم: أو صنا يا بن رسول الله ، فقال : أوصيكم بتقوى الله (8) والعمل بطاعته واجتناب معاصيه ، وأداء الأمانة لمن المستمنكم ، وحسن الصحابة (9) لمن صحبتموه ، وأن تكونو لنا دُعاة صامتين . فقالوا : يابن رسول

<sup>.</sup> يسألونه فيه فتوسلوا إليه بأن C, F, D . (2) C, F, D في أفعالهم يسألونه فيه فتوسلوا إليه بأن

<sup>(3)</sup> D, S add L. Apparently an interpolation as an improvement in style.

<sup>(4)</sup> C, S التحفظ.

الحمص والحماصة مصدر. وخميص البطن رجل خميص أى ضامر البطن ، وزمن خميص : D,T gloss (5) أى ذو مجاعة ، قال : فإن زماننا زمن خميص ،

<sup>(6)</sup> C,A,B, F interpolate والسكينة عليهم .

<sup>.</sup> من الكوفة من شيعته T, SA, B عن الكوفة من شيعته D

<sup>(8)</sup> Y,T. C,D, F,A,E, S add المظيي .

<sup>(9)</sup> F,T,D &C (original). S,A,B. الصحبة

الله، وكيف ندعو إليكم ونحن صُموت (1) قال: تعملون ما(2) أمرناكم به من العمل بطاعة الله، وتتناهون عما نهيناكم عنه من ارتكاب محارم الله، وتتعاملون الناس بالصدق والعدل ، وتود ون الأمانة ، وتأمر ون بالمعروف وتنهون عن المنكر ، ولا يطلع الناس منكم إلا على خير ، فإذا رأو اما أنتم عليه قالوا: هؤلاء الفلانية ، ولا يطلع الناس منكم إلا على خير ، فإذا رأو اما أنتم عليه قالوا: هؤلاء الفلانية ، رحم الله فلانا ، ما كان أحسن ما يؤد ب(3) أصحابه، وعلموا فضل ما كان عندنا ، فسارعوا إليه (4) ، أشهد على أبى محمد بن على رضوان الله عليه ورحمته وبركاته ، لقد سمعته يقول: كان أولياؤنا وشيعتنا فيا مضى خير من كانوا فيه ، وبركاته ، لقد سمعته يقول: كان أولياؤنا وشيعتنا فيا مضى خير من كانوا فيه ، ان كان إمام مسجد في الحي (5) كان منهم ، وإن كان مؤذ ن في القبيلة كان منهم ، وإن كان صاحب أمانة كان منهم ، وإن كان عالم من الناس يقصدونه لدينهم ومصالح أمورهم (6) كان منهم ، فوزوا أذتم كذلك ، حبب ون إلى الناس ، ولا تُسبَع ضُونا إليهم .

وعن جعفر بن محمد (ص) أنه بلغه عن بعض شيعته تقصير في العمل ، فوعظهم وغلط عليهم ، فقال في بعض ما قال لهم : إن مَن قصر في شيء مما افترض الله عليه ، لم تنتله رحمة الله ، ولم ينل من شفاعة محمد صلى الله عليه وعلى آله يوم القيامة (7) ، فاسمعوا عنا ما افترض الله عليكم واعملوا به ، ولا تتعصوا الله ورسوله وتعصونا بمخالفة ما نقول ، فوالله ما هو إلا الله عز وجل ، أومى (8) بيده إلى السماء ، ونحن ، وأوى بيده إلى نفسه ، وشيعتنا منا ، وسائر الناس في النار (9) بنا يتعبد الله ، وبنا يتطاع الله ، وبنا يتعصى الله ، فمن أطاعنا فقد أطاع الله ، ومن عصانا فقد عصى الله ، سبقت طاعتنا عزيمة من الله إلى خلقه ، أنه لا يقبل عملاً من أحد إلا بنا ، ولا يرحم أحداً إلا بنا ، ولا يعذب أحداً إلا بنا ، فله بنا ،

<sup>(1)</sup> C صامتون . (2) T. T (var.), C,D,F,S,A,E le .

<sup>(3)</sup> A,T. T (var.), D,C.F,S, E add ب . (4) T,C,S,Fهيا . D, T الينا .

<sup>.</sup> الحي واحد أحياء العرب ، وهو دون القبيلة : T, D gloss (5)

<sup>(6)</sup> Adopting T, & D (corrected by a later hand). S ولمواريثهم وقاضى حقوقهم ومصالح

<sup>(7)</sup> C, S add شيئا.

<sup>(8)</sup> all MSS. وأوى ; a grammatical variant is أوراً

<sup>(9)</sup> T . وسائر الناس في النار . All the other MSS. have وسائر الناس في النار which is more charitable.

بابُ الله وحجيَّتُه ، وأمناؤه على خلقه ، وحمَفَظَة ُ سِيرَه ، ومستودع عُ علميه ، ليس لمن منعنا حقنا في ماله من نصيب(١) .

وعن أبى عبد الله جعفر بن محمد (ص) أنه قال للمفضَّل (ع) : أَى مفضَّل، قل لشيعتنا : كونوا دعاة إلينا بالكف عن محارم الله واجتناب معاصيه ، واتباع رضوان الله ، فإنهم إذا كانوا كذلك ، كان الناس إلينا مُسارعـين .

وعنه (ص) أن المُفَضَل بن عهم و دخل عليه ومعه شيء فوضعه بين يديه، فقال له : ما هذا ؟ فقال : صلّة مواليك وعبيدك، جعماني الله فيداك فقال : أي مفضل ، لأقبه لمن ووالله ما أقبله من حاجة إليه ، وما أقبله إلا لأزكييه من (3) به، ثم نادى : يا جارية ، فأجابته جارية ، فقال لها : هما من خوص (4) هما من الله المناوحة ، فجاءته بسفط من خوص (4) فوضعته بين يديه ، فإذا فيه جوهر لم أزاى مثله ، يتقد اتقاداً ، له شعمل كشعل النتار ، فقال : أي مفضل : أما في هذا ما يكني (6) آل محمد ؟ فقلت له : جمعالي الجارية ، الله فيداك ، بلكي ، ولله ، وفي أقل من هذا ، ثم أطبق عليه ودفعه إلى الجارية ، ثم قال : سمعت أبي يقول : من مضت له سمنة فلم يصلنا (7) من ماله بما قل أو كشر ، لم ينظر الله عزوجل إليه يوم القيامة ، إلا أن يم فيول : ((1) لمن "تنالوا أو كشر ، لم ينظر الله عزوجل إليه يوم القيامة ، إلا أن يم فيول : ((1) لمن "تنالوا أو كشر ، لم ينظر الله عزوجل اليه يوم القيامة ، إلا أن يم فيول : ((1) لمن "تنالوا الله عن أداع سرقانا الله لنا على شيعتنا في كتابه إذا (9) يقول : ((1) لمن "تنالوا الله عن أذاع لمن أذاع سرقان الله لنا العدواة (11) ، ثم قال : سمعت أبي رضوان الله عليه يقول : من أذاع سرقان (21) ، ثم وصلنا بجبال من ذهب ، لم يزدد منا إلا بعدا. عليه يقول : من أذاع سرقان (11) ، ثم وصلنا بجبال من ذهب ، لم يزدد منا إلا بعدا. وسمال أبو عبد الله (ص) المفضل عن أصحابه بالكوفة ، فقال : هم قليل "وسمال أبو عبد الله (ص) المفضل عن أصحابه بالكوفة ، فقال : هم قليل "

<sup>.</sup> لمن سنعنا حتمنا إلخ A ; نصب في الجنة D ؛ منعنا في ماله من حقناإلخ I) C

<sup>.</sup> بن عمزو S adds (2)

<sup>(</sup>ع) T, D, A, F. C, S, B, E لأزكيكم.

<sup>.</sup> الخوص و رق النخل والواحد الخوصة ، من ض Gloss T,D,S

<sup>(5)</sup> T, D variants in both ير.

<sup>(6)</sup> C, S بيكتني به .

<sup>.</sup> بشيء C, F add بشي.

<sup>.</sup> إلا أن نمفو A (8)

<sup>(9)</sup> Y, T. C, D, F حيث .

<sup>(10) 3,92.</sup> 

<sup>(11)</sup> Y,T,A. C,D,F,E, add جهراً .

<sup>.</sup> من أذاع لنا سرا Y,T. A,S,D,G ا

فبلغهم ذلك ، فلما قدرم عليهم نالوا منه وامتهنوه (١) وهموًا به (١) وتوعدوه ، فبلغ ذلك أبا عبد الله (ص) ، فلما انصرف ، قال له : ما هذا الذي بلغني (١) ؟ قال : فلما على من قولهم ، جُعلتُ فداك ، قال : أجل ، بل ذلك عليهم (١) ، والله ما هم لم لم المنابعة من قولك ، ولا اشمأز وا منه (٥) ، ولقد وصف الله شيعتنا بغير ما هم عليه ، وما شيعة جعفر إلا ممن كنف لسانه وعمل لحالقه ، ورجا سيده وخاف الله حق خيفته حتى يصير كالحنية (٥) من كثرة الصلوة ، وكالناقه (٢) من شدة الحوف ، وكالضرير (١٩) من المخشوع ، من كثرة الصلوة ، وكالناقه (٢) من شدة الحوف ، وكالضرير (١٩) من الحشوع ، وكالضاني من كثرة (١٩) الصيام ، وكالأخرس من طول السكوت ، أم (١٥) هل فيهم من قد أد أب (١١) ليليه من طول القيام ، وأدأب نهارة من الصيام ، أو منع نفسه من لذات الدنيا ونعيمها ، خوفًا من الله وشوقًا إلينا أهل البيت ، أنتى يكونون لنا شيعة للدّات الدنيا ونعيمها ، خوفًا من الله وشوقًا إلينا أهل البيت ، أنتى يكونون لنا شيعة ويطمعون طمع الغراب ؟ أما والله إنه لولا أنتى أتخوف أن أغريبهم بك ، لأمرتك ويطمعون طمع الغراب ؟ أما والله إنه لولا أنتى أتخوف أن أغريبهم بك ، لأمرتك أن تدخل بيتك وتغلق بابك ، ثم لا تنظر لهم في وجه ما بقيت أبداً (١١٥) ، ولكن إذا جاءوك تائبين فاقبل ، فإن الله جعلنا بقية قبل التوبة عن عباده .

وعن أبى عبد الله (ص) أنه قال لبعض أصحابه : 'اكَنْتُمْ سَرَّنا ، ولا تُسُد عنْه ، فإنه من كتم سرّنا فلم ينُد عنْه ، أعزّه الله به فى الدنيا والآخرة ، ومن أذاً عنه من أذاً عنه ، أذاته الله به فى الدنيا والآخرة ، ونزع النور من بين عينيه . إن ابى رضوان الله عليه وصلواته كان يقول: إن التقينة من ديني (٤١) ودين

<sup>.</sup> وانتهزوه S (1)

<sup>.</sup> هموا بضر به C,D,F,A (2)

<sup>(3)</sup> C,D,F,A, add عنك .

<sup>.</sup> وصمة وعيب : S,D add . وصمة : وصمة الم S,D add

<sup>.</sup> ولما اشها ُزوا S, D (5)

<sup>.</sup> أى القوس T glosses . كالحنايا . T,C.

نقه المريض نقوها فهو ناقه إذا صحوهو في عقب D glosses . نقه المريض إذا صح : علته ه من ص

<sup>.</sup> الذاهب البصر: T,D gloss .

<sup>(9)</sup> C,S,F omit.

<sup>(10)</sup> T var. Li. Y ...

<sup>.</sup> أدأب فلان إذا جد ( وجد D ) وتعب والدأب العادة ، من ص : T,D gloss .

<sup>.</sup> هرير الكلب صوته دون نباحه من قلة صبره على البرد ، من ص : J,D gloss (12)

<sup>(13)</sup> Y, T. C, F, D, S om.

<sup>.</sup> من C,S,B omit من .

آبائى ، ولا دين َ لمن لا تقيَّة َ له ، وإن الله يُحبِّ أن يُعبَد فى السرّ كما يحبُّ أن يُعبَد فى العكلانييّة ، والمنديع لأمرنا كالجَاحِيد له .

وروينا(١) عن أبى عبد الله (ص) أن قوماً من شيعته اجتمعوا إليه فتكلّموا في هم فيه (٤)وذكروا الفرَج ، وقالوا : متى نراه يكون ، يا بن رسول الله ؟ فقال أبو عبد الله : أيسَسُرُ كُمُ هذا الذى تَتَمَسَنّون ، قالوا : إى والله ، قال : أفتَخلّفون الأهل والأحبّة وتركبون الحيل وتلبسون السلاح(٤) ؟ قالوا : نعم ، قال : وتقاتلون أعداءكم ؟ (٩) قالوا : نعم ، قال : قد سألناكم ما هو أيسسَرُ من هذا فلم تفعلوه ، فسكت القوم ، فقال رجل منهم : أى شيء هو ، جُعلت فداك ؟ قال : قلنا لكم : السكتوا ، فإنكم إذا كَفَفَهُم (٥) رضينا ، وإن خالفتم أوذينا ، فلم تفعلوا .

وعنه (ص) قال لأصحاب له (6) اجتمعوا إليه ، وتذاكر وا(7) ما يتكلمون به عنده ، فقال لهم : حدّ ثوا الناس بما يعرفون ودَعُوا ما ينكرُون ، أتُحبون أن يُسبّ الله ورسوله ؟ قال : يقولون إذا حدّ تُتموهم بما يُنكرون ، لعن الله قائل مذا ، وقد قاله الله عز وجل ورسوله (صلم) .

وعنه (ص) أنَّه قال لبعض شيعته : إن ّحديثكم هذا وأمركم هذا (8) تَ شَمْمَثُوزُ منه قلوب الجاهلين ، فمن عرفه فزيدوه ، ومن أنكره فذرُوه ، إن الله عزا وجل أخذ ميثاقنا وميثاق شيعتنا يوم أخلَد ميثاق النبيين ، فليس يزيد فيهم أحد ، ولا ينقص منهم أحد ، وإن الله إذا أراد بعبد خيراً أخذ بناصيته حتى يدُخله هذا الأمر (9) أحسَب ذلك أم كره (10) .

وعنه ( ص ) أنه قال : إن الله عزَّ وجل خلق قومًا لحبنا وخلق قومًا لبغضنا ،

<sup>.</sup> وعنه S ; ثم قال C (1)

<sup>.</sup> من أذاع الناس : D,A add (2)

<sup>.</sup> وتدخلون في الموت C,S,F add (3)

<sup>.</sup> أعداءنا C,F (4)

إن كففتم C,S (5)

<sup>.</sup> قال لقوم من شيعته B,C,S . وقد B,C (6)

<sup>(7)</sup> بين ياديه added by a later hand in T. (8) Dom.

<sup>.</sup> الأمر . C om. بناصيته إلينا حتى يدخله معنا إلخ . C om.

<sup>.</sup> أو كرهه F,C,S,A (10)

فلو أنَّ الذين خلقهم لحبنا خرجوا من هذا الأمر إلى غيره لأعادهم اللهُ إليه ، وإن رَغيمَت أُنوفُهم ، وخلق قومًا لبغضنا فلا يحبُّوننا أبداً .

وعن أبى جعفر محمد بن على (ص) أنه قال : رحم الله عبداً حبَبَّبَنَا إلى النَّاس ولم يُبَغَضْنا إليهم ، أما والله لو يَرْوُون عنًا ما نقول ولا يُحرَّ فونه ولا يبدِّ لونه علينا(١) بررأيهم، ما استطاع أحدُ أن يتعلَّق عليهم بشيء، ولكن أحدهم يسمع الكلمة فينيط إليها عشراً ويتأوّلها على ما يراه ، رحم الله عبداً يسمع من مكنون سرنا فدفنه في قلبه ، ثم قال : والله لا يجعل الله من عاداً انا ومن تولاً نا في دار واحدة غير هذه الدار .

وعن أبى عبد الله (ص) أنّه قال لرجل قدم عليه من الكوفة ، فسأله عن شيعته (٤) ، فأخبره عن حالهم ، فقال أبو عبد الله : ليس احمال أمرنا بالتصديق والقبول فقط ، إنّ احمال أمرنا ستره (٤) وصيانته عن غير أهله ، فأقربهم (٤) السلام وقل لهم : رحم الله عبداً اجتر مودة الناس إلينا وإلى نفسه ، فحد أمم بما يعرفون ، وستر عنهم ما ينكرون .

ثم قال : والله ما النّاصِبُ لنا حربًا بِأَشَدَّ علينا مرَّونة من الناطق عنّا (٥) بما نكثر َه ، ولو كانوا يقولون عنى ما أقول ما عبّاتُ (٥) بقولم ولكانوا أصحابي حقّاً . وعنه (ص) أنه قال يومًا لبعض أصحابه (٦) يوصيهم : اتّقدُوا الله وأحسنوا صحبية من تصاحبونه ، وجوار من تجاورونه ، وأد وا الأمانات إلى أهلها ، ولا تسمرُّوا النّاس خنازير ، إن كنتم شيعتنا ، تقولون ما نقول ، واعملوا بما نأمركم به (١٥) تكونوا لنا شيعة ً ، ولا تقولوا فينا مالانقول في أنفسنا ، فلا تكونوالنا شيعة ً ، إنّ أبى حد ثنى أن الرّجل من شيعتنا يكون (٥) في الحي ، فتكون ودائعهم عنده ، ووصاياهم إليه ، فكذلك أنتم ، فكونوا .

وعن أبي جعفر محمد بن على (ص) أنه أوصى رجلاً من أصحابه أنفذه

<sup>.</sup> ولا يتأولونه علينا S . ولا يبدلونه ولا يتأولونه علينا برأهم S . ولا يتأولونه علينا برأهم

<sup>(</sup>a) D (var.), C add ما حال شيعتنا .

<sup>.</sup> بستره وصائته D (3)

<sup>(4)</sup> C,D,F add ....

<sup>(5)</sup> C اينا .

<sup>.</sup> ما عبأت أي ما باليت T gloss .

<sup>(7)</sup> C,S,F شيعته .

<sup>.</sup> اءمركم 🗅 (8)

<sup>.</sup> كان يكون C,F (9)

إلى قوم من شيعته ، فقال له : بَلَيْعُ شيعتنا(١)السلام ، وأوصهم بتقوى الله العظيم ، وبأن يعود غنيهم على فقيرهم ، ويعود صحيحهم عليلهم ، ويحضر حيهم جنازة ميتهم ، ويتلاقبوا في بيوهم ، فإن لقاء بعضهم بعضا حياة لأمرنا ، رحم الله امرءا أحيا أمرنا وعمل بأحسنه ، قل لهم : إنا لا نغنى (١) عنهم (١)من الله شيئا إلا بعمل صالح ، ولن ينالوا ولا يتَسَنَا إلا بالورع (١) وإن أشد الناس حسرة يوم القيامة لتمنن وصف عملا ثم خالف إلى غيره . وعن أبي عبد الله (ع) أنه أوصى قوما من أصحابه ، فقال لهم : اجعلوا أمركم هذا لله ولا تجعلوه للناس ، فانه ما كان لله فهه و له ، وما كان الناس فلا يصعد إلى الله ، ولا تتخاصموا الناس بدينكم ، فإن الحصومة أحسب في فرضة للقلب ، إن الله قال لنبيه : يا محمد ، (5) إنك لا تمهدى من أحسب أحسب وانكن الله يهدي من يتشاء ، وقال : (6) أفانت تكره أحسبت ولكن الله عليه يقول الله (صلع ) ومن (١) على عبد دخول هذا الناس ، وإنكم أخذتم من (٢) رسول الله (صلع ) ومن (١) على عبد دخول هذا الأمر (١١) كان أسرع إليه من الطائر (١٥) إلى وكره .

ثم قال (ع): من اتبقى منكم وأصلح فهو منا أهل البيت ، قيل له : منكم يابن رسول الله ؟ قال : نعم، منا ، أمنا سمعت قول الله عز وجل : (13) و من منكم يابن رسول الله ؟ قال : نعم، منا ، أمنا سمعت قول الله عز وجل : (13) يَتَوَلَّهُم من منكم فَانَّه من من من فَانَّه من من قول إبراهيم (ع) (14) : فَسَمَن تَبِعَدَى (15) فَانَّه من من

وعنه ( ص ) ، أنه أوصى بعض شيعته فقال : أماً والله إنكم لـَعــَلى دين

<sup>(1)</sup> D (var.), C, F نف .

<sup>.</sup> عنكم (3) C,S

<sup>(5) 28,56</sup> 

عن C (7)

<sup>.</sup> عنا C (9)

<sup>.</sup> أمرنا C (11)

<sup>(13) 5,51.</sup> 

<sup>(15)</sup> S adds text of the verse.

<sup>.</sup> لن نني D (2)

<sup>(4)</sup> T. D, C, F, E, S add والاجتماد .

<sup>(6) 10,99.</sup> 

<sup>.</sup> عن C (8)

<sup>(10)</sup> C adds 411.

<sup>(12)</sup> T. C, D, F الطر,

<sup>(14) 14,36.</sup> 

الله ودين ملائكته ، فأعينُوناً على ذلك بورع واجتهاد ، أما والله ، ما(١) يقبل الله إلا منكم ، فاتقوا الله وكنفُوا ألسنتكم ، وصَلَّوا في مساجدكم ، وعُودُ وا مرضاكم ، فإذا تميز الناس فتميزوا ، رحم الله امرء ا أحيا أمرنا ، فقيل : وما إحياء أمركم ، يابن رسول الله ؟ فقال : تذكرونه عند أهل العلم والدين واللب ، ثم قال : والله إنكم كلكم لقي الجنة ، ولكن ما أقبح بالرجل منكم أن يكون من أهل الجنة مع قوم اجتهدوا وعملوا الأعمال الصالحة ، بالرجل منكم أن يكون من أهل الجنة مع قوم اجتهدوا وعملوا الأعمال الصالحة ، ويكون هو بينهم قد همتك سيتروه وأبدى عورته ، قيل : وإن ذلك لكائن " يابن رسول الله ؟ قال : نعم ، من لا يحفظ بطنه ولا فرجه ولا لسانه .

وعنه ( ص ) أنه قال : لا تَـجِـد ُ وَليًّا لنا تَـزِل ُ قدماه جميعًا ، ولكن إذا زَلَتْ به قدم ُ اعتمد على الأخرى حتى ترجع التي زلت .

وعن أبى جعفر (ص) أن رجلاً ذكرله رجلاً فقال: انهستك سيتْرَهُ وكان وارْتَكَبَ المحارم واستَخَفَ بالفرائض حتى إنه ترك الصلوة المكتوبة، وكان متكئاً فاستوى جالساً وقال: سبحان الله ترك الصلوة المكتوبة، إن ترك الصلوة المكتوبة عند الله (ع) عظيم .

وعن على (ص; أنه قال: ليس عبد (٤) ممين امتحن الله قلبه للتقوى إلا وقد أصبح وهو يود أنا مود ق يجدها على قلبه ، وليس عبد من سخط الله عليه إلا أصبح يبغضنا (٤) بغضمة يجدها على قلبه ، فمين أحبنا فليخلص لنا المحبة كما يمخ لمص الذ هب الله على لاكدر فيه ، ومن أبغضنا فعلى تلك المنزلة ، نحن النجباء ، وأفراطنا أفراط الأنبياء (٥) ، وأنا وصى الأوصياء ، وأنا من حزب الله وحزب رسوله ، والفيئة الباغية من حزب الشيطان والشيطان منهم ، فن شك فينا وعدل عنا إلى عدو أنا (٥) فليس منا ، ومن أحسب منكم أن يعلم فن شك فينا وعدل عنا إلى عدو أنا (٥) فليس منا ، ومن أحسب منكم أن يعلم

<sup>(1)</sup> C,S,F Y; D,T,Y ما T adds ذنب as variant.

<sup>.</sup> مؤمن C,D,F adds (3)

<sup>.</sup> وقد أصبح هو يبغضنا T,Y. C,D,F,E,S

<sup>.</sup> أفراطنا أى أسلافنا الذين كانوا من قبلنا ، : D,T gloss . D adds marginally . أفراخنا أفراخ الأنبياء B has only أفراخ b has only

<sup>(6)</sup> C,D,F add غيرنا .

مُحبنا من مُبتغضنا فليمتحن قلبية ، فإن وافق قلبية حبُّ أحد ممين عادانا فليعلم أن الله عدوّه ، وملتكتية ورسلية وجبرئيل وميكائيل ، والله عدو للكافرين وعن أبي عبد الله (ع) أنه قال لبعض شيعته يوصيهم : أخيد قوم كذا وقوم كذا ، حتى وصف خمسة أصناف ، وأخذتم بأمر أهل بيت نبيكم ، فعليكم بتقوى الله ، وصد ق الحديث ، وأداء الأمانة ، فإنيه لا يُنال ما عند الله إلا بطاعته .

وعن أبى جعفر محمد بن على" (ع) أنه أوصى بعض شيعته فقال: يامعشر شيعتنا ، اسمعوا وافهموا وصايانا وعهدنا إلى أوليائنا ، اصدُ قوا في قولكم و بـَرُّوا في أيْمَانيكم لأوليائكم وأعدائكم ، وتواسوا بأموالكم ، وتحابوا بقلوبكم ، وتصد قوا على فقرائكم ، واجتمعوا على أمركم ، ولا تُدخلوا غيشيًّا ولا خيانة على أحد ، ولاتَـشُكُنُواْ بعد اليقين ولا ترجعوا بعد الإقدام جُنبناً ، ولا يُنوَلُّ أحدٌ منكم (١) أهل مودًّ ته قفاه ، ولا تكونن منه وتكم في مودَّة غيركم ، ولا مودَّ تكم فيا سواكم ، (2) ولا عملكم لغير ربكم ، ولا إيمانكم وقصدكم لغير نبيكم ، و(3) اسْتَعْيِينَوا بِاللهِ وَاصْبِرِوا ، إِنْ الأَرْضَ للهِ ، يُوْرِثُهُمَا مَنْ يَشَاءُ من عبادًه و النُّعَاقبة للنُّمُتَّقين مَ و إنَّ الأرض لله يُورثُها عَبَادَهُ الْصَالَّحِينَ ، ثم قالَ : إنَّ أُولِياء الله وأُولياء رسوله من شيعتنا ، مَـن ْ إذا قال صدَق ، وإذا وُعَدَد وَفَي ، وإذا اثْسُمن أدَّى ، وإذا حُمثًل في الحقّ احتمك، وإذا سُئل الواجبَ أعطى، وإذا أمر بالحقِّ فعكَ ، شيعتنا من لا يتعدد و(4) عدامه (5) ستمعية ، شيعتنا من لا يمدح لنا معيبِّبًا ولا يواصل ، لنا مبغضاً ، ولا يجالس لنا قالياً ، إن لني مؤمناً أكرمه ، وإن لتي جاهلاً هَـَجَـرَه ، شيعتنا من لا يـَهـِـرُ هريرَ الكلب ، ولا يطمـَع طـَمـَعَ الغُـرابِ ، ولا يَسأَل أحداً إلا من إخوانه وإن مات جوعاً ، شيعتنا مَن قال بقولِنا وفارق أحبَّتَهُ فينا ، وأدنتَ البُعدَاء في حبنا ، وأبنعدَ القرياء في بغضنا .

<sup>.</sup> أحدكم C (1)

<sup>(2)</sup> D,T.

<sup>(3) 7,127.</sup> 

<sup>.</sup> بعاموا D,S (mar.) يعدوا (4) So C,S. D,T

<sup>.</sup> عمله A.D,E (5)

فقال له رجل من شهد : جُعلت فداك ، أين يروجد مثل هؤلاء ؟ فقال : في أطراف الأرضين ، أولئك الخَفِيضُ (١)عيشُهم، القريرة أعينهم، إِن شهدوا لم يُعشر فُوا، وإِن غابوا لم يُفتكَ مَا وا(٤) ، وإِن مرَضوا لم يعادوا، وإن خطبوا لم يزوَّجوا ، وإن وَرَدُوا طريقًا تنكبُوا ، و(3) إذَا خَيَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُون قَالُوا سَلاَمًا، وَ(4)يَبِيتُونَ لِرَبِّهِم سُجَّداً وَقَيِامًا، قال(5) : يا بن رسول الله ، فكيف بالمتشيعين بألسنتهم وقلوبُهم على خلاف ذلك ؟ فقال : التمحيص عليهم بسنين تُنفنيهم وضَغَائن تُبيدهم واختلاف يقتلهم ، أماً واللّذي نصرنا بأيدى ملائكته لا يقتلُلُهم اللهُ إلاّ بأيديهم ، فعليكم بالإقرار إذا حُدِّثتم ، وبالتَّصديق إذا رأيتم ، وترك الحصومة فإنها تُنْقَصيكم (6) ، وإياكم أن يَسَبْعَتْنكم قبل وقت الأجل فَتَشْطَلُ وَمِاؤْكُم ، وتَسَلَ ْهَسَبَ أَنْفُسُكُم ، ويذمَّكُم مَسَن ْ يأتى بُعد كم ، وتصير وا عبرة ً للناظريِّن ، و إنَّ أحسن الناس فعلاً مَن فارق أهل الدنيا من والد ووَلد ، ووالى ووَازَر وناصَحَ وكافئًا إخوانيَه في الله وإن كان حَبَيْشيًّا أو زنْجيِّيًّا ، وَّإِن كان لا يُبعث من المؤمنين أسود ، بكل مرجعون (7) كأنتهم البرد قد غُسُسِلوا بماء الجينان ، وأصابوا النعيمَ المقيم ، وجالسوا الملائكة المقرّبين ، ورافقوا الأنبياء المُرسلين ، وليس من عبد أكر مُ على الله من عبد شُرِّد وطُمُرِّد في الله حتَّى يلتِّي الله على ذلك، شيعتُمنا المُنذ رون في الأرض ، سُرُّجٌ وعلاماتٌ ونور لن طلب ما طلبوا ، وقادة " لأهل طاعة الله(8) ، شهداء على من خالفهم مميَّن ادَّعي دعواهم ، سككن لن أتاهم ، لُطَهَاء من والاهم ، وسمَحاء ، أعيفاء ، رُحماء ، فذلك صفتُهم فى التوراة والإنجيل والقرآن(9) العظيم .

إن الرَّجل العالم من شيعتنا إذا حفظ لسانه وطاب نفساً بطاعة(١٥) أوليائه،

<sup>.</sup> خفض خفضاً أى أقام فى دعة و رغد : D,T gloss ( 1

<sup>.</sup> يفقدوا S (2)

<sup>(3) 25,62.</sup> 

<sup>(4) 25,64.</sup> 

<sup>.</sup> فقال رجل Y,D,T. C,F (5)

<sup>.</sup> أي تبعد كم .D gl. (6) .

<sup>.</sup> يرجع المؤمنين C (7)

<sup>/0\</sup> Cl ----: 5.1

<sup>(9)</sup> F,C,S القرآن; D,T

<sup>.</sup> الله C omits (8)

<sup>.</sup> بطاعة الله وأوليائه F, C (10)

وأضمر (1) المكايلة و العدوة (2) بقلبه ، ويغدو حين يغدو (3) وهو عارف بعيوبهم ، ولايبدى ما فى نفسه لهم ، ينظر بعينه إلى أعمالهم الردية ، ويسمع بأنذ نه مساويتهم ، ويدعو بلسانه عليهم ، مبشغض وهم أولياؤه ومتحبتوهم أعداؤه ، فقال له رجل : بأبى أنت وأمتى ، فما ثواب من وصفت إذا كان يتصبح آمنا ويتمسي آمنا ويتبيت محفوظا ، فما متزلته وثوابه (4) فقال : تتؤهم السماء بإظلاله والأرض بإكرامه والنور ببرهانه ، قال : فما صفته فى دنياه ؟ قال : ان سمال أدرك ، وإن دعا أنجيب ، وإن طلب أدرك ، وإن نصر مظلوماً عن (1).

وعن أبى عبد الله جعفر بن محمد (ص) أنه قال لبعض شيعته يوصيهم (6): وخماً لقد والناس بأحسن أخلاقهم ، (7) صَلَّوا في مساجدهم ، وعُود وا مرضاهم ، واشهدوا جنائزهم ، وإن استطعتم أن تكونوا الأثمية والمؤذ نين فياف علم المؤود في الله فلانيا ما كان أحسن اذا فعلتم ذلك ، قال النياس : هؤلاء الفلانية ، رحم الله فلانيا ما كان أحسن ما يرود به الله فلانيا ما كان أحسن ما يرود به الله فلانيا ما كان أحسن ما يرود به الله فلانيا ما كان أحسن ما يرود الله فلانيا ما كان أحسن ما يرود الله فلانيا ما كان أحسن ما يرود أن أصحابه .

وعنه (ع) أنه قال لبعض شيعته : (9) عليكم بالورَع والاجتهاد ، وصدق الحديث وأداء الأمانة والتسمسلك بما أنتم عليه، فإنسما يتغسَسِطُ (10) أحد كم

وبينها المرء في الأحياء منتبط ﴿ إِذَا هُو الرَّمْسُ تَعْفُوهُ الْأَعَاصِيرِ

أى هو مغتبط أنشدنيه أبو سعيد بكسر الباء أى مغبوط والاسم الغبطة وهو حسن الحال ، والغبطة بالكسر حسن الحال وأد غبطه كقربه وسمعه وتمنى نعمة على أن لا تتحوّل عن صاحبها فهو غابط من غبط كتب. وفي الحديث اللهم غبطا لا هبطا أى نسألك الغبطة أو منزلة نغبط عليها (حاشية من ق).

<sup>(1)</sup> C err. أظهر.

<sup>(2)</sup> So all texts; but D corrects it to late.

<sup>(3)</sup> C, S يغدوا . (4) D adds. عند الله .

<sup>(5)</sup> C & S A, B (corrected) أعز أعز ( S (text) & D, T, Y عز .

<sup>.</sup> أخلاقكم C, S (7) . كان يوسى شيعته إلخ G (6) .

<sup>(8)</sup> C, S add 4.

<sup>.</sup> قال لبعض شيعته يوصيهم F, D, T كان يوصي شيعته 9) .

الغبطة أن تتمى مثل حال المغبوط من غير أن تريد بزوالها عنه وليس بحسد تقول منه غبطته (10) D gloss بالفتح أغبطه غبطاً وغبطة فاغتبط ، وهو كقواك منمته فامتنع وحبسته فاحتبس ، قال الشاعر :

إذا انتهت نفسُه ُ إلى ها هنا ، وأوْمَى بيده إلى حلقه .

ثم قال: إن تعيشوا تروّا ماتقر به أعينكم وإن متشمتقد موا والله على سلكف نعم السلكف لكم ، أما والله ، إنكم على دين الله ودين آبائي (١) ، أما والله ، ما أعشى عمد بن على ولاعلى بن الحسين وحد يشهما (٤) ولكني أعنيهما وأعنى إبراهيم وإسمعيل وإسحق ويعقوب ، وإنه لكدين واحد ، فاتقدوا الله وأعيندونا بالورّع ، فو الله ما تنق بك الصلوة ولا الزكوة (٤) ولا الحج الا منكم ، ولا يغفر إلا لكم ، وإنها شيعتنا من اتبعنا ولم يخالفنا ، إذا خفشا خاف ، وإذ أمنا أمن ، أولئك شيعتنا ، إن إبليس أتى الناس فأطاعوه ، وأتى شيعتنا فعصوه ، فأغرى الناس بهم ، فلذلك ما يلقون منهم .

## ذكر مُوَدّةِ الأَئمَّةِ

من آل محمد صلَّى الله عليه وعليهم أجمعين والرَّغائب في مُوالاتهـم

قال الله عز وجل : (4) قُلُ ْ لا أَسْأَلُنكُمُ ْ عَلَمَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمُوَدَّةَ فَى الْقُرْبِي .

ورُوّينا عن أبى عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه ، أن جماعة من شيعته دخلوا عليه (5)وجل مكفوف البصر ، فقال له بعضهم : يا بن رسول الله ، إن هذا الرّجل يُحبِكم ويتوالاكم، فالتفت إليه شبيها بالمُغضَب ، فقال : إن خير الحب ما كان لله وليرسوله ، ولا خيش في حسب سوى ذلك ، وحرّك يده مرّتين .

وقال : إنَّ الأنصار جاءوا إلى رسول الله ( صلع ) ، فقالوا : يا رسول الله،

<sup>(1)</sup> F, C على ديني ودين آبائي . S أما والله إنكم على دين الله ودين ملائكته -- وعلى ديني ودين آبائي .

<sup>(2)</sup> So T. C, D, S. ولا الصوم (3) C. adds

<sup>.</sup> دخلوا عليه D, T, Y أتوا إليه , 5) F, C, S أتوا إليه , D, T, Y

<sup>(6)</sup> F, C, S .

إِنَّا كَنَا ضُلاَّلاً ، فهدانا الله بِكَ ، وعَيَيْلة (1) فأغنانا الله بك(2) ، فاسْأَلْنا من أموالنا ما شئت فهو لك ، فأنزل الله عز وجل : (3) قُلُ ْ لا أسْأَلُكُم ْ عَلَيْه مِالنا ما شئت فهو لك ، فأنزل الله عز وجل : (3) قُلُ ْ لا أسْأَلُكُم ْ عَلَيْه أَجْراً إِلاَّ المُوَدَّة فَي الْقُر بِي (4) ثم رفع أبو عبد الله يده إلى السهاء وبكى حتى اخْضَلَت ْ لَحَيْدَتُهُ مُ وقال : الحمد لله الذي فَضَلَّمَنا .

وعنه (ع) أنَّه سُمُل عنقول الله عز وجل: (5) قُلُ لا أَسْأَلُكُمُ عَلَيهُ الْجُرْا إِلا الله الله الله أَجْراً إِلا الله مَوَدَّة فَى النَّقُرْبي ، فقال : إن الأنصار اجتمعوا إلى رسول الله (صلع) فقالوا : يا رسول الله ، إنَّك أتيسْتَنا ونحن ضالون ، فهدانا الله بك ، وفقراء ، فأغنانا الله بك ، وهذه أموالنا ، فخنُذ منها ما شئت (6) ، فأنزل الله عز وجل : (7) قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودّة في القربي .

وعن أبى جعفر محمد بن على (ص)(8) أنه سُئل عن قول الله عز وجل: قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى ، قال : هي فريضة من الله على العباد لمحمد (صلع) في أهل بيته ، وقد افترقت الأمة(9)في تأويل هذه الآية أربع فررَق . فقالت فرقة " بمثل ما قلنا ، إنها نزلت في أهل بيت محمد رسول الله (صلع) .

ورَوَوْا عن ابن عبناس أنَّ الله عز وجل لمنَّا أنزل هذه الآية ، قال الناس لرسول الله (صلع) : يا رسول الله، منن هؤلاء الذين ننوَدُ هُمُم (١٥٠) ؟ قال : على وفاطمة (١١٠) وولد ما (١٤٠).

وقالت فرقة ": هي كذلك نزلت في مودة أهل بيت رسول الله (صلع) ولكنتها نُسيخت بقوله: (١٤) قُلُ مَا سَأَلْتُكُم من أجر فَهو لَكُم إن

<sup>(2)</sup> D adds : وذليلا فأعزنا الله بك: C has this as a variant in the margin.

Apparently, an interpolation.

<sup>(3) 42,23.</sup> 

<sup>.</sup> قال هي والله فريضة : . F (marg.) and D add.

<sup>(5)</sup> Kor., ibid.

<sup>.</sup> فهو اك F, D, E, S add .

<sup>(7)</sup> Kor., ibid.

<sup>.</sup> وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد ( ص ) C, F (8)

<sup>(9)</sup> Y, T (orig.), D (orig.) أوامة (alter.), D (alter.), F, C, E,S العامة (

<sup>(10)</sup> T. D, C, F, S add 丛.

<sup>.</sup> الحسن والحسين C, F add .

<sup>(12)</sup> T, Y ولدها ; F, D, C, S ولدها .

<sup>(13) 34,47.</sup> 

أجرى إلا عسل الله ، فل في في أولا) موذ آ مين أوجب الله عز وجل مود آية من أهل بيت رسول الله ، وهم لا يستشكرون في فضلهم ومكانهم من رسول الله من أهل بيت رسول الله ، وجمها الله جل ذكره ، وحكم آية أوجب حكمها في كتابه عداوة وبخضة لاوليائه ، وجهلا بكتاب الله جل ذكره ، وقوله عز وجل : (2) قبل ما سالتكم من أجر فهو لكم المدود آوله عز وجل : (3) قبل ما سالتكم من أجر فهو لكم المرا إلا المودة أن يكون نزل قبل قوله : (3) قبل لا أسالتكم عليه فلا يكون ناسخا له ، وإن نزل في النقر بي . أو بعده ، فإن كان نزل قبله فلا يكون ناسخا له ، وإن نزل بعده فهو يوكم كله ويشد ده ويشبته (4) ، لأن قوله : (5) قبل ما سالتكم من أجر فيهو للجر ما يوجب سنة أوط الأجر ، ولكنه أخبرهم أخر في أخره من أن ينهي إلا أن ذلك الأجر لهم يوجو بون عليه ويشابون فيه بمود تهم أهل بيته إذا فعلوا ذلك ، لا أن ذلك الأجر لم ولا يدفعه الا معاند ، فالآيتان ثابتتان ليس منهما فلسخة ولا منسوخة بمل الله ، بل كل آية منهما تشك الأخرى وتوكدها .

وقالت فرقة " أالئة " : معنى قوله : (6) قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربي ، إنها نزلت في كل "العرب ، وذلك بنع ضماً لآل رسول الله (صلع) ، أي تورد ونني بقرابتي ، قالوا : لأن لرسول الله (صلع) في كل بيت من بيوتات العرب قرابة ، فهذا ليما بالغوا في التَّحفيظ في د فعهم فضل أهل بيت رسول الله (صلع) بأن جعلوا قرابة النبي (صلع) في العرب كليها ، وأنه سألهم أن يود وهو لقرابته منهم ، فإن كان الذين سألهم ذلك مؤمنين فهم يورد ونه لإيمانهم به وتصديقهم إياه ، وليما من الله عز وجل عليهم فيه ، وإن كان المتخاطبون على قولهم بذلك الكفار فكيف يسائل منهم أجراً على أمر لم يكصد قوه فيه ، وفي اقتصارهم على العرب خاصة "جهل" منهم ومكابرة " للعيان ، وتحريف لكتاب الله عز وجل وتبديل لكلامه ، وإنما قال الله للعيان ، وتحريف لكتاب الله عز وجل وتبديل لكلامه ، وإنما قال الله

<sup>(1)</sup> F, C add هؤلاء.

<sup>(2) 34,47.</sup> 

<sup>(3) 42,23.</sup> 

<sup>(4)</sup> C, D, F, S add . . . .

<sup>(5)</sup> Kor., ibid.

<sup>(6) 42,23.</sup> 

عز وجل: (١) وَاللّذينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالحَاتِ فَى رَوْضَاتِ الْجَناّتِ لَهُم مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبّهُم مَ ، ذَلَكَ هُوَ النّفَضْلُ النّكبيرُ ، ذَلَكَ اللّذي يَبُبَشّر الله عبادَه أَ اللّذينَ آمَنُوا وَعَنملُوا الصَّالحَات ، قُلُ لا أَسْأَلُكُم عَلَيْه أَجْراً إلا الله الله وَدَّة في النّقُربي ، قال : ذلك جميع المؤمنين المخاطبين بالآية ، فلخل في ذلك جميع المؤمنين من العرب والعجم ، وجميع من آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ، ألزمهم الله عز وجل مودة قرابة نبيته ، وهذا بين لمسن وفقه الله لفه همه وهذا و لرشده و مَطّه .

وقالت فرقة وابعة والمائم عليه أجراً إلا المودة في القربي ، أي التقرّب إلى الله (تع) بطاعته ، وهذا التاّويل يُرْوَى وأغهمض تأويل ، وما ليس عليه من ظاهره دليل (3) وهذا التاّويل يُرْوَى عن الحسن البصري وهو من سوء الاعتقاد الآل محمد (صلع) بحيث لا ينكر له بسوء (4) اعتقاده أن يا تي بمثل هذا المعنى الفاسد، وما في المودة في القربي من الدّليل على أن المراد بالقربي قربي الله عز وجل ، وما معنى ذكر المودة (5) ها هنا إذا كان كما قال هذا المستحرر ف لكلام الله جل ذكره إنها أراد أو كان المائم عليه أجراً إلا أن يتققر بوالله بلا الله بطاعته ؟ لو كان هذا كما قال لم يكن ليذكر المودة معنى ولا ليذكر الأجر ، فجاء هذا المستحرر ف لكلام الله جل ذكره بكلام من قبله حرق به كتاب الله .

وهو مع هذا يرَوْي قول ابن عبّاس (رض) البّذى قدمنا ذكرَه أنّ النّاس سألوا رسول الله (صلع) عن قول الله عز وجل: (7) قل لا أسألكم عليه أجراً إلاّ المؤدّة في القربي، وقالوا: من هؤلاء القربي يا رسول الله، الذين نوَدُهُم لك ؟ قال: على تُّ وفاطمة و ولدها، فوقيّف رسول الله (صلع) على منَن أمرَر قاله على أنه بيّن الله عليه عز وجل بمودّته، وبيّنَن ما أنزله الله عليه كما أنْمر بيبيانه على أنه بيّين "

<sup>(1) 42,23. (2) 42,22, 23.</sup> 

<sup>.</sup> وما ليس عليه بيان من شاهد ولا دليل لقائله Y, D, T, A, B. F, C, S

<sup>(4)</sup> D, T بسو ; F, C, S, فسو .

<sup>(5)</sup> F, C add

<sup>(6)</sup> Kor., ibid. فيها ,

<sup>(7)</sup> Kor., ibid.

مكشوفٌ وظاهرٌ معروفٌ، لئلا يَلدَّعيىَ ذلك كل مَن كانت له قرابة من رسول الله (صلع) ولنو ادَّعنوا ذلك لكان أحنق هم به الأقرب فالأقرب ، ولكن لم يندَّع ذلك غير أهله .

وهذا ابن عباس يروى عن رسول الله (صلع) أنه لاحظ له فى ذلك على قرابته ، وأن ذلك على ماذكره رسول الله (صلع) لعلى والأثمة من ولده ، فلا ظاهر كتاب الله اتبع هذا المتحرّف لكلام الله عز وجل ، ولا برسوله اقتدى فيا بينه لأ مته ، بل خالف الله ورسوله ، واخترع لبغضته من أمرَه ألله عز وجل بمود ته قولا من رأيه يرديه (١) ، جرأة على الله وعلى رسوله ، نعوذ بالله من الضلالة ، والغمي والجهالة . وهذا الذى ذكره من أفسد تأويل ، وليس إلى هذا المعنى قصمد نا ، فنتشبيع القول فيه ، وقد ذكرنا ما فيه كفاية إن شاء الله (تع) .

وعن أبى عبد الله جعفر بن محمد (ص) أنه قال : ألا أخبر كم بالحسنة التي من جاء بها التي من جاء بها كبيّه الله لوجهه في النيّار ؟ قالوا : بكي، يا بن رسول الله، قال : الحسنة حبينًا والسيّئة دُخُونُها .

وَعن جُعفر بن محمدًد ( ص ) أذّه قال : إنّ الله خلق خلقًا لـحُبِّنا وخـَلـَقَ خلقًا لبغضنا ، فلو أنّ الذي أحبَّنا خرج من هذا الرأى إلى غيره لأَعادَهُ الله إليه .

<sup>(</sup>I) Y,T. D,F يرد به .

وعن أبى جعفر محمَّد بن على ﴿ (ع ) أنّه قال: أنفعُ ما يكون حبُّ على َ لكم إذا بلغت النَّفسُ الحلقوم َ .

وعنه (ع) أن ويادا الأسود دخل عليه فنظر إلى رجليه قد تَشَقَّقَتَ ا، فقال له أبو جعفر : ما هذا يازياد ؟ فقال : يامـَولاي ، أقبلتُ على بـَكسْر لي ضعيف فمتشيت عامية الطريق ، وذلك أنه لم يكن عندى ما أشترى به مستداً وإنها ضَممَتُ شيئًا إلى شيء حتى اشتريتُ هذا البكر، ، قال : فرَقَّ له أبو جعفر (ص) حتى رأينا عينيه ترور قرقتا دُمُوعاً ، فقال له زياد : جعلني الله فداك ، إنِّي والله كثيرُ الذنوب ، مُسرِفٌ على نفسي حتى ريَّما قلتُ قد هلكتُ ، ثم أذكرُ وَلايتي إيَّاكم وحبِّي لكم أهلَ البيت ، فأرجو بذلك المغفرة ، فأقبل عليه أبو جعفر (ص) عند ذلك بوجهه وقال : سبحان الله ، وهل الدّين إلا الحبُبّ (١) ، إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه : (2) حسيتَسب إليْكُمُ الإيمانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُم ، وقال: (٩) قل ال كُنْتُمُ تُحبِدُونَ اللهَ فاتَّبعُو في يُحبب كُمُم الله ، وقال: (4) يُحبرُونَ مَن هما جر والسَّهم ع ثم قال أبُّو جَعفر : إَن ّ أعرابيًّا أتى النبيُّ ( صلع ) . فقال : يا رسول الله ، إِنْ أَرْحِبُ المُصَلِّينِ وَلا أَصَلِّي ، وأحبُّ الصَّائمينَ ولا أصوم . قال أبو جعفر : يعني لا أصلي ولا أصوم التَّطوعَ ليس الفريضة ، فقال له رسول الله ( صلع ) : أنت مع من أحبْبَبْت ، ثم قال أبو جعفر (ع) : ما الذي تبَيْغُون ؟ أما والله ، لَوْ وَقَمَع أمرٌ يفزَع له النَّاس ما فَنَزِعْتُم إلا إلينا ، ولا فَنَزِعنا إلا إلى نبيُّنا ، إنكم معنا فأبشيروا ، ثم أبشيروا ، والله لا يُسمَوِّيكم اللهُ وغيركم ، لا َ والله ولا كرامة لهم .

وعن أبى عبد الله (ع) أنه قال: إنَّا وإيَّاكم وأتباعَنَا(5) لَيَكُون منتًا الرَّجل في بيتِه ِ يقرأُ القرآن فينَزْ همَر الأهل السَّماء كما ينَزْ همَر الكوكب الدُّرِّيُّ اللهِ على الأرض. الأرض.

<sup>(1)</sup> Y repeats phrase; T also, but in the latter, it is scored out by a later hand.

<sup>(2) 49,7.</sup> 

<sup>(3) 3,31.</sup> 

<sup>(4) 59,9.</sup> 

ر أنا وأتباعنا . Y. all other MSS إ

وعنه (ع) أن رجلاً ذكر له رجلاً مات (١)، فقال : يا بن رسول الله ، كان والله حسسَنَ الرّأى فيكم محبيًا لكم . فقال أبو عبد الله (ص) : لا يحبينا عبد لا إلا كان معنا يوم القيمة فاستظل بظلينا ورافقنا في منازلنا ، والله ، والله ، لا يحبينا عبد حتى يطهير الله قلبه ، ولا يطهير قلبه حتى يسليم لنا ، وإلله من سُوء الحساب يوم القيمة وأمن من الفزع وإذا سليم لنا مغتبط أهل هذا الأمر إذا انتهست نفس أحدهم إلى هذه ، وأو مى بيده إلى حلقه .

وعنه (ع) أنه قال يومًا لبعض شيعته: عرفتمونا وأنكر َنا النَّاس ، وأحببتمونا وأبغضَنا الناس ، ووصلتمونا وقطعَنا النَّاس ، فرزقكم الله مُرافَقَةَ محمد وسقاكم من حوضه .

وعن أبى جعفر (ع) أنه ذُكر عنده أبو هريرة الشاعر ، فقال : رحمه الله ، فقال بعض مَن حضره فيه قولاً وكأنَّه أغراه به(٤) فقال أبو جعفر : رحمه الله ، و يحك أعزيزٌ على الله أن يغفر لرجل من شيعة على أ

وعن أبى عبد الله (ع) أنه قال: ما يتضر من كان على ولايتنا ومحبتنا أن لا يكون له ما يستظل به إلا الشجر ، ولا يأكل إلا من ورقها ، أخذ الناس يمينا وشمالا ولزمتمونا ، فقال بعض من حضره ، جمعلت فداك ، إنا لنرجو أن لا يسور يننا الله وهؤلاء، يعنى العامة ، قال: لاوالله ولا كرامة لهم . وعنه (ع) أنه قال لقوم من شيعته : أنتم أولو الألباب الذين ذكر الله عز وجل في كتابه ، فقال : (ق) إنا من الله ، إما أن يبقيكم الله حتى فإنكم على إحدى الدحس فيتين (4) من الله ، إما أن يبقيكم الله حتى فإنكم على إحدى الدحس في الله عن الله ، إما أن يبقيكم الله حتى

تَمَرُوا مَا تَمَدُّونَ إِلَيْهِ رِقَابِكُمْ فَيَشْفِي اللَّهِ عَزْ وَجَلَّ صَدُورَكُمْ وَيَلَّذُهِب غَيْظً

<sup>(</sup>I) Tom. تام.

من السادس عشر من شرح الأخبار ، ميمون الإيادى عن أبي جعفر : Scholion in D (2) المحمد بن على (ص) أنه ذكر أبا هريرة الشاعر ، فقال : رحمه الله ، فقلت إنه كان يشرب الحمر ، فقال . رحمه الله : ويحك يا ميمون ، [أ] عزيز على الله أن يغفر لرجل من شيعة على حثل هذا .

<sup>(3) 13,19; 39,9.</sup> 

قلوبكم، وهو قوله عز وجل: (١) ويَتَشْف صُدُورَ قَوْم مُؤمنينَ \* وَيَلُهْ هَبِ عَيْظَ قَلُوبِهِم ْ ، وإن مَضَيَّتُم ْ قَبَل أَن تَرَوَا ذَلَك مَضَيَّتُم على دين الله الذي رضيه لنبيه (ص) وبنعشم على ذلك، فوالله ما يتقبل الله من العباديوم القيامة إلا ما أنتم عليه ، وما بين أحدكم وبين أن يرى ما تتقر به عيننه إلا أن تبلغ نفسه إلى هذه ، ثم أهورَى (٤) بيده إلى الحلق ، ثم بتكتى .

وعنه (ص) أنه جلس إلى جماعة من شيعته ، فقال : أخبرونى أيُّ هذه الفرق أسوء حالاً عند النّاس؟ فقال أحد هم : جُعلت فداك ، ما أعلم أحداً أسوع حالاً عندهم مننّا، وكان متّكئنا، فاستوى جالسنا ثم قال : والله، ما في النار منكم اثنان ، لا والله، ولا واحد ، وما نزلت هذه الآية إلا فيكم : (3) وقال وألو منا لننا لا نرى رجالا كننّا نعد هم من الأشرار «اتّخذ أناهم سخرينًا أم وزاخت عننهم الأبعار ، ثم قال : أتك رون ليم ساءت حالكم عندهم ؟ قالوا : لا ، يا بن رسول الله ، قال : لأنتهم أطاعوا إبليس وعتصيتموه ، فأغراهم بكم .

وعن أبى جعفر (ع) أنته قال : إن الجنت لتستاق ويشتد ضوء ها لم متجىء آل محمد (صلع) وشيعتهم، ولو أن عبداً عبداً عبداً الله بين الركن والمقام حتى تتقطع (4) أوصاله وهو لا يدين الله بحبينا وولايتنا أهل البيت، ما قبل الله منه.

وعن أبى عبد الله (ع) أنه قال يوماً لبعض شيعته : أحببتمونا وأبغضنا الناس ، وواليتمونا وعادانا الناس ، وصد قتمونا وكذ بنا الناس ، ووصلتمونا وقطعنا الناس ، فجعل الله تحياكم تحيانا ، ومسماتكم مسماتنا ، أما والله ، ما بين الرجل منكم وبين أن يرى ما تقر به عينه إلا أن تبلغ نفسه هذا المكان ، وأو عى بيده إلى حلقه ، أما ترضون أن تكسلوا ويسطلون فيه قبل منكم ولا يقبل منهم ، وتصوموا ويصومون فيه قبل منكم ولا يقبل منهم و تحريجوا ويحكجون فيه قبل منهم والحجة والصوم والحجة في فيه المناس منكم ولا يكتبل منكم ولا يتقبل منكم ولا يقبل منهم والحجة والصوم والحجة المناس منكم ولا يكتبل منكم ولا يكتبل منكم ولا يقبل منكم ولا يقبل منكم ولا يقبل منكم ولا يكتبك منكم ولا يكتبك الصلوة والزكوة والصوم والحجة في أله منكم ولا يكتبك الصلوة والزكوة والصوم والحجة في المناس المنكم ولا يكتبك المنهم ، والله ما تكتبك الصلوة والزكوة والصوم والحجة في المناس المنكم ولا يكتبك المنهم ، والله ما تكتبك الصلوة والزكوة والصوم والحجة المناس المنكم ولا يكتبك المنهم ، والله ما تكتبك الصلوة والزكوة والصوم والمناس المنكم ولا يكتبك المنهم ، والله ما تكتبك المنهم ، والمناس المناس المنكم ولا يكتبك المنهم ، والمناس المناس المنكم ولا يكتبك المنهم ، والله ما تكتبك المناس المنكم ولا يكتبك المناس المناس المنكم ولا يكتبك المنهم ، والله ما تكتبك المناس ا

<sup>.</sup> هوی A ; أوی F, C, S, (2)

<sup>.</sup> تنقطع Y,D,T. F,C,S .

<sup>(1)</sup> 9,14 - 15. (3) 38,62 - 63.

وأعمالُ البرّ كليّها إلاّ منكم، إنّ الناس أخذوا يمينيًا وشمالاً ههنا وههنا وأخذتم حيث أخذ نبى الله وأولياءُ الله ، وإنّ الله اختار من عباده محمداً وآلمه ، فاخترتم ما اختار الله، فاتقوا الله وأد والأمانة إلى الأسود والأبيض وإن كان حَرُورِيتًا .

وعن رسول الله ( صلع ) أنَّه قال : شيعة ُ على مهم الفائزون .

وعن أبى جعفر أنه قال لقوم من شيعتيه : إنما يغتبط أحدكم إذا بلغسَتْ نفستُه إلى ههنا ، ووأى بيده إلى حلقه ، ينزل عليه ملك الموت فيقول : أماً ما كنتَ ترجوه فقد أمنت منه ، ويتُفتيحُ ما كنتَ ترجوه فقد أمنت منه ، ويتُفتيحُ له بابٌ إلى منزله من الجنيَّة ، فيقول له : انظر إلى مسكنيك من الجنيَّة ، وهذا رسول الله (صلع) وعلى (2) والحسن والحسين ، هم رفقاؤك .

قال أبو جعفر (ع) وهو قول الله عز وجل : (3) النّذين آممَنُوا وكمانُوا يَسَقَّوُن ، لَهِمَم الْبُهُمْرَى في الْحَيوة الدُّنْيَا وَفي الآخرة ، وروينا عن رسول الله (صلع) أنه قال : من أبغضَنا أهل البيت بعثه الله يوم القيامة يهودينًا، قال جابر بن عبد الله الأنصارى: يا رسول الله، وإن شهيد الشهادتين؟ قال : نعم ، إنما حَبجر (4) بذلك سَفْك دمه ، وإن ربني وعدني في علي قال : نعم ، إنما حَبجر وما هي ، يا رسول الله ؟ قال : المغفرة لمن آمن منهم واتنق ، لا يختاد ر صغيرة ولا كبيرة ، ولم تنبدك السيئات (5)حسنات . وعن على (ص) أنه قال : : إن الحسن والحسين اشترك في حبتهما البرت والفاجر ، والمؤمن والكافر ، وأنه كتب لى أن لا يجبني كافر ولا يبغضني مؤمن . وسئل أبو جعفر (ع) عن قول الله عز وجل (6) : قل يمادي الله إن اله إن الله إن اله إن

الحرورى واحد الحرورية وهى فرقة نزلت الحروراء وهو موضع بالنهروان : T, D, gloss : واحد الحرورية لاجتماعكم واجتمعوا فناجزهم أمير المؤمنين ع ، فرجع منهم ألفان ، فقال : ما أسميكم ، أنتم الحرورية لاجتماعكم بحروراء (Sec kâmil of al-Mubarrad, ed. Wright, 911 — 12.)

<sup>(2)</sup> D, F add وفاطمة . (3) 10,63 — 64.

<sup>(4)</sup> F,Y,T (orig.) حجو T (cor. later), C,D,E,S حجز (!).

<sup>.</sup> يبدل الله السيئات C (5)

<sup>(6) 39,53.</sup> 

يَعْنُفِرِ اللَّهُ نُوبِ جَمَيعًا إنه هُوَ النَّغَفُورُ الرَّحِيمُ ، أخاصٌ أم عام ؟ قال: خاصٌ هو لشيعتنا(١) .

وعنه (ع) أنه قال: يخرج شيعتنا يوم القيامة من قبورهم على ما فيهم من عيوب ، ولهم من ذنوب ، على ندوق لها أجنن حدة "، شُرُك نعال هيم من نور يت لل الأ، قد سه لكت لهم الموارد ، وذ همبت عنه لله الشدائد ، يخاف الناس ولا يحزنون ، في نظم الما لله ظل العرش ، ويحزن الناس ولا يحزنون ، في نظم الحساب .

وعن أبى عبد الله (ع) أنه حدّث شيعته يومًا فقال : إنَّا آخذون يوم القيامة بحـُجُوْرَة نبيِّنا وإنكم آخذون بحـُجرَزِنا. فإلى أين تُررَاكمُم (2) تريدون؟ فقال بعضهم : إلى الجنَّة إن شاء الله (تع)، فقال عبد الله (ص): نعم، إلى الجنَّة، والله إن شاء الله تعالى.

وعنه (ص) أنه قال يوماً لأبى بصير، وقد دخل عليه وقد كتبرت سنه وذ هتب بصره وحفر و (3) النه سن ، فقال له : ما هذا النه سن ا أبا بصير، فقال : جُعلت فداك ، كبرت سنتى وذهب بصرى (4) وقرب أجلى مع أنتى لست أدرى ما أرد عليه فى آخرتى ، فقال : وإنتك لتقول هذا يا أبا محمد ؟ أما علمت أن الله يكرم الشاب منكم أن يعذ به ، ويستحيى من الكهول أن يحاسبهم ، ويتجل الشيخ ، قال : هذا لنا يا بن رسول الله ؟ قال : نعم ، وأكثر منه ، قال : زدنى يا بن رسول الله ، جتعليى الله فداك ، قال : أما سمعت قول الله عز وجل : (5) رجال صد قدوا ما عاهد والله عليه فصمنه من قضيى نتحبة ومنهم من يتنشيط روا الله عز وجل : (5) رجال من يا ديم ، إنكم وفيتم لله (6) قال : نعم ، قال أبو عبد الله (ع) : والله ما عنى غيركم ، إنكم وفيتم لله (7) بما أخذ

<sup>.</sup> فقال : عنى به من ظلم نفسه من شيعتنا وتاب وأناب . (a) D (marginally), S,E,A add

<sup>(2)</sup> C, نراكم ; F, D, S, T, Y .

حفزه أى دفعه من خلفه وحفزه النفس ، يريد النفس الشديد المتتابع الذي كأنه يحفز : T, D gloss (3) (5) أى يدفع من ساقه والليل يحفزه النهار أى يسوقه

<sup>(4)</sup> C, S omit.

<sup>(5) 33,23.</sup> 

<sup>.</sup> وما بدلوا تبديلا D adds (6)

<sup>(7)</sup> D, T, F. C, S ......

عليكم من عهده ولم تستبدالُوا بنا غيرنا ، هل سَرَرْتُكُ يا أبا محمد ؟ قال : نعم جُنُعِلتُ فداك ، فزدني ، قال : رفض النَّاس الخيرَ ورفضتم الشرَّ ، وتفرَّقوا على فررَق وتشعّبوا على شُعّب وتسَمّعتّبتم مع أهل بيت نبيتكم ، فأبشروا ثم أبشيروا ، فَأَنْمَ والله المرحومون(١) المتقبَّل من مُحسنيكم ، المتجاوز عن مُسيبئكم، من لم يكن على ما أنتم عليه لم يقبل الله له صَرْفًا ولا عُدلاً (2) ، ولم يتقبّل منه حسنة ، ولم يتجاوز له عن سيئة يا أبا محمد ، هل سررَتُـك ؟ قال : بلي ، فزدنى ، جُعلتُ فداك ، قال : إن الله و كيَّل ملتكة من ملتكته (3) يسقطون الذنوب عن شيعتنا كما يسقُط الورق عن الشجر أوَانَ سقوطه ، وذلك قوله: (4) الذينَ يتَحْمِلُونَ الْعَرَشَ وَمَنَ حَوْله يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ويـُوْمينُونَ بِهِ وَيَـسَنْتَعْنُفِرُونَ لِلذينَ آمَنَنُوا ، رَبَّنَا وَسَعْتَ كُلَّ شَيْء رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفُرْ لِللَّهُ بِن تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبَيِللَّكَ . فاستغفارُ المُلئكة والله لكم دون هذا الخلق كلُّهم ، هل سررتك يا أبا محمَّد ؟ قال : نعم، فزدنى ، جُعِلْت فداك . قال (ع ) ذكركم الله فى كتابه فقال : (5) رجَّالٌ صَدَ قُنُوا مَا عَاهَدَ وا اللهَ عَلَيْهُ فَمَنْهُمْ مَنَ ۚ قَضَى نَحْبُهُ وَمَنْهُمُ مَن ْ يَنْتَظِيرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبَدْ يِلاً ، فأنتم هم، وَفَيَتْم بما عاهدتمونا عليه، وذكركم في موضع آخر ، فقال : (6) وَقَالُوا مَا لَهَمَا لا أَنْرَى رَجَالاً كُنُمَّا نَعُدُ هُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ ، أَتَّخَلَدْ نَاهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ وَاغْتَ عَنْهُمُ الأبْصَارْ ، فأنتم والله في الجنسة تُحبَرون ، وفي النَّار تُلتَّمسون وتُطلَّبون، هل سر رتك يا أبا محمّد ؟ قال : نعم ، جُعلتُ فداك ، فزدنى . قال : ذكركم الله فى كتابه فقال : (7) يَـوْمَ لاَ يُغنني مَـوْلُكَى عَـنَ ْ مَـوْلُكَى شَـيْئلًا وَلاَ هُمُ يُسْصَرُونَ ، إلا مَن ْ رَحيمَ الله م ، والله ما استثنى أحداً غير على وأهل بيته وشيعته ، ولقد ذكركم الله في موضع آخر من كتابه فقال : (8) فــأولئيك مـع ً

<sup>.</sup> المرحومون T D, (var.) المرحومون T D, (var.) .

<sup>.</sup> فرض and in S والقوية in S as عدلا . سنة in S as والتوبة is explained in T as صرفاً (2)

<sup>.</sup> ملئكة الساء So D, T. F, C, S

<sup>(4) 40,7.</sup> 

<sup>(5) 33,23.</sup> 

<sup>(6) 38,62 - 63.</sup> 

<sup>(7) 44,41 - 42.</sup> 

<sup>(8) 4,69.</sup> 

اللذين أنْعَمَ الله علميهم من النّبيين والصدّيقين والشهداء والصّالحين فرسول الله (صلع) في هذا الموضع من النبيين ، ونحن الصدّيقون والشهداء ، وأنم الصّالحون ، هل سررتك يا أبا محمد ؟ قال : نعم ، فزدنى ، جنُعلتُ فداك ، قال : ذكركم الله في كتابه ، فقال (١) : قبل ينا عبادي النّه ين أسْرَفُوا على أنْفُسهم "لا تقنْ نَطُوا من "رحمة الله (١) ، والله ما عنى الله عبركم ، هل سررتك يا أبا محمد ؟ قال : نعم ، فزدنى ، جنُعلتُ فداك ، قال : ذكركم الله في كتابه فقال : (3) قبل هم يستوى النّه ين يعملمون قداك ، والله أولوا قال يتعمل عبركم الله في كتابه فقال : (3) قبل هم يستوى النّه ين يعملمون والله أولوا الألباب ، فأنتم والله أولوا الألباب ، فأنتم والله أولوا الألباب ، هل سررتك يا أبا محمد ؟ قال : نعم ، فزدنى ، جمعلتُ فداك .

قال : قال الله عز وجل " : (4) إن عبيادي ليئس ليك عليهم " سكُلطان " ، أنم عباده الذين عنى ، هل سررتك يا أبا محمد ؟ قال : نعم ، فزدنى ، جُعلت فداك . قال : كل " آية فى كتاب الله تُشَوق إلى الجناة وتُذك كر الجير فهى فينا وفى شيعتنا، وكل " آية تُحدَذ ر النار وتُدكر أهلها فهى فى عدونا ، ومن خالفنا .

ثم سمع الناس يحبُجتُون وهو يومئذ بالأباطرَح فقال : ما أكثر الحرَجيج، وأقل الحجيج، والله ما يتقبَل الله إلا منك ومن أصحابك ، ثم قام فانصرف إلى منزله . .

ومِنِ هذا ما يطول ذكره لو تتبعناه ، وفى ما ذكرنا منه بلاغ ٌ وكفاية ٌ و بشرى من الله ومن أوليائه للمؤمنين ، والحمد لله ربّ العالمين .

<sup>(1) 39,53.</sup> 

<sup>(2)</sup> T, Y. The other MSS give the remaining portion of the verse either partly or wholly-

<sup>(3) 39,9</sup> 

# ذكرُ الرغائبِ في العلم والحضِّ عليه وعليه والمحضِّ عليه وفضائِل طالِبيه (")

قال الله عز وجل : (2) فأسْألُوا أهْلَ الذّ كُرْ إِنْ كُنْشُمْ لاَ تَعَلْمَمُونَ وَاللّهُ بِنَ لاَ يَعَلْمَمُونَ وَاللّهُ بِنَ لاَ يَعَلْمَمُونَ وَاللّهُ بِنَ لاَ يَعَلْمَمُونَ وَاللّهُ بِنَ لاَ يَعَلْمَمُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عز وجل الله يما والله يما الله اللّه ين آممنه والله يما أوته والله الله الله ين آممنه والله ين أوته الله الله الله عز وجل الأثمة الطاهرون من أهل بيت رسول الله (صلع)، فهم كتاب الله عز وجل الأثمة الطاهرون من أهل بيت رسول الله (صلع)، فهم أهلُ العلم الذين استودعهم الله عز وجل إيّاه وفضّلهم به وخصّهم بنوره وجعلهم حفظته (7) وخير نتيه والمستحفظين عليه والقائمين به والمؤدّين له ، وقيصر الأمّة فيم عليهم وأمر هم برد المسألة فيم لا يعلمون إليهم، وفضّل أولياء هم بولايتهم، وشرقهم بالأخذ عنهم والتسليم لأمرهم والتديّن بطاعتهم، وقد ذكرنا الباب الذي قبل هذا الباب ، ونذكر الآن في هذا الباب من ذلك جملاً في الباب الذي قبل هذا الباب ، ونذكر الآن في هذا الباب من ذلك جملاً في الباب الذي قبل هذا الباب ، ونذكر الآن في هذا الباب المنه منهم والتعلم منهم والتعلم بأمرهم .

فمن ذلك ما رُوِّيناه عنهم صلوات الله عليهم عن رسول الله (صلع) أنّه قال : أربعة تازم كلّ ذى حيجتى وعقل من أمتى ، قيل : يا رسول الله ، وما هى ، قال : استماع العلم ، وحفظه ، والعمل به ، ونشره(٩).

<sup>.</sup> وفضل حملته and add the phrase وفي طلب العلم and add the phrase

<sup>(2) 16,43; 21,7.</sup> 

<sup>(3) 39,9.</sup> 

<sup>(4) 29,49.</sup> 

<sup>(5) 58,11.</sup> 

<sup>.</sup> ذكره C, S add .

<sup>(7)</sup> T abda ; T (var.), D, C, F addra .

<sup>.</sup> العلم D adds (8)

<sup>=</sup> اعلم يا أخى بأن طالب العلم يحتاج إلى سبع خصال أولها : السؤال ، ثم : '9) D glosses

وعنهم عنه ( صلع ) أنه قال : رُبَّ حامل علم ليس بفقيه ، وربَّ حامل ِ فقه إلى منن ْ هـَوَ أفقه ُ منه(١) .

وعنهم عنه (ص) أنه خطب الناس في مسجد الخيَيْف ، فقال : رحم الله عبداً سمع مقالتي فوعاها وبلّغها إلى من لم يسمعها ، فربّ حامل فقه وليس بفقيه (2) وربّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه .

وعن على (ص) أنه قال: أربع لو شد ت المطايا إليهن حتى ينشقين لكان قليلاً ، لا يترج العبد الا ربقه ، ولا يتختف إلا ذنبته ، ولا يتستتحيى الحاهل أن يتقعلم ، ولا يتستتحيى العالم أذا سئيل عمّا لا يتعلم أن يقول لا أعلم .

وعن أبى عبد الله جعفر بن محمد (ص) أنه قال: اطلبُوا العلم وتزيّنوا معه بالحلم والوقار (3)، وتواضَعُوا لمن تُعلَيِّمونه العلم (4)، ولا تكونوا علماء جبابرة " فيدَ هُمَبَ باطلُكُمُ م بحقّكم .

وعنه (ع) أنه قال: لو أُتيتُ بشابِ من شيعتنا لم يَدَ فَدَ الله حسنتُ أَد بَه .
وعنه عن أبيه عن على (ص) أن رسول الله صلع قال : منزلة أهل بيتى
فيكم كسفينة نوح ، من ركبها نتجا ومن تخليف عنها غرق. وقال : تعليموا
من عالم أهل بيتى ، ومين تعليم من عالم أهل بيتى تنجوا من النيار .

<sup>=</sup> الاسماع ، ثم التفكر ، ثم العمل به ، ثم طلب الصدق من نفسه ، ثم كثرة الذكر أنه من نعم الله ، ثم ترك الإعجاب بما يحسنه ، والعلم يكسب صاحبه عشر خصال محمودة : أولها الشرف وإن كان دنيا والعز وإن كان مهيناً ، والغنى وإن كان فقيراً ، والقوة وإن كان ضعيفاً ، والنبل وإن كان حقيراً ، والقرب وإن كان بعيداً ، والقدر وإن كان ناقصاً ، والجود وإن كان بخيلا ، والحياء وإن كان صلفاً ، والمهابة وإن كان وضيعاً ، والسلامة وإن كان سفيهاً ، من رسالة الأخلاق .

is understood. يحمل or يحتاج The verb . ورب حامل فقه is understood.

<sup>(2)</sup> All MSS. except D read . ليس بفقيه .

من تأويل الدعائم : من لم يعمل بما حمل من الفقه وقد يكون أيضاً اسم : D adds gloss الفقه والفقيه ها هنا على المجاز ، والفقه فى اللغة العلم الحقيق والفقيه العالم ، ولكنهم خصول بذلك العلم الحقيق بالحلال والحرام ، فلزم ذلك لما كثر على ألسنتهم ، وقد ذكرنا معنى . . . والفقه يجرى. فى ذلك مجراه ، فيكون المراد بذلك العالم على الحجاز الذي لا علم فى الحقيقة عنده . حاشية .

<sup>.</sup> اطلبوا العلم ولو بالصين وعنه (ع) اطلبوا العلم وتزينوا معه إلخ D (3)

<sup>.</sup> العلم .G om (4)

وعنهم عنه أنّه قال: لا راحة فى العيش إلا ليعالم ناطق أو مستمع واع ، وخلَّتَكَان(١) لا تجتمعان فى منافق : فقه فى الإسلام ، وحسن سَمْتُ(٤) فَى وجه ، والفقهاء أمناء الرسل ، ما لم يدخلوا فى الدّنيا ، قيل : يا رسول الله ، وما دّخولهم فى الدّنيا ، قال : اتّباع السلطان، فإذا فعلوا ذلك، فاحذروهم على أديانكم ، يعنى (صلع) بالسلطان ههنا سلطان أهل البغى والجور .

وعنهم عنه (صلع) أنه قال: من يُرد الله به خيراً يُفَقَيِّهُ في الدين. وعنهم عنه (صلع) أنه قال: يحمل هذا العلم من كلِّ خلَفَ عُدُولُهُ (3)، وعنهم عنه رصلع) أنه قال: يحمل هذا العلم من كلِّ خلَفَ عُدُولُهُ (3)، يَنْفُون عنه تحريف الحاهلين، وانتحال المبطلين، وتأويل الغالين.

وعنه ( صلع ) أنه قال : إذا خرجَ الرَّجَلُ في طلب العلم كتب الله له أثرَه حــَسـنات(4) ، فإذا النُّهـَقــي هو والعالم فتذاكرا من أمر الله ( تع ) شيئًا

<sup>(1)</sup> T gloss: الخلة الحصلة.

السمت هيئة أهل الحير ، يقال : ما أحسن سمته أى هديه من ص ، ويقال تبينت D glos (2) الصلاح في وجهه ، فالسمت هناك مثل قولهم الصلاح هنا .

يمنى بالعدول ههنا الأئمة عليهم السلام فهم حملة العلم الحقيق الذى استودعوه وأقيموا لبيانه: D gloss (و) من النبي (ع) أنه قال: تعلموا العلم فإن في تعلمه شد خشية وطلبه: عبادة ومذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن تعلمونه صدقة والذلة لأهله قربة لأنه معالم الحلال والحرام ومنار سبيل الجنة والمؤنس في الوحدة والوحشة والصاحب في الغربة والدليل عند السراء والضراء والسلاح على الأعداء والمقرب عند الغرباء والزين عند الأخلاء يرفع الله به أقواماً فيجعلهم في الحير وأسلاح على الأعداء والمقرب عند الغرباء والزين عند الأخلاء يرفع الله به أقواماً فيجعلهم في الحير وبأجنحتها يشبههم وفي صلواتها يستغفرون [طم] ويستغفر لهم كل رطب ويابس حتى الحيتان في البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه والساء ونجومها لأن العلم حياة القلب من الجهل ومصابيح الأبصار من الظلم وقوة الأبدان من الضعف يبلغ به العبد منازل الأحرار ومجالس الملوك والدرجات العلى في الدنيا والاخرة والذكرة فيه بالصيام ومدارسته بالقيام به يطاع الله، وبه يعبد ربه، وبه يعلم الحير وبه يتورع وبه يؤجر وبه توصل الأرحام وبه يعرف الحلال والحرام ، وأعلم أن العلم أمام العمل والعمل تابعه ويلهمه الله السعداء ويحرمه الأشقياء ، من رسالة الأخلاق .

أظلَلتْهما الملائكة وندود يا من فوقهما : أن قد عَلَهُ وَ لكما (١) .

وعن أبى عبد الله جعفر بن محمد (ص) أنه قال : لا يزال العبد المؤمن يورث أهل بيته العلم والأدب الصالح حتى يُدخيلهم الجنة جميعاً حتى لا يفقد منهم صغيراً ولا كبيراً ولا خادماً ولا جاراً ، ولا يزال العبد العاصى يورث أهل بيته الأدب السيّئ حتى يُدخيلهم النار جميعاً حتى لا يفقد فيها من أهل بيته صغيراً ولا كبيراً ولا خادماً ولا جاراً .

وعنه (ص) أنه قال: لما نزلت هذه الآية: (2) يَمَا أَيَّهُمَا اللَّذِينَ آمَنَنُوا قَدُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً ، قال الناس: يا رسول الله ، كيف نقي أنفسنا وآهلينا ؟ قال: اعملُوا الخير ، وذكروا به أهليكم فأد بوهم على طاعة الله ، ثم قال أبو عبد الله : ألا ترى أن الله يقول لنبيه: (3) وَأَ مُرُ أَهْلَمَكَ بالصلوة وَاصْطَبِرْ عَلَيْهُا ، وقال: (4) وَاذْ كُرُ فِي الْكِتَابِ إِسْمِعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ النُوعَدُ وَكَانَ رَسُولاً نَبِينًا \* وَكَانَ يَا مُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَوة والزَّكَوة وكَانَ عَنْد رَبِّه مَرْضِينًا .

وعنه عن آبائه عن رسول الله (صلع) أنَّه قال : أوَّل العلم الصَّمت ، والثانى الاسمّاع ، والثالث العمل به ، والرابع نشره .

وعنه عن آبائه عن رسول الله (صلع) أنه قال : مَن تَعلَم العلم في شبابه كان بمنزلة النقش في الحجر ، ومن تَعلَمه وهو كبير كان بمنزلة الكتاب على وجه الماء .

وعنهم عن رسول الله (صلع) أنه قال : مَنَ أحبّ الدنيا ذهب خوفُ الآخرة من قلبه ، وما آتى الله عبداً علماً فازداد للدنيا حباً إلا ازداد الله عليه غَضَباً .

وعنهم عنه ( صلع) أنه قال : نبعثم َ وَزِيرُ الإِيمَانِ العلمُ ، ونعم وزيرُ العلمِ الحلمُ ، ونعم وزيرُ العلمِ الحلمُ ، ونعم وزيرُ الرفقِ اللَّينُ .

وعنهم عنه (صلع) أنه قال : أزهد الناس في العاليم بَندُوه، ثم قرابته،

<sup>(</sup>۱) T (var.) غفر .

<sup>(2) 66,6.</sup> 

<sup>(3) 20,132.</sup> 

<sup>(4) 19,54 - 55.</sup> 

ثم جيرانه ، يقولون : هو عندنا متى شئنا تناوَلْناه ، وإنَّما مَشَلُ العالمِ(١) مثل عين ماء يأتيها الناس فيأخذون من مائها ، فبيناهم كذلك إذ غارَت فذهبَت فندموا .

وعن على (ص) أنه قال: تسعة أشياء قبيحة وهي من تسعة أنفس أقبح منها من غيرهم ، ضيق الذرع من المسكوك ، والبخل من الأعنياء ، وسرعة الغضب من العلماء ، والصبي من الكهول ، والقطيعة من الرءوس ، والكذب من القضاة ، والزمانة من الأطباء ، والبكاء اعده من النساء ، والطيشش (3) من السلطان .

وعنه ( ص ) أنه قال : ليس من أخلاق المؤمن الملكق والحسد للآ في طلب العلم .

وعنه ( ص ) أنه قال : طلب العلم فريضة " على كل " مسلم (4) .

وعن أبى عبد الله جعفر بن محمد (ص) أنه قال: قال لقمان لابنه: يا بُننَى ، لا تتعلم العلم لتبكاهي به العلماء أو تُماري به السفهاء ، أو تُماري به السفهاء ، أو تُرَان به في المجالس ، ولا تترك العلم زهادة فيه ورغبة في الجهل ، يا بني ، اختر المجالس على عيدنيك ، فإن رأيت قوماً يذكرون الله فاجلس إليهم ، فإن تك إن تك علما ينفعك علمك ويزيدوك علما إلى علمك ، وإن تك جاهلا يعمل معهم ، يابني جاهلا يعمل منه فت قديم منه في الله منه علما الله أن يطلع منه اليهم ، فإنك إن تك عالما لم ينفيك علمك ، وإن تك عالما لم ينفيك علمك ، وإن تك جاهلا يزد ك جهلا إلى جهلك (٥) ، ولعل الله أن يطلع معهم , عمهم .

وعن محمد بنُّ عبد الله(6)بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب (ص)

فى القبيلة كمثل العين من الماء فى قرية لا يدخر أهلها شيئاً من ذلك الماء : D and T gloss (1) لأنهم يرون أنهم متى شاءوا أخذوا منه، فبيناهم كذلك إذ غارت العين فحينتذ يندمون ، كذلك العالم إذا مات ندم من عرفه على أن لم يأخذوا عنه ، (نسخة من كتاب المجالس والمسايرات) .

<sup>.</sup> البذاء بالما. الفحش D, T gloss .

<sup>.</sup> الطيش النزق والخفة D, T gloss (3)

<sup>(4)</sup> Y, C, T, D, S, A add . . . .

<sup>(5)</sup> C, A, D, S, E, omit.

<sup>.</sup> وعن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب م (6)

أن بعض أصحابه قال له : إن الناس يقولون إن صاحبكم حدَّتُ وليس له ذلك الفقه ، فتناوَل سوطيه وقال : ما يسر في أن الأرمَّة اجتمعت على كَعيلا قة سوطى هذا وأنّى سئيلت عن باب حلال وحرام فلم آت بالمتخرج منه .

## ذكرُ من يجب أَنْ يؤخَذَعنه العلمُ ومن يُرْغَب عنه ويُرفَض قولُه

إناً لمنا ذكرنا في الباب الذي قبل هذا الباب الرغائب في طلب العلم والحض عليه وجب أن ندل على العلم الذي أشرنا إليه ورغبنا فيه ، والعلماء الذين ذكرنا فضلهم ، وأوجبنا الأخذ عنهم ، وإن كان ذكرهم قد تقد م(١) ، ونذكر الآن من يجب رفض توليه وما يوجيب رفضة ويدل على فساده .

فنقول: إن الذي يجب قب وتعلمه ونقله من العلم ما جاء عن الأثمة من آل محمد (2) (صلع) لا ما يؤخذ عن المنسوبين إلى العلم من العامة المحدثين (3) المسبشك عين الذين اتخذوا دينهم لعباً ، وغرتهم الحيوة الدنيا ، وقنعوا برياستها وبعاجل ما نالوه بذلك من حطامها ، فجلسوا غير مجالسهم وورد واغير شربهم (4) ونازعوا الأمر أهله وأنفوا أن يتخطوا إليهم فيه (5) فيسألونهم كما أمرهم ويطيعون ، ويسمعون لأمرهم ويطيعون ، فيسألونهم كما أمرهم وبحل عماً لا يعلمون ، ويسمعون لأمرهم ويطيعون ، بل قالوا في دين الله عز وجل بآرائهم وحملوه على قياسهم ، واتتبعهم جهال الأمة ورعاعها وقلدهم من الرياسة إلى ما وصلوا إليه ، وكلما أغرق أثمتهم في الجهل أعشد أو لهم بذلك الفضل .

<sup>(1)</sup> C, D, F, S, E, add تكرر (2) C من أهل بيت رسول الله صلع . (2) .

<sup>.</sup> المحرفين المبتدعين C (3)

الشرب بكسر الشين الحظ من الماء يقال في المثل آخرها أقلها شر باً قال الله ( تع )لها شرب ولكم T , T (4) (4) شرب يوم معلوم ، (£6,155)

<sup>(5)</sup> So D, & T (Cor. mar.); C, S \ci

فمن ذلك ما رَوَوا أن عُمْرَ بنَ الحطَّابِ خطب الناس فقال : أيها الناس لا تُنغَالُوا في صدُّ قبات النساء ، فإنها لو كانت مكثرُمية "في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله (صلع) ، ما أصدق امرأة من نسائه أكثر من اثنتكيْ عَسَسْرَةً أوقييَّةً ، فقامت إليه امرأة من آخر الناس، فقالت : يا أمير المؤمنين(١)لم تَمَنْتَعُنا حقًّا(١) جعله الله عزوجل لنا ، قال الله تبارك وتعالى :(3) و آتَيَنْتُم واحد يهن قينطاراً فلا تأخذُ وا مِنه شَيَيْتًا ، فَسَكَسَتَ وَأُرْتُ مِجَ 4) عليه جوابُها ، ثم قال لمن حضره : تَسَمْعُ وني ، أقول هذا ولا تُنكرونه على حتى ترداه عسلى أمرأة (5) ليست من أعلم النساء ، فعدَد أُوا هذا من فضائله عندهم ، فكيف أوجبوا أن يقوم مقام رسول الله ( صلع ) من يجهل مثل هذا حتى ترده عليه امرأة " ليست من أعلم النساء ، أو تكون أعلم بالحق والصواب منه .

وكذلك قال وقد خطبهم : كانت بَيُّعَةُ أَبِي بكر فَلَنْتَهُ (6) وَقَيَى الله شرَّها ، فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه ، فأوجب بهذا القول قتل فلسه وجميع من عَــَقـَــدَ بيعة أبى بكر معه على رءوس الناس ، وأوجب به خــَلمْعـَه عنهم ، لأنَّه باستخلاف أبى بكُر جلس ذلك المجلس لا عن رأى منهم ، بل أتـَوْهُ ُ فيه فقالوا: نُناشدُ لَهُ (7) الله، أن تُولِيِّي علينا رجلا ً غليظًا فَلَظَّا (8)، فقال: أبا لله تُدُخَوِّ فُونني . نَعَمَ ، إذا لقيتُ الله قلتُ : إنيِّ قد وليَّيْتُهم خيرَ أهلك . هَا أَنكر وا ذلك منه ، ولا من أبى بكر ، بل رَأُوا أنَّ ذلك من مناقبهما ومن فضائلها . وَكَذَلَكُ رَوَوْا أَن ۚ أَبَا بَكُرْ خَطَّبَهُم فَقَالَ : وَلَيْتَكُمُ وَلِسَتُ بَخَيْرُكُمْ فَإِنْ

جَهَالْتُ فَقَوَّ مُونِى ، فَرَأ وَا ذَلك أيضاً منه فضلا (9) .

(2) C نقع .

<sup>(!)</sup> الظالمين c (!).

<sup>(3) 4,20.</sup> 

أرتج على القائل القول إذا سكت و لم يقدر عليه ، كأنه أغلق عليه كما يرتج الباب D, T, S gloss (4) وكُذَلك أرتج عليه ولا يقال ارتج عليه بالتشديد ، من الصحاح .

<sup>.</sup> تنكرونه after على C omits (5)

<sup>.</sup> فلتة أي فجاءة إذا لم تكن عن تدبر ولا تردد ، من الصحاح T, D gloss .

<sup>.</sup> ناشدت الرجل مناشدة إذا حلفته أن تكلمه T, D gloss

<sup>.</sup> الفظ كريه الخلق T, D gloss . . وصواباً C, D, F add (9)

ورَوَوْا أَن عَمر أَراد أَن يحدُد المرأة جاءت بولد لستة أشهر فقال له على أَ (ص) : الولد يلحق بزوجها وليس عليها حد أن ، قال له : ومن أين قلت ذلك ، يا أبا الحسن ، قال : من كتاب الله عز وجل ، قال الله عز وجل : (1) وحمد الله وفيصاله تلشون شهراً ، وقال (تع)(2): والنوالد آت يرضعن أولا دَهُن عَد ولي السية أشهر ، فأمر عمر بالمرأة أن يختلق سبيلها ، وألحق الولد بأبيه ، وقال : لولا على له له له المحمد عمر ، فلم يعد واليضاً هذا عليه بل رأوه من فضله .

وأراد أن ير مُجمّم حاملاً فقال له على ": فما سبيلك على ما فى بطنها ؟ فرجع عن رجمها ، وقال قوم منهم متعمّاذ له هذا ، فقال أيضاً : لولا معاذ لله فرجع عن رجمها ، وقال قوم منهم متعمّاذ له هذا ، فقال أيضاً : لولا معاذ لله عمر ، ولو كان مثل هذا من صاحب شرطة (4) لقاموا على من أقامه لذلك حتى يعزلوه ، فكيف مرن جلس مجلس رسول الله (صلع) وادعى إمامة المسلمين يجهل مثل هذا ، ويقر بجهله فيسُعلد له ذلك من التواضع والفضل ، وللتواضع موضع يُحمد أهله فيه . ولو تتبعنا ما جاء من مثل هذا من أعمتهم لحرج عن هذا الكتاب .

وقد اجتمع الناس على عثمان وفيهم المنهاجرون والأنصار ، وذكروا من أحداثه ما يطول ذكره ، فلم يروا ذلك شيئا وهو عندهم إمام مأخوذ قولله . ويأخذون عن معاوية وهو عند أكثرهم على ضلال ، ومن أهل البغى ، وكذلك يأخذون عن مروان بن الحكم وعمرو بن العاص ومن هو فى مثل حالهما ، ويحترون فى ذلك بأن رسول الله (صلع) فيما زعموا قال : أصحابى كالنجوم ، بأيهم اقتديتم اهتديتم ، وإنما قال رسول الله (صلع) : الأئمة من أهل بيتى كالنجوم ، بأيهم اقتديتم اهتديتم ، ولو كان كما قالت العامة : أصحابى أصحابى (٥) وهم كل من رءاه وصحيبه كما زعموا ، لكان هذا القول ينبيح قتلهم أجمعين ، لأنتهم قد تحاجزوا (٥) بعده واختلفوا ، وقتل بعضهم بعضاً ،

<sup>(1) 46,15. (2) 2,233.</sup> 

<sup>.</sup> لمن أراد أن يتم الرضاعة F, C, S add .

<sup>.</sup> الشرطة الأعوان والأولياء والأنصار ، واحدهم : شرطى ، D, T, gloss

<sup>.</sup> كالنجوم C adds (5)

<sup>.</sup> أي منع S glosses . أي تحاربوا S glosses .

ولو أن مقتدياً اقتدى بواحد منهم لَـحـَل له قتل الطائفة التى قاتلها على على قوطم ، ثم يبسد وله فيقتدى بآخر من الطائفة الأنحرى ، فيحل له قتل الطائفة (1) الأولى والطائفة التى هو فيها ، ولن يأمر الله عز وجل ولا رسوله (صلع) بالاقتداء بقوم مختلفين ، لا يعلم المأمور بالاقتداء بهم منن قتدى به منهم ، وهذا قول بين الفساد ، ظاهر فساد و (2) يمنهى عن الاحتجاج على قائله .

وأمرُ الفُتُدْيَا بعد ذلك عندهم مقصورٌ على أبى حنيفة ومالك والشّافعيّ ، وهؤلاء أكابر من أخذوا عنه (3) وممن بسَسَط لهم الكتب ودوّن الدّواوين ، واحتــَجَّ على من خالفه من القائلين .

فأما أبو حنيفة (4) فرورى عنه صاحباه: أبو يوسف القاضى يعقوب بن إبراهيم ، والحسن بن زياد اللؤلؤى (5) ، وهما من أجل من أخر عنه عند العامة ، قالا: قال أبو حنيفة : عرائما هذا رأى وهو أحسن ما قدرنا عليه ، فن جاءنا بأحسن منه قبلناه عنه .

وأما مالك ، فروى عنه صاحبه أشهب بن عبد العزيز وهو من أجل أصحابه عندهم ، قال : كنت عند مالك يوماً (6) فستُشِل عن البَتَّة (7) ، فقال : هي ثلث ، فأخذت ألنواحيي لأكتب عنه ، فقال : ما تصنيع ، قلت : أكتب ما قلت ، قال : لاتم عمل ، فعسى أنم أقول بالعسي إنها واحدة .

وأماً الشافعي، فروى عنه أصحابه أنه نهَي عن تقليده وتقليد أمثاله عن أهل الفتيا .

ثم يبدو لذلك المقتدى فى أن يقتدى بآخر من الطائفة التى يستحل قتلها باقتدائه بمن خالفه فيحل (1) له قتل الطائفة الأخرى ،

<sup>.</sup> أبو حنيفة T notes that the ref. is to . . . هذا قول ظاهر الفساد بين فساده . (2) S

<sup>(4)</sup> T adds marg. النعان بن ثابت.

<sup>.</sup> ابن حبيب اللؤلؤى بن خيس (?) بن معد بن حبتة ( ?) الأنصارى . T add marg

<sup>(6)</sup> Tom. يوماً

<sup>.</sup> الطلاق البتة Ref. to .

ولم يكن أحد من هؤلاء (١) ومن تقدمهم من أسلافهم إلا وهو يقول القول ويرجع عنه إلى غيره حتى مات على ذلك ، وفى ذلك دليل على أنه لو عاش (٤) لرّجع عنه إلى غيره حتى مات عليه ، والعامة الجهال على هذا متمسكون بهم ومقالدون لهم ، لا يرى الواحد منهم إذا انتحل قول أحدهم الرجوع عنه ، بل يرى من خالفه على ضلالة ، ويعد ون ما ذكرناه عنهم من الجهل مناقب لهم وهى لهم مثالب ومتعايب ، ولو و فقول لانتقادها ، وعنوار قولم فيها . وهم يروون عن مالك أنه كان يرى رأى الحوارج ، وأنه سئل عنهم فقال : ما عسى أن نقول في قوم و لدُونا في عد و ألونا فينا .

وأن الشافعيّ ، وهو أَحدُ مَن ° رُوِيَ عنه ، وهو عندهم بالمكان من المعرفة والتمييز (3) ، قال : ما كان يحل للك أن يُفتى .

ولما ترحقظ الشافعي ومن ذهب إلى مذهبه عند أنفسهم مما أثبتنا فساده من تقليد من لم يوجب الله عز وجل تقليده ، سقطوا في شرّ من ذلك بل من تقليد من أجوا عنه ، فقالوا : نحن لا نقللد أحداً ، ولكنا نأخذ من قول كل قائل بما (4) ثبت ، وندع من قوله ما فسد (5) ، فإن كانوا قد أخذوا ما أخذوا عنه بتقليد ، فلم يخرجوا عن التقليد ، ومن فسد من قوله شيء لم يجب أن يأخذ عنه غيره ، وإن لم يقالدوهم شيئا ، وإنسما قالوا : أخذنا من قولهم ما رأيناه نحن يشبئت ، فقد صاروا إلى تقليد أنفسهم ، ووجب على غيرهم أن لا يأخذ عنه م شيئا كما أوجبوه هم (6) ، وكان (7) اعمادهم على اتباع أهوائهم ، ولو وسع في ذلك لأحد لوسع الشهوى « إن هو إلا وحشي يؤحني . (8)

<sup>(1)</sup> Y, T. C, D, F add 1.

<sup>(2)</sup> Y, T, A. C, D, F, E, S, add أكثر نما عاش .

<sup>(3)</sup> C adds مأن.

<sup>.</sup> أوجبو عنهم C ; أوجبوه هم D, S, T, B (6)

<sup>(7)</sup> T, A. D, F, C, E, S add كما أو جبوه هم ، ولا يقلدوهم على قولهم الذي نهوا فيه عن التقليد (7) T, A. D, F, C, E, S add

<sup>(8) 53,3 - 4.</sup> 

وقال لداود ( ص ) :(ت)وَلاَ تَتَنَّبِع ِ النَّهْوَى فَيَنُضِلَّكَ عَنَ ْ سَبِيل ِ الله .

وقال عز وجل : (2) أَفْرَأَيْتَ مَن ِ اتَّخْلَدَ إِلهَهُ هُوَاهُ ، وإنمَّا أَمر الله عز وجل ورسوله (صلع) بالاتباع ، ولم يجعل لكل إنسان أن يعتمد على ما يراه و يحبّه و يهواه .

وقال الله عز وجل: (3) و اتَّبِعُوا أحْسنَ مَا أَنْزِلَ إِلْيَهْكُمُمْ مِنْ رَبِّكُمُ مَنْ رَبِّكُمُ ، وقال رسول الله (صلع) : اتَّبِعُوا ولا تَبْتَد عَاوا ، فكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النّار ، فبينّن (صلع) أنّ من خالف الاتباع فقد أتى بدعة .

وقد ذكرنا مَن ْأُمَرَ الله عز وجل ورسوله باتتباعه والأخذ عنه من أثّمة الهيدك (ص) الذين افترض الله عز وجل على عباده طاعتهم وأمرَ برد للسألة إليهم .

ويرُوَى أن رجلاً من أهل خراسان حَيج فَلقيى أبا حنيفة ، فكتب عنه مسائل ، ثم عاد من العام المقبل (4) ، فلقيه فعرَضها ثانية عليه فرجع عنها كلّها ، فحمّا الحراسانيُّ التراب على رأسه ، وصاح واجتمع الناس عليه ، فقال : يا معشر الناس ، هذا رجل "أفتاني في العام الماضي بما في هذا الكتاب ، فانصرفت إلى بلدى ، فحللت به الفروج ، وأرق ث به الدماء ، وأخذت (5) وأعطيت به الأموال ، ثم جئته العام فرجع عنه كلته ، قال أبو حنيفة : إنما كان ذلك رأياً رأيته ورأيت الآن خلافه ، قال الحراساني له : ويحك ، ولعملي لو أخذت رأياً رأيته ورأيت الآن خلافه ، قال الحراساني له : ويحك ، ولعملي لو أخذت لا أدرى ، قال الحراساني أله عنه من قابل ، قال أبو حنيفة : لا أدرى ، قال الحراساني ألى الفتيا من العامة ، يقول أحدهم القول أجمعين . وعلى هذا جميع المنسوبين إلى الفتيا من العامة ، يقول أحدهم القول فيعمل به ، ويؤخذ عنه ويعمل أخذ وه ، ثم يرجع عنه ، ولا يزال يرجع فيه ، ولا يزال يرجع

<sup>(1) 38,26.</sup> 

<sup>(2) 25,43; 45,23.</sup> 

<sup>(3) 39,55.</sup> 

<sup>(5)</sup> C, D, F add 4 .

عن قوله حتى يصير إلى حيث يُسأل عنه ، فلا يجد حجّة تُخلّصُه . والاحتجاجُ في هذا يطول .

وقد رَوَى هؤلاء المتفقِّهون في الدين بزعمهم عن الشيخين ما حَكَسَيَّاه عن رسول الله ( صلع) أنه قال : قَدَّمُوا قريشًا ولا تتقدّموهم ، وتَعَلَّموا منهم ولا تُسُعَلُّمُوهِم ، وقوله : الإمامة في قريش من وهذا إقرارٌ من القوم بما يوجب لهم التقدُّمَ ، وكناية ٌ عن نـَسـْق ِ قول الرسُول ، وهذه الرواية ُ تُـكـَـَفـِّر مـَـن ْ أَخْذَ بقول هؤلاء الأوثان، وتوجيب على من أخلد بقولهم رد قول الله (تع) وتكذيبَ قول رسول الله (صلع) إذ لم يكن القوم من جاء فيهم تفضيل "، ولا أُمْرِرَ الناسُ باتّباعهم على أهوائهم ، وما هم عليه من آرائهم، ولا القومُ من قريش ، فشبَّهُ وا على الأمَّة بهذه الرواية كما فيَّعَلَ الشيوخ ، وأو صَد قوا الله وحَـكَـواً قول َ رسول الله (صلع) ۖ لأقَـر ُّوا بنصَّه على وصيته وأخذ ه ِ بَـي ْحـَــَــهُ ۗ عليهم وحَـضَّه إيَّاهم على طاعته والاقتداء به ، والأخذ عنه، فكانواً قد جاءوا بالرواية على حقيها(١) ، وأنبه وا الأُمَّة من غفلتها ، وأنقذوا أنفسهم من النَّار وعذابها ، فإذا كان الأخذ من مالك وأشباهيه واجبًا فطاعة ممّن فيصب نَـَهُ سُـهَ للفتيا في دين الله برأيه وقياسيه من وإضلال أممة رسول الله (صلع) من أوغاد(2) الناس ورَعاع الأمّة واجبة "، إذ ْ كانت الحال واجدة والقياس مُطَرِّداً ، وبطل قول الله فى تنزيله على لسان نبيته إذ يقول :(3) اَلْدِيَوْمَ أَكُمْ لَكُمْ لَا يَكُمْ وَأَتْمُمَمْتُ عَلَمَهُ كُمُ نَعِمْتَنِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسالامَ دينًا ، أعوذ بالله من الكفر بعد الإيمان ، والإصْغَاء إلى زُخْرُف وجعلنا من العاملين بطاعته ، والآخذين الشيءمن ولاة أمره من أهل بيت نبيّه محمد سيد المرسلين، الله عليه وعليهم أجمعين . والاحتجاجُ في هذا وتـَتَــَبُّعُــُهُ ً يخرج عن حدّ كتابنا هذا، وإنَّما شرطنا أن نجعلَ فيهنَّبنْدْأَمنكلُّ شيء(5).

وجهها 5 (1)

<sup>.</sup> الوغد الرجل الدنى الذي يخدم بقوت بطنه D, T gloss الوغد الرجل الدنى الذي يخدم بقوت بطنه

<sup>(3) 5,3. (4)</sup> C om.

<sup>.</sup> نكتا ونبذاً F ; ونكتاً من كل فن C (5)

وقد رُوِّينا عن جعفر بن محمد (ص) أنه قال لأبي حنيفة وقد دخل عليه ، قال له: (١) يا نعمان، ما الذي تعتمد عليه فها لم تجد فيه نصبًا من كتاب الله ولا خبراً عن الرسول ( صلع) ؟ قال : أقييسُهُ على ما وجدتُ من ذلك ، قال له : إنَّ أُوَّلَ مَـن قاس إبليس مُ فأخطأ إذ أمره الله عزَّ وجلَّ بالسَّجود لآدم (ع) ، فقال: (2) أَنا خَيَسْ مِنهُ ، خَلَقَتْنَدِي مِن فَنَارِ وَخَلَمَقْتُهُ مِن طِينِ ، فرأى أن النَّار أشرفُ عنصراً من الطين ، فخلَّده ذلك في العذاب المهين ، أيْ نعمان ، أيَّهما أطهر المني أم البول ؟ قال المنيّ ، قال : فقد جعل الله عز وجل في البول الوضوء وفي المنيّ الغسل ، ولو كان يحمل على القياس لكان الغسل فى البول، ، وأيهما أعظم عند الله ، الزنا أم قتل النفس ؟ قال : قتل النفس ، قال : فقد جعل الله عز وجل في قتل النفس شاهدين وفي الزنا أربعة ، ولو كان على القياس لكان الأربعة ُ الشهداء ُ فى القتل ، لأنه أعظم ، وأيهما أعظم عند الله ، الصلوة أم الصوم ؟ قال : الصلوة ، قال : فقد أمر رسول الله (صلع) الحائض أن تـَقَـْضي الصوم ، ولا تقضي الصلوة ، ولو كان على القياس لكان الواجبُ أن تقضي الصلوة ، فاتَّق الله يا نعمان، ولا تنقس ْ، فإنَّا نتَّقفتُ غداً ، نحن وأنت ومن خالفنا ، بين يـَدَّى الله ، فيسألنا عن قولنا ، ويسألكم عن قولكم ، فنقول : قلنا : (3) قال الله وقال رسول الله ، وتقول أنت وأصحابك : رَأَيْنَا وقِسْنَا ، فيفعل الله بنا و بكم ما يشاء .

قال الإمام جعفر بن محمد ( ص ) لأبي حنيفة النعان : أقائل بالرأى والقياس يا نعان ؟ . D g1. وللغنى أنك تعمل بالقياس ، فأخبر في إن كنت مصيباً لم جعلت الدين مالحة والمنخران رطبين والأذن مرة واللسان عذباً ؟ قال : لا أدرى ، فأخبر في جعلت فداك ، قال الصادق (ع) : العين مالحة لأنها شحمة ولا تصلحها إلا الملوحة و جعل الأنف رطباً لأنه مجرى الدماغ والنفس ، والأذن مرة لمقتل الدواب متى دخلتها ، و جعل اللسان عذباً لتعرف به طعوم الأشياء ، يا نعان إذا لم تعرف ما جعل الله في بنيتك وأحكمه في صورتك لتمام منافعك فكيف تقيس على دين الله عزوجل فقال أخبر في ، جعلت فداك لم تقضى الحائض الصوم دون الصلاة ؟ فقال (ع) : لأن الصلاة تتكرر. قال : أخبر في ، لم وجب الفسل من الحنابة والوضوء من الغائط ؟ قال : لأن الجنابة تخرج من سائر الجسد والغائط من مكان واحد ، قال : فأخبر في لم فضل الرجل في الفرائض على المرأة مع ضعفها وقوته ؟ قال : لأن الله سبحانه جعل الرجال قوامين على النساء ينفقون عليهن ، فقال أبو حنيفة : الله أعلم حيث يجعل رسالته ، من كتاب المقائد ،

<sup>(2) 7,12.</sup> 

<sup>(3)</sup> Most MSS. add & here, but & is omitted in Y and T (except as a variant).

وروينا عنه ( ص) أنه قال يومًا لابن أبى ليلى : أتقضى بين الناس ، يا عبد الرحمن ؟ فقال : نعم ، يا بن رسول الله ، قال : تنزع مالاً من يدى إ هذا فتعطيه هذا ، وتنزع امرأة من يدى هذا فتعطيها هذا ، وتحدُد مذا وتحبس هذا ، قال : نعم ، قال : بِمَاذا تفعل ذلك كلَّه ؟ قال : بكتاب الله ، قال : كلُّ شيء تُفعله تجده في كتاب الله ؟ قال : لا ، قال : فما لم رسول الله ، قال : وكلُّ شيء تجده في كتاب الله وعن رسول الله ؟ قال : ما لم أجده في كتاب الله ولا سنة رسول الله أخذتُه عن أصحاب رسول الله ، قال : عن أيهم تأخذ ؟ قال : عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلى وطلحة والزبير ، وعَـدً أصحاب رسول الله (ص) ، قال فكل شيء تأخذه عنهم ، تجدهم قد اجتمعوا عليه ؟ قال : لا ، قال : فإذا اختلفوا فبقول من تأخذ منهم ؟ قال : بقول من رأيت أن آخُدُ منهم أخذت ، قال : ولا تبالي أن تخالف الباقين ؟ قال: لا، قال: فهل تخالف عليًّا فيما بلغك أنَّه قضى به ؟ قال: ربَّما خالفتُه إلى غيره منهم ، فستكتَ أبو عبد الله (ع) ساعة ً ينكُنتُ في الأرض ، ثم رفع رأسه إليه ، فقال : يا عبد الرحمن ، فما تقول يوم القيمة إن أخــَذ رسول الله (ص) بيدك وأوقفك بين يدى الله فقال: أى ربّ ، إن هذا بلغه عنتى قول " فخالفه ، قال : وأين خالفتُ قوله يا بن رسول الله ؟ قال : ألم يَسِلْخُلْك قوله (ص) لأصحابه: أقضاكم على "؟ قال: نعم، قال: فإذا خالفت قوله، أَلْمُ تَخَالُفُ رَسُولِ الله (صلع) ؟ فاصْفَرَّ وجه ُ ابن أَبِي ليلي حتى عاد كالأُ تُسْرُجَّة (١) ولْم يُحر ْ جوابًّا .

وَرُوِّينَا عَنَ<sup>(2)</sup> عَمِرو<sup>(3)</sup> بِنِ أُذَ يَشْنَهَ ، وَكَانَ مِن أَصحابِ أَبِي عبد الله جعفر بن محمد (ص) أنه قال : دخلت يومًا على عبد الرحمن بن أبي ليلي بالكوفة وهو قاض ، فقلت : أردت ، أصلحك الله ، أن أسألك عن مسائل ، وكنت حديث السَّنِ ، فقال : سلَل ، يا بن أخى ، عمَّا شيئت ، قلت :

<sup>(</sup>I) D درتجه ترتجه

مثل هذه الرواية موجود في أواخر النصف الأول في الفصل من الباب. دامغ الباطل معزيادة : D notes (2) شرح و بيان و إيضاح ،

<sup>(3)</sup> C,F , a, E, E, .

أخبرني عنكم معاشر القضاة ، ترد عليكم القضيَّة في المال والفرج والدَّم ، فتقضى أنت فيها برأيك، ثم ترد تلك القضية بعينهاعلى قاضى مكتة ، فيقضى فها بخلاف قَصَيَّتِكَ ، ثم تردعلى قاضى البَصْرة وقاضى المن ، وقاضى المدينة ، فيقضون فها بخلاف ذلك ، ثم تجتمعون عند خليفتكم الذى استقصاكم فتنخبر ونه باختلاف قضاياكم ، فيصوَّب رَأْيَ كلِّ واحد منكم ، وإلهكم واحد ونبيتكم واحد " ودينكم واحد "، أفـــاً مركم الله عز وجل بالاختلاف فأطعتموه ، أم نهاكم عنه فعرصَيْ شموه ، أم كنتم شركاء الله في حكمه فلكم أن تقولوا وعليه أن يرضي ، أم أنزل الله دينيًا ناقصيًّا فاستعان بكم في إتمامه ، أم أنزل الله تامًّا فقـَصَّر رسولُ الله (ص) عن أدائه ، أم ماذا تقولون ؟ فقال : من أين أنت يا فَتَمَى ؟ قلت : من أهل البصرة ، قال : من أيها ؟قلت : من عبد القيس ، قال : من أيتهم قلت : من بني أُدْ يَسْنَة ، قال : ما قرابتك من عبد الرحمن بن أُدْ يَسْنَة ؟ قلت : هو جد "ى ، فرحَّب بى وقرَّبنى وقال : أَىْ فَنَى ، (١) لقد سألتَ فغَلَظْتَ ، وأنهمكتَ فتَعَوَّصْتَ (2) ، وسأخبرك إن شاء الله ، أمَّا قولك في اختلاف القضايا ، فإنه ما ورد علينا من أمر القضايا ، مممَّا له في كتاب الله أصل" أو في سنَّة نبيَّه (ص) فليس لنا أن نعدو الكتاب والسنَّة ، وأما ما ورد علينا مما ليس في كتاب الله ولا في سنّة نبيّه ، فإنّا نأخذ فيه برأينا ، قلت : ما صنعتَ شيئًا ، لأن الله عز وجل يقول: (3) منا فررَّطننا في الْكتابِ مِن شَـى ْء ِ ، وقال فيه : (4)تبيانًا لكلّ شيء ، أرأيت لو أنّ رجلاً عمل بما أمر الله به وانتمَّى عما نهى الله عنه ، أبقى لله شيء يعذُّ به عليه(5) إن لم يفعَّلُـه أو يثيبه عليه إن فعله ؟ قال : وكيف يثيبه على ما لم يأمره به أو يعاقبه على ما لم يَـنْـهــَـهُ ُ عنه ؟ قلتُ : وكيف يرد عليك من الأحكام ما ليس له في كتاب الله أثرٌّ ولا في سنيّة نبيّه خبر " ؟قال: أُخبرك يا بن آخي حديثًا حد "ثناه بعض أصحابنا، يرفعُ الحديث إلى عمر بن الحطاب، أنه قضى قضيَّة "بين رجلين ، فقال له

<sup>.</sup> يابن أخى C, D, F .

<sup>.</sup> اعتاص عليه الأمر أي التوى وأعوص بالخصم إذا لوى : D, T gloss . وتعرضت S, C, F (2) S, C, F عليه أمره ، من ص ، قال ابن الأعرابي عوص فلاناً تعويصاً إذا ألق بيت شعر صعب الاستخراج ، حاشية

<sup>(3) 6,38. (4)</sup> Cp. 16,89.

<sup>.</sup> أبقى عليه شيء يعذبه الله عليه T. C

أدنى القوم إليه مجلسًا: أصَبُّتَ يا أمير المؤمنين ، فعلاه عمر بالدَّرَّة وقال : تُكَلَّمَتُكَ أَمُنُّكَ ، والله ما يدري عمر أصاب أم أخطأ، إنَّما هو رأىٌ اجتهدتُـهُ فلا تَزِكُّونَا في وجوهنا ، قلت: أفلا أحد ثلك حديثًا ؟ قال: وما هو ؟ قلت: أخبر آني أبي عن أبي القاسم العمبيدي عن أبيان عن على " بن أبي طالب (ع) أنه قال : القضاة ثلاثة ، هالكان وناج ، فأمَّا الهالكان فجائرٌ جار متحمداً ومجتهد" أخطأ ، والنَّاجي مَن عمل بما أمر الله به ،فهذا نَقَنْضُ حديثـك (١) بِاَعَـم ، قال : أجل والله ، يا بن أخي ، فتقول أنت إن كل شيء في كتاب الله عز وجل ؟ قلت : الله قال ذلك ، وما من حلال ولا حرام ولا أمر ولا نَهْي إلا وهو في كتاب الله عز وجل ، عرف ذلك مَن عرفه وجهله من جلبهم . ولقد أخبرنا الله فيه بما لا نحتاج إليه ، فكيف بما نحتاج إليه ، قال : كيف قلتَ ؟(2) قلتُ: قوله :(3)فَأَصْبَحَ بُقَلِّبُ كَفَيَّه عَلَى مَا أَنْفَتَى قَيِها قال : فعينْدَ مَن ْ يُوجِمَدُ علمُ ذلك ؟ قلتُ : عند من عرفتَ ، قال: وَد دتُ لو أنَّى عَرِفْتُهُ ، فأغسِلَ قدْ ميه وآخذ عنه (4)وأتعلُّم منه ، قلت : أُنْيَاشُيْدُ كُ الله مَا مَا تَعَلَمُ رَجَلًا كَانَ إِذَا سَأَلَ رَسُولَ الله ( صَلَّع) شَيْئًا أعطاه ، و إِذَا سكتَ عنه ابندأه ' ؟ قال : نعمَ ' ، ذلك على " بن أبي طالب ( ص ) ، قلت : فهل علمت أن عليًّا سأل أحداً بعد رسول الله (صلع) عن حلال أوحرام ؟ قال : لَا ، قلتَ : هل علمتَ أنهم كانوا يحتاجون إليه و يأخذون عنه ؟ قال : نعم ، قلت : فذلك عنده ، قال : فقد منضيى ، فأيْنَ لَنَا به ؟ قلت : نَسْأَلُ في ولده ، فإن ذلك العلم عند هُمُ (5)، قال : وكيف لي بهم ؟ قلت ، أرَأيْتَ قومًا كانوا بِمَفازة (6) من الأرض ومعهم أديات ، فوتبوا عليهم فضتلوا بعضهم وجاً فُوا (٦) بعضهم فَهرب واستر من بلقييَ لَلوفهم فلم يجدوا ملتَ يَدُ لُهُ مُ هُ ، فتاهمُوا في تلك المنفازة حتمى هلكوا ، ما تنقول فيهم ؟ قال : إلى النَّار ، واصفر وجهه وكانت في يده سنفر جلَّة " ، فضرب بها الأرض

<sup>.</sup> حديثكم D ; فقد انتقض حديثك T, S, E. C . (1)

<sup>.</sup> قال : كيف قلت Y, T, S, B . وما هو F, C, D, E (2)

<sup>(4)</sup> T, Y. C, T, D وأخدمه . (3) 18,42.

فى مفازة T, E, S. C, F, D فى مفازة T (var.) فيهم . (5)

<sup>.</sup> أخافوا C, F, D, A, S, E بجافوا T (7)

فتركم سُرَّمت ، وضرب بين يديه وقال : (1) إنّا لله وَإِنّا إليه رَاجِعُون . ورُوِّينا عن بعض الأثّمة الطاهرين أنه قال : أتى (2) أبو حنيفة إلى أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه أفضل الصلوة والسلام فخرج إليه يتوكتاعلى عصبا ، فقال له أبو حنيفة : ما هذه العصا ، يا أبا عبد الله ؟ ما بلغ بك من السّن ما كنت تحتاج به إليها ، قال : أجل ، ولكنتها عصا رسول الله (صلع) ، فأردت أن أتبَرَر ك بها ، قال : أما إنتى لو علمت ذلك وأنها عصا رسول الله (صلع) لقممت وقبلتها ، فقال أبو عبد الله : سبحان الله ، وحسر (3)عن ذراعه ، وقال : والله ، يا نعمان ، لقد علمت أن هذا من شعر رسول الله (صلع) و (4) من بشره فا قبلته ، فنطاول أبو حنيفة لينقبل يده ، فأسبل (ع) كمّمة وجذب يد ودخل منزله .

وُروِّينا عن بعض رجال أبى عبد الله بن جعفر محمد (ص) من الشيعة أنه وقف على حلقة أبى حنيفة وهو يُفتى (5)، فقال : يا أبا حنيفة ، ما تقول فى رجل طلتى امرأته ثلاثه فلاثها فى مجلس واحد على غير طُهور أو هى حائض ؟ قال : قد بانسَتْ منه ، قال السائل : ألمَم علمُ بأمر الله عز وجل بالطلاق للعدة ونهى أن تشتعدى حدود و فيه ، وسسَن ذلك رسول الله (صلع) وأكمَّده و بالغ فيه ؟ قال : نعم ، ولكنه نقول إن هذا عصمى ربه وخالف نبيه و بانت منه امرأته ، قال الرجل : فلو أن رجلا وكل وكيلا على طلاق امرأتين له فأمره أن يسطلها للبدعة للعدة والأخرى للبدعة ، فخالفه ، فطلق التي أمسَرة أن يطلقها للبدعة (6) ؟ قال : يطلقها للبدعة (6) ؟ قال : يخوز طلاقه ، قال السائل : وليم ؟ قال : لأنه خالف ما وكله عليه ، قال السائل : وليم ؟ قال الأنه ورسوله ، فيجوز طلاقه ؟ فيخالف من وكمَّلة فلا يجوز طلاقه ، ويخالف الله ورسوله ، فيجوز طلاقه ؟ فأقبل أبو حنيفة على أصحابه وقال : (7) مسألة وافضى ، ولم يحر جواباً .

<sup>(1) 2,156.</sup> 

أن أبا حنيفة لتى يوماً أبا عبد الله جعفر بن محمد ( ص ) فخرج إلخ F, C, A يوماً أبا عبد الله جعفر بن محمد ( ص

<sup>(3)</sup> S, T gloss أي كشف.

هذا C, D add اغ

<sup>(5)</sup> D, S add في حلقته.

<sup>.</sup> يطلقها المدة طلقها البدعة D (6)

<sup>(7)</sup> C, D add . . .

ولو تَـهَـصَيَّنا مثلَ هذا لـَطيَال ، وإنَّما كان أبو عبد الله جعفر بن محمد (ص) وأصحابُه ينكرون (ت) على أبى حنيفة وأصحابه من أهل العراق لقربهم من التشيَّع ، لأنهم أخذوا عن أصحاب على (ص) لميًّا كانوا بالعراق، فكانوا يرجون رجوعَهم إلى الحق .

فأمّا مالك وأصحابه فقد علمُوا ما هم عليه وما يعتقدونه ، وكان مالك له ناحية من السلطان فلم يكونوا يعارضونهم (2) ، وكان مالك قد سمع من أبى عبد الله جعفر بن محمد (ص) لكونه معه في المدينة فأسمعه ولم يكسر عليه شيئًا لمَمّاً أعرض عنه ، وذلك أشد لبعده منه ، نعوذ بالله من إعراض أوليائه (3) .

وقد روينا عن رسول الله (ص) أنه قال : إن ّ الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبشض العلماء حتى إذا لم يتبثق عالم "اتخذ الناس رُؤساء جُهاً للا "، فسُئُلُوا فأفتوا بغير علم ، فضَلُوا وأضلوا .

وعن على (ص) أنه قال: تعلَّموا العلم قبل أن يُرْفَعَ ، أماً إنى لا أقول هكذا ، ورفع يده ، ولكن يكون العالم فى القبيلة ، فيموت فييُدْهسَبُ بعلمه ، فإذا كان ذلك بعلمه ، ويكون الآخر فى القبيلة فيموت فيذهب بعلمه ، فإذا كان ذلك التَّخذ النَّاس رُؤساء جبُهاً لا يُفتدُون بالرأى ويتركون الآثار فيتضلُّون وينضلتون ، فعند ذلك هلككت هذه الأمَّة .

وعنه عن رسول الله (صلع) أنه قال: من أفتى بغير علم لـَعنَتُهُ ملائكةُ السماء وملائكة الأرض. وسأل رجل "أعراق للله بيعة بن عبد الرحمن (4) عن مسألة ، فأجابه فقال الأعراق : إن فعلت هذا ، فهو في عنقك ؟ فسكت ربيعة فَرَّدد ها عليه وهو ساكت (5) ، وأبو عبد الله جعفر بن محمد (ع) يسمعه ، فقال : يا أعرابي ، هو في عنقه ، قال ذلك أو ليم "يتقيل".

<sup>(1)</sup> Y, T, F. T (var.) يطارحونهم . (2) E يطارحونهم .

<sup>(3)</sup> D, E, E add (T omits) ومن الإعراض عبم . The text here follows Y, T. In most MSS, there is great confusion here.

<sup>(4)</sup> So D, and T (corrected). C . ربيعة بن أبي ليلي عبد الرحمن.

<sup>(5)</sup> S, D, E add لا يحيبه.

وعن أبى جعفر محمد بن على (ع)(١) أنه قال : من أفتى بغير علم للمَعْ ملائكة السهاء وملائكة الأرض وملائكة الرحمة وملائكة العذاب ، ولنحيقيه وزرر مين عمل بفتياه .

وعن على" (ص) أنه خطب الناس فقال : (2)

أما بَعَدْدُ ، فَدَ مِتَّى رَهِ بِينَةٌ وأنا به زعيم " ، لاينَه بِيجُ (3)على التقوى زَرْعُ قوم ، ولا يَـظَمْمَـاً عَلَى التقوى سينْخُ أصل ، وإنَّ الحقَّ والحير فيمن عرف قدره ، وكفي بالمرء جهلا أن لا يُعرف قدرًه ، وإن مين أبغض ِ الحلق إلى الله تبارك وتعالى رجلين ، رجل" وكلمَّه الله ُ إلى نفسه جائرً عن قصدُ السبيل ، مشغوف ببدعة ، قد لــَهـج فيها بالصوم والصلاة ، فهو فتنة لـِمـَن افتتن بعباد تيه ، ضال عن هدّ ي من كان قبله ، مُضِل " اقتدى به من بعده ، حَـمـَّالُ خطايا غيرِه ممن أضلَّ بخطيئـَته ، ورجلٌ قـَمـَش َ (4) جهلا ً في أوباش الناس ، غارٌّ بأغْسِكَاش (5) الفتنة ، قد سمَّاه الناس عالمًا، ولم يَغَنْنَ في العلم يومًا سالمًا ، بَكَرَرَ فاستكثر ، ما قَبَلَّ منه خيرٌ ممَّا كثر ، حتى إذا ارتوى مين " آجن وجمع من غير طائل جلسَس بين الناس قاضياً ، ضامناً لتخليص ما اشتَبَهَ على غيره ، إن خالف قاضياً (6) سبقَه لم يأمن في حكمه ، وإن نَزَلَتُ به إحدى المُعنْضلات هيَّا لها حَشْواً من رأيه(٢) ثم قطع به ، فهو على لبُسْ الشُّبُه ات في مثل غنز العنسكسبُوت ، لا يدرى أصاب أم أخطأ ، إن أصاب خاف أن يكون قد أخطأ ، وإن أخطأ رجا(8) أن يكون قد أصاب ، لا يتحسب العلم في شيء ممَّا أنْكرَر ، ولا يركى أنَّ وراء ما بلغ فيه مذهباً ، إن قاس شيئًا بشيء لم يُككَذِّبُ نَظَرَهُ ، وإن أظلم عليه أمرٌ اكْتُمَم به ليماً يعلم مين جهله ، لئلاً يقال َ لا يَعْلَمُ ، ثم جُسَسَرَ

<sup>.</sup> أبوعبد الله جعفر بن محمد (2) ، (4) . أبوعبد الله جعفر بن محمد (1) D, S, C

<sup>.</sup> هاج النبت هياجاً إذا يبس ، وأرض هائجة يبس بقلها واصفر ، من الصحاح ، D gl. (3)

<sup>.</sup> القمش الجمع والتقميش التجميع من اللوامع .T, D gl

<sup>.</sup> سواه C, D, F add (6) (5) مواه (5) الغبش الظلمة .

<sup>.</sup> حشوا و رئا من رأیه D (7)

<sup>.</sup> وإن أخطأ أو تكلم بما لا يعلم من جهله رجا ، إلخ . C and D mar

فأمضى ، فهو مفتاح عَشَوات ، ركّاب شبهات ، خبّاط جهالات ، لا يعتذر ممّا للوايات ذرو الربح الهشيم تبكى منه المواريث ، وتصرخ منه الدماء ، وتُحدر م بقضائه الفروج الحلال ، وتُحدل الفروج الحوام ، لا مسلى الدماء ، وتُحدل الفروج الحوام ، لا مسلى الله بإصدار ما ورد عليه ، ولا هو أصل له لحما فوض إليه ، أيها الناس ، أبسروا عيب معادن الجور وعليكم بطاعة من لا تُعدرون عليهم بجهالته ، فإن العلم الذي نزل به آدم (ع) وجميع مافضل به النبيون عليهم السلام في محمد خاتم النبيين (صلع) وفي عترته الطاهرين ، فأين يشاه بكم ، بك أين تذهبون (2) .

وعن أبى عبد الله جعفر بن محمد (ص) أنه قال: من طلب العلم ليُباهي، به العلماء ، أو يُماري به السُفَهاء أو يمرف به وجوه الناس إلى نفسه ، أو يقول أنا رئيسكم ، فلَسْهَ مَا مُقعده من النّار ، إنّ الرياسة لا تصلح إلا " لأهلها .

ولولا شرطنا وجه الاختصار الأتمَيْنا من هذا بأسْفُمَارٍ ، وفيها ذكرنا منه بلاغ وكفاية "ليمن كان لمَه علم "أو دراية" .

وقد ذكرنا إقرار القوم على أنفسهم بالجهالة والتردد في الضلالة ، والنهشي عن تقليدهم ، والأخذ عنهم ، وأن قولهم برأى أنفسهم وقياسهم من غير كتاب ولا سنة ولا خبر عن رسول الله (صلع) ، ولا إمام مفترض الطاعة من آل رسول الله (صلع)، ولا إمام مفترض الطاعة من آل بوسول الله (صلع)، و وصفنا حال الأئمة من آل محمد (صلع) وما أوجب الله عز وجل من طاعتهم والأخذ عنهم والتسليم لأمرهم ، وما أوجبوه من ذلك لأنفسهم ، فكفي بهذا حُدجة ودليلاً . والحمد كله رب العالمين ، وصلى الله على رسوله سيدنا محمد خاتهم النتبيين ، وعلى الأئمة من ذريته الطيتبين الطاهرين (3).

تم الجزء الأول ويتلوه الجزء الثانى فيه كتاب الطهارة

<sup>(1)</sup> وبهج البلاغة Ed. Sh. Abduh, p. 60, l. 2.

<sup>.</sup> ألا تبصر ون بهم ولا تعقلون F, C, A, S (2)

<sup>.</sup> وسلم تسليماً كثيراً كثيراً برحمتك يا أرحم الراحمين C adds (3) . وحسبنا الله ونعم الوكيل ، ونعم المولى ونعم النصير T adds

#### كتاب الطهارة

### بسم الله الرحمن الرحيم

ذ كرُ أمر الله عز وجل عباد م المؤمنين بالطُّهارة، وما جاء من الرَّغائب فيها(١)

قال الله عز وجل: (2) يما أينهما الله ين آمننُوا إذا قُمنتُم (3) إلى الصّلمَوة فماغ سلمُوا وجُوهِمَكُم وَأَيْد يَكُم إلى الْممرَافِق وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُم وَأَرْجُلُكُم إلى الْممرَافِق وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُم وَأَرْجُلُكُم إلى الْكَعْبِين ، وَإِنْ كُنْتُم جُنُبُا فَاطَهَرُوا ، وقال جل تاؤه: (4) لَمَسَعْجِد أسس عَلَى التّقُوى مِن أوّل يَوم أحق أن تقوم فيه ، فيه رجاً للله يُحبُون أن يتطهرون أن يتطهرون ، والله يُحبُ الْممطهرين . فروينا أنهم كانوا يومئذ يستنجون بالماء بعد الأحدجار ، وكان الناس على الاستنجاء (5) بالحجارة .

وقال عز وجل : (6) يَمَا أَيْتُهِمَا الْمُدَّ ثُمِّرُ \* قُمُ ْ فَمَأَنْلُذَ رِ \* وَرَبَّكَ فَكَسَبِّرْ \* وَتَبِيَّكَ فَكَسَبِّرْ \* وَتَبِيَّكَ فَكَسَبِّرْ \* وَتَبِيَابِكَ فَطَهَّرً .

وقال تبارك وتع: (7) وَيُندَزِّلُ عَلَمَيْ كُمُمْ مِنَ السَّمَاء مَاءً لَيُطَهَّرَ كُمُمْ بِهِ وَيَلُذُهُ مِن عَلَى قُلُوبِكُمُ وَيُثَبِّتَ بِهِ وَيَلُذُهُ مِن عَلَى قُلُوبِكُمُ وَيُثَبِّتَ بِهِ وَيُلْدَّهُمْ اللَّقَلْدَامَ .

<sup>(</sup>I) D adds الله والحض عليها

<sup>(2) 5,6.</sup> The Fatimid doctors read arjulikum.

من مختصر الآثار : قال جعفر بن محمد (ع) : إذا قمّم يعنى من النوم ، ومن كتاب .D gl. (3) الإخبار : فدل ظاهر هذا على وجوب الطهارة على كل قائم إلى الصلوة ، إلا أن السنة وإجماع الأثمة والأمة دل على أن المراد بذلك القيام من النوم الذي يوجب الحدث ، والحدث الذي يوجب الطهر منه .

<sup>(4) 9,108.</sup> 

النجو ما يخرج من البطن ، واستنجى إذا مسح موضع النجو لنجو من البطن ، واستنجى إذا مسح موضع النجو الكان المرتفع لا يعلوه وغسله ، وأصل الاستنجاء الاستتار بنجوة من الأرض ، والنجوة المكان المرتفع لا يعلوه السيل ، حاشية من الضياء .

<sup>(6) 74,1-4. (7) 8.11.</sup> 

وروًينا عن على عن رسول الله (صلع) أنه قال : يحشر الله أمتى يوم القيمة بين الأم غُرًا مُح َجَلينَ من آثار الوضوء (١٠)، وعنه (صلع) قال : لما أسرى بين الأم غُرًا مُح َجَلينَ من آثار الوضوء (١٠)، وعنه (صلع) قال : لما أسرى بين إلى السّماء قبل لى : فيم اختصم الملأ الأعلى؟ قلت : لا أدرى فعلم من قال : في إسباغ الوضوء في السببرات ، ونقل الأقدام إلى الجماعات ، وانتظار الصلوة بعد الصلوة ، يعنى بالسببرات البرودات ، وعنه (صلع) أنه قال : بنيت الصلوة على أربعة أسنهم : سهم إسباغ الوضوء ، وسهم الركوع ، وسهم السجود ، وسهم الحقوع ، وعنه (صلع) أنه قال : أشربوا أعينكم الماء عند الوضوء لعلم لا ترى ناراً حامية ، وعن نوف الشاى قال : رأيت علياً (ص) يتوضاً فكأني أنظر إلى بتضيض الماء على مت كبيه ، يعنى من إسباغ الوضوء .

وعن على (ع) أنه قال: قال رسول الله (صلع): من لم يتم وضوءه وركوعه وسجود و وخشوعه فصلوته خداج (2)، وعن على (ص) أنه قال: الطبه رسف ألا يمان ، وعنه (ص) أنه قال: مرن أحسر الطهور ثم مشى إلى المسجد فهو في صلوة ما لم يحدث (3)، وعنه (ص) أنه قال: سمعت رسول الله (صلع) يقول: (4) ألا أد للكم على ما يتكفر الذنوب والحطايا، إسباغ الوضوء عند المكاره، وانتظار الصلوة بعد الصلوة ، فذلك الرباط (5).

وعن رسول الله (صلع) أنه قال: لا صلوة إلا بطهور ، وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد (ص) أنه قال: لا يقبل الله الصلوة إلا الله بطهور ، وعن على (ص) أنه كان يجد د الوضوء لكل صلوة ، يبتغى بذلك الفضل لا على أن ذلك يجب إلا من حدث ، وعن رسول الله (صلع) أنه كان يجد د الوضوء لكل صلوة ، يبتغى بذلك الفضل، وصلى يوم فتح مكة الصلوات كلها بوضوء واحد .

الوضاءة الحسن والنظافة وضرَّفهو وضيء ومنه اشتقاق الوضوه ، والوضوه بالفتح الماء و بالضم (1) D gl. الفعل ، ومثله الطهور ، من الضياء .

<sup>.</sup> يعنى ناقصة غير تامة D, S, A, E, F, add يعنى ناقصة غير تامة

قيل : وما الحدث ؟ قال : الاغتياب ، من الإيضاح : 3) D adds gloss

وقال الذي (صلع): إذا تطهر المؤمن تحاتت عنه الذنوب كا تحات الورق عن الشجرة ( 4) D marg. أوان سقوطه ، من الطهارة .

وروينا عن جعفر بن محمد (ص) أن الوضوء لا يجب إلا من حمد ث، وأن المرأ إذا توضاً صلى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلوات ما لم يُحدُد ث أو يسَسَمُ أو يسَجَامِع، أو يُعُدم عليه، أو يسَكُن منه ما يجب له إعادة الوضوء، وهذا إجماع . وسنذ كر ذلك في موضعه إن شاء الله .

# ذكر الأَّحْدَاث التي توجب الوضوء

رُوينا عن رسول الله (صلع) وعن على "(ع) وعن محمد بن على بن الحسين وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنهم قالوا: إن الذى ينقنُضُ الوضوء الغائط والبول والريح تخرج من الد بر (١) والمدد على وهو الماء الرقيق يخرج من الإحليل بشهوة الجماع من غير جماع ، فإن جاء ماء دافق "غليظ" فهو المسني ففيه الغسل، وإن كان المذى لايكاد أن ينقطع توضاً صاحبه لكل صلوة واتد كيسا يجعله على إحليله ، ويتوضاً عند قيامه للصلوة ، ويترش مكان الإحليل بالماء ، ويضم عليه ذلك الكيس ويصلى " ، فإن أحسس بملكل قال: هذا من ذلك يعنى الماء ولا يدع الصلوة .

وأوجبوا الوضوء من النّـوم الغالب إذا كان لا يعلم ما يكون منه(٥)، فأمّا من خمَفَتَ خفْقَةً وهو يعلم ما يكون منه ويُحسِنه ويسمع فذلك لاينقص وضوءه . ولم يروا من الحجامة ولا من الفيّصد ولا من القيّء ولا من الدّم ولا من الصّد يد أو القيّيح(٩) يخرج من جُرح أو خراج من غير مخرج البول والحدث

<sup>.</sup> والذي يأتي بلا بول والودي ماء رقيق يتبع البول ، من الطهارة (2) D gl.

وكذلك الإغماء والجنون وكل ما يذهب الحس ويزول معه العقل و إن تباعد (3) D gl. (3) ذلك حتى لا يدرى من أصابه ذلك أنه قد لعله أجنب الغسل أيضاً ، من الطهارة .

أر الحدث Y adds (4)

وُضُوءً الله ويَعْسِل مواضع ذلك، ويتمضمض من تَقَيَّا ويصلى إذا كان متوضعًا قبل ذلك .

ورَأَوْ! أَنَّ كُلَّ مَا خَرْجَ مِن مِجْرِجِ البَولِ أَو مِن مُجْرِجِ الحَدَّثُ مِمَا قَدَّمَنَا وَرَأَوْ! أَنَّ كُلَّ مَا خَرْجِ مِن مِجْرِجِ البَولِ أَو مِن مُجْرِجِ الحَدَّ يُدِ أَوْ ذَكُرِهِ ، أَوْ دُودٍ أَوْ حَيَّاتٍ أَو حَبِّ القَرَعِ أَوْ دَمْ إِلَّوْ قَيْحٍ أَوْ صَدَيْدٍ أَوْ بَلِيَّ أَوْ بَلِيَّ مَا كَانْتَ ، أَنَّ ذَلِكَ كُلُهُ حَدْثٌ يَجِبِ الوَضْوَءِ مِنْهُ وَيَنْقُضُ الوضُوء .

ولم يَرَوا من القُبُلَة ولا من اللَّمْس ولا من مَسَّ الذكر ولا الفرج ولا الأنشيَيْن ولا من مس شيء من الجسد وضوءً ايجب ، ولا من لحوم الإبل ولا من اللبن ولا ما مَسَّتُه النار. وإن غسل مَن مس ذلك يديه فهو حسن مُرغَّبُ فيه ومندوبٌ إليه ، وإن صلى ولم يغسلهما لم تفسد صلوته(١) .

وروينا عن رسول الله (صلع) أنه أتى بكتف جدزُورٍ مشوية ، وقد أذن بلال ، فأمره فأمسك هنيه حتى أكل منها ، وأكل معه أصحابه ودعا بلبن فمد ق له فشرب وشربوا، ثم قام فصلى ولم يتمس ماء، ويسسبه أن يكون فعل فمد ذلك صلى الله عليه وعلى آله ليرى أمته أن ذلك يجوز ، وهذه الرواية عنه من رواية الأثمة صلوات الله عليه وعليهم .

وقد روينا عنهم وعنه (صلع) من الأمر بالغسل قبل الطعام و بعده ما سنذكره في موضعه إن شاء الله، وذلك على التنظيف والنقاء، وليس بواجب لا تُعجزى الصلوة إلا به، كما لا يبجزى مستن أحدث أن يصلى قبل أن يتوضاً، وليس أكل مامسته النار وشرب ألبان الإبل بحدث يوجب الوضوء كما زعم قوم ، والطعام والشراب الحلال طاهر بإجماع ، ومس الشيء الطاهر وأكله وشربه لا ينقض الوضوء. ولم يروا في قدص الأظفار ولا أخذ الشارب ولاحكم الرأس وضوءاً وأجباً، وإن أمس ذلك الماء فحسن .

ورَأُوْا أَنه من أَيقن أَنّه قد تَـوَضَّأ وشكَّ فى أَنه قد أحدث بعد ذلك أَنه على يقين الطهارة ، وأن الشك لاينقض وضوءه حتى يتيقيَّن أَنه قد أحدث فحينئذ يتوضَّأ، وأنته إذا تَـيَـقَنَ أَنه قد أحدث ، ثم شك بعد ذلك فى أنته قد توضًأ لمَّ

<sup>.</sup> إلا أن نمسل الغمرة وما له رائحة بشعة فإنه مستحب و يؤمر به وليس بفرض : D gl. (1) لازم ، ولا على من صلى به أن يعيد الصلوة ولكنه مكروه أن يصلى به من يجد السبيل إلى غسله والتنظف منه ، من الطهارة ،

يُجْزُه أن يُصَلِّي حتى يتوضّاً ، إلا أن يكون قد أيقن بالوضوء .

فَهْذَا هو الثابت ممّا رُوِيناه عن رسول الله (صلع) ، وعن الأثمة من ولده صلوات الله عليه وعليهم ، دون ما اختلف فيه عنهم ، وعلى ذلك تبجرى أبواب كتابنا هذا إن شاء الله ، لهما قصدنا فيه إليه من الاختصار ، وإلا فقد كان ينبغى لنا أن نذكر كل ما اختلف الرواة فيه عنهم صلوات الله عليهم ، وندل على الثابت ممّا اختلفوا فيه بالحجج الواضحة والبراهين اللا تحة ، وقد ذكرنا ذلك في كتاب غير هذا كثير الأجزاء ، تعظم الممونية فيه ، ويشقل أمره على طالبيه وهذا لهماً بنه ومرتحشه والثابت منه .

واولا ما وصفناه أيضًا من التطويل بلا فائدة ، للذكرنا قول كل قائل من العامة يوافق ما قلناه وذهبنا إليه، وقول من خالف ذلك والحجة عليه، ولكن هذا يكثر ويطول ولا فائدة فيه ، لأن الله عز وجل بحمده قد أظهر أمر أوليائه وأعز دينهم ، وجعل الأحكام على ما حكموا به وذهبوا إليه ، والدين على ما عرقوه ود ليوا عليه، فهم حجة الله على الناس أجمعين ، من تبعهم فقد اهتدى ونجا ، ومن خالفهم ضل وغوى ، ولا معنى لذكر أقوال المخالفين ولا يبعد الله إلا الظالمين .

## ذكر آداب الوضوء (1)

رُوِّينا عن الأثمَّة صلوات الله عليهم أنهم أمروا بستر العورة وغض " البصر عن عورات المسلمين، وأن عورة الرجل ما بين الرُّكُبِّة إلى السُّرَّة، والمرأة كلها عورة .

وزَمَهَ وَا المؤمنَ أَن يكشف عورته وإن كان بيحسَيثُ لايراه أحد "، وأن بعضهم صلوات الله عليهم نزل إلى (٤) ماء وعليه إزار "، فلسَم " يَمَنْزِعْه ، فقيل له : قد نزلت في الماء واستترت به ، فلَيم " لسَم " تنزِعه ؟(٤)، قال : فكيف بساكن الماء ، وهذا

<sup>.</sup> وما يجب في ذلك C adds (1)

<sup>(2)</sup> Γ (var.) i.

<sup>(3)</sup> T (var.) فانزعه

من التّحفيظ والتّوقيّ . ونهوا عن الكلام في حالة الحدث والبّول ، وأن يردّ السلام على (١) من سلم عليه وهو في تلك الحال .

ورَوَوْا أَنَّ رَسُولُ الله (صلع) كان إذا دخل الخلاء تَهَنَّعَ وَعَطَّى رأسته ولم يَرَه أَحدُ ، وأنه كان إذا أراد قضاء حاجة فى السفر أبنْعَدَ ما شاء(٤) واستتر. وقالوا : من فقه الرجل ارتياد مكان الغائط والبول والنَّخَامة ، يعنون عليهم السلام أن لا يكون ذلك بحريش يواه الناس .

وروينا عن بعضهم صلوات الله عليهم أنه أمر بابتناء مخرج فى الدّار ، فأشاروا إلى موضع غير مستر من الدار ، فقال : يا هؤلاء ، إن الله عز وجل لمّا خلق الإنسان خلّق مخرجه فى أستتر موضع منه ، وكذلك ينبغى أن يكون الخرج فى أستر موضع من الدار . وهذا من كلام الحكمة التى فضل الله بها أولياءه ، صلوات الله عليهم ، على جميع الحلق وأبانهم بها عنهم .

وأن رسول الله (صلع) قال: البول في الماء القائم (3) من الجفاء، ونهى عنه وعن الغائط فيه ، وفي النهر وعلى شقيره، وعلى شفير البئر يُستعذب من مائها ، وتحت الشجرة المنشمرة وبين القبور وعلى الطئرة والأفنيية ، وأن يطهمرة الرجل ببوله من المكان العالى ، وعن استقبال القبيلة واستدبارها في حين الحدث والبول ، وأن يبول الرجل قائمًا ، وأمر وا بالتوقي من البول والتحقيظ منه ومن النتجاسات كلها ، ورخيصوا في البول والغائط في الآنية ، وكذلك رخيصوا في الوضوء فيها .

وروينا على (ع) أنه كان إذا دخل المخرج لقضاء الحاجة قال: بسم الله اللهم إلى أعوذ بك من الرجس النجس الحبيث (4)الشيطان الرجيم، فإذا خرج قال: الحمد لله الذي عافاني في جسدي ، والحمد لله الذي أماط عنى الأذى . وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد (ص) أنه قال: إذا دخلت المخرج فقل: بسم الله و بالله، أعوذ بالله من الرّب س النّجس الخبيث المُخسبث (5) الشيطان

<sup>(1)</sup> T, Y om. على . (2) C, S, E, F

here. الدائم Most authorities have

<sup>(4)</sup> Y, T, F. C, D, E, A, S والحبيث المحبث من الشيطان إلخ; and these later additions are incorporated in the prayer books.

<sup>(5)</sup> C, E adds نه.

الرجيم ، اللهم كما أط عسم شنيه في عافية فأخرج ه منى في عافية ، فإذا فرغت (1) فقل : الحمد لله الذي أماط عنى الأذى وهستاً في مسساغ (2) طعامى وشرابى ، وليس في هذا قول موقي ولا واجب ، وهو دعاء حسن ، فمن تركه فلا شيء عليه ، ومن دعا به أو زاد أو نقص فلا حرج عليه .

وَأَمْرَ وَا بَعْدَ الْبُولُ بِحَلَمْبُ الْإِحْلِيلُ لِيَسْتَبْرِى مَافَيْهُ مِنْ بَقِيَّةُ الْبُولُ ، وَلِئُلا يُسَيْلُ مِنْهُ بَعْدَ الْفُراغُ مِنْ الْوضُوءُ شَىءٌ ، فإن جاء مِنْ ذلك شيء ولم يُسُمَّلُكُ كان الحكم فيه كالحكم في المَّذَ في الغالب ، وقد ذكرناه .

ونَسَهِ وَا عن الاستنجاء بالعظام والبَعثر وكل طعام ، وأنه لا بأس بالاستنجاء بالحجارة والحيرَق والقُطن وأشباه ذلك ، ثم يستنجى بالماء حتى تزول العين والرائحة .

## ذكر صِفَاتِ الوُضُوءِ

رُوِينا عن الأئمة من أهل البيت عليهم السلام عن على بن أبى طالب (ص) وعلى الأئمة من ولده أنه قال: لاوضوء إلا بنية ، ومن توضاً ولم يمنو بوضوئه وضوء الصلوة لم يسُجوْزه أن يسُصلي به، كما لو صلّى أربع ركعات ولم يمنو بها الظلهر لم تسُجوْزه من الظلّهر . وقال: قال رسول الله (صلع): لا عمل الا بنيّة ، ولاعبادة الا بيقين ، ولا كررم إلا بالتلقوى .

وأمرَ وا بالتّسمية في حين الابتداء بالوضوء قال جعفر بن محمد (ص) : من ذكر الله على وضوئه جعل الله له ذلك الوضوء في الطهر بمنزلة الغسل، ومن نسّيي أن يذكر الله أجزاه وضوء هُ .

وعن على "أنه قال : مما مِن مسلم يتوضاً فيقول عند وضوئه (3) : سبحانك

<sup>(1)</sup> T, D. C خرجت.

<sup>(2)</sup> Y and add خساخ ; T had some word, which is deleted, and must surely have been خساخ . Being perhaps difficult of comprehension, the word has been dropped in all other MSS.

<sup>.</sup> فراغ S عند فراغه من وضوئه E, C ; فرغ وضوئه S عند فراغه من

اللهم و بحمدك أشهد أن لاإله إلا أنت أستغفرك (١) وأتوب إليك، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، إلا كُتيب في رَق (2) وخُديم عليها، ثم وُضِعيت تحت العرش حتى تُدفيع إليه بخاتمها يوم القيمة .

وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال : إذا أردت الوضوء فقل : بسم الله وعلى ملتة رسول الله (صلع) ، أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله، فهذا كالتذى ذكرناه من الدعاء عند دخول المخرج ، ليس بموقت ولا لازم ، وفيه فضل وجاءت فيه رغائب .

وقالوا: ينبغى أن يُفَاضَ الماء من الإناء على اليد اليه مننى ، فتنعسل قبل أن تند خل الإناء (3) وذلك واجب إن كانت بها (4) نجاسة ، ومرغب فيه مأمور به أمر نك ب إن (5) لم تكن فيها نجاسة ، وإن أد خلها الإناء وهي نقيبة لم يفسد ذلك وضوءه ، وفي هذا عن أهل البيت صلوات الله عليهم روايات يطول ذكرها ، وهذا المعنى هو الثابت منها .

وروينا عن جعفر بن محمد عن آبائه عن على " (ص) أجمعين أنه قال : لا يكون الاستنجاء إلا من غائط أو بدول أو جنابة أو مما يخرج غير الرّيح، فليس من الرّيح استنجاء واجب ، فالوُضُوء من الرّيح وضوء طاهر ، ومدَن استسنجدي منه طلباً للفضل والتنظيف لا على أنه يدرى ذلك يجب فهو حسرين ".

وعنهم عن على أنه قال: الاستنجاء بالماء بعد الحجارة فى كتاب الله وهو قوله: (6)إن الله يُحب التو البين وَيُحب السُّوابين كريم، وإزالة النجاسة واجبة وليس لأحد تركها.

قال: وسُمُثِل رسول الله (ص) عن امرأة أتت الحلاء فاستنجـَت بغير الماء ؟ قال: لا يجزيها(7) ، إلا أن لا تجد الماء .

قال على (ع): والسنَّة في الاستنجاء بالماء هو أن يُنبُدأ بالفرج ثم ينزل إلى الشَّرْ ج<sup>(8)</sup>ولا يُعجْمُعَا (9) معنًا ، وكره الاستنجاء باليمين إلاّ من علة .

<sup>(</sup>۱) C, adds پا رب.

يدخلهما الإناء C, S (3)

<sup>(5)</sup> D, F, C L.

<sup>.</sup> الشرج الدبر ،T gl (g)

<sup>(2)</sup> T, D. S, C ورقه ; D (var.), F .

<sup>(4)</sup> T 4; G hay.

<sup>(6) 2,222. (7)</sup> D adds 总.

<sup>(9)</sup> D, T, F. C, S, E بجمعان .

وعن أبى جعفر محملًد بن على وجعفر بن محمد عليهما السلام ، وذكراً الاستنجاء الاستنجاء فقالا : إذا أنقيب ما هناك، فاغسل يدك(١)، ثم أمروا بعد الاسنتجاء بالمضمضمة والاستنشاق ، وأن يمر بالمسبَبِحة والإبهام على الأسنان عند المضمضمة .

وقالوا: ذلك يُحبري عن السواك ، ورغبوا في ذلك ولم يروا المضمضة والاستنشاق في أصل الوضوء ، لأن الله عز وجل لم يذكرهما ، ولكن فعهلما رسول الله (صلع) ، وهما سنة في الوضوء ، ولا يجب أن يتعمل تركهما ولا أن يتهاون بهما ، وليس على من نسيهما أو جهلهما إعادة كما يكون عليه إذا ترك عضواً من الأعضاء الأربعة التي أمر الله عز وجل بالغسل والمسح عليها ، وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان(2)، قال : ويتجوزي غرفة واحدة للمضمضة والاستنشاق ، ثم أمر و بعد المضمضة والاستنشاق بغيسل الوجه من أعلى الجبهة وحيث ما بلغ من أمر و بعد المضمضة والاستنشاق بغيسل الوجه من أعلى الجبهة وحيث ما بلغ منسبت الشعر إلى أسفل الذقن مع جانبي الوجه ، وإشراب العينين وإسباغ ذلك بالماء والمسح باليدين عليه ، وإن يغسل كذلك ثلاث مرات فذلك أفضل ، وإن بغسل مرتين أو مرة واحدة سابغة أجزاه ذلك ، ولا تتجزي الثلاث إلا أن تكون إحداهن سابغة ، وأمروا في ذلك بتخليل اللحية وإدخال الأصابع فيها ليصل الماء إلى البشرة أمر ندث ب ومبالغة في الفضل وإن لم يتخليل الرجيل لحيته وأمر الماء عليها أجزأه ذلك وكفاه .

وأمروا بالبدء بالمديمامين فى الوضوء من اليدين والرّجلين ، وأنَّه إن بدأ باليُسرى مم غسل اليُمنى أعاد على اليُسَرى ما كان فى الوضوء ، وبذلك يؤمر ، ولا ينبغى أن يتعمَّد البدّ عبالمياس ، وإن جهل ذلك أو نسيمة حتّى صلى لم تفسد ملوته .

وأمروا بغسل اليدين إلى المر ْفَـَقـَينْ ثلاثيًا أو اثنين ، وواحدة سابغة تجزى، ولا تجزى الثلاث إن لم يكن فيها واحدة سابغة ، ويمر الكفين على الذراعين إلى

<sup>(1)</sup> T, Y, D. F, C add الشال.

و إن قعل ذلك لم يجزه وضي ه إذ رغب عن سنة رسول الله وتركها ، وقال رسول الله ( صلع : T gl. (2) من رغب عن سنتي فليس من أمتى . حاشية من النلهارة .

المر ْ فَتَقَيَّنْ ، لأَن " قوله عز " وجل " : (1) إِلَى الْمَرَ افِق ، و ﴿ إِلَى ﴾ ههنا في معنى ﴿ مَع ﴾ ، كقوله عز " وجل " : (2) ولا تَمَا "كُلُوا أَمْوَ النَّهُمُ ۚ إِلَى أَمْوَ الْكُمُ ، معناه : مع أموالكم .

وأمروا بتحريك الخاتم في الوضوء ليصل الماء إلى ما تحته من الأصبع .

ثم أمروا بمسح الرأس مُقْبِيلاً ومُدبِراً ، يَبَدا من وسط رأسه فيمر يديه جميعاً على ما أقبل من الشعر إلى منقطعة من الجبَهة ، ثم يرد يديه من وسط الرّآس إلى آخر الشعر من القفا ، ويمسح مع ذلك الأذنين ظاهرهما وباطنهما ، ويمسح عنقه ، يمسح على ذلك كُلله في مرّة واحدة ، وإن مستحله ثلاثا يبتغى بذلك أدى الفضل من غير أن يرى أن ذلك لا يُحجز ي غيره فحسن .

ثم أمروا بعد ذلك بالمسح على الرجلين وهو قول الله عز وجل: (4) فماغ سلوا وجموه مكرم وأيد يمكم إلى السمر افق وامستحو برء وسكم ، وأرجلكم المرابق وأرجلكم الشكع بين ، على قراءة من قرراً «وأرجلكم» خفيضاً ، فجعل ذلك نسقاً على مسح الرأس (5) وهي قراءة أهل البيت صلوات الله عليهم ومن وافقهم من قراء العامة . ولذ لك قال أبو جعفر محمد بن على (ص) وقد سئيل عن المسح على الرجلين فقال : به نطق القرآن ، وقال : لمما أوجب الله عز وجل التيمم على من لم يجد الماء جعل التيمم مسحاً على عصفوي الغسل وهما الوجه واليدان، وأسقط على عصفوي الغسل وهما الوجه واليدان، وأسقط على عصوات الله عليه ، اختصرناه .

ومن غسل رجليه تنظيفًا ومبالغة فى الوضوء ولابتغاء الفضل وخليَّل أصابيعية ، فقد أحسن ، وهو أكثر ما يستعمل للتنظيف والاستنقاء ، ولكن لا ينبغى أن يجعل ذلك فرضًا لا يُجزى غيره ، وقد جاء عن الأثمة (ص) أن المسح يمُجزى وهذا تمام الوضوء كما قال الله عز وجل ، ونهوا أن يمُقيدًا منه ما أخر الله عز وجل أو أن يؤخر ما قد م، ولكن يُبدأ بما بدأ الله به عز وجل بعد أن يستنجى من الغائط والبول على ما قد منا ذكره ، فيغسل بعد ذلك الوجه ثم اليدين ثم يهم سيّح بالرا أس

<sup>(1) 5,6. (2) 4,2.</sup> 

<sup>(3)</sup> C om. بذلك . (4) 5,6.

<sup>.</sup> الرموس C (5)

ثم بالرّجلين ، وإن غَسلَمَهما كما قلنا فحسن ، ولا يُجزى الغسل وحده ، وذلك آن يَصُب الماء عليهما، حتى يمسح بيده عليهما . ومن بدأ بما أخر الله عز وجل من الأعضاء عاد إلى مابدأ به (١) ثم أعاد على ما قد مه عليه إلا أن يكون نسيى ذلك أو جهله وصلى ، فلا تفسد صلوته كما ذكرنا في تقديم المياسر على الميامن .

وقالوا: لاينبغى أن يُببَعِض الوضوء ولكن يُكمل كله فى وقت واحد ولا يتوضّأ بعض الوضوء ويلدع بعضه لل وقت آخر فيتُم ما بقى عليه ، فهذا لا ينبغى أن يتعملد ، ومن قطعته عن تمام الوضوء عند رد فأراد أن يتمله فعليه أن يسبث من أوّله ، فإن هو جهل ذلك وبنتى على ما تقد من وضوئه وصلى لم يتومس بإعادة الوضوء والصلوة كما ذكرنا فى تقديم الأعضاء بعضها على بعض (2).

ورغتبوا فى إسباغ الوضوء وليس ذلك بكثرة الماء عن غير معرفة بالوضوء ولا رفق فيه ، وقد يتكثنفي بالقليل من الماء من يحسين الوضوء ولا يكتفى بالكثير منه من لا يتحسينه ، وليس فى قدر الماء للوضوء ولا للطهر (3) حداً محدود ، ولكنه مما ينبغى فى الوضوء أن يعم بالماء أعضاء الغسل ويتُمر اليدين عليها ويمسح أعضاء المسح أصاب الماء منها ما أصاب .

وقد ذكر أبو جعفر محمد بن على (ص) بيان ذلك من كتاب الله عز وجلَ فقال: في قوله تعالى: (4) وَامْسَتَحُوا بِيرُءُ وسيكُمْ وَأَرْجُلُكُمُ إِلَى الْكَعَبْبَيْنِ. فَقال: أَنَّ المسح (5) إِنَّمَا هو ببعضها لمكان الباء من قوله « بِيرُءُوسِكُمُ » كما قال الله عز وجل في التيميّم: (6) فيامْستَحُوا بِيوُجُوهِكُمُ " وَأَيْدُ يِكُمُ " مِينْهُ . وذلك

<sup>.</sup> أعاد على ما بدأ الله به D . بدأ منه C, T. S . بدأ منه

ذكر فى تأريل الدعائم أن المتوضى وإذا قطع وضوه فإنه يبنى عليه ما أنشف الما ( ما لم C, T gloss ( 2) (2) ينشف الماه ( T ) عن الأعضاء التي تقدم عليه غسلها ، حاشية ،

<sup>(</sup>a) C للفسل ولا للوضوء . (4) 5,6.

والمسح فى اللغة عند العرب إزالة ضر المكروه عمن هو به يقولون فى الدعاء العليل: Dgl. (5) مسح الله ضرك، ومن ذلك قيل سمى المسيح لأنه مسح أى طهر من كل خطيئة، والأمسح من المفاو ز الأملس الذى لا شيء عليه شبه بذلك الذى لا ذنب عليه ولا خطيئة، ويسمون الماشطة التي تمشط المرأة وتزينها الماسحة ويقولون فلان يتمسح إذا كان فاضلا فى دينه يهدى بعلمه وحكمته ويمسح الناس، من ذلك أيضاً مسح الرأس ومسح الجسد وغير ذلك مما يراد به إزالة الوسخ والأذى عنه.

<sup>(6) 5,6.</sup> 

أنه عَلَيمَ عز وجل أنَّ غُبَار الصّعيد لا يتجرّى على كلّ الوجه ولا كلّ اليدين ، فقال : (1) بيوجُوهِكمْ وَأَيْديكُمْ مينهُ . وكذلك مسحُ الرّأس والرّجلين في الوضوء .

وقالوا : يغسل الأقطعُ مكان القطع ، ولا يتغسل العُنضُو العليل إذا كان الغسل يضر به ، وإن كانت عليه جبائر أو عصائب مستح عليها .

وأجمعوا عليهم السلام أن المسح على الحفين لا يُدجزى فى الوضوء الواجب ولا يُحزى فيه إلا ما قال الله (تع) من المسح على الرّجاين لا على الخُهُ ين .

وقال جعفر بن محمد (ص): التقية ديني ودين آبائي إلا في ثلاث، في شرب المُستُكر، والمسح على الخُفُين، وترك الجمَهر ببسم الله الرحمن الرحيم.

وقالوا (ص): لا تجوز الصلوة خلف من يرى المستح على الخفين لأنه صلى على غير طهارة ، ومن ترك عشواً من أعضاء الوضوء لم تكمل طهارته ، وإذا لم تكمل طهارته لم تحمل طهارته ، وإذما يجوز المسح على الخفين إذا كان بالرجلين علة تمنع من مسحهما بالماء، فيجوز المسح على الخفين للضرورة عند ذلك ، كما يجوز المسح على الجبائر والعصائب الذى ذكرناه ، أو يكون المتوضى توضيًا وهو على طهارة ولم يتحدث فأحسب تجديد الوضوء لابتغاء الفضل كما ذكرنا ، فليس على من كانت هذه حاله وضوء ، وما غسس من أعضاء الوضوء أو ترك فلا شيء عليه فيه .

وقد روينا عن الحسين بن على (ص) أنه سُئل عن المسح على الحفين ، فسكت حتى مرَّ بموضع فيه ماء والسائل معه ، فنزل فتوضأ ومسح على خفسه وعلى عمامته وقال : هذا وضوء من لم يتُحدُث .

ونهو والمجورة أيضاً عن المسح على العد المعتملة والخدمار والقللة المنسوة والجور بدين والقد القبال (2) غير مانع من والقد القبال (2) غير مانع من المسح على الرجلين كليه المسح على الرجلين كليه الماء على الماء على الماء على ما قد من المسلح على المسلح العصائب .

<sup>(1)</sup> loc. cit. (2) D gl. قبال النعل ككتاب زمام يكون بين الأصبع الوسطى والتي تليه

#### ذكر المياه

قال الله (تع): (1) وَأَنْزَلْنْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء طَهَوُوراً، وقال تبارك وتع : (2) وَيُنْزَلُ عَالَيْكُمُ مِنَ السَّمَاء مَاء لِيُطَهَّرَ كُمُ بِهِ ، وقال : (3) فلم تَنجِدُ وا مَاء فَتَنيَمَّمُوا صَعيداً طَيَّبًا .

ورُوِّينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن على عن رسول الله (صلع) عليهم آجمعين أنه قال: الماء يُطهَّرُ ولا يُطهَّرُ ، وأنه ذكر البحر فقال: هو الطهور ماؤه ، الحل مَسَنْتَهُ ، وعن على (ص) أنه قال: من لم يُطهِره البحر فلا طَهَرُ (4) ، وقال في الماء الجارى يمر بالجييف والعلدرة والدم : يُتوفَّأ منه ويشرب ، وليس يُنتجِّسُه شيء ما لم تتغير أوصافه ، لونه وريحه وطعمه . وعنه (ص) أنه قال: ليس يُنتجِّس الماء شيء "(5).

وعن أبى عبد الله جعفر بن محمد (ص) أنه سُئل عن ميضاً كانت بقرب مسجد تُدخل الحائضُ فيها يد ها والغلامُ فيها يد ه؟ قال : تَـوَضَأَ منها ، فإن الماء لا ينجسه شيء .

وعنه (ص) سُئل عن الغدير يكون بجنب القرية تكون فيه العـد رة ويبول فيه الصبي ، وتبول فيه الد ابنة وتروث ؟ قال : إن عرض بقلبك منه شيء فافعل فيه الصبي ، وقال : إن عضه عن بعض ، وقال : إن الد ين ليس بضي ، قال الله عز وجل : (6) و مَا جَعَلَ عَلَي كُمُ في الدين من حرَج .

وسُمُّلِ عن غديرٍ فيه جيفيّة " ؟ فقال : إن كان الماء قاهراً لا يوجد فيه

<sup>(1) 25,48.</sup> 

<sup>(2) 8,11.</sup> 

<sup>(3) 5,6.</sup> 

<sup>.</sup> طهر الله C, D, F, A, E .

<sup>(5)</sup> Text as in T. D, F, A, S, E add اله عكم اله على المام عكم اله.

Perhaps an expl. added afterwards and incorporated into the text. Most MSS. have it.

<sup>(6) 22,78.</sup> 

وسُتُل أيضاً عن الغدير تبول فيه الدّوابّ وتلغُ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجُننُب والحائض ؟ فقال : إن كان قدَرْ كُرِّ (١) لم ينجسه شيء (٤) .

وسَـنَـل ( ص) عن الغدير تبول فيه الدّوابّ وتروث ويغتسل فيه الجُـنُبُ(3) فقال : لا بأس . إنّ رسول الله ( صلع) نزل بأصحابه فى سفرٍ لهم على غدير ، وكانت دوابهم تبول فيه وتروث ، ويغتسلون فيه ويتوضَّشُون منه ويشربون .

وعنه (ص) أنه قال: إذا كان الماء ذراعين فى ذراعين فى عمق ذراعيين (4) لم ينجسه شىء ، يعنون صلوات الله عليهم بهذا كله ، وقد ذكر فى بعضه ، ما كان الماء عالباً قاهراً لايتبين فيه شىء من تلك النيجاسات ، فإن كان كذلك ، فحكمه حكم الماء الجارى الذى أباح الله ورسوله التطهر به ، فإن غلب على الماء شىء من ذلك فظهر فى لونه أو ريحه أو طعمه ، فقد نجس وصار حكمه حكم ما غلب عليه وظهر فيه من تلك النجاسة .

وقد روينا ذلك عن جعفر بن محمد (ص) أنه قال : إذا مرَ الجُنسُ بالماء وفيه الجيفيّة أو المرّيئيّة ، فإن كان قد تغير لذلك طعمه أو ريحه أو لونهُ فلا بشرب منه ولا يَدَوضّاً ولا يَدَعَطهـ منه .

فهذا إذا كان تغير الماء من قيبل النَّجاسة، فأمَّا إن تغير بغير نجاسة ليتقادُمه أو لنبات ينبت فيه ، أو غير ذلك مما ليس بنجاسة فكان لذلك آجينًا ، فهو على

<sup>.</sup> قدر الكر سبعائة وعشر ون صاعاً ، D gl. (1)

الكر ذراعان طول فى ذراعى عمق فى ذراعى عرض فإذا كان الماء قدر كر لم تنجسه (2) T gl. (2) النجاسة الواقعة فيه إلا أن يتغير طعمه ولونه و ريحه منها .

<sup>.</sup> والحائض D add (3)

قوله ذراعين في ذراعين في عمق ذراعين، الوجه في ذلك أن تضرب ذراعين في ذراعين في دراعين . T gl. (4) يكون أربعة ، ثم تضرب الأربعة في العمق وهو ذراعين ، يكون ثمانية . ومثال ذلك ما جاء في رسالة الهندسة إحدى رسائل إخوان الصفاء في قوله : ذكروا أن رجلا استأجر رجلا على أن يحفر له بركة، طولها أربعة أذرع، في عرض أربعة أذرع، في عمق أربعة أذرع بثانية دراهم ، فحفر له ذراعين طولا في ذراعين عمقاً ، فطالبه بأربعة دراهم نصف الأجرة ، فتحاكما إلى قاض غير مهندس فحكم بأن ذلك حقه ، ثم تحاكما إلى أهل صناعة فحكم أن بدرهم واحد ، والوجه في ذلك ، والته أعلم ، أنه بضرب أربعة في أربعة يكون ستة عشر، ثم تضرب الستة عشر في الأربع الذي هو العمق فيصير أربعة وسين فيكون ما قد حفره من الأذرع السابقة أجرته ثمن المبلغ ، وبذلك لم يستحق غير درهم واحد وهو ثمن والأجرة .

طهارته ، وإنما يَنْجُسُ بتغيير النجاسة ، وعلى هذا حكم البئر يقع فيها الحيوان فيموت ، إن غَيَّر شيئًا منه من لون أو طعم أو ريح أخرجت منه ونُزرح حتى يزول التغيّر ، ويصح الماء ويغلب ولا يتبين فيه شيء من تلك النجاسة ، فيطهر حينئذ .

كَذلك روينا عن جعفر بن محمد وعن آبائه عليهم السلام.وكذلك الماء تردهُ السباع والكلاب والبهائم .

روينا عن جعفر بن محمد (ص) عن آبائه عن رسول الله (صلع) أنه سئل عن ذلك ، فقال : لها ما أَحَدَ تُ بأفواهها ولكم ما بقى ، فهذا إذا كان الماء قاهراً ، فأما إن غلب عليه لعابه وتبين فلا خير فيه ، ويصير حكمه حكم ما غلب عليه . كذلك رويناه عنهم (ص) فى ذلك وفى سؤر الهر والفأرة وسؤر اليهودى والنصرانى والمجوسى . ورخصوا فى سؤر الحائض والجنب .

وما كان من الآبار بجانبه بالوعة أو بئر مخرج ، فتغير ماؤها بما عد أمن ذلك نتجست ، فإن ننزح منها فزال التغير طهرت ، وإن عاد إليها عادت نتجسة ، والحكم في ذلك كله حكم واحد وعلى أصل واحد ، أن الماء طاهر كما قال الله (تع) ، فإن ظهرت فيه نجاسة كان حكمه حكم ما ظهر فيه وغلب عليه ، فإن زال ذلك عنه عاد إلى طهارته ، ولا يصح فيه غير هذا، إذا كانت المناظرة فيه أن كل ماء أصابته نجاسة تنت تنتجس منه كل ما أصابته نجاسة منه المناظرة .

## ذكر الاغتسال

قال الله (تع): (<sup>2)</sup> وَإِن ْ كُنْتُـم ْ جُنُبُـاً فَاطَّهَـَّرُوا ، فثبت إيجاب الطّهر من الجنابة بكتاب الله وأجمع عليه المسلمون .

ورُوِّينا عن على ( ص ) أنه قال : إذا اغتسل الجنبُ ولم يَـنَـْوِ بغُسله الغسلَ من الجنابة لم يُـدُوْرِه ، وإن اغتسل عشر مرّات .

<sup>(1)</sup> Y, T, E. This clause is dropped in most MSS. The addition of the clause makes the sense clear. (2) 5,6.

وروينا عنه وعن غيره من الأثمّة منولده صلوات الله عليهم أنهم قالوا في الغسل من الجنابة: يُبدأ فيه بالوضوء كما قد منا ذكره، ويتغسل عند غسل الفرج ما كان به من ليطنخ، ثم يُمر الماء على الجسدكلة، ويرمر اليدين على ما ليحققاء منه، ولا يدع منه موضعاً إلا أمر الماء عليه واتبعه بيده، وبل الشعر وأنه منى البشر، وليس في قدر الماء له شيء موقت كما ذكرنا في باب الوضوء، ولكنه إذا أتى على البدن كله، وأمر يديه عليه، وغسس ما به من لطخ، وبل الشعر حتى يصل الماء إلى البشرة، وتوضاً قبل ذلك، فقد طهر .

وفى صفة الغسل عن الأئمّـة (ص) روايات كثيرة هذا جماعها وتمام المراد فيها .

وقالوا في الجنب يرتمس في الماء وهو ينوى الطهر ويأتى على ما ذكرناه: إنه قد طَهُر .

وقالوا في الغسل: منه فرض ٌ ومنه ستنة ٌ.

فالفرض منه غسل الجنابة ، والغسل من الحيض (1) والنفاس وغسل الكافر، إذا أسلم، والمجنون والمعنم عليه (2) إذا أفاقا ، والغسل من الارتماس في النبجاسة وغسل الميت . والذي منه سنبة ، الغسل للجمعة ، والغسل للعيدين ، والغسل للإحرام ، ولدخول الحرم ، ولدخول الكعبة ، ولدخول المدينة ، والغسل يوم عرفة ، والغسل في ثلث ليال من شهر رمضان ، ليلة تسع عشرة وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلث وعشرين ، يتعسل في هذه الليالي بعد صلوة المغرب ، ويستحسب ويشرغب في أن يتحسي لياليها قياماً ، ففيها يقال ما يقال ، والغسل مين غسل المست

وقالوا : من لم يتوضَّأ فى الغسل من الجنابة أجزاه تركه إذا أمر الماء بيده على أعضاء الوضوء ونواه .

وكرهوا تبعيض الغسل ، ومنَن ْ بَعَيْضه أعاد ما غَسَل حتى يكون الغسل كيّله في وقت واحد .

<sup>(</sup>i) T مناجيض .

ذكر في مختصر الآثار أن المغمى عليه إذا كان يمرف ما كان منه ولم يجد بلة جنابة فلا (2) Tgl. (2) غسل عليه ، وإذا كان الوقت قريباً مما لا يغيب عنه ما حدث منه ، حاشية .

وروينا أن رسول الله (صلع) اغتسل من جنابة فلمنّا فرغ من غسله نظر إلى للمُعْمَة بقيت فى جسده لم يصبها الماء ، فأخذ من بلكل شعّره فسح عليها . وقالوا فيمن كانت معه قُرُوحٌ أو خُراجٌ أو جُدرَى واحتاج إلى الغُسل ولم يخصَفْ من ضَرَر الماء اغتسل، فإن قدر أن يُسمر يديه وإلا وضعهما قليلا قليلاً وإن لم يستطع أجزاه مر الماء على جسده ، وإن لم يستطع الماء تريمتم الصعيد . وأوجبوا (ص) الغسل بالتقاء الحتانين وإن لم يكن إنزال(١) .

وقالوا: إن التقاء الحتانين هو أن تُغَيَّب الحسَّفَة في الفرج ، فإذا كان ذلك يَّفقد وجب إلغسل عليهما كان منه إنزال أو لم يكن ، وإن مَن جامع دون الفرج فلم ينزل ، لم يكن عليه غسل ، وإن من رأى أنه احتلم وانتبه فلم يجد بلك ، فلا غسل عليه ، وإن وجد ماء دافقًا اغتسل ، وإن وجد بللاً يسيراً كالمدَد ي الذي وصفناه فلا غسل عليه ، وعليه الوضوء من أجل ذلك وأجل النوم . وقالوا : مرن أنزل في اليك قلع من جماع أو غير جماع من رجل أو امرأة

وقالوا : مـن أنزل فى اليـقــظــة من جماع ٍ او عير جماع ٍ من رجل ٍ أو أمراه ٍ فعليه الغسل .

وقالوا في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فعليها الغسل .

وعن على (ص) أنه قال: أتى نساء للى بعض نساء النبي (ص) فحد ثنه ا، فقالت لرسول الله (ص): يا رسول الله: إن هؤلاء نسوة جئن يسالنك عن شيء يستحيين من ذكره ، قال: ليسالن عما شئن ، فإن الله لا يستحيى من الحق ، قالت: يقلن: ما ترى في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليها الغسل ؟ قال: نعم ، عليها الغسل ، إن لها ماء كماء الرجل ، ولكن الله أسراً ماء ها وأظهر ماء الرجل ، فإذا ظهر ماؤها (في وقت الجماع) على ماء الرجل ذهب شبه الولد إليها ، وإذا ظهر ماء الرجل على مائها ذهب شبه الولد إليها ، وإذا ظهر ماء الرجل على مائها ذهب شبه الولد إليه، وإذا فهر منها ما يظهر من الرجل في شرارهن .

وأمروا (ص) مَن ْ وَطبِيءَ أو احتلم فأراد أن يتطهر أن يستعمل البول قبل

<sup>.</sup> كان منه إنزال أو لم يكن D (1)

الطّهر ليله فع البول ما بقى فى قلصَبَة (١) الإحليل من الملكى ، فمن لم يفعل ذلك وتطهر فخرج منه شيء مما بقى فى الإحليل (٤) أعاد الغسل ، وقالوا صلوات الله عليهم : ينبغى لمن وطئ أن لا ينام ولا يأكل ولا يشرب حتى يتطهر ، إلا أن ينوى المنعلودة ، فلا بأس بأن لا يتطهر حتى يتعاود إن شاء إلا أن (٤) يحضر وقت الصلوة لم يكن له أن يؤخر الطلهور (٤) وإن وطئ قبل أن يغتسل فلا بأس (٥) .

ورخصوا (ص) فى مباشرة الجنب والحائض ، وكرهوا للجنب الجلوس فى المسجد، ورختصوا له فى المرور فيه عابر سبيل .

وقالوا فى المرأة يطأها زوجها أو تجنُّب ثم تَحيض قبل أن تَتَطَهَّر إنها إذا استَنْقَتْ من الله م اكتَفَتْ بطُهر واحد .

وقالوا فى المرأة إذا تطهرت تنقيضُ شعرها إلا أن تكون تعلم أن الماء يصل إلى بشرة رأسها ، ويبَبُلُ شعرها كله ، وذلك أن يكون ضَفَائرُ شعرها رِخْوَةً .

وقالوا (ص): إذا كانت الدِّمتيه تحت المسلم فرُ فع أمرُها: أنها لا تغتسل وامتنعت من الاغتسال لم تُجبر على الغسل من الجنابة ، لأن الذي فيها من الشرك أعظم ، وتُجبر على الغسل من الحيض ليحل له وطَّوُها ولئلا تمنعه من نفسها .

وقالوا : تُدحر له الدُّمالُجَ والخاتم وقت الغسل ليصل الماء إلى ما تحتهما ويُمر الدّعاء نحواً مما ذكروا أنه ويُمر الدّعاء نحواً مما ذكروا أنه يقال عند الوضوء . ورخسوا بالتَّنسَّف بالمنديل بعد الغسل .

<sup>.</sup> قضيبة E , وقضيب (1)

<sup>.</sup> قصبة S ; قصيب الإحليل C (2)

<sup>(3)</sup> T,D. F, C,S,E,B | .

<sup>.</sup>وأثر الطهر S,F ; وأثر العلهور T,D,B. C

<sup>(5)</sup> C omits clause.

## ذكر طهارات الأبدان والثياب والأرضين والبسيط

رُوِّينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن على بن أبى طالب (ص) أنه قال في البول يُصيب الثوبَ : يُغسَل مرّتين(١) .

وكذلك قال جعفر بن محمد ( ص ) فى بول الصّبيّ يُـُصيب الثوبَ ( ع ) يُـصَبُّ عليه الماءُ حتى يخرج من الجانب الآخر .

وعن على (ص) أنه قال فى المنى يُصيب الثوب : يُنغسَل مكانُه ، فإن لم يُعرَف مكانُه وعُلم يقينًا أنّه أصاب الثوب ، غُسل الثوب كله ثلث مرّات يُعرْرَك فى كلّ مرّة وينُغسْل وينعشَر ، وكذلك قال على (ص) فى الملَذ ْيُ

وعن أبى جعفر محمد بن على (ص) وجعفر بن محمد أنتهما قالا فى الدّم يصيب الثوب : يُغسَل كما تُغسَل النجاسات ، ورخسا فى النسَّمْ اليسير منه ومن سائر النجاسات مثل دم البراغيث(3) وأشباهه(4) ، قالا: فإذا ظهر تفاحسُ عُسُل ، وكذلك قالا فى دم السَّملَك إذا تفاحش غُسل .

وسُتُل جعفر بن محمد (ص) عن ثياب المشركين : يُصلَّى فيها ؟ قال : لا .
وعنه (ص) أنه سئل عن الشراب الخبيث يصيب الثوب ؟ قال : يُغسل .
و رخصوا (ع) في عرَق الجنب والحائض يصيب الثوب . وكذلك رخصوا في الثوب المبلول يتلسَّق بجسد الجنب والحائض .

ورخصوا (ع ) في مسِّلُ النجاسة ِ اليابسة ِ الثوبَ والجسدَ إذا لم يتعلَّلَقُ ، بهما شيءٌ منها ، كالعلَّذ رَة (5) اليابسة ، والكلب والحنزير والمسَيْسَة ِ .

من الإخبار ، ويصب الماء على بول الصبي فإن أكل الطعام فغسل بول الغلام والجارية سواء، ، T,D gl. (1)

<sup>(2)</sup> C,S, omit منه القروح C,S, omit (3) C,F,D add . . . يصيب الثوب

ورووا أن الدم ينسل من الثوب إذا كان مثل .D gl. أشباههما C ; أشباهه (4) T المباههما المباههما (4) المباههما المباههما المباههما المباههما المباههما عدل المباههما عدل المباههما المباههما المباههما المباههما المباهم المباههما المباهم المباه

وتفسيره أنه إن كانت لذلك عين قائمة من النجاسة أو لون أو ربيح فغسله يجب ، فإن Dgl. (5) لم يكن ذلك فلا شيء فيه هم من كتاب الإخبار.

ورخصوا (ص) فى نتجوْ كل ما يؤكل لحمُه ُ وبوليه ِ ، واستثنى بعضهم من ذلك الحَيَجَل والدَّجَاجِ(١) .

وقالوا (ص) فى كل ما يُنغسَل منه الثوبُ : يُنغسَل منه الجسدُ إذا أصابه . ورخصوا (ص) فى طين المطر ما لم تغلب عليه النجاسة وتُنغَيِّرُهُ كما ذكرنا فى الماء ، فإذا صار إلى ذلك صار إلى حكم النجاسة .

وقالوا (ص) في المتطهِدِّر إذا مَشَّني على أرض نجسة مم مشي على أرض طَاهرة : طَهَّرَتْ قَدَمَيهُ .

وقالوا صلوات الله عليهم فى الأرض تصيبها النجاسة : لا يُصلَّى عليها إلا أن تُجفَّفها الشمس وتَلَهم بريحها ، فإنَّها إذا صارت كذلك ولم توجد فيها عين النجاسة ولا ريحها طَهُرَت .

وبهوا ( ص) عن الصلوة في المقبرة وبيت البيحُشّ وبيت الحمّام .

ورختصوا (ص) في الصلوة في مرابض الغنم ، وقالوا في أعطان الإبل: لا يصلنى فيها الله من ضرورة ، فإنها تُكُنْدَسُ وتُرتشُ ويُصلَّلي فيها ، وكذلك قالوا في الصلوة في البيتع والكنائس وبيوت المشركين .

ورخصوا عليهم السلام فى الصلوة فى الثياب التى يعملها المشركون مَا لم ْ يلبسوها أو تظهر فيها نجاسة ُ .

#### ذكر السواك

روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه : أن رسول الله (صلع) كان إذا قام من الليل يسَسْتَاكُ ، وإذا سافرسافر معه بستة أشياء : القارورة والممدَّعَ والممندُ و

وأنه قال (صَ ) : السواكَ مَطْيْسَبَةً "للفم ومَرَ ْضَاةً "للرّبّ ، وما أتانى جبرئيل (ع) إلا وأوصانى بالسّواك حتى خَشْيِت أن أُحيفى مُقْلَدًا مَ فِيّ، وقال (ص) :

<sup>(1)</sup> C,D,F add والبقرة الحلالة T om.

ثلث 'أعطيمَهن النبيمون : العطر والأزواج والسوالة ، ولو يعلم الناس ما في السواك للمبات مع الرجل في لحافه .

وأنه قال (ص): نَـَظُـِفُوا طريق القرآن ، قيل: وما طريق القرآن ، يا رسول الله ؟ قال: أفواهُكُم ، يعني بالسواك(1) .

وأنه قال (ص): لولا أن أشأى على أمتى لفر ضنت عليهم السواك مع الوضوء، ومن أطاق ذلك فلا يد عد .

وعنه (ص) أنه قال: أتانى جبرئيل، وقد انقطع عنى الوحى ثلثة أيام، فقلت: ما أبطأ بك، يا حبيبى جبرئيل؟ فقال: يا محمد، كيف تنزل عليكم الملائكة وأنتم لا تستاكون ولا تستنجون بالماء ولا تغسلون براجم كم، يعنى المكال وقال (ص): السواك شكر الوضوء والوضوء شطر الإيمان.

وعنه ( ص ) أنه قال : استاكوا عرضًا ولا تستاكوا طولاً .

وعنه ( ص ) أنه قال : التشويص بالإبهام والمُسسِّحة عند الوضوء سواك .

وعنه ( ص ) : أنه نهى عن السواك بالقَـصَب والرَّيْحان والرُّمَّان وقال : إنَّ ذلك يُحرَرِّكُ عرْقَ الجُنْدَام .

# ذكر التَّيم

قال الله عز وجل : (4) يما أينهما الله ين آمننُوا إذا قُمَّتُم إلى الصَّلَوَة فَاغْسُلُوا وَ الله عز وجل : (4) يما أينهما الله عنه أنه أوا ماء فَتَمَيَّمُوا صَعيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُم وَأَيْد يِكُمُ مَنَّهُ ، الآية .

<sup>(1)</sup> D adds inter مع الوضوء.

<sup>.</sup> الطهور D (3)

<sup>(4) 5,6.</sup> 

<sup>(5) 5,6.</sup> 

ورُوِّينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن على (ص) أنه قال : لا ينبغي أن يَتَـيَــَــَــَمَ من لم يجد الماء إلاَّ في آخر الوقت .

وعنه صلوات الله عليه أنه قال: من تيرسم صلتى بتيمتمه ذلك ما شاء من الصلوات، ما لم يُحدُ بن أو يجد الماء (1) ، فإنه إذا مر بالماء أو وجده انتقض تيمسمه ، فإن عد ممة بعد ذلك تيمسم ، وإن تيمسم فى أول الوقت وصلتى ، ثم وجد الماء وفى الوقت بقيتة يمكنه معها أن يتوضأ ويصلنى، توضأ وصلتى ، ولم تنجوه صلوته بالتيمم إذا وجد الماء وهو فى وقت من الصلوة . قال: وكذلك إن تيمسم ولم يصل فوجد الماء وهو فى وقت من الصلوة أنتقض تيممه ، وعليه أن يتوضأ ويصللى ، وإن دخل فى الصلوة بتيمسم شم وجد الماء فلينصرف فيتوضاً ويصلتى إن لم يكن ركع ، فإن ركع مضى فى صلوته ، فإن انصرف منها وهو فى وقت توضاً وأعادها ، فإن مضى الوقت أجراً أنه أنه .

وعن أبى عبد الله جعفر بن محمد (ص) أنه و صف التيمسم فقال: التيمم وضوء الضرورة ، فإذا أراد المئتيكية أن يتتيكية ضرب بكفيه إلى (٤) الأرض ضربة واحدة ، ثم نفقض إحدى يديه بالأخرى ، ثم مسح بأطراف أصابعه وجهية من فوق الحاجب إلى أسفل الوجه مرّة (٤) واحدة ، أصاب ما أصاب ، وبي ما بقى ، ثم وضع أصابعية اليكسرى على أصابع اليكمنكي من أصل الأصابع فوق الكف ، ثم رد ها إلى مقد مها ، ثم وضع أصابعها اليمني على اليسرى ، فصنع كما صنع (٤) باليسرى على اليمني مرة واحدة ، فكان هذا التيميم هو الوضوء الكامل والغسل من الجنابة ، ثم قال: إن عمار بن ياسر أصابته جنابة فتجرد من ثيابه وأتى صعيداً فقد معتلئ عليه ، فبلغ ذلك رسول الله (ص) فقال: يا عمار ، تمسح بيديك وجهك كما قال عز وجهك .

وعن على " ( ص ) عن رسول الله صلتى الله عليه وآله أنبَّه قال : أعطيتُ ثلثناً لم يُعْطَهَدُن نبي تُقبلي، نصرتُ بالرعبِ ، وأحيلت لى الغنائم ، وجمعلت لى الأرض

<sup>.</sup> أولم يجد الماء D (1)

<sup>(2)</sup> T,D. C,S, B,E على .

<sup>.</sup> مسحة C (3)

<sup>.</sup> أولا D add (4)

مسجداً وترابها طهوراً ، وعن على (ص) أنه قال : من أصابته جَنابة والأرض مبتـَـَلَّـة فليـَـنْفُـضُ ۚ لِبِنْدَه ويَـتَـيَـمَلَّم ْ بغباره ، وكذلك قال أبو جعفر وأبو عبدالله (ع): لينفضُ ثوبته أو لبدته أو إكافه إذا لم يجد تراباً طيتباً ، وقالوا (ص) للمتيمم : تُعجُّزيه ضربة واحدة يضرب بيديه الأرض ويمسح بهما وجهه ويديه ، وقالوا (ص): لا يجزى التيمم "بالجمَّص ولا بالرَّماد ولا بالنُّورَة، ويتيمم بالصَّفا النابت في الأرض إذا كان عليه غبارٌ وإن كان مبلولاً لم يتَتَيَمَدُّم ، به ، ولا يتيمم فى الحضَّر إلا من علَّة ، أو يكون رجل " أخذه زِحاًم لا يخلُّص منه وحضرتُ الصلوة ، فإنه يتيمم ويصلى ويعيد تلك الصلوة ، وقالوا صلوات الله عليهم في الجنب يمرّ بالبئر ولا يجد ما يَسْتَـكَـى به، وقالوا ( ص ) من كانت به قروحٌ أو علّـةٌ " يخاف منها على نفسه إن تَـطـَهـَّرَ : يتيمم ويصلي(١) ، وكذلك إن خاف أن يقتله البرد إن تطهيَّر يتيمم ويصلي ، وإن لم يخلَفْ ذلك فليتطلَهيَّر فإن مات فهو شهيدٌ ، وقالوا : من لم يكن معه في الماء إلاّ شيء يسيرٌ يخاف إن هو توضّأ به أو تطهـر مات عَـطَـشاً يتيمم ، ويُبقيى الماء لنفسه ولا يُعين على هلاكها ، قال الله عز وجل : (2) ولا تَقَنُّتُلُوا أَنْفُسَكُمُ ۚ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُم ْ رَحيمًا . وقالوا ( ص ) في المسافر إذا لم يجد الماء إلاَّ بموضع يخاف فيه على نفسه إن مضى فى طلبه من لصوص أو سبًّاع ، أو ما يخا ﴿ منهُ التلف والهلاك : يتيمُّمُ ۗ ويصلى ، وقالوا صلوات الله عليهم في المسافر يجد الماء بثمن غال : عليه أن يشترينه أ إذا كان واجداً لشمنه ولا يتيمم ، لأنه إذا كان واجداً لَشمنه فَقد وجده ، إلا أن يكون في دفعه الثمن فيه ما ينخاف على نفسه التلف منه إن عدمه والعَطَبَ ، فلا يشتريه ويتيمم الصعيد ويصلي ، وعن على وص ) أنه قال : لا بأس أن يجامع الرجل ُ امرأتــَه في السفروليس معهماء ٌ ويتيمم ويصلي، وسُئل رسول الله ( ص ) عن مثل هذا ؟ فقال : إيت أهلك وتيمم وصل تُوجر ، فقال : يا رسول الله ، أَتَكَلَذُذُ وأُوجِمَرُ ؟ قال : نعم ، إذا أَتَيَثَ الحلالَ أَجِرْتَ ، كَمَا أنك إذا أتيت الحرام َ أشمنت .

<sup>.</sup> فإن لم يخف ذلك فليتطهر . C,S repeat here

<sup>(2) 4,39.</sup> 

## ذكرطهارات الأطعمة والأشربة

روِّ ينا عن جعفر بن محمد (ص) أنه سُئل عن السُّفرة أو الخُوان قد أصابهما الخمر ، أيؤكل عليهما ؟ قال : إن كان يابسًا قد جَفَّ فلا بأس به ، وسُئل عن خُرْء الفأر يكون في الدّ قيق ؟ قال : إن عُلم به أخرج، وإن لم يُعْلمْ به فلا بأس به ، وأنه سأل عن الكلب والفأرة يأكلان من الخبز أو يَـشَمَّانه ؟ قال : يُنزَع الموضعُ الذي أكلا منه أوشَمَّاه ويؤكل سائرُهُ ، وعن أبي جعفر محمد ابن على" (ع) : أنه رخص فما أكل أو شرب منه السنتَّوْرُ ، وعن جعفر بن محمد (ص) أنه سئل عن فأرة وقعت في سمَنْ ؟ قال: إن كان جامداً أَلْقيسَتْ وما حولها ، وأكل الباقي ، وإن كان مائعًا فسد كله ويُستصبح به(١) ، قال : وسئل أمير المؤمنين (ع) عن الدُّوابِّ تقع في السَّمْن والعسل واللبن والزّيت فتموت فيه ؟ قال : إن كان ذائبًا أريق اللبن واستسرج بالزّيت والسمن ، وقال في الخُنْفُ سَاء والعَقرب والذ باب والصَّرَّار وكلَّ شيء لادم َ فيه يموت في الطعام: لا يفسده ، وقال في الزّيت: يعمله إن شاء صابونيًّا، وقالوا (ع ) إن أخرجت الدابة ُ حَييةً لم تمت في الإدام لم يَتَنْجَسَ ويؤكل ، وإذا وقعت فيه فماتت لم يؤكل ولم يُشْتَرَ ، والنَّهي عن بيع هذا مأخوذ "أيضاً من قول رسول الله ( ص ) : لعن الله اليهود ، حُرّمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها ، وإنما ينتفع به كما ينتفع بجلد الميتة ولا يحلُّ بيعها ، ويتَدَوَقَّى من يستسرج به أو عمله صابونًّا من أن يصيب ثوبه ، ويعَمْسلُ ما مسنَّه من جسده أو ثوبه كما يُعْسَل من النجاسة ، وعنهم عن رسول الله (ص): أنه أتى بجهَ فنه قد أد ميت فوجد فيها ذُبابياً فأمر به فطُر ح ، وقال : سَمُّوا عليه الله وكلوا ، فإن هذاً لا يُحدّر م شيئًا ، وقد ذكرنا أن ما ليس له دم ولا نفس "سائلة"(2) لا يتفسد ما مات فيه ، والذا باب كذلك لا يحرم ما مات فيه ، وإنما تَمَيْشَعُهُ النفوس هو وأمثاله إذا وُجِد في

<sup>.</sup> يستسرج C (۱)

<sup>(2)</sup> C,S. D cancels the words; T adds marginally.

طعام أو فى شراب ، ولا ينبغى أن يُحمَراً م ما أحمَل الله جل ذكره ، فن طابت به نفسه فليتركه إن شاء من غير أن يُحمَر ممَهُ .

## ذكر التنظف وطهارات الفطرة (١)

رُوِّينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن على "عن رسول الله (صلع) أنه قال: بئس العبد القياد ُورة ، وعن على "(ع) قال: ليتهيئاً أحد كم لزوجته كما يحب أن تتهيئاً زوجته له ، وعن رسول الله (ص) أنه قال: اغسلوا أيدى الصبيان من الغيمر ، فإن الشياطين تشميه ، وعنه (ع) أنه قال: من أحب أن يكثر خير بيته فليتوضاً عند حضور الطعام، وعنه (ص) قال: من توضاً قبل طعامه عاش في ستعة وعوفي من بلوي في جسده ، وعن على "(ص): أنه كان يكره أن تنغسل الأيدى بالدقيق أو الخبز أو بالتهمر وقال: إن ذلك ينفر النعمة .

وعن أبى جعفر محمد بن على " (ص) أنه قال : الوضوء قبل الطعام وبعده بركة الطعام ، وقال : قال ذلك على " أمير المؤمنين (ص) ، وقال : إن " الشيطان مُولَع بالغَمر ، فإذا أوَى أحدكم إلى فراشه ، فليغسل يده من ريح الغَمر ، وعن رسول الله (صلع) : أنه نهى أن يُرفَع الطَّشْت(2) حتى يَمَّتَكَى " ، وعن أبى جعفر محمد بن على أنه قال : رب " البيت يتوضاً آخر القوم ، وعن على " (ص) أنه قال : خرج رسول الله (ص) يوماً على أصحابه فقال : حبَادًا المتخللون ، قيل : يا رسول الله ، ما هذا التَّخلل ، قال : التَّخلل في الوضوء بين الأصابع والأظافير ، والتخلل من الطعام ، فليس شيء أشد على ملككي المؤمن من أن يريا شيئاً من الطعام في فيه وهو قائم " يصلى ، وعن على " (ص) أنه قال : تخللوا على أثر الطعام في فيه وهو قائم " يصلى ، وعن على " (ص) أنه قال : تخللوا على أثر

الفعلرة الخلقة ، قال الله تم ( فطرة الله ) وفي الحديث : كل مولود يوله على الفطرة ، أي Tgl. (1)

حاشية من تأويله ، الطشت إناء غسالة الأيدى ومن آداب الرضوء أن لا ترفع .D gl . الطست T من أيدى الحماعة ليراق ما فيها حتى ينسلوا أيديهم عن آخرهم ولا يرفعها ولا يريق ما فيها كلما غسل كل واحد منهم يديه كما يفعل ذاك من يجهل السنة .

الطعام فإنه صحة في النبَّاب والنَّوَاجِذ ويجلب على العبد الرزق ، وعن جعفر ابن محمد (ص): أنه نهى عن التخلل بالقَصَب والرَّيحان والرَّمان ، وقال : الحلال يَتَجلب الرزق .

وعن رسول الله ( صلع ) أنه قال : الختان الفطرة(١) ، وعنه ( صلع ) أنه قال : لا يُترك الأقلْمَ في الإسلام حتى يَخْتَتن ولو بلغ ثمانين سنة ، وعن على" (ص) أنه قال: أول من اختـتَـنَ إبراهم عليه السلام على رأس ثمانين سنةً من عمره ، أوحى الله ( تع ) إليه أن تطهُّر ْ ، فأخسَذ من شاربه ، ثم ّ قيل له : تطهر ، فقلم أظفاره ، ثم قيل له : تطهر ، فنتف إبطيه ، ثم قيل له : تطهر ، فحلق عَانَتَهُ ، ثم قيل له : تطهر ، فاختتَنَ ، وعن على (ع ) أنه قال : يا معشر النساء ، إذا خف صَن (2) بناتكن "، فبكَ ين من ذلك شيئًا ، فإنه أنهى لألوانهن وأحْظَى لهن عند أزواجهن ، وعنه (ع) أنه قال : أسرِعُوا بختان أولادكم ، فإنه أطهر لهم ، وقال : لا تُحُدُّفَكُ الْحِارِيةُ قبل أن تبلغ سبع سنين. وعنه عن رسول الله ( صلع ) أنه قال : ليأخذ أحدكم من شعر صُدُّ غَيه (١٥) ومن عارضَي ْ لحيته ورَجِّلُوا اللَّحي واحلقوا شعر القَّفَا وَأَحْفُوا الشواربَ وأَعْفُوا السِّبال وقلِّموا الأظفار ، ولا تَتَسَبَّهُ وا بأهل الكتاب ، ولا يُطيلنَ أحدكم شاربه ، ولا عانته ولا شعر جَنَاحيُّه ، فإنَّ الشيطان(4) يتَّخذها مَجَاثهم(6) يستتر بها ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يترك عانته فوق أربعين يومًّا ، وعن على ( ص ) أنه قال : خدوا من شعر الصدغين ومن عارضي اللحية وما جاوز العنسْفَــَقــَة (6) من مقدّ مها ، وعن أبى جعفر محمد بن على " (ع ) أنه قال : أحفُّوا الشوارب فإن أميَّة لا تُنحفيي شوار بها ، وعن رسول الله ( صلع ) أنه قال : من قلمَّم أظافيره يوم الجمعة أخرج الله تبارك وتعالى من أنـّامـلـه داء وأُدخل فيهاشـفاءً ، وقالُ

<sup>.</sup> الفطرة ابتداء الحلق . D gl.

<sup>.</sup> خفض الجواري وهو قطع ما خرج عن حد فرو جهن . D gl.

<sup>.</sup> الصدغ بالغين معجمة ، ما بين العين إلى أسفل الأذن D gl. (3)

<sup>.</sup> الشطن في اللغة البعد D gl (4)

الحجائم فى اللغة المواضع التى يجلس فيها والجائم اللازم فى مكانه وينعت به كل شىء لزم D,T gl. (5) مكانه ، حاشية من تأويله .

<sup>.</sup> العنفقة شعيرات ما بين اللقن والشفة السفلي . (6) D gl.

يا معشر الرجال ، قُصُوا أظافيركم ، وقال للنساء : طَوَّلْنِ أَظافيركن ، فإنه أَزْيَنُ لَكُن ، وعنه (صلع) أنه قال : من اتخذ شعراً ، فليحُسْنُ إليه ، وقال لأبى قتادة ، يا أبا قتادة ، رَجِّلْ ، جُمَّتك وأكرمها وأحسن إليها ، وعنه (ص) أنه قال : الشعر الحسن من كسوة الله عز وجل فأكرموه ، وقال : من اتخذ شعراً فلم يتفرقه الله يقرقه الله يوم القيمة بمسمار من نار ، وعنه (صلع) قال : من عرف فضل شيبه فوقره آمنيه الله عز وجل من فرزع يوم القيمة ، وعنه قال : من عرف فضل شيبه فوقره آمنيه الله عز وجل من فرزع يوم القيمة ، وعنه (صلع ) أنه قال : الشيب نور فلا تنتفوه ، وعن على (ص) : أنه كان لا يرى بجرز الشيب بأسا ، وكان يكره نتشفه ، وعنه عن رسول الله (صلع ) أنه قال : بحرض فضل شعبه بسواد ، ووضع بحرض أنك يكون العبد ، مرن قرطع ود أبيه ، وغيسر شيبه بسواد ، ووضع بصرة أن أله المحررة أنه أله الله رجل وقد سود لميته ، وغال : لقد شوة هذا بخلقه (٤) .

## ذكر طهارات الجلود والعظام والشعر والصوف

قال الله عز وجل : (4)حرَّمَتْ عَلَمَيْكُمُ الْمَيَثَةُ وَاللاَّمُ وَلَيَحْمُ الْخَنْسْزيرِ الْآية ، فلا يحل على ظاهر هذه الآية من الميتة جلد ولا صُوف ولا شَعْرُ ولا وَبَرَّ ولا عَظَمْ ولا عَصَبُ ولا شيء منها قل أو كثر ، ولمنا حرَّم الله عز وجل لحم الخنزير حُرم بأسره وكنُل شيء منه، وأجمع المسلمون على ذلك، وكذلك وجل لليت ، وروينا تحريم ذلك عن أهل البيت صلوات الله عليهم أن يُباع شيء الميتة ، وروينا تحريم ذلك عن أهل البيت صلوات الله عليهم أن يُباع شيء

حاشية من تأويل الدعائم ، فظاهر ذاك أن من للسنة فى الشريعة أن يفرق شعر الرأس ،D gl (1) من وستله و يمال إلى كل جانب منه ما يليه و يضفر إذا طال ولا يترك قائماً كله فيكون ذلك قبيحاً كفعل كثير من الأمم الذين يتخذون الشعور أى يتركون شعورهم كذلك قائمة لا يفرقونها .

و وضع الأعير في الحجرات منهي عنه في الظاهر والباطن وذلك أنه لا يجب ولا يحل المرء أن D gl. (2)

وقول المهدى بالله ص وقد رأى شيخاً قد خضب لحيته بسواد — D gl. (3) (3) ولقد شوه هذا بخلقه ، فتوقير الشيب ومعرفة حق ذى الشيب المؤمن وترك نتفه وتغييره واجب فى ظاهر حكم الشريعة إلا ما رخص فى الحضاب فى الحرب لمباهاة العدو ، لأن الشاب عند العدو . أهيب من الشيخ ، حاشية من تأويل الدعائم .

منها أو يُشترى أو يُصلَّى فيه ، ورخصوا في الانتفاع به كما ينتفع بالثوب النجس يُتَدَاثِر به و يُستْدَدُ فَأَ وَلا يُصَلَّى فيه ، ولا يُطلَّهِ رُ شيئًا من الميتة د باغٌ ولا غَــَسـْلُ ۗ وَلا غيرَ ذلك ، وروينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن على " (ص) وعلى الأئمَّة من ولده : أنَّ رسول الله (صلع) نَهَى عن الصلوة بجلود الميتة وإن دُ بعنت ، وقال : الميتة نجس وإن دبغت ، وعن أبي جعفر محمد بن على وع ) أنه قال: لا يصلى بجلد الميتة ولو دُبيغ سبعين مرَّةً ، إنَّا أهلَ البيت لا نصلي بجلود الميتة وإن دُ بغ ، وعنه (ع ) : أنه سُئل عن جلود الغنم يختلط الذَّ كيّ منها بالميتة وتُعمل منها الفراء ؟ قال : إن لبستَها فلا تصل فيها ، وإن علمتَ أنها ميتة فلا تشترِ ها ولا تُسَبِعُها ، وإن لم تعلم ، فاشتَّر وبيـع ، وقال : كان على " بن الحسين ( ص) له جبة من فراء العراق يلبسها ، فإذا حضرت الصلوة نزعها ، وعن على " ( ص ) أنه قال : سمعتُ رسول الله ( صلع ) يقول : لا يُنْشَـَفَـعُ من الميتة بإهماب ولا عنظم ولا عنصب ، فلما كان من الغد خرجتُ معه ، فإذا نحن بسَخْلَةَ (١) مطروحة على الطريق ، فقال : ما كان على أهل هذه لو انتفعوا بإهابها ، قال : قلت : يا رسول الله ، فأين قولك بالأمس لا يُنتفعَ من الميتة بإهاب قال : يُنتفع منها باللحاف الذي لا يَكُمْصَقُ (2) ، وعن جعفر بن محمد (ص) : أنه سُئل عَن فَرَو الثعلب والسنَّور والسَّمُّور والسِّنجاب والفَّمَنَّك والقَّاقُّم ؟ قال : يُلبِّس ولا يُصَلَّى فيه، ولا يُصَلَّى بشيء من جلود السباع ولا يُستْجـَّــُ عليه ، وكذلك كلّ مالا يحلّ أكل لحمه ، وعن على (ص) أنه قال : من السيُّحسْت (3) ثمن ُ جلود السباع ، وعن جعفر بن محمد (ص) : أنه كره شعر الإنسان وقال : كلُّ شيء سقط من الإنسان فهو ميتة " ، وكذلك كلُّ شيء سقط من أعضاء الحـَيـَوان وهي أحياء فهو ميتة " لا يؤكل ، ورُخص فما جُزَّ عنها من أصوافها وأوبارها وأشعارها إذا غسل أن يُلبُّس ويُصَّلِّي فيه وعليه ،

<sup>.</sup> يعنى ولد شاة وهي تسمى سخلة ، ذكر كانت أو أننى . Dgl. (1)

من تأويل الدعائم ، لا يلصق شيء طاهر بشيء نجس وأحدهما رطب فتناله نجاسة . D gl. من قضايا أمير المؤمنين في مجالس سيدنا حاتم وقضي ص بأن السحت ثمن الميتة وثمن الكلب مهر البغي والرشوة في الحكم وأجر الكاهن . (3)

إذا كان طاهراً خلاف شعور الناس ، قال الله تعالى :(ت) وَمَين ْ أَصُواَفِيهَا وَأُوْبِهَا وَأُشْعِهَا رِهَا أَثَاثُنَا وَمَتَهَاعَاً إِلَى حَيِنٍ .

## ذكر الحيض

رُوينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم : أنَّ المرأة إذا حاضت أو نَفَسَتُ حَرَّمُ مَتُ عليها الصَّلوة والصَّوم وحرَّمُ على زوجها وطَّوْها حتى تَطَهُرَ وتَغتسل بالماء أو تتيمم إن لم تجد الماء ، فإذا طهرت كذلك قضت الصوم ولم تقض الصلوة وحلت لزوجها .

وعن جعفر بن محمد (ص): أنه رّخص في مباشرة (2) الحائض وقال: تـَة ّزر رُ بإزار دون السرّة إلى الرُّ كُبْسَتَيْن ، ولزوجها منها ما فوق الإزار ، وروينا عنهم (ص): أن من أتى حائضاً فقد أتى ما لا يحل له ، وفعل ما لا يجب أن يفعله ، وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه من خطيئته وإن تنصد ق بصد قمة مع ذلك فهو حسن "(3) ، وإذا استمر الدهم بالمرأة فهى مستحاضة ، ودم الحيض ينفصل من دم الاستحاضة ، لأن دم الحيض كمدر غليظ منتن ، ودم الاستحاضة رقيق ، فإذا جماء دم الحيض صنعت ما تصنع الحائض ، فإذا ذهب تطهرت ثم

<sup>(1) 16,80.</sup> 

<sup>.</sup> إن المباشرة هي إلصاق الجلد بالجلد اشتق ذلك من اسمه وهو البشرة ه

من تأويل الدعائم مثل ذلك يجب على المرأة إذا هي طاوعته عليه ، وإن استكرهها . D gl. الله عليه الله فلا شيء عليها ، وإن لم يكن الرجل يعلم بحيضها وكتمته ذلك حتى وطنها فالإثم في ذلك عليها ولا شيء عليه إذ لم يعلم بحيضها ، ومن الإخبار في الفقه واختلفوا فيها على من أتى امرأته وهي حائض ، فروى بعضهم أن يستغفر الله ولا يعود وروى آخرون أنه من وطنها في أول الدم أمر أن يتصدق بدينار و إن وطنها في آخره تصدق بنصف دينار ، والأمر بالصدقة في هذا عندي أمر استحباب ، والواجب فيه الندم والاستنفار وترك العودة ، وإن تصدق كان محسناً ، وعن أمير المؤمنين أنه قضى في رجل نكح امرأة في حيضها قال : إن أتاها في إقبال حيضها فعليه أن يتصدق بدينار ويضر به الإمام ربح حد الزاني ، وإن أتاها في آخر أيام حيضها فعليه أن يتصدق بنسف دينار ويضر به الإمام من الحد الثني عشر جلدة ويستغفر الله ولا يعود ، ه ٩٨ حاتمية ومن الإخبار في الفقه ورووا في المرأة ترى الصفرة والكدرة وما كان في أيام الحيض فهو من الحيض وما كان من غير أيام الحيض فليس بحيض .

احتسَت بخرق أوقُطْن وتوضّأت لكل صلوة وحلّت لزوجها . هذا أثبت ما رويناه عن أهل البيت (ص) ، واستحبّوا لها أن تغتسل لكل صلوتين ، تغتسل لظهر فتصلى الظهر فتصلى الظهر والعصر ، وتغتسل فتصلى العشاءين ، وتغتسل فتصلى الفجر ، وقالوا : ما فعلت هذا امرأة مستحاضة احتسابًا إلا أذهب الله عنها ذلك الدّاء ، وكذلك قالوا فى المرأة ترى الدّم أيّام طُهرها ، إن كان ذلك دمًا كدم الحيض فهى بمنزلة الحائض وعليها منه الغسل ، وإن كان دمًا رقيقًا فتلك ركشفة من الشيطان تتوضّأ منه وتصلى ويأتيها زوجها ، وكذلك الحامل ترى الدّم .

وروينا عن أبى جعفر محمد بن على (ص) أنه قال : إنا نأمر نساءنا الحييش أن يتوضأن عند وقت كل صلوة فيسبغن الوضوء ويحتشين ثم يستقبلن القبلة من غير أن يَفْرِضن صلوة ، فيسبتحن ويكتبرن ويهكللان ولا يقربن مسجداً ولا يقرأن قرآنا ، فقيل لأبى جعفر (ص) فإن المغيرة زعم أنك قلت : يقضين يقرأن قرآنا ، فقيل لأبى جعفر (ص) فإن المغيرة ثم أنك قلت : يقضين الصلوة ؟ قال : كذب المغيرة ، ما صلت امرأة من نساء رسول الله (ص) ولا من نساتنا وهي حائض ، وإنما يُؤمرن بذكر الله عز وجل كما وصفنا ترغيبا في الفضل ، واستحبابا له . وعن على " (ص) أنه قال : لا تقرأ الحائض قرآنا ولا تدخل مسجداً ولا تقرب صلوة ولا تجامع حتى تطهر . وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال : إذا حاضت المئعتكفة (ن) خرجت من المسجد حتى تطهر . وعنه (ص) أنه قال : إذا طهرت المرأة في وقت صلوة فضيعت الغسل كان عليها قضاء تلك أنه قال : إذا كان ذلك فقد طهرت وعليها أن تغتسل حينئذ وتصلى . وعن على (ص) أنه قال : الغسل من الحيض والنفاس كالغسل من الحيابة ، وإذا حاضت المرأة أنه قال : الغسل من الحيض والنفاس كالغسل من الحيابة ، وإذا حاضت المرأة أنه قال : الغسل من الحيض والنفاس كالغسل من الجنابة ، وإذا حاضت المرأة وهي جُنُبُ اكتفت بغسل واحد .

<sup>(</sup>۱) الاعتكاف فى ظاهراللغة هو المقام بالمكان قال الله (تم): «سواء العاكف» يعنى المقيم به والبادى... Dgl. (1) (1) (7) من كتاب الطهارات وإذا اعتكفت المرأة فى المسجد فحاضت خرجت من المسجد وزال اعتكافها ، لانه لا ينبغى لها أن تجلس فى المسجد وهى حائض ولا تصوم وهى حائض ، والاعتكاف لا يكونه إلا بالصوم.

#### ذكر الاستبراء

رُوينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن على " (ص): أن رجلاً دعا رسول الله (صلع) إلى طعام ، فرأى عنده وليدة تختلف بالطعام عظيماً بطنها (١)، فقال له: ما هذه ، قال: أمة "اشتريتها يا رسول الله ، قال: وهي حامل "؟ قال: نعم ، قال: فهل قريتها ؟ قال: نعم ، قال: لولا حرمة طعامك للعنتك لعنة "تدخل عليك في قبرك ، أعتق ما في بطنها ، قال: وليم استحق "العتق ، يا رسول الله ؟ قال: لأن "نطفتك غلد ت سمعه و بصره ولحمه ودمه وشعره و بشره (٩).

وعن على " ( ص) أنه قال : إذا اشترى الرجل الوليدة وهي حامل " ، فلا يَـقَـْرَبَـهُا حَـى تَـضَع ، وكذلك السبايا لا يُـقـُرَبَـن حَـى يضعن .وعنه عن رسول الله ( صلع) أنه قال : استبراء الأمة إذا وطئها الرجل مُ حــيَـشَـة .

وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال : الاستبراء على الباثع ، ومن اشترى أمة من امرأة ، فله إن شاء أن يطأها ، وإنما يستبرئ المشترى حذراً من أن تكون غير مستبرأة ، أو تكون حاملاً من غيره فينسسب الولد إليه ، فالاستبراء له حسسن "، والاستبراء حسيشة " تجزى البائع والمشترى .

وعنه (ص) أنه قال فى الرجل يشترى الجارية ممتن يثق به ، فيذكر البائع أنه استبرأها ، فلا بأس للمشترى بوطئها إذا وثق به ، وكذلك إذا ذكر له أنه لم يطأها وأنيها مستبرأة ".

وعنه ( ص ) أنه قال في الرَّجل تكون له الأمَّة يُعتقها ويتزوَّجُها ، قال :

<sup>.</sup> فنظر إلى وليدة تختلف بالعلمام عظيم بطنها or عظيم بعلم T. May be read .

<sup>.</sup> وعظمه وعصبه T adds (2)

لا بأس أن يقع عليها بغير استبراء ، فإن أراد أن يزوّجها غيره فلا بدّ من أن يستبرئها .

وعن على (ص) أنه قال: إذا اشترى الرجل الأمة فلا بأس أن يصيب منها قبل أن يستبر تَها ما دون الغيشيان(١). وعنه (ص) أنه قال في الجارية تُشتركي ويخاف أن تكون حبلي ، قال : تُستبر أ بخمس وأربعين ليلة .

وعنه وعن أبي جعفر ( ص ) أنهما قالا في الجارية إذا فجرت تُستَبرَأ .

وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال : من وقع على وليدة قوم حراماً ثم اشتراها ، فإن ولدها لا يرث منه شيئاً ، لأن رسول الله (صلع) قال : الولد للفراش ، وللعاهر الحجر ، فعلى هذا يجب أن يستبر ثمها لئلا تكون حاملاً بولد لا ميراث له .

وعنه (ص) أنه قال: من اشترى جارية وهي حائض فله أن يطأها إذا طهرت، وعنه (2)أنه قال في الأختين المملوكتين: ليس لمولاهما أن يجمعهما بالوطء، فإن وطئ واحدة منهما، فلا يسطما الأخرى حتى تخرج الأولى من ملكه، فإن وطئ الثانية، وهما معاً في ملكه، حسر مت عليه الأولى حتى تخرج التي وطئ ببيع حاجة لا على أنه يخطر في قلبه من الأولى شيء.

وعُن محمد بن عبد الله بن الحسن(3) أنه قال في المرأة تُسبتي ولها زوج قال : تُستَبرأ بحيضة .

وعن على (ص) أن عمر سأله عن امرأة وقع عليها أعْلاَجُ (4) اغتصبوها على نفسها (5)، فقال : لاحدً على مستكر هـة ، ولكن ضعّها على يـد َى عدل من المسلمين حتى تُستَبَرْ أَ بحيضة ثم أعد ها على زوجها، ففعل ذلك عمر .

<sup>.</sup> ما دون الغشيان يعني ما دون الجماع وذلك مثل المباشرة والقبلة ، من تأويل الدعائم (١) D gl. (١)

<sup>(3)</sup> So D,T,S,B. C corrects this to محمد بن على بن الحسين . C,E have الحسين originally

<sup>(</sup>a) S gl. أى كم رجل العجمى والجمع علوج وأعلاج D; أى كم رجل T, as in D, and continues . . . والعلج الرجل الغليظ.

<sup>(5)</sup> T, Y. The other MSS. add فما ترى فيها designated by T as

## كِتابُ الصَّلْوةِ ذكر إيجاب الصلوة

قال الله عز وجل : (1) إن الصَّلَوَة كَانَتُ عَلَى الْمُوُّمِنِينَ كَيْمَابِماً مُوَّقُوتًا .

ورُ وينا عن جعفربن محمد ( ص) أنه قال في قول الله عزّ وجل مـَوْقُـُوتـًا ، قال : مفروضـًا .

وروينا عنه (ص) أنه قال فى قول الله عز وجل :(2) فَمَأْقِمْ وَجَمْهِكَ َ لَللَّ بِن حَمَنيفًا، قال : أمره أن يقيمه للقبلة حنيفًا (3) ليس فيه شيء من عبادة الأوثان خالصًا مخلصًا .

وعن أبى جعفر محمد بن على (ص) أنه سكل عما افترض الله عز وجل من الصلوات ، فقال: افترض خمس صلوات فى الليل والنهار سمّاها فى كتابه ، قيل له : سمّاها ؟ قال : نعم، قال الله عز وجل : (4) أقيم الصلّوة لد لـُوكِ الشّمس له : سمّاها ؟ قال : نعم، قال الله عز وجل الله عن وفياً بين دلوكِ السّمس إلى غسق إلى غسق الليل أربع صلوات سمّاهين وبينّهن (6) ، وغسق الليل انتصافه ، ثم قال : (7)

<sup>(1) 4,103. (2) 30,30</sup> 

قال فى تأويله (الدعائم)، وأما قوله حنيفاً فأصل الحنف فى اللغة الميل ومنه T,D gl. (3) قبل لمن يكون فى قدمه ميل أحنف، وقد قال أهل اللغة الحنيف هو المسلم الذى يستقبل البيت الحرام على ملة إبراهيم عليه السلام وكان كما وصف الله (عج) حنيفاً مسلماً، وقال بعضهم قبل المسلم حنيف لأنه لم يلتو فى شىء من دينه، وقال آخرون قبل له ذلك لأنه تحنف عن جسيم الأديان، أى مال عنها إلى الحق ، و جاء عن رسول الله (ص) قال أحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة وهى ملة إبراهيم لا ضيق فيها، حاشية.

<sup>(4) 17,78.</sup> 

من وسط السماء إلى جهة المغرب وذلك وقت صلوة الظهر ويقال أيضاً دلوكها (5) D gl. غروبها ، وقوله إلى غسق الليل ، وغسق الليل ، ظلمته ، حاشية .

<sup>.</sup> سماها وبينها T,C. D,S (6)

وَقُرُ آنَ النَّفَجُرِ إِنَّ قَرُ آنَ النَّنَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً ، فهذه الحامسة ، وقال (تع): (١)أقيم الصَّلَوة طَرَفَتَى النَّهْارِ ، وطرفاه المغرب والغداة ، وزَلُفَا مِنَ اللَّيْلُ ، صَلُوة العشاء الآخرة ، وقال (تع): (2) حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَوَاتِ وَالصَّلَوَاتِ وَالصَّلَوَاتِ وَالصَّلَوَاتِ وَالصَّلَوَاتِ وَالصَّلَوَا وَ المُعْرِقُ وَاللَّهُ وَالصَّلَوَة المُعْرِقُ اللَّهُ وهي صلواة الجمعة ، والظهر في سائر الأيام ، وهي أول صلوق صلوة صلاً ها رسول الله (صلع) ، وهي وسط صلوتين بالنَّهار ، صلوة الغداة وصلوة العصر .

وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال : فرض الله الصلوات ، ففرضها خمسين صلوة في اليوم والليلة ، ثم رحم الله خلقه وليطيف بهم ، فرد هم إلى خمس صلوات ، وكان سبب ذلك أن الله عز وجل لما أسرى بنبيه محمد (ص) مر على النبيين فلم يسأله أحد ، حتى انتهى إلى موسى ، فسأله فأخبره ، فقال : ار بجع إلى ربك ، فاطنلب إليه أن يخفف عن أمتك ، فإنى لم أزل أعرف من بنى إسرائيل الطاعة حتى نزلت الفرائض ، فأنكرته م ، فرجع النبي (صلع ) فسأل ربه فحيط عنه خمس صلوات ، فلما انتهى إلى موسى أخبره ، فقال له : ارجع ، فرجع ، فرجع فحرط عنه خمس صلوات ، فلم يزل يرد ه موسى ، وتد حط عنه خمس بعد خمس ، حتى صارت خمس صلوات : فاست عدينا رسول الله (صلع) أن يعاود ربه .

ثم قال أبو عبد الله (ص): جزى الله موسى عن هذه الأمة خيراً ، فالحمس صلوات فيهن سبع عشر ركعة فريضة ، الظهر منها أربع ركعات ، يُخافت فيها بالقراءة ، ويجلس فيها جلاستين . جلسة (3) في كل مثنى للتشهد ، والعصر مثلها كذلك ، والمغرب ثلاث ركعات ، يجهر في الركعتين الأوليين بالقراءة ويتسهد وينصرف ، ويتشهد بعدهما ، ويتقدُوم ويسُصلى ركعة يخافتُ فيها ، ويجلس ويتشهد وينصرف ، والعشاء الآخرة كالظهر إلا أنه يجهر في الركعتين الأوليين بالقراءة ، وصلوة الفجر ركعتان يجهر فيها الركعة والركعة الأخرى (4) .

<sup>(1) 11,114.</sup> 

<sup>(2) 2,238.</sup> 

<sup>(3)</sup> D(mar.) and S add وأحدة.

<sup>(4)</sup> T,S omit cl but T adds marginally.

فهذا عدد ُ ركعات الصلوات الخمس(١) بإجماع المسلمين وهي الفريضة ، والسنة مثلاها ، وسنذكر أعدادها في موضع ذكرها ، إن شاء الله .

# ذكر الرغائب في الصلوة، والحضّ عليها والأمر بإتمامها ، وما يرجى من ثوامها

رُوينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن رسول الله (صلع) قال : نَـجَدُّوا أَنفسكم ، اعْمَلُوا وخير أعمالكم الصلوة . وعنه (ص) أنه قال : الصلوة قُربان كل تقي . وعنه (صلع) أنه قال : لكل شيء وجه "، ووجه دينكم الصلوة .

وعن على (ص) أنه قال: أوصِيكم بالصلوة هي التي عمود الدين وقروام الإسلام، فلا تغفيلُوا عنها(٤).

وعن أبى جعفر محمد بن على (ص) أنه قال لبعض شيعته: بلَّغْ مَنْ لقيتَ من موالينا عنّا السلام، وقل لهم: إنى لاأغْنيى عنكم من الله شيئنًا إلا بورَع واجتهاد، فاحفظوا ألسنتكم وكُفُنُوا أيديكم، وعليكم بالصبر والصلوة، فرَ (3) إنَّ الله مَعَ الصَّابِرينَ.

وعن جعفر بن محمد ( ص) أنه قال : لا أعرِفُ شيئًا بعد المعرفة بالله أفضلَ من الصلوة .

وعن على (ع) أنه قال : الصلوة عمود الدين ، وهي أول ما ينظر الله فيه من على ابن آدم ، فإن صحتَّت نظر في باقي عمله ، وإن لم تمَصِحَّ لم يُنْظَرَ له في عمل ، ولا حظَّ في الإسلام لمن ترك الصلوة .

وعن على (ع) أنَّ رسول الله (صلع) قال : لا يزال الشيطان هائباً للمؤمن

<sup>.</sup> المفروضات D,S adds (1)

<sup>(2)</sup> From the wasiyya of Ali, Ismaili Law of Wills, 38.

<sup>(3) 2,153.</sup> 

ما حافيظً على الصلوات الحمس ، فإذا ضَيتعهن تبَجبر العليه فألقاه فى العظائم . وعن أبى جعفر محمد بن على (ع) أنه قال : أقرب ما يكون العبد من الله إذا كان فى الصلوة .

وعن على : أن رسول الله (صلع) قال : من أسبغ وضوءه ، وأحسن صلوته (١) وعن على : أن رسول الله (صلع) قال : من أسبغ وضوءه ، وأحسن صلوته (١) ، وأدتى زكوة ماله ، وكف غضبه (١) ، وستجنّ لسانه (١) ، وبذل معروفه (١) ، واستغفر ربه (٥) ، وأدتى النصيحة لأهل بيتى (٥) ، فقد استكمل حقائق الإيمان (٢) ، وأبواب الجنة له مُنهُ شَحَحَة " .

وعن أبى جعفر محمد بن على (ص) أنه كان يقول: يا مبتغى العلم ، صَل قبل أن لا تقدر (8) على ليل ولا نهار تصلى فيهما ، إنما مثل الصلوة لصاحبها مثل رجل دخل على سلطان ، فأنصَتَ له حتى يتَفْرُغَ من حاجته ، كذلك المسلم إذا دخل فى الصلوة .

وعن على (ص) أن رسول الله (صلع) قال : إن في الجنة شجرة تخرج من أصلها خَيَدُل "بُكُنْق" (9)، لا تروث ولاتبول ، مُسْرَجَة "مُكْجَمَة" ، لُجُمهُا الله وسُرُوجها الله والياقوت ، فيستوى عليها أهل عليّية ن ، فيمرّون على من

<sup>.</sup> وأحسن صلوته ظاهراً بإقامة ظاهر الصلوة لمواقيتها وحدودها (١) D gl.

<sup>.</sup> لأن الغضب في الظاهر يورط المر. في التعدي إلى ما ليس له . (2) D gl.

<sup>.</sup> وسحن اللسان في الظاهر هو الصمت D gl. (3)

<sup>.</sup> بذل معروفه في الظاهر في المال والمعرفة في جميع الأموال D gl. .

استغفار الرب ومعنى المغفرة في اللغة السترة ، والرب في لسان العرب هو المالك ، يقولون رب D gl. (5) الدار و رب المال .

فأهل بيت الذي (ص) في الظاهر قرابته، وفي الباطن أهل دعوته وقد قال رسول الله (صلع) : D gl. (6) الدين النصيحة ، فقيل : لمن يا رسول الله ؟ قال : لله ولرسوله ولا ثمة المؤدنين و لجماعهم .

واستكال حقائق الإيمان استكال المؤمن القيام بجميع ما أخذ عليه من دعوة الحق وأمر do (7) به وسهى عنه، فإذا قام بذلك فقد استكل إيمانه، وأبواب الجنة إذا فعل ذلك مفتحة كما قال رسول الله، لا تخلق عنه في دار المعاد أبواب رحمة الله، ولا يحجبه ولى أمره في الدنيا عن الرحمة أيضاً إذا أخلص هذا الإخلاص.

ظاهره تخويف الموت ، فلا يقدر من غشيه على ليل ونهار يصلى فيهما ، قد حال .D gl (8) الموت بينه و بين ذلك دخل -- بين العمل ، -- حاشية من تأويله .

<sup>.</sup> البلقة كل لون خالطه بياض ، من الضياء . (9) T gl

أسفل منهم ، فيقول أهل الجنة : أى ربّ ، بما بـَلـَغْت بعبادك هذه الكرامة ؟ فيقال لهم : كانوا يصومون النهار وكنتم تأكلون ، وكانوا يقومون الليل وكنتم تنامون، وكانوا يتصد قون وكنتم تبخلون ، وكانوا يجاهدون وكنتم تـَجْبُنون .

وعنه عن رسول الله (صلع) أنه قال : من أذنب ذنبًا فأشفق منه ، فليسبغ الوضوء ، ثم ليخرج إلى برَاز (١) من الأرض حيث لا يرَاه أحد ، فيصلى ركعتين ، ثم يقول : اللهم اغفر لى ذنبًا كذا وكذا ، فإنه كفارة له ، وهذا والله أعلم فيما كان من الذنوب بين العبد وبين الله عز وجل ، فأما التَّبيعات فلا توبة منها إلا بأدائها إلى أهلها أو عفوهم عنها .

وعن أبى جعفر محمد بن على (ص) أنه قال فى قول الله عز وجل : (2) وَاللَّذِينَ هُمُ عَلَى صَلَّوَاتِهِم يُحَافِظُونَ ، قال : هذه الفريضة ، من صَلاّ هَا لوقتها عارفًا بحقها لايدُوَّدُرُ عليها غيرها ، كتب الله له براءة لايعد به ، ومن صلا ها لغير وقتها غير عارف بحقها مروشراً عليها غيرها ، كان ذلك إليه عز وجل ، فإن شاء غفر له وإن شاء عند به .

وعن أبى عبد الله جعفر بن محمد (ص) أنه قال : أتى رجل لل رسوله الله (صلع) فقال : يا رسول الله ، ادْعُ الله لى أن يدُ خرِلنى الجنة ، فقال له : أعنى بكثرة السجود .

وعن على (ص) أنه قال: الصلبوات الحمس كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر (3) ، وهي التي قال الله عز وجل: (4) إن الدحسنات يُذُه مِبْنَ السّيئات ذكرى للذ اكرين.

وعنه عن رسول الله ( صلع) أنه قال : أَسْرَقُ السُرَّاق من سَرَق من صلوته ، يعنى لا يتم فرائضها(5).

من الإيضاح ، الكبائر ، قتل النفس المؤمنة وأكل مال اليتيم ، وقذف المحصنة وشهادة الزور، Tgl. (3) T gl. (6)

<sup>(4) 11,114</sup> 

ظاهر ذلك أن ينقص المصلى من حدود صلوته ، فلا يتم ركوعها ولا سجودها ولا حدودها ، من .D gl. (5) تأويله ، حاشية .

وعن رسول الله ( صلع) أنه قال : من لم يتم وضوء َه وركوعه ، وسجوده وخشوعه (١)، فصلواته خداج (٤)، يعني ناقصة عير تامـــّة .

وعن على ( ص) أنه قال : الصلوة ميزان " ، من أوفى استوفى .

وعنه عن رسول الله ( صلع) أنه قال : صلوة ركعتين خفيفتين فى تمكّن خيرٌ من قيام ليلة(3).

وعن على (ع) أنه قال: متشل الذي لايتم صاولته كمشل حُبسكى حسمكت على (ع) أنه قال في مشكل الذي لايتم صاولته كمشل ولا هي ذات ولد .

وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال : إذا قام المصلى إلى اله لموة نزلت عليه الرحمة من أعنان السماء إلى الأرض، وحقّت (4) به الملائكة، ونادى ملك: لو يعلم المصلقى ما له فى الصلوة ما انفتل .

وعنه (ص) أنه قال : أحب الأعمال إلى الله عز وجل الصلوة ، وهي آخر وصايا الأنبياء ، فما شيء أحسن من أن يغتسل الرجل أو يتوضاً فيسبغ الوضوء ثم ليسبرز حيث لا يراه أنيس فيتشرف الله عليه وهو راكع وساجد ، إن العبد إذا سجد نادى إبليس : يما ويه لا و ماع هذا وعصيت ، وسجد هذا وأبسيت ، ووقرب ما يكون العبد من الله إذا سجد .

وعن أبى جعفر محمد بن على (ص) أنه قال : إذا أحرَّم العبد المسلم فى صلوته أقبل الله عليه بوجهه ووكل به ملكنًا يلتقط القرآن من فيه التقاطنًا ، فإذا أعرْضَ (6) أعرض الله عنه ووكلَهُ إلى الملك .

والحشوع أعم من الحضوع : of which an extract is خشوع الحضوع . T has a long gloss on والحضوع يكون في البدن ، والحشوع يكون في البدن ، والحشوع يكون في البدن ، والحضوع يكون في البدن ، والحضوع يكون في البدن ،

الحداج الولد غير التام ، وفي الحديث كل صلوة لا يقرأ . T gl . خيداج T ; خيداج C) (2) فيها بفاتحة الكتاب فهي الحداج ، أي ناقصة ، من الضياء .

بغير تمكن C, S add بغير تمكن

حف بالشيء كحف الهودج بالثياب وحفوا به أي أطافوا ، قال الله تعالى : حافين من حول ٢٠ gl. (4) العرش (39,75) من الضياء .

<sup>.</sup> أعرض عنها (var.) ٢ (5).

## ذِكْرُ مَوَاقِيتِ ٱلصَّلْوةِ

رُوِّينا عن أبى عبد الله جعفر بن محمد (ص) أنه قال : لكل صلوة وقتان : أول وآخر ، فأو للوقت أفضله ، وليس لأحد أن يتخذ آخر الوقتين وقتاً ، وإنما جيُعل آخرُ الوقت للمريض والمعتل ولن له عذر ، وأول ُ الوقت رضوان ُ الله ، وآخر الوقت عفو الله ، والعفو لا يكون إلا من التقصير ، وإن الرجل ليصلى فى غير الوقت عنو إن ما فاتسه ُ (2) من الوقت خير له من أهله وماله .

وروينا عن جعفر بن محمد (ص) أنه قال : أول وقت الظهر زوال الشمس، وعلامة زوال الشمسأن يُنسَبَ شيء "له فَسَيء "(٤) في موضع معتبدل مُسسَدو في أول النهار ، فيكون ظله مجتداً إلى جهة المغرب، ويتُعاهد، فلا يزال الظّل يتقليص وينقص حتى يقف ، وذلك حين تكون الشمس في وسط الفلك ما بين المشرق وللمغرب من الفلك ، ثم تزول وتسير ما شاء الله والظل قائم "لا يتبين حركته ، ثم يتحراك إلى الزيادة ، فإذا علمت حركته فذلك أول وقت الظهر ، وقد اتتخد الناس لذلك الوقت ووقت العصر ولمضيى ساعات النهار علامات وقياسات شتتى تخرج صفاتها وأعمالها عن حدا هذا الكتاب .

وروينا عن جعفر بن محمد (ص) أنه قال : إذا زالت الشمس دخل وقت وروينا عن جعفر بن محمد (ص) أنه قال : إذا زالت الشمس دخل وقت الله لوتين الظهر والعصر ، وليس يمنع من صلوة العصر بعد صلوة الظهر إلا قضاء النافلة السُّبُ حــة التي أتت بعد الظهر وقبل العصر ، فإن شاء طــوَّل إلى أن يـمَ شــي قدد مان وإن شاء قــمَّر .

وعن أبى جعفر محمد بن على (ص) أنه خرج ومعه رجل من أصحابه إلى مسَسْرَبَة أم إبراهيم ، فصعد المشربة ثم نزل ، فقال الرجل : أزالت الشمس ؟ قال له : أنت أعلم ، جُعلتُ فداك ، فنظر فقال : قد زالت ، وأذ ن وقام إلى نَخْلَة ،

<sup>(</sup>I) D gl. يعنى الآخر.

<sup>(2)</sup> D gl. يعني الأول

<sup>(3)</sup> D, S, E, B

وصلتى صلواة الزوال وهى صلوة السنة قبل الظهر ، ثم أقام الصلوة وتَحَوّل إلى نخلة أخرى ، فأقام الرجل عن يمينه ، وصلى الظهر أربعاً ثم تَحَوّل إلى نخلة أخرى فصلى صلوة السنّة بعد الظهر ، ثم أذّن وصلّى أربع ركعات ، ثم أقام الصلوة ، فصلى العصر كذلك ، ولم تكن بينهما إلا السّبْدَحَة ، فهذا جماع معرفة وقت صلوة الظهر وصلوة العصر وفي الوقتين فسُدحة ، والذي عليه العمل فيا شاهد الناس ويؤذّن للأثمة صلوات الله عليهم أن يؤذ ن للعصر في أول الساعة التاسعة (١)، وذلك بعد الزوال بساعتين كاملتين ، وهو يسُبه ما رويناه من صلوة أبي جعفر وخلك بعد الزوال بساعتين كاملتين ، وهو يسُبه ما رويناه من صلوة أبي جعفر عمد بن على (ص) ، ومن قول جعفر بن محمد (ع) ، لأن من تسمَهل في صلوة الظهر فريضتها وسنتها ونافلتها وقضى ذلك على ما يجب كان أقل ما يسلبت فيه ساعتين من النهار .

وروينا عن جعفر بن محمد (ص) أنه قال: آخر وقت العصر أن تصْفَرَ الشمس. وجماء عن رسول الله (صلع) أنه قال: صَلَّوا العصر والشمس بيضاء نقية، يعنى قبل أن تتغير وتسصفر ، كما يستعمل جهال العامة تأخيرها إلى هذا الوقت، وهم يروون الحديث في ذلك عن رسول الله (صلع)، فلما علموا ما تقوله الأئمة من آل محمد صلوات الله عليهم في ذلك مما ذكرناه عنهم من أن الشمس إذا زالت دخل الوقتان، وقد قال به بعض العامة، ثم أغرقوا في تأخير العصر خلافاً على أولياء الله (ص)، والله عز وجل مُعمَد بهمُ بمخالفتهم إياهم.

وروينا عن جعفر بن محمد (ص) وعن آبائه أن الوّل وقت المغرب غياب الشمس ، وهو أن يَتَوَارَى القُرْص في أفق المغرب بغير مانع من حاجز يَحَدْجز دون الأفق من مثل جبل أو حائط أو نحو ذلك ، فإذا غاب القرص فذلك أوّل وقت صلوة المغرب ، وهو إجماع ، وعلامة سقوط القرص إن حال حائل وون الأفق أن يَسود أقق المشرق ، كذلك قال جعفر بن محمد عليه السلام .

ورَوَى عن رسول الله ( صلع) أنه قال : إذا أقبل الليل من ههنا ، وأومى بيده إلى جهة المشرق(2)، وسمع أبو الخطاب ، عليه لعنة الله ، أبا عبد الله ( ص) وهو

<sup>(1)</sup> Meaning not clear.

<sup>(2)</sup> T adds marg. نادلك وقت المغرب ; Y om. this clause.

يقول: إذا سقطت المحمرة من ههنا، وأوجى إلى المشرق، فذلك وقت المغرب، فقال أبو الحطاب لأصحابه لسماً أحدث ما أحدثه، أول صلوة المغرب ذهاب المحمرة من أفق المغرب، وقال: لا تصلوها حتى تسَمْ تَبِكَ النجوم، فبلغ ذلك أبا عبد الله (ع) فلعنه وقال: من ترك صلوة المغرب إلى اشتباك النجوم عامداً فأنا منه برىء. وروينا عن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: أول وقت العشاء الآخرة غياب الشقق المحمرة التي تكون في أفق المغرب بعد غروب (١) الشمس، وآخر وقتها أن ينتصف الليل.

وعنه ( ص) أنه قال : صلوة اللّـيل متى شُئْتَ أن تصليها، فصلِّها ، من أوّل الليل وآخره بعد أن تصلى العشاء الآخرة ، وتُوثرُ بعد صلوة الليل .

وروينا عنه ( ص) أنه قال : إنَّ وقت صلوة ركَّعَـتَى الفجر بعد اعتراض الفجر .

وجاء عنه أيضاً أنه قال: لا بأس أن تصليهما قبل الفجر، وفي هذا سَعَةً ، لأن ّركعتى الفجر ليَيْستَا من الفرائض التي ذكرنا، وإنّما هما من السنّة، وتحديد الأوقات إنما يكون في الفرائض، والذي ينبغي أن تصلي ركعتا (2) الفجر بعد طلوع الفجر، إذ هما إلى الفجر منسوبتان، كما تصلي سنّة كل صلوة في وقتها لا يتقد مم بها وقتها.

وروينا عن جعفر بن محمد (ص) أنه قال : أول وقت صلوة الفجر اعتراض الفجر في أفق المشرق ، وآخر وقتها أن يتحسمر أفق المغرب ، وذلك قبل أن يتبد و قتها أن يتحسمر أفق المغرب ، وذلك قبل أن يتبد و قتها أن يتبد و قتها أن يتبد و الشرق بشيء ، ولا ينبغي تأخيرها إلى هذا الوقت إلا لعد و أو علية ، وأول الوقت أفضل ، والذي ذكرنا من اعتراض الفجر في أفق المشرق ، فالفجر الأول تسميه العرب ذنب السر حان ، وهو ضوء يتبد و من موضع متطلع الشمس دقيقاً صاعداً كضوء المصباح ، فذلك لا يدوجب (3) الصلوة ولا يحرم به الطعام على الصائم ، ثم يتنشر ذلك الضوء ويعترض في الأفق يميناً

<sup>(</sup>I) C,S غياب .

<sup>.</sup> وأنها تصلى بعد طلوع الفجر وذلك المستعمل والمأمور به ، حاشية من تأويله T gl. (2)

<sup>(3)</sup> D (var.) لا تجب به T; لا يجب به corrected into text.

وشمالاً ، فإذا كان ذلك فهو الفجر الثانى المُعترض ، وهو أول وقت صارة الفجر ، وذلك الوقت الذي يُسحرً م الأكل والشرب والجماع على الصائم .

وروينا عن أبى جعفر وأبى عبد الله (ص) أنهما قالا : لا تُصلّ نافاة (١) وعليك فريضة قد فاتتنك حتى تُؤدِي الفريضة ، وقال أبو جعفر (ع) : إن الله لا يقبل النافلة إلا بعد أداء الفريضة ، فقال له رجل : فكيف ذلك، جُعلت فداك؟ فقال : أرأيت ، لو كان عليك يوم من شهر رمضان أكان لك أن تتطوع حتى تقضيه ؟ قال : لا ، قال : وكذلك الصلوة ، فهذا في الفوات أو في آخر وقت الصلوة ، إذا كان المصلى إذا بدأ بالنافلة فاته وقت الصلوة فعليه أن يبتدئ بالفريضة ، فأما إذا كان في أول الوقت (2) وحيث يبلغ أن يصلى النافلة مم يندرك الفريضة قبل خروج الوقت فإنه يصليها ، وسنذكر كيف تصلى فريضة وسننها إن شاء الله .

وروينا عن جعفر بن محمد (ص) أنه كان يأمر بالإبْرَاد بصلوة الظهر فى شدة اَلحر ، وذلك أن تؤخّر بعد الزوال شيئًا .

وروينا عن جعفر بن محمد (ص) عن أبيه عن آبائه عن على (ص) أنه قال : تُصلَّى الجمعة ُ وقت الزَّوال .

وكذلك روينا عن جعفر بن محمد (ص) أنه رخيص فى الجمع بين الصلوتين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء فى السيّفر ، وفى مساجد الجماعة فى الخضر إذا كان عنر مطر أو برد أو ريح أو ظلمة ، يتجمع بين الصلوتين بأذان واحد وإقامتين ، يؤذن ويقيم ويصلى الأولى ، فإذا سليّم قام فأقام وصليّى الثانية ، ويستحبّ من ذلك أن تصلى الأولى آخر وقتها ، والثانية فى أول وقتها ، وإن صلاهما جميعاً فى وقت الأولى منهما أجزاه ذلك ، وهذا فى صلوة العشاءين ، فأمّا الظهر والعصر فقد ذكرنا أنه إذا زالت الشمس دخل وقت الصلوتين ، وميّن فاتيّه صلوة قضاها حين بذكرها .

النافلة فى نسان العرب الذى فزل القرآن به ما تطوع به المتطوع بعد الفريضة وأيضاً النافلة .D gl. (1) فى لغته ولد الولد ، إلخ .

<sup>(2)</sup> C and S add .

وروينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على (ص): أنَّ رسول الله (صاع) نزل فى بعض أسفاره بواد فبات فيه فقال: مَنَ ْ يَكُلْمَوَّنا الليلة؟ فقال بلال: أنا ، يا رسول الله ، فنام ونَّام الناس معه جميعًا ، فما أيقظهم إلاَّ حرَرُّ الشمس ، فقال رسول الله (صلع): ما هذا يا بلال؟ فقال: أخذ بنقسى الذى أخذ بأنفسكم ، يا رسول الله ، فقال (صلع): تَمَنَحَوَّوْا من هذا الوادى الذى أصابتكم فيه هذه الغفلة ، فإنكم بتمُّم بوادى الشيطان ، ثم توضاً وتوضاً النَّاس وأمر بلالاً ، فأذَّن ، وصلى ركعتى الفجر ، ثم أقام فصلًى الفجر .

وروينا عن جعفر بن محمد (ص) أنه قال: من فاتته صلوة حتى دخل وقت صلوة أخرى ، فإن كان فى الوقت سَعَة "بدأ بالتى فاتته ، وصلتى التى هو منها فى وقت ، وإن لم يكن فى الوقت سعة " إلا " بمقدار ما يصلتى فيه التى هو فى وقتها بدأ بها ، وقضى بعدها الصلوة الفائة .

وروينا عن جعفر بن محمد (ص) أن "رجلا" سأله فقال: يابن رسول الله ، ما تقول فى رجل نسى صلوة الظهر حتى صلتى ركعتين من العصر قال: فليجعلهما للظهر ثم يستأنف العصر. قال: فإن نسى المغرب حتى صلتى ركعتين من العشاء الآخرة ؟ قال: يتم صلوته ثم يصلتى المغرب بعد . قال له الرجل: جمعلت فداك، وما الفرق بينهما ؟ قال: لأن العصر ليس بعدها صلوة ، يعنى لا يم نتفل بعدها ، والعشاء الآخرة يصلتى بعدها ما شاء.

وعنه (ص) أنه سُثل عن رجل نسى الظهر حتى صلى العصر ، قال : يجعل الصلوة التي صلا ها الظهر ويصلتي العصر ، قيل : فإن نسى المغرب حتى صلتي العشاء الآخرة ؟ قال : يصلى المغرب ثم يصلى العشاء الآخرة .

وروینا عن علی (ص) والأئمّة من ولده (ص) أنهم قالوا : من صلّی قبل الوقت فعلیه أن یُعید ، ولا تُنجزِی الصلوة تبل وقتها ، کما لو أن رجلا صام شعبان لم ینُجنْزِه من شهر رمضان(۱) .

<sup>(</sup>۱) D نه which is considered better.

# ذِكرُ ٱلأَذَانِ(١١) وٱلإِقَامةِ

ورُوينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن الحسين بن على عن على صلوات الله عليه وعلى الأثمة من ولده أنه سئل عن قول الناس فى الأذان أن السبب كان فيه رُوْيا رآها عبد الله بن زيد فأخبر بها النبي (صلع) فأمر بالأذان أفقال الحسين (ع): الوحى يتنزّل على نبيتكم، وتزعمون أنه أخذ الأذان عن عبد الله بن زيد والأذان وجه دينكم، وغضب (ص)، ثم قال: بل سمعت أبى على بن أبى طالب رضوان الله عليه وصلمواته يقول: أهْبَطَ الله عز وجل ملكاً على بن أبى طالب رضوان الله عليه وصلمواته يقول: أهْبَطَ الله عز وجل ملكاً قال فيه: وبعث الله ملكاً لم يُسر فى السهاء قبل ذلك الوقت ولا بعده، فأذن مثنى وأقام مثنى، وذكر كيفية الأذان، وقال جبرائيل للنبي (صلع): يا محمد، وأقام مثنى، وذكر كيفية الأذان، وقال جبرائيل للنبي (صلع): يا محمد، كان الأذان بر حي على خير العمل (3) على عهد رسول الله (صلع)، وبه أمر وا في أيام أبى بكر وصدر (4) من أيام عمر، ثم أمر عممد بن على (ص) (2) أنه قال والإقامة، فقيل له في ذلك فقال: إذا سمع الناس أن الصلوة خير العمل تهاونوا والإقامة، فقيل له في ذلك فقال: إذا سمع الناس أن الصلوة خير العمل تهاونوا بالجهاد وتختر العمل تهاونوا

وروينا مثل ذلك عن جعفر بن محمد (ص)،والعامّة تروىمثل هذا. وهم

من تأويله : الأذان في اللغة الإخبار بالشيء يقول أذنت بكذا وكذا أي أعلمت Dgl. (i) (i) (c) به و (i) (d) المدن فلان بكذا، أي أعلمني به ، قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لأن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، وقال تعالى: فقل آذنتكم على سواء ، والمؤذن في الظاهر يخبر الناس بالصلوة وأن وقها قد حضر ، حاشية .

الأذان الاسم من التأذين ، والأذان الإعلام ومنه أذان الصلوة ، قال الله تعالى : وأذان T gl. : (ii) من الله ورسوله.

<sup>(2)</sup> D, S, T, B. C, E عن أبى عبد الله جعفر بن على إلخ .

<sup>.</sup> يقال حي على كذا أي هلم إليه ، ومنه يقال حي على الصلاة . T gl.

<sup>.</sup> صدر كل شيء أوله .D gl. مدراً ،) .

بأجمعهم إلى اليوم مصرون على اتباع عمر فى هذا وترك اتباع رسول الله (صلع) ، واحتجو ابقول عمر هذا ، وظاهر هذا القول يغنى عن الاحتجاج على قائله ، وإنها أمر الله عز وجل بالأخذ عن رسوله (صلع) فقال : (١) وَمَا آتاكُمُ الرَّسُولُ فَصَحْدُ وَ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهَا وَا ، وقال : (١) فَكَنْ يَحَدْ رَ النَّذِينَ فَصَحْدُ وَ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهَا وَا ، وقال : (١) فَكَنْ يَحَدْ رَ النَّذِينَ يُخْالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبهُم فَتُنْنَة أَوْ يُصِيبَهُم عَذَابٌ أَلَم ، وقال : (١) وَمَا كَانَ لَمُؤْمِن وَلا مُؤْمِنة إذا قَصَى الله ورسوله أَمْراً وقال : (١) وَمَا كَانَ لَمُؤْمِن وَلا مُؤْمِنة إذا قَصَى الله ورسوله أَمْراً أَمْراً هُمْ وَمَنْ يَعْصِ الله ورسوله فَقَد أَمْراً فَانْ يَسَكُونَ لَمَهُمُ النَّخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِم وَمَنْ يَعْصِ الله ورسُوله فَقَد فَقَد فَانَ فَانَ الله عَمْ الله ورسُوله فَقَد فَقَد فَانَ قَرَا فَانَا الله وَرسُوله فَانَا الله وَمَنْ يَعْصِ الله ورسُوله فَقَد فَانَا فَانْ عَلَى الله ورسُوله فَانْ يُعْمِيرَا فَانَا الله ورسُوله فَانْ الله ورسُوله فَانْ الله وَرسُوله فَانْ الله ورسُوله فَانْ الله ورسُوله فَانْ عَنْ الله ورسُوله فَانْ الله ورسُوله فَانْ عَلَى الله ورسُوله فَانْ عَنْهُ فَانْ الله ورسُوله فَانْ الله فَانْ الله ورسُوله فَانْ الله فَانْ الله ورسُوله فَانْ الله فَانْ الله ورسُوله فَانْ الله ورسُوله فَانْ الله والله الله ورسُوله فَانْ الله والله وال

وقال رسول الله (صلع): اتبعنوا ولا تبتدعوا ، فكل بدعة ضلالة "، وكل ضلالة في النار ، أفكان عمر عند هؤلاء الرَّعاع أعلم بمصالح الدين والمسلمين أم الله ورسوله ؟ وقد أنزل الله عز وجل في كتابه من الرغائب والحض على الصلوة وعلى الحياد وعلى كثير من أعمال البر ما أنزله وافترض فرائضه ، فهل لأحد أن يُسسقط من كتاب الله عز وجل شيئا ممنا حض به على فريضة من فرائضه ، أو هل وسع لأحد في ترك فريضة لأنه حيض ورُغب في غيرها أكثر مما حيض ورُغب في غيرها أكثر مما حيض أو هل وسعب فيها ؟ هذا ما لايقوله عالم ولا جاهل "، ولا بلكغنا عن أحد من الناس أنه توهسمه ولا أوى إليه ، فيكون ما قال عمر ومن اتبعه ، ولو كان الجهال توهسمه ولا أوى إليه ، فيكون ما قال عمر ومن اتبعه ، ولو كان الجهال توهسمه ولا أوى إليه ، فيكون ما قال عمر ومن اتبعه ، ولو كان الجهال المهال ذلك كما زعم وزعموا لم يتجرن إسقاط ما أمر الله ورسوله بإثباته والنداء به في كل يوم وليلة عشر مرات في كل مسجد وعند كل جماعة وأفراد ، لظن الجهال أو توهم الرَّعاع الأشرار ، ولو وسع ذلك ووجب لوَجب أيضاً إسقاط كل وتوهم الرَّعاع الأشرار ، ولو وسع ذلك ووجب لوَجب أيضاً إسقاط كل منا ما قام في عقول الجهال فساده من شرائع (4) الإسلام فأكثرها إذا يجهله الجاهلون ما قام في عقول الجهال فساده من شرائع (4) الإسلام فأكثرها إذا يجهله الجاهلون وتبيل منهم ، ولم يأمر الله (تع) باتباع الجاهلين ، وإنسما أمر بتعليم من لمقين وقبيل منهم ، والإعراض عمن لم يقبل ، وجهاد من كذاب وكفر ،

(1) 59,7. (2) 24,63.

<sup>(3) 33,36.</sup> 

والشريعة فى اللغة ما صنع بجانب نهر أو ماء ليشرب منه وليبرد من أراد الماء ، ويقال منه .D gl (4) شرع الوارد فى الماء .والشرائع ماشرع الله تعالى للعباد من أمر الدين وأمرهم بالتمسك به نما افترضه عليهم . ويقال أيضاً للطريق النافذ شارع ، حاشية .

ومن حيث رأى عمر ومسن اتبع عمر أن الجهال إذا سمعوا أن الصلوة خير العمل تركوا الجهاد ، يحب أن يتركوا الصلوة إذا لم يسمعوا ذلك والله أعلم بهم و بما يحضهم على طاعته من عمر وغيره ، وفساد هذا القول أبين من أن يحتاج إلى الشواهد والدلائل عليه والاحتجاج على قائليه ، نسأل الله العصمة من الزينغ عن دينه والثبات على طاعته وطاعة أوليائه .

وروينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن على (ص) وعلى الأئمة من ولده أنه قال: قال رسول الله (ص): ثَلَثُ لو تعلم أمتى ما لها فيها لَخَرَبَتْ عليها بالسّهام: الأذان، والْعُلُدُ وُ إلى الجمعة، والصفُ الأوّل، وقال (صلع): يُحمْشَرَ المؤذّ نون يومَ القيامة أطول النّاس أعناقاً ينادون بشهادة أن لا إله إلا الله، ومعنى قوله أطول الناس أعناقاً، أى لاستشرافهم وتطاولهم إلى رحمة الله، على خلاف من وصفَ الله عز وجل سُوء حاله فقال: (١) ولَوَ تَرَى إذ النّمُجرْمِون نَاكَ كَسُورُ وُسِهِم عند ربّههم .

وَعنه ( صلَع ) أنه رَغَبَ الناس وحَـضَهم على الأذان ، وذكر لهم فضائله ، فقال له بعضهم : يا رسول الله ، لقد رَغَبَسْتَنَا في الأذان حتى إنسّا لنخاف أن تَـضَارَبَ عليه أمتُك بالسيوف ، فقال : أمّا إنّه لن يتعَلَّدُ وَ ضعفاء كم .

وعن على (ص) أنه قال : ما آسي (َ٤) على شيء غير أنى وددت أنى سألت رسول الله ( صلع ) الأذان للحسن والحسين .

وروينا عن أبى عبد الله جعفر بن محمد (ص) أنه قال : الأذان والإقامة مَتَّنَى مَشَّنَى ، وتِنُفْرَدُ الشهادةُ فى آخر الإقامة، تقول : لا إله إلا الله، مرّةً واحدةً .

وعن على (ص) أنه قال : يستقبل المؤذّن القبلة في الأذان والإقامة ، فإذا قال : حمّى (3) على الصلوة ، حمّى على الفلاح ، حمّو لل وجهه يميناً وشمالاً .

<sup>(1) 32,12.</sup> 

<sup>.</sup> أسى عليه أسى أي حزن ، قال الله تعالى : لكيلا تأسوا على ما فاتكم (57,23) T gl. (2)

حى فى لغة العرب بمعنى هلم وأقبل وتعال وأسرع ، يقولون ذلك لمن يدعونه ، وقوله . [3) D gl. على الصلوة أى هلموا إلى الصلوة ، وعلى بمعنى إلى ها هنا ، وحروف الخفض عند العرب يخلف بعضها بعضاً ، ومن ذلك قول الله عز وجل حكاية عن فرعون : ولأصلبنكم فى جذوع النخل ، يعنى =

وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال يررتس الأذان وتُحد ر الإقامة (١) ، ولا بد من فصل بين الأذان والإقامة بصلوة أو بغير ذلك ، وأقل ما يجزى مما في ذلك الأذان والإقامة لصلوة المغرب التي لا نافلة قبلها أن يجلس المؤذ ن بينهما جلسة (١) يسمس فيها الأرض بيده .

وروينا عن على "بن الحسين (ص) أن رسول الله (صلع) كان إذا سمع المؤذّن قال كما يقول ، فإذا قال حمى على الصلوة ، حى على الفلاح ، حى على خير العمل ، قال : لا حول ولا قوّة إلا "بالله ، فإذا انقضت الإقامة أقال : اللهم "ربّ الدعوة التامّة والصلوة القائمة ، أعرْط محمّداً سُؤْلمَه يوم القيامة ، وبملّغنْه الدرجة الوسيلة من الجنّة ، وتمَقبَرَل شفاعته في أمّته .

وعن على (ص) أنه قال : ثلث لا يَلدَ عُهُنَ الا عاجز ، رجل سمع مؤذ نبًا لا يقول كما يقول ، ورجل لهي جنازة لا يسلم على أهلها ويأخذ بجوانب السرير ، ورجل أدرك الإمام ساجداً لم يكبر ويسجد معه ولا يعتد ها .

وعن أبى عبد الله جعفر بن محمد (ص) أنه قال : إذا قال المؤذن الله أكبر فقل : الله أكبر ، وإذا قال : أشهد أن لا إله إلا الله ، فقل : أشهد أن لا إله إلا الله ، فقل : أشهد أن محمداً رسول الله ، فقل : أشهد أن محمداً رسول الله ، فقل : أشهد أن محمداً رسول الله ، فإذا قال : قد قامت الصلوة ، فقل : اللهم "أقيمها وأد مها واجعلني من خير صالحي أهلها عملاً ، وإذا قال المؤذن : قد قامت الصلوة ، فقد وجب على الناس الصمت والقيام ، إلا أن لا يكون لهم إمام في من محضه مم بعضاً .

وعن جعفر بنَ محمد (ص) أنَّه قال : لا بأس بالتطريب(3) ، في الأذان إذا أتم وبيس وأفصح بالألف والهاء .

صعليها ، وقوله حى على الفلاح والفلاح فى اللغة الفوز ، وهو البقاء أيضاً . والفلاح أيضاً فى اللغة الظفر والغلبة ومن ذلك قول الله تعالى : وقد أفلح اليوم من استملى . والفلاح أيضاً فى اللغة الشق والقطم و يقولون الحديد بالحديد يفلح أى يشق حتى يخرج من مضيق موضعه و يسمون الحراثين الفلاحين لشقهم الأرض عند حرثهم إياها . حاشية من التأويل .

<sup>.</sup> حدر في قراءته وأذانه يحدر حدراً إذا أسرع (I) T gl.

رغ S,D add خفيفة .

<sup>.</sup> التطريب في الصوت مد"ه وتحسينه . (3) C,T gl.

وعنه (ع) أنه قال : من أذّن وأقام وصلتًى ، صلَّى خلفه صفّان من الملائكة ، وإن أقام ولم يؤذن وصلتًى ، صلتًى خلفه صف من الملائكة ، ولا بدّ فى الفجر والمغرب من أذان وإقامة فى الحضر والسفر لأنّـه لا تقصير فيهما .

وعن على (ص) أنه قال : لا بأس أن يصلتى الرجل لنفسه بغير أذان ولا إقامة ، فدل ذلك على أن الفضل فى الأذان والإقامة ، ودون ذلك الفضل فى الإقامة بغير أذان ، وأنسه لا شىء على من لم يـُـوَّذِ نْ ولم يـُقيمْ .

وعنه ( ص) أنه قال ، لا أذان إلا لُوقت ِ .

وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال : لا بأس بالأذان قبل طلوع الفجر ، ولا يؤذَّن لصلوة حتى يدخل وقتمُها ، والأذان في الوقت لكلّ الصلوات ، الفجر وغيرها ، أفضل .

وعن رسول الله (صلع) أن بلالا كان يُـوَّذِ ن ُ بالصلوة بعد الأذان ليخرجَ فيصلتى بالناس ، وعلى ذلك يرُوذ ن ُ الإمام اليوم بالصلوة بعد الأذان .

وعن على" ( ص) أنه لم يمرّ بالكلام في الأذان والإقامة بأسمًا .

وعن جعفر بن محمد (ع م) مثل ذلك ، واستثنى الإقامة ، قال : إذا قال المؤذّ قد قد قامت الصلوة » حَرُم عليه الكلام ، وعلى سائر أهل المسجد إلا أن يكونوا اجتمعوا شتى ولم يكن لهم إمام "، ولا ينبغى تعمَّدُ الكلام في الأذان ، فإنّ من أبواب البر" ، ولا ينبغى لمن كان في بر" أن يقطعه إلا" إلى ما هو مثله ، ولا شيء على من أضطر إلى ذلك أو لزمته إليه حاجة ".

وعن جعفر بَن محمد ( ص ) أنه قال : لا بأس أن يؤذَّن الرجل على غير طُهر ويكون طاهراً أفضل(١) ، ولا يقيم إلاّ على طهر .

وعنه (ع) أنه قال : لا يؤذ أحد وهو جالس الا مريض أو راكب ، ولا يقيم إلا على الأرض قائماً ، إلا من علة لا يستطيع معها القيام .

وعن على" (ص) أنه قال: ليس على النساء أذان ولا إقامة.

وعن على " ( ص ) أنه قال : لا بأس أن يؤذَّن المؤذَّن ويقيم غيره .

وعن جعفر بن محمد ( ص ) أنه سُئل عن المرأة أتؤذَّن وتقيم ' ؟ قال : نعم ،

<sup>.</sup> أن يكون طاهراً فهو أفضل D (١)

إن شاءت ، ويُجزيها أذان العصر إذا سمعته ، وإن لم تسمعه اكتفت بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله .

وعنه ( ص ) قال : لا بأس أن يؤذ ن العبد ُ والغلام الذي لم يحتلم .

وعن على (ص) أنه قال : من السُّحْت أجر الْمؤذّن ، يعني إذا استأجره القوم يؤذّن لهم ، وقال : لا بأس أن يُجْرَى عليه من بيت المال(1) .

وعنه (ع ) قال : مَن سمع النداء وهو فى المسجد ثم خرج فهو منافق ، الا رجل يريد الرجوع إليه أو يكون على غير طهارة فيخرج ليتطهر . وعنه (ع) أنه قال : لبيدُؤَذِّن لكم أفصحُكم وَلدْيـَؤُمَّكُم أفقُهكم .

وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال : لا أذان في نافلة ، ولا بأس بأذان الأعمى إذا سُدّد ، وقد كان ابن أمّ مكثوم أعمى يؤذن لرسول الله (صلع) .

وعن على (ع) أنه رأى مئند نَمة طويلة ، فأمر بهدمها ، وقال : لا يؤذن على أكثر من سَطْح المسجد ، وهذا والله أعلم في المثذنة إذا كانت تَكَسْفُ دُورَ الناس ويرَى منها ما فيها من (قيي إليها ، فهذا ضرر للناس وكشف لحرر مهم ولا يجوز ذلك .

وعن على (ع) أن رسول الله (صلع) قال : من ولد له مولود ، فلم يؤذن في أذنه اليمني و ليستم في اليسرى ، فإن ذلك عصمة له من الشيطان، وأنه (صلع) أمرني أن يه من الشيطان، والله بالحسن والحسين ، وأن يه مرا مع الأذان والإقامة في آذانهما فاتحة الكتاب وآية الكرسي وآخر سورة الحشر وسورة الإخلاص والم عرقة تين .

وعنه (ع) أنه قال: قال رسول الله (صلع): إذا تَتَغَوَّلَتَ لَكُم الغيلاَنُ (3)، فأذَّنوا بالصلوة .

<sup>.</sup> بحق عمله وعنايته في المسجد C, F add .

<sup>.</sup> أمر فاطمة S ; أمرنى ففعلت ذلك D ; أمر أن يفعل ذلك C,T (2)

فالغيلان في اللغة السعالى تقول العرب هم سحرة الجن و يقولون تغولتهم الغيلان إذا ضلوا عن D gloss (3) (3) الطريق أي أضلتهم سحرة الجن عن المحجة (حاشية).

#### ذكر المساجد(1)

روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن على صلوات الله عليه ، أنه قال : لا صلوة لجار المسجد إلا في المسجد ، إلا أن يكون له عذر الو به علمة " ، فقيل له : ومين جار المسجد ، يا أمير المؤمنين ؟ قال : مين سمع النداء .

وعنه عن رسول الله (صلع) أنه قال: الصلوة في المسجد الحرام مائة ألف صلوة ، والصلوة في بيت المقدس صلوة ، والصلوة في بيت المقدس ألف صلوة ، والصلوة في مسجد الله عظم (2) مائة صلوة ، والصلوة في مسجد القبيلة (3) خمس وعشرون صلوة ، والصلوة في مسجد السوق اثنتا عشرة صلوة ، وصلوة الرجل وحد وفي بينه صلوة واحدة .

وعنه عن رسول الله ( صلع ) أنه قال : الجلوس في المسجد لانتظار الصلوة ِ عبادة ".

وقال : من كان القرآنُ حديثه ، والمسجدُ بيته ، بَسَنَى الله له بيتًا في الحنيَّة ، ورفعه درَّجة دون الدرجة الوسطى .

وعن على (ص) أنه قال: انتظار الصلوة بعد الصلوة أفضل من الرّباط. وعنه عليه السلام أنه قال: من السنّة إذا جلست في المسجد أن تستقبل القبلة.

وعنه (ع) أنه قال : إن المسجد ليَيَشْكُو الخرابَ إلى ربّه ، وإنه ليَتَبَشْبُشُ لُو الخرابَ إلى ربّه ، وإنه ليَتَبَشْبُشُ لُو المَيْتَبَشْبُشُ أَلَهُ بِالرجل من عمّاره إذا غاب عنه ثم قدم ، كما يتَتَبَشْبُشُ أُحد كم بغائبه إذا قدم عليه .

وعنه (ع) أنه قال: الجابوس في المسجد رهبانيَّة العرب ، والمؤمن مجلسه مسجد وصوَ م م تده بيته .

فالمساجد في الظاهر البيوت التي تجتمع الناس إليها الصلوة فيها وهي على طبقات ودرجات . D gl. . و1)

<sup>.</sup> الحامع الذي تجمع فيه الحمعة في كل مصر ، من كتاب الطهارة . [2] T gl.

<sup>.</sup> يعنى بمسجد القبيلة سائر المساجد غير الجامع ، من كتاب الطهارة ، T gl.

فالتبشبش التفعلل من البشاشة في اللغة والعرب تقول في لغتما بشبشت بالرجل .D gl (4) و (4) بشاشة و رجل بش . والبش عندهم اللطف في المسألة والإقبال على الصديق عند لتنائه . من تأويله .

وعنه (ع) قال : جَنَّبُوا مساجدكم رفْع أصواتكم وبيَيْعكم وشراءكم وسيلا حكم ، وجَمَّرُوها(١) في كل سبعة أيام ، وضَعُوا فيها المطاهر(2) .

وعنه (ع) أنه قال : من وَقَرَّر المسجدَ من نُـخَامَـتـه (3) لَقِي اللهَ يوم القيمة ضاحكًا ، فقد أعطى كتابـهُ بيمينه ، وإن المسجد ليَـلَــُــوَى من النخامة كما يلتوى(4) أحدكم بالخيَــرُرَان إذا وقع به .

وعنه (ع) أنه قال: نهى رسول الله (صلع) عن أن تُهمام الحدود في المساجد، وأن يُسكَل أنه أو تُنشَد فيها الضاللة أن وأن يُسكَل فيها السيف، أو يُرمى فيها بالنبل، أو أن يُباع فيها أو يُشترى، أو يعلن في القبلة منها سلاح ، أو تُبير كان فيها نبل .

وعَن على (ص) أنه قال : لتَسَمْسُعُن مساجد كم يهود كم ونصارا كم وصبيانكم (6) ومجانينكم (7) أو ليسَمْسَخنَكُم الله قردة وخنازير ركتعا وسجداً ، وقد قال الله عز وجل : (8) إنسَّمَا النَّمُشُر كُونَ نتَجسَ فَلاَ يَقَرْبُوا المَسْجِد النَّحرَام والنجس بإجماع لا يجب إدخاله المسجد ، وقد منع الجنس المجلم منه ، والمسلم ليس بنجس وإن كان جنباً .

وعنه عن رسول الله ( صلع ) أنه نهى أن يجلس الجنب في المسجد .

وقال على (ص) في قول الله عز وجل : (9) وَلا جُنُبُا إِلا عَمَابِرِي سَبَيلِ ، قال : هو الجنب يمر في المسجد مروراً ولا يجلس فيه .

وعنه عن رسول الله (صلع) أنه نهى عن أكل الثُّوم وأن ْ يُـوَّذَى برائحتيه

فتجمير المساجد تبخيرها بالبخور الطيب الرائحة ، يستحب أن يكون ذلك كل يوم جمعة .D gl. أو لملتها ، حاشية .

<sup>.</sup> فالمطاهر الأواني والحياض إلخ D gl. ).

<sup>(3)</sup> D gl. a long note about nukhama : يقال : التنخع عنا. التنخع عنا. التنخع منا الخيشوم عنا. التنخع فلان ، إلخ .

يبرى S (يرى C) (5) C يرى S (4) T,S (mar.)

<sup>(6)</sup> D,T marginally صابئكم . D has a mar. note on the Sabacans, who are like Christians.

<sup>(7)</sup> T (marginally) بحوسكم . (8) 9,28.

<sup>(9) 4,43.</sup> 

أهل المسجد ، وقال : من أكل هذه ِ البقلة فلا يَقَدْرَبَنَ مسجدنا .

وعن على (ص) أنه كان إذا دخل المسجد قال : بسم الله وبالله ، السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، وكان يقول من حق المسجد إذا دخلته أن تُصلَّى فيه ركعتين (١) ، ومن حق الركعتين أن تَـَقرَأ فيهما بأم القرآن ، ومن حق القرآن أن تعمل بما فيه .

وعن رسول الله (، صلع) أنه قال: من ابتنى لله مسجداً ولو مثل مَفَّحَص (2) قطاة ، بنى الله له بيتًا في الجنة .

وعنه (صلع) أنه قال: الصلوة إلى غير سُتُدْرة من الحِفاء، ومن صلى في في السَّدَ ، فليجعل بين يديه مثل مُونِحَرة الرَّحل.

وعن على " ( ص ) أنه كان يكره الصلوة إلى البعير ، ويقول : ما من بعير إلا وعلى ذروته شيطان .

وعن جعفر بن محمد ( ص ) أنه كره أن يصلّى الرجل ورجل " بين يديه نائم " ، ولا يصلّى الرجل و بحذائه امرأة إلا " أن يتقدمها بصدره .

وعن رسول الله (صلع) أنه قال : إذا قام أحدكم فى الصلوة إلى سُتُرَة ، فَلَا يَدُونُ مِنْهَا فَإِنَ الشَّيْطَانَ يَمِرِّ بِينِهُ وَبِينِهَا ، وحَمَدٌّ فى ذلك كَمَرْبض الثَّوْرُ . وعن جعفر بن محمد (ص) أنه كره التصاوير فى القبلة .

وعنه (ع) أنه سُئل عن المسجد يُتَـَخذُ في الدَّار إنْ بدا لأهلها في تحويله من مكانه أو التوسع بطائفة منه ، قال : لا بأس بذلك .

ذكر في مختصر الآثار وفي المنتخبة وفي كتاب الطهارة أن ركمتي تحية المسجاد لا تصليان .T gl (r) و (r)

فمفحص القطاة فى اللغة الموضع الذى تفحص فيه فى الأرض بجناحيها ورجليها لتبيض .D gl (2) وتربض وكذلك تفعل الدجاجة ويسمى ذلك المكان أفحوصة وجمعه أفاحيص، ومن ذلك اشتق الفحص عن الشيء أى البحث عنه ليعلم كنه أمره، ويقال من ذلك فحصت عن أمر كذا، وفحصت عن فلان إذا طلبت علم ذلك منه إلخ .

### ذكر الإمامة

روينا عن جعفر بن محمد (ص) عن أبيه عن آبائه عن على (ع) أن رسول الله (صلع) قال : إمام القوم وأفيدهم إلى الله ، فقد مُوا في صلوتكم أفضل كم .

وعن على " ( ص ) أنه قال : لا تقد موا سفهاء كم في صلوتكم ولا على جنائزكم، فإنهم وفد كم (١) إلى ربتكم .

فإنهم وفد كم (١) إلى ربتكم . وعنه (ع) أنه قال : لا يَـوَّهُمُّ المريضُ الأصحـَّاءَ ، إنما كان ذلك لرسول الله (صلع) خاصّةً .

وعن أبى جعفر محمد بن على (ص) أنه قال : لا بأس بالصلوة خلف العبد إذا كان فقيهاً ، ولم يكن هناك أفقه منه ليؤم أهله ، ورخس في الصلوة خلف الأعمى إذا سُد د إلى القبلة وكان أفضلهم .

وعن على (ص) أنه نهى عن الصلوة خلف الأجدم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا ، والأعرابي لا يؤم المهاجرين ، ولا المقيد المطلقين ، ولا المتيمسم المتوضين ، ولا الخيصي الفحول . ولا المرأة الرجال ، ولا يؤم الخيصي الرجال ، ولا الأخرس المتكلمين ، ولا المسافر المقيمين .

وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال : لا تَعَدَّتَدَّ بالصلوة خلف الناصب ولا الحروري، واجعله سارية من سواري المسجد، واقرأ لنفسك كأنك وحدك ، فهذا إذا كان في حيث يتَقوْن ويتُخاف منهم ، فأما إذا لم يكن بحمد الله خوف ولا تقيقة وظهر أمر الله جل ذكره وعز دينه وغلب أولياؤه ، فلا يجب أن يتُصلَّى خلف أحد منهم ولا كرامة لهم. وقد روينا عن أبي جعفر محمد بن على "يُصلَّى خلف أحد منهم ولا كرامة لهم، وقد روينا عن أبي جعفر محمد بن على " (ص) أنه قال : لا تتُصلَّوا خلف ناصب ولا كرامة إلا "أن تخافوا على أنفسكم أن تشهروا ويتشار إليكم ، فصلُّوا في بيوتكم ثم صلُّوا معهم ، واجعلوا صلوتكم

<sup>.</sup> إن الوفد جمع وافد وهو الذي يأتى الملك من القوم (١) D gl.

معهم تطوّعاً ، فقد ذهب الحوف بحمد الله ومنّه ونعمته ، وسقطت التقيّة فى مثل هذا ، فلا يُصلّى خلف ناصب (١) ولا نُعُمّى (٤) عَيْن له .

وعن على "(ص), أن عمر صلى بالنّاس صلوة الفجر ، فلما قضى الصلوة أقبل على الناس فقال : يا أيه الناس ، إن عمر صلّى بكم الغداة وهو جُننُبُ ، فقال له الناس : فماذا ترى ، فقال : علّى الإعادة ولا إعادة عليكم ، فقال على "(ع) : بل يجب عليك الإعادة وعليهم ، إن القوم بإمامهم ، يركعون ويسجدون ، فإذا فسدت صلوة الإمام فسدت صلوة الماممومين .

وعن رسول الله (صلع) أنه قال : يَـوَّ مُنكم أكثركم نوراً ، والنور القرآن (3) ، وكل (4) أهل المسجد أحق بالصلوة في مسجدهم إلا أن يكون أميرهم، يعني يحضر ، فإنه أحق بالإمامة من أهل المسجد .

وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال : يؤُم القوم َ أقدمُهم هجرة ، فإن استووا فأقرؤهم ، فإن استووا فأفقههم ، فإن استووا فأكبرهم سينيًا ، وصاحب المسجد أحق بمسجده .

وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال: إذا أمّ الرّجل وبحلاً واحداً أقامه عن يمينه، وإن أمّ اثنين أو أكثر قاموا خلفه . وعن على (ص) أنه قال: لابأس أن يصلي القوم بصلوة الإماموهم في غير المسجد. وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: إذا صليت وحد ك فسلطل الصلوة فإنها العبادة، وإذا صليت بقوم فسخف صلوة في تمام . بصلوة أضع فسم، وقال: كانت صلوة وسول الله (صلع) أخسف صلوة في تمام .

وعنه (ع م) أنه قال: لا تؤم المرأة الرجال ، وتصلتى بالنساء ولاتستَـَقـَـد مَّهُ مُنَّ ولكن تقوم وَسـَطًا بينهن ويصلين بصلوتها .

وعن على (ع) أنه رختص فى تلقين الإمام القرآن إذا تَعَمَايَا ووَقَمَّفَ ، فإن خَطَّرَفَ آيةً أو أكثرَ أو خرج من سورة إلى سورة واستمر فى القراءة لم يُلمَقَّن .

<sup>.</sup> أى قرة . (2) T gl . أى قرة .

ظاهره أن لا ينبغى أن يؤم القوم فى صلوتهم إلا أحفظهم للقرآن وأعلمهم بالعلم ، D gl. (3) من ذلك قوله ( صلع) العلم نور يجعله الله قلب من يشاء من عباده ، من ت .

ظاهره ذلك أن إمام كل مسجد أحق بالصلوة بأهله فإن حضر الصلوة أمير الموضع .D gl (4) D gl (4)

#### ذكر الجماعة والصفوف

روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن رسول الله ( صلع ) أنه قال : من صلَّى الصلوة في جماعة فظُنـُوا به كلَّ خير وأجيزوا شهادتــَه .

وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال : الصلوة فى جماعة أفضل من صلوة الفَـدُ (١) وهو واحد بأربع وعشرين صلوة .

وعن أبى جعفر محمد بن على (ص) أنه سُئل عن الصلوة فى جماعة ، أفريضة شهى ؟ قال : الصلوة فريضة ، وليس الاجتماع فى الصلوة بمفروض ، ولكنه سنّة ، ومن تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين لغير عذر ولا علّة فلا صلوة له .

وعن على (ص) أنه قال: من صلّى الفجر فى جماعة رُفعت صلوته فى صلوة الأبرار ، وكُتب يومئذ فى وفد المتقين .

وعن أبى جعفر محمد بن على (ص) أنه قال: قام على (ص) الليل كلته ، فلما انشق عَمُودالصبح صلتى الفجر وخهَوَ (2) برأسه ، فلما صلتى رسول الله (صلع) الغداة لم يره ، فأتى فاطمة عليها السلام فقال: أى بننيّة ، ما بال ابن عمك لم يشهد معنا صلوة الغداة ؟ فأخبرته الخبر ، فقال: ما فاته من صلوة الغداة فى جماعة أفضل من قيام ليله كلته ، فانتبه على (ص) لكلام رسول الله (صلع) ، فقال له : يا على " ، إن " من صلتى الغداة فى جماعة فكأنما قام الليل كلته راكعاً فقال له من نوم العالم عليها وساجداً ، يا على " ، أما علمت أن " الأرض تعيج لل الله من نوم العالم عليها قبل طلوع الشمس .

وعن على" (ع) أنه غدا على أبي الدّرداء ، فوجده نائمًا ، فقال : مالك ؟

الفذ فى اللغة الفرد، والعرب تسمى أول أسهم القداح التى يضر بون بها الفذ، ويقولون كلمة فذة .D gl (1) وفاذة إذا كانت شاذة بمعى أنها واحدة لا نظير لها من الكلام، فصلوة الفذ هى الصلوة التى يصليها الرجل لنفسه وحده بغير إمام يأتم به .

<sup>.</sup> خفق الرجل خفقة أي نعس .D gl.

فقال: كان متنى من الليل شيء فنمت ، فقال على ": أَفَتَرَكَتَ صلوة الصبح في جماعة ؟ قال: نعم ، قال على "(ص): يا أبا الدرداء ، لأن أصلتى العشاء والفجر في جماعة أحسب لل من أن أحيى ما بينهما ، أو ما سمعت رسول الله (صلع) يقول: لو يعلمون ما فيهما لأتتوهما ولوحبواً (1)، وإنتهما ليككفران ما بينهما .

وعن أبى جعفر محمد بن على "(ص) أنه قال : أتى رجل من جُهيَانة وعن أبى جعفر محمد بن على "(ص) أنه قال : أتى رجل من جُهيَانة رسول الله (صلع) فقال : يا رسول الله ، أكون بالبادية ومعى أهلى وولدى وغيائميني فأؤذن وأقيم ، وأصلتي بهم ، أفجماعة "نحن ؟ قال : فإن الغلمة ربما اتبعوا آثار الإبل وأبقى أنا وأهلى وولدى ، فأؤذن وأقيم وأصلتي بهم ، أفجماعة نحن ؟ قال : نعم ، قال : فإن "بني ربما اتبعوا قيط رالستحياب ، فأبقى أنا وأهلى ، فأؤذن وأقيم وأصلتي بهم ، أفجماعة نحن ؟ قال : نعم ، قال : فإن المرأة تذهب في مصلحتها ، فأبقى وحدى ، فأؤذن وأقيم وأصلتي ، أفجماعة أنا ؟ المرأة تذهب في مصلحتها ، فأبقى وحدى ، فأؤذن وأقيم وأصلتي ، أفجماعة أنا ؟ إذا أذن وأقام وصلتي صلتي خلفه صفان من الملائكة .

وعن على (ع) أنه قال : تحت ظل العرش يوم لا ظل الآظل الآظل رجل وعن على (ع) أنه قال : تحت ظل العرش يوم الآظل الآظل الآظل أنه رجل خرج من بيته فأسبغ الطهر ، ثم مشى إلى بيت من بيوت الله الديل بعد أن هذائش الله ، فهلك فيا بينه وبين ذلك ، ورجل قام في جوف الله الله فهلك فيا هدا أت كل عد عين ، فأسبغ الطهر ، ثم قام إلى بيت من بيوت الله فهلك فيا بينه وبين ذلك .

وعنه عن رسول الله ( صلع ) أنه قال : إسباغ الوضوء في المكاره ، ونقل الأقدام إلى المساجد ، وانتظار الصلوة بعد الصلوة ، يتَعْسيلُ الخطايا غَسَلًا ً .

وعنه (ع) أنه قال: خير صفوف الصلوة المُقلَدَّم، وخير صفوف الجنائز

وكذلك جاء في الأثر عنه (ص) أنه قال: من سمع داعينا أهل .D gl. إليهما T, D add (1) البيت فليأته ولو حبواً على الثلج والنار. والحبوفي اللغة مثل حبو الصبى قبل أن يقوم وهو زحفه معتمداً على يديه و ركبتيه. والبمير أيضاً يحبو إذا ... يداه وحبواً على ركبتيه و ركب ذوات الأربع في أيديها .

المُوخِدَّر (1) ، قيل : يا رسول الله ، وكيف ذلك ؟ قال : لأنه ستر للنساء ، فخير صفوف الرجال أولها ، وخير صفوف النساء آخرها ، ولو يعلم الناس ما فى الصف الأول ، لم يتصل إليه أحد لا إلا بالسهام .

وعن على ( ص ) أنه قال : أفضل الصفوف أوّلها، وهو صفّ الملائكة (2)، وأفضل المقدَّم ميامين الإمام . وعنه (ع) أنه قال : سلد وا فررج الصفوف ، ومن استطاع أن يتم الصفف الأول أو الذي يليه فليفعل ذلك، فإن ذلك أحب إلى نبيسكم ، وأتميّوا الصفوف ، فإن الله وملائكته يله يُصَلّون على الذين يتميّون الصفوف.

وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال : أتسموا الصّفوف ، ولا يَـضُر أحدكم أن يتأخر إذا وَجد ضيقاً في الصف الأوال، فيتُتم الصف الذي خلفه، فإنرأيت خلكا أمامك فلايضرك أنتمشي متحرفاً (3)حتى تسده، يعني وَهنو في الصلوة.

وعن رسول الله (صلع) أنه قال صلُوا صفوفكم وحاذُوا بين مناكبكم ولا تخالفوا بينها فتختلفوا ويتخللنكم الشيطان كما يتَتَخَلَلُ أولادُ الحَدَف (4)، والحَدَ فُ: ضربٌ من الغنم الصغار السود واحدتها حلَدَ فَدَه (5)، شبته رسول الله (صع) تخللُ الشيطان الصفوف إذا وجد فرُرَجًا بتخللُ أولاد الغنم بين كبارها .

وَعن على (ص) أنه قال : قال لى رسول الله (صلع) : يا على ، لا تَـقُومَـنَ قَ في العـَـثــُكــَل (6) ، قلت : وما العثكل ، يا رسول الله ؟ قال : أن (7) تصليّى خلف

وخير صفوف الرجال أولها ، وخير صفوف النساء آخرها ، (١) C, D, T add marginally

والملك والملائكة فيا ذكر أهل اللغة مشتقة أسماؤهم من الرسالة ، والألوك والمألكة . D gl. (2) في لغة العرب الرسالة ، وقد قال الله عز و جل : يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس ، فالصف الأول من صفوف الصلوة لا ينبغى أن يقف فيه إلا أفضل أهل المسجد من علمائهم كما قال رسول الله : ليلنى منكم أولو النهى أو العلم ، وينبغى أن يكون على يمين الإمام في الصف من خلفه أفضلهم ، ومن يصلح أن يكون إماماً إن حدث به حدث يوجب خروجه من الصلوة ، لأن انصرافه إذا انصرف من الصلوة إنما يكون عن ذات اليمين فيكون من يقدمه هناك فيأخذ بيده فيقدمه مكانه ، من تأويل الدعائم .

<sup>.</sup> تتخلل الغنم وتمشى بينها . Dgl (4) Dgl .

الحذف غنم صغار جرد تكُون باليمن واحدتها حذفة بالهاء ، وفي الحديث : تراصوا في .T gl (5) الصلوة ، لا يتخللكم الشياطين كأنها بنات حذف ، من الضياء .

<sup>(6)</sup> C,D,E,B المكل ; T المكل ; Prof. Abd al-Aziz al-Maimani proposes المكل ; the last of a bunch of race horses.

<sup>(7)</sup> C,T om.

الصفوف وَحَدْدَك ، يعنى والله أعلم إذا وجد موضعاً فيا بين يديه من الصفوف، فأما إذا لم يجد ، فلا شيء عليه إن صلتى وحده خلف الصفوف .

لَانَا روينا عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (ص) أنه سئل عن رجل دخل مع قوم في جماعة ، فقام وحده وليس معه في الصّف غيره والصّف الذي بين يديه متضايق ،قال : إذا كان كذلك وصلتي وحده فهو معهم .

وقال على (ع): قم في الصّف ما استطعت ، فإذا ضاق فتـَقَـدَ م أو تَاخَر فلا بأس. وعن على (ص) أنه قال: إذا جاء الرجل ولم يستطع أن يدخل الصف فليقم حيداً اء الإمام ، فإن ذلك يجزيه ، ولا يُعَانيد الصّف .

وعن أبى جَعفر محمد بن على (ص) أنه قال : ينبغى للصفوف أن تكون تاميّة متواصلة بعضها إلى بعض ، ويكون بين كل صفيّن قَد رُ مسْقط جَسَد الإنسان إذا سجد ، وأي صف كان أهله يصلّون بصلوة الإمام ، وبينهم وبين الصف الذي يقدد منهم أقل من ذلك ، فليس تلك الصلوة لهم بصلوة .

وعنه ( ص) أنه قال ليتكنُّن الذين يتلنُون الإمام أولنُو الأحسلام والنُّهي ، فإن تَعَاماً لَقَنَّدُوه .

وعنه (ص) أنه قال: إذا صلّى النساء مع الرجال قمن فى آخر الصفوف، لا يتقدّمن الرجال ولا يحاذينهم، إلا أن يكون بينهن وبين الرجال سُترَةً .

### ذكر صفات الصّلوة

روينا عن جعفر بن محمد (ص) عن أبيه عن آبائه عن على (ص) أن رسول الله (صلع) قال : إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نـَوَى .

وعن أبى جعفر محمد بن على (ص) أنه قال : لا ينبغى لرجل أن يدخل في صلوة حتى ينويها ، ومن صلتى فكانت نيته الصلوة ، ولم يدخل فيها غيرها قُبلت منه إذا كانت ظاهرة وباطنة .

وعن على ( ص ) أنه قال في قول الله عز وجل :(١١) فَـصَلَّ لَـرَبَّكَ وانْـحَـرْ ،

<sup>(1) 108,2.</sup> 

قال : النحرُ (١) رفع اليدين في الصلوة نحو الوجه .

وعن أبى عبد الله جعفر بن محمد (ص) أنه قال : إذا افتتحت الصلوة فارْفَعَ كَفَتَيْنُكَ ، ولا تجاوز بهما أذْنُسَيْك ، وابسُطْهما بنَسْطًا ، ثم كَبَرِّر .

وعنه عليه السلام أنه قال : افتتاح الصلوة تكبيرة الإحرام ، فمن تركها أعاد ، وتحريم الصلوة التكبير ، وتحليلها التسلم .

وعن على (ص) أنه قال: إذا استفتاحت الصلوة فقل : الله أكبر وَجاهت (2) وَجَه الله أَكبر وَجاهات (2) وَجَه الله أَكبر وَجَها أنا من السَّموات والأرض ، حسَنيفاً مسلماً وَما أنا من السُمُسُر كين . إنَّ صلوتي ونسكي وَمحْياي ومسماتي لله رَبِّ العالمين ، وحده لا شريك له ، وبذلك أمرْتُ وأنا من المسلمين .

وقد روينا عن الأثمّة (ص) من الدعاء فى التوجّه بعد تكبيرة الأحرام وجوهمًا كثيرةً اختصرنا ذكرها فى هذا الكتاب ، إذ دلّ ذلك على أن ليس فى ذلك دعاء موقمّت ً لا يجزى غيره ، والذى ذكرناه عن على (ص) حسن ً .

وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال : تَـعَـوَّذْ بعد التوجه من الشيطان تقول : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم .

وعن رسول الله (صلع) أنه قال: ليير م أحد كم ببصره في صاوته إلى موضع سح وده ، ونهى أن يطميح المُصَلِّى ببصره إلى السماء وَ هنْوَ في الصاوة .

وعن أبى جعفر محمد بن على (ص) أنه قال : لا تلتفت عن القبلة فى صلوتك فتفسد عليك ، فإن الله عز وجل قال لنبيه : (3) فَوَلَ وَجُهِمَكَ شَطْرَ النَّسَجِد الحَرَامِ وَحَيَيْتُ مَا كُنْتُمُ فَوَلَّوا وُجُوهِمَكُم شَطْرَه ، وَاخْشَعَ ببصرك ولا ترفَعه إلى السهاء وليكن نظرك إلى موضع سجودك .

وعن رسول الله (صلع) أنه دخل المسجد، فنظر إلى أنس بن مالك يصلى وينظر حوله، فقال له: يا أنس، صلِّ صلوة مُودّع ترىأنك لا تصلَّى بعدها صلوة أبداً، اضرب ببصرك موضع سجودك، لا تمَعّرِف ممّن عن يمينك ولا

سئل الباقر (ع) عن ذلك ؟ فقال : النحر يوم النحر يوم العيد ، والإنحار فى الصلوة D gl. (1) الاعتدال فى القيام ، أن يقيم صلبه ونحره . من مختصر الآثار .

<sup>(2)</sup> Compare 6,79.

مَنَ ° عن شمالك ، واعلم أنك بين يدى من يراك ولا تراه .

وعن جعفر بن محمّٰد (ص) أنه قال في قول الله عز وجل: (١) النَّذين همُمْ في صَلوتِهِم ْ حَمَاشِعُونَ ، قال : الحشوع غض ألبَصَر في الصلوة ، وقال : من التفت بالكلينَّة في صلوته قطعها .

وعن رسول الله (صلع) أنه قال : بننيت الصلوة على أربعة أسهم منها استهدم منها إسباغ الوضوء ، وسهم منها الركوع ، وسهم منها السجود ، وسهم منها الله منها الله وسهم منها الله وسهم منها السجود ، وسهم منها الخشوع ، فقيل : يا رسول الله ، وما الخشوع ؟ قال : التواضع في الصلوة ، وأن يتُقبل العبد بقلبه كله على ربته ، فإذا هو أتم وكوعها وسجود ها وأتم سهامها المذكورة صعدت إلى السهاء لها نور يتتسكل كن الأك ، وفت حست أبواب السهاء لها ، وتقول : حافظت على حفظت الله منه ، وتقول الملائكة : صلى الله على صاحب هذه الصلوة ، وإذا لم يشم سهامها صعدت ولها ظلمة ، وغلقت أبواب السهاء دونها ، وتقول : ضيق شيق ضيق على الله ، وينضر ب بها وجهه .

وعن على "بن الحسين (ص) أنه صلتى فسقط رداؤه عن منكبيه ، فتركه حتى فرغ من صلوته ، فقال له بعض أصحابه : يابن رسول الله ، سقط رداؤك عن منكبيك فتركته ومضيّت في صلوتك ، وقد نهيتَنا عن مثل هذا ؟ قال له : ويَدحك أتدرى بين يدَى من كُننتُ ؟! شغلنى والله ذاك عن هذا ، أتعمْلهَ أنه لا يُقبَل من صلوة العبد إلا ما أقبل عليه ، فقال له : يابن رسول الله (صلع)، قد هلكنا إذا ، قال : كلا إن الله يُتم ذلك بالنّوافل .

وعنه (ع) أنه كان إذا توضّأ للصلوة وأخذ في الدخول فيها ، اصفر وجهه وتغير لونه ، فقيل له مرّة في ذلك ؟ فقال : إنى أريد الوقوف بين يدى ملك عظم .

وعن أبى جعفر وأبى عبد الله (ص) أنهما قالا : إنما للعبد من صلوته ما أقبل عليه منها ، فإذا أوهمها كلّمها لـُفيّت فضُرِب بها وجهـُه .

وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال : إذا أحرَّمَت في الصلوة فأَقْبِل عليها ، فإنك إذا أقبلت أقبل الله عليك ، وإذا أعرضت أعرض الله عنك، فربتما

<sup>(1) 23,2,</sup> 

لم يُرْفَعَ من الصلوة إلاّ النصف أو الثلث أو الربع أو السدس ، على قدر إقبال المُصَلَّى على صلوته ، ولا يعطى الله القلب الغافل شيئًا .

وعن أبى جعفر وأبى عبد الله صلوات الله عليهما ، أنهما كانا إذا قاما فى الصلوة تغيرت ألوانه مرة حسمرة ومرة صفرة مكاند التحييان شيئايريانه . وعن على (ص) أنه كان إذا دخل الصلوة (١) كان كأنه بيناء " ثابت أو عمود قائم لا يتحرك ، وكان ربسما ركع أو سجد فيقع الطير عليه (٤) ، ولم يسطيق أحد أن يحكى ٤٦) صلوة رسول الله (صلع) إلا على "بن أبى طالب وعلى "بن

وعن جعفر بن محمد ( ص) أنه سُئل عن الرجل يقوم فى الصلوة : هل يُراوح (4) بين رجليه أو يقد م رجلاً أو يؤخر أخرى من غير علمة ؟ قال : لا بأس بذلك ما لم يتفاحش .

الحسين عليهما السلام.

وقال: إن وسول الله (صلع) نسَهمَى أن يفر قالمُصلّى بين قدميه فى الصلوة ، وقال : إن ذلك فعل اليهود ، ولكن أكثر ما يكون ذلك نحو الشّـبِدْر ، فما دونه ، وكلما جمعمَهما فهو أفضل إلا أن تكون به علَّة .

وعنه (ص) أنه قال: إذا كنتَ قائمنًا فى الصلوة فلا تضع يدك اليُمنى على اليسرى ولا الينسرى على اليمنى ، فإن ذلك تكفير (5) أهل الكتاب ، ولكن أرسلتهما إرسالاً ، فإنه أحرى ألا تشغل نفسك عن الصلوة .

وعن جعفر بن محمد (ص) عن أبيه عن جابر (بن عبد الله الأنصاري) (رض) أن رسول الله (صلع) قال لى: كيف تقرأ إذا قمت فى الصلوة، قال: قلت : الحمد لله ربّ العالمين ، لله ربّ العالمين ،

<sup>.</sup> في الصلوة T,S,E (١)

<sup>.</sup> يمنى من طول ركوعه وسجوده وهدوه بلا حركة ، فتظن الطير أنه غير إنسان ، من D gl. (2) التأويل .

<sup>(3)</sup> D يحاكى .

<sup>.</sup> راوح بين رجليه إذا قام على إحداهما مرة وعلى الأخرى مرة ، من ص T gl. (4)

التكفير أن يخضع الإنسان لغيره ، كما يكفر العلج الدهاقين يضع يده على صدره و يتطامن له ، .T gl. (5) من ص .

<sup>.</sup> وابدأ بسم الله إلخ C (6)

وروّينا عن رسول الله (صلع) وعن على والحسن والحسين وعلى بن الحسين وعلى بن الحسين وعمد بن على وجعفر بن محمد صلوات الله عليهم أجمعين : أنهم كانوا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم فيا يجهر فيه بالقراءة من الصلوات في أول فاتحة الكتاب وأول السورة في كل ركعة ، ويتُخافتتُون بها فيا تخافتتُ فيه تلك القراءة من السورتين جميعاً ، وقال على بن الحسين (ص) : اجتمعنا ولد فاطمة على ذلك .

وقال جعفر بن محمد (ص): التقييّة ديني ودين آبائي، ولا تقييّة في ثلث: شُرْب المسكر ، والمستح على الخُفيَّين ، وترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحم . وروينا عنهم (ص) أنهم قالوا: يُسبْقيداً بعد بسم الله الرحمن الرحم في كل ركعة بفاتحة الكتاب ، ويتُقرّاً في الركعتين الأوليَييَوْن في كل صلوة بعد فاتحة الكتاب بسورة .

وكرهوا ( ص) أن يقال بعد فراغ فاتحة الكتاب « آمين » كما تقول العامة . وقال جعفر بن محمد ( ص) إنما كانت النصارى تقولها .

ورُوِّينا عَنه عن أبيه عن آبائه عن رسول الله (صلع) أنه قال : لا تزال أمتى بخير وعلى شريعة من دينها حسنة جميلة ما لم يتخطّوا القبلة بأقدامهم ولم ينصرفوا قيامًا كفعل أهل الكتاب ولم تكن لهم ضَجَّةً "بآمين .

ورُوِّيناً عن جعفر بن محمد (ص) أنه قال : ينهُ مَّراً في الظهر والعشاء الآخرة مثل سورة المنر سكلاً ت(1) وإذا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (2) ، وفي العصر مثل العباد يات (3) والقبار عبه (4) ، وفي المغرب مثل قبل هنو الله أحبد (5) وإذا وإذا حباء نصر الله والفتح (6) . وفي الفجر أطنول من ذلك كله ، وليس في هذا شيء موقب . وقد ذكرنا ما ينبغي من التخفيف في صلوة الجماعة وأن يصلي بصلوة أضعفهم الأن فيهم ذا الحاجة والعليل والضعيف، وأن الفضل لمن صلي وحده وقد (7) على التطويل أن ينطول ، ولا بأس أن يقرأ في الفجر بطوال المنه صلى ،

<sup>(1)</sup> Sura 77.

<sup>(2)</sup> Sura 81.

<sup>(3)</sup> Sura 100.

<sup>(4)</sup> Sura 101.

<sup>(5)</sup> Sura 112.

<sup>(6)</sup> Sura 110.

<sup>.</sup> قوى C, D (ر)

وفى الظهر والعشاء الآخرة بأوساطه ، وفى العصر والمغرب بقيصاره(١).

ورُوِّينا عن جعفر بن محمد (ص) أنه قال : مَن بدأ بالقراءة في الصلوة بسورة ثم رأى أن يتركها ويأخذ في غيرها ، فله ذلك ، ما لم يبلغ نصف السورة ، إلا أن يكون بدأ بقل هو الله أحد<sup>(2)</sup> فإنه لا يقطعها ، وكذلك بسورة الجمعة (3) وسورة المنافقين (4) في صلوة الجمعة خاصة الله يقطعهما إلى غيرهما ، وإن بدأ بقل هو الله أحد قطعها ورجع إلى سورة الجمعة أو سورة المنافقين في صلوة الجمعة خاصة الله عند أحد قطعها ورجع إلى سورة الجمعة أو سورة المنافقين في صلوة الجمعة خاصة الله أحد قطعها ورجع إلى سورة الجمعة أو سورة المنافقين في صلوة المحاصة الله المنافقين في صلوة المحاصة الله المنافقين في صلوة المحاصة المحاصة المنافقين في صلوة المحاصة المنافقين في صلوة المحاصة المحاصة

ورُوِّينا عنه عن أبيه عن آبائه أن رسول الله (صلع) نهى أن يُقَرَأ فى كل صلوة فريضة بأقل من سورة ، ونهى عن تبعيض السورة فى الفرائض ، وكذلك لا يُقَرَّنُ فيها بين سورتين بعد فاتحة الكتاب ، ورخصوا فى التبعيض والقرران(5) في النوافل .

وعن على أمير المؤمنين (ص): أنه سئل عن قول الله عز وجل: (6) وَرَتَّلِ النَّهُ رَآنَ تَرَّتِيلًا ، قال: بَسِّنْهُ تبييناً ، ولا تنشُره نَشْرَ الدَّقَلَ(٢) ، ولاتمهُدُّهُ مَّ الشَّعر، قيفوا عند عجائبه ، وحَرَّكُوا به القلوب ، ولا يكونن همَ أُ أحمَدكُمُ آخر السورة .

وعن جعفر بن محمد (ص) أنه سئل عن الإمام إذا قرأ فى الصلوة ، هل يُسْمَـِع مَنَ ْ خلفه وإن كثروا ؟

قال : يقرأ قيرَاءة متوسطة ، لقد بيتن الله عز وجل ذلك في كتابه فقال : (8) وَلاَ تَسَجُّهُ مَرْ بِصَلَمَوتِكَ وَلاَ تُمُخَافِتْ بِيهِمَا .

وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال : القراءة في الصلوة سنتَة وليست من فرائض الصلوة ، فن نسى القراءة فليست عليه إعادة "، ومن تركها متعملًا لم

طوال المفصل من الحجرات إلى المجادلة ، وأوسطه من المجادلة إلى عم يتساءلون، وقصاره . C, D gl. من عم يتساءلون إلى الناس ه من السؤال والحواب .

<sup>(2)</sup> S 112.

<sup>(3)</sup> S. 62.

<sup>(4)</sup> S. 63.

في تبعيض القرآن E : التبعيض في القرآن C (5)

<sup>(6) 73, 4.</sup> 

<sup>.</sup> الدقل أردأ التمر . D, T gl. (7)

<sup>(8) 17, 110.</sup> 

تُجْزُهِ صلوتُهُ ، لأنه لا يُجْزِى(١) تَعَمَّدُ (٤) ترك السنة ، قال : وأدنى ما يجب في الصلوة ، تكبيرة الإحرام(١) ، والركوع ، والسجود ، من غير أن يتعمَّد ترك شيء مما يجب عليه من حدود(4) الصلوة ، ومن ترك القراءة متعمداً أعاد الصلوة ، ومن نسى فلا شيء عليه(5) .

وعن جعفر بن محمد (ص) عن أبيه عن آبائه عن على: أن رسول الله (صلع) كان يرفع يديه حين يكبر للر كوع وحين يرفع رأسه من الركوع (6). ورُوِّينا ذلك عن أبى جعفر وعن أبى عبد الله صلوات الله علمهما.

وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال : إذا ركعت فضع كفتيك على ركبتَ يَهُ الله ( الله ولا تُصَوِّبُه (9) . وقال : وكان رسول الله ( صلع ) إذا ركع لو صبً على ظهره ما لا لا ستقر وقال : فرج كان رسول الله ( صلع ) إذا ركع لو صبً على ظهره ما لا لا ستقر وقال : فرج أصابعك على ركبتيك في الركوع ، وابنلغ بأطراف أصابعك عيون الركبتين . وعنه (ص) أنه قال : وقل في الركوع : سبحان ربي العظيم ، ثلث مرات . ورُوِّينا عنه وعن آبائه (ص) في القول في الركوع والسجود وجوها يكثر ذكرها اختصرناها ، وثلث تسبيحات تجزى من ذلك ، وإن زاد من صلى لنفسه وحده وطول فذلك حسن ".

<sup>(1)</sup> C (var.), D, T يجوز تعمداً ترك S (2) S إلا مجوز تعمداً ترك .

<sup>(3)</sup> C, T. D, S, E الافتتاح .

وحدود الصلوة سبعة ، أولها الإحرام ، والحد الثانى القيام مستقبل القبلة ، وآلحد الثالث . D gl. (4) القراءة ، والحد الرابع الركوع ، والحد الحامس السجود ، والحد السادس التشهد ، والحد السابع التسليم ، حاشية من تأويله ،

<sup>.</sup> ومن نسيها فلا إعادة عليه Y, T, C, E. D

و يرفع يديه إذا قال «سمع الله لمن حمده » أو قال «ربنا لك الحمد » كان إماماً أو .D gl (6) مأموماً أو صلى وحده كما رفعهما وقت التكبير ثم يكبر وهو ينحط ولا يرفع يديه إنما يرفع يديه إذا كبر وهو قائم ، فأما إذا كبر رهو منحط أو جالس لم يرفع يديه ، من الطهارات .

<sup>.</sup> ترفع T, C, D . وفرج بين أصابعه . من الطهارات . (8) T وارج بين أصابعه .

ولا تعدد . and D gl ; وقنع رأسه إذا رفعه وصوبه إذا خفضه من ش . T gl (9) ولا تقبض من الأخبار عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب ص أنه قال : قال لنا رسول الله ص : لير مأحد كم بنظره في صلوته إلى موضع مجوده، فإذا ركم فلينظر قدر ذراعين من حائط القبلة ، من الإيضاح .

ومما رَوَيناه عن جعفر بن محمد (ص) أنه قال: يقال فى الركوع: اللهم لك ركعت ولك خَسَسَعت وبك آمنت وعليك توكلت وأنت ر بى ، خَسَسَعَ لك سَمَعْى وبَصَرى وشَعَرى وبشرى ولحمى ودى ومختى وعصبى وعظامى وما أقللت قد ماى ، غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر (١) عن عبادتك والخنوع (٤) لك والتذليل لطاعتك ، سبحان ربى العظيم وبحمده ، ثلث مرات (٥).

وعنه (ع) أنه قال: إذا رفعتَ رأسك من الركوع فقل: سمع الله لمن حمده، ثم تقول: ربنا لك الحمد(4).

وروّينا عنه أيضًا وعن آبائه الطاهرين في القول بعد الركوع وجوهًا كثيرة ، منها أن تقول : اللهم رّبنا لك الحمد ، الحمد لله ربّ العالمين ، أهل الجبروت والكبرياء والعنظمة والجلال والقدرة ، اللهم اغفر في وارحمتيني واجبر في وارفعني ، فإنى لما أنزلت إلى من خير فقير ، فهذا وما هو في معناه يقوله من صلق الجماعة أن يقول : سمع الله لمن حمده ، يتجهم ربها ، ويقول في نفسه : ربنا لك الحمد ، ثم يكبر ويسجد .

وروّينا عن جعفر بن محمد (ص) أنه قال : وإذا تصوَّبْتَ للسجود ، فَهَسَدَّمْ يديك إلى الأرض قبل ركبتيك بشيء مـّا(5) .

وعنه (ع) أنه قال : إذا سجد ْتَ فلتكن كفّاك على الأرض مبسوطتين وأطراف أصابعك حذاء أذ ْنسَيْكَ نحو ما يكونان إذا رفعتهما للتكبير ، واجننسَح (6) بميرفقسَينك ولا تنفر ش ذراعيك ، وأمنكين ْ جَبنه سَتَكُ وأنفك من الأرض ،

<sup>.</sup> حسر البعير يحسر حسوراً أعيا واستحسر وتحسر مثله ، من ص T gl. (١)

والخنوع كالخضوع والخضوع التطامن والتواضع من ص . . T gl. والخشوع والخنوع T والخنوع T

و إن قالها سبعاً فيحسن ، من الطهارة ، و إن كان إماماً فالتخفيف منه حسن ، T (3)

يعنى سراً غير جهر ، وكذلك يقول من خلف الإمام فى الصلوة إذا قال سمع الله D gl. (4) لمن حمده قالوا سرا ربنا لك الحمد، إلا من يؤدىءن الإمام إذا كثر من يصلى خلفه وأقام مهم من يسمعهم عنه ، فإنه يجهر بذلك وبالتكبير ولا يجهر بالتسبيح ، حاشية من تأويله .

واختلفوا فى الانحطاط من السجود . فروى بعضهم أنه يضع يديه على الأرض Dgl. (5) قبل ركبتيه، وروى آخرون أنه يضعركبتيه قبل يديه، والرواية الأولى عليها العمل،وإن بدأ بركبتيه فجائز ، من الإخبار فى الفقه .

<sup>.</sup> أي مل .T gl (6)

وأخرْرِجْ يديك من كُمْمَيك و باشر بهما الأرض أو ما تصلّى عليه ، ولا تسجد على كَوْر العمامة ، احسر عن جبهتك ، وأقل ما يُجزى أن يصيب الأرض من جبهتك قدر الدرهم .

وعنه (ع ( أنه قال : وقل في السجود : سبحان ربي الأعلى، ثلث مرّات .

وروّینا عنه وعن آبائه (ص) من القول فی السجود وجوهماً کثیرة ، وثلث تسبیحات لیمن صلتی وحد ه ٔ لنفسه أن یقول فی سجوده : اللهم لك سجدت و بك آمنت وعلیك توكلت و أنت ربی و إلهی ، سجد وجهی للندی خلقه وصوره وشق سمعه و بصره ، الله رب العالمین ، سبحان ربی الأعلی وتعلی ، ثلث مرات .

وروّينا عنهم أيضاً (ص) فيما يقال بين السَّجِنْدَ تين وجوهـاً يطول ذكرها ، منها أن تقول : اللهمَّ اغفرْ لى وارحَـمْنني ، واجْسُرْنى وَارْفَعْنَي .

وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال : إذا أردت القيام من السجود فلا تعجين المديك ، يعنى تعتمد عليهما وهما مقبوضتان، ولكن ابسطُ هما بسطًا واعتمد عليهما والله عليهما والله عليهما والله عليهما والله المعلمة والله المعلمة المعلمة والله المعلمة المعلمة والله المعلمة والله المعلمة والله المعلمة والله المعلمة والله المعلمة والمعلمة والمعل

وعن على ( ص ) أنه كان يقول إذا نَهض من السجود للقيام : اللهم بحولك وقو تك أقوم وأقعد .

وروّينا عن جعفر بن محمد (ص) أنه كان يقول فى التشهد الأول بعد الركعتين الأوليّييّن من الظهر والعصر والمغرب والعشاء: بسم الله وبالله والأسماء الحسنى كلها لله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمد أ عبده ورسوله ، اللهم صل على محمد نبيك وتقبّل شفاعته فى أمته وصل على أهل بيته .

وروّینا عنه وعن آبائه (ص) فی هذا وجوهاً کثیرة ، وهذا وما هو فی معناه حسن ، ولیس فی ذلك شيء موقـّت لا یـُـجزی غیره ،

وروّينا عن جعفر بن محمد (ص) أنه كان يقول فى التشهد الآخر وهو اللهى يَـنْصرف منه من الصلوة : بسم الله وبالله التحيات(١) لله ، الطيبات الطاهرات

التحيات جمع تحية ، والتحية في لغة العرب الملك ففرض المصل في تشهده بذكر = D gl. (١)

الصَّلَـوَاتُ الزَاكيات الحسنات الغاديات الرائحات الناعمات السابغات لله، ما طاب وخلص وصلح وزكى فللله ، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، أرسله بالهُمدَى ودين الحق بشيراً ونذيراً بين يدى الساعة ، أشهد أن الله نعم الرب وأن محمداً نعم الرسول .

ثم أثن على رّبك بعد بما قدرت عليه من الثناء الحسن ، وصَل على محمد وعلى آل محمد ، ثم سَل لنفسك وتخير من الدعاء ما أحببت ، فإذا فرغت من ذلك فسلم على النبى ( صلع ) تقول : السلام عليك أيها النبى و رحمة الله و بركاته السلام على محمد بن عبد الله ، السلام على محمد رسول الله ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين .

وقد روّینا عنه عن آبائه (ع) فی التشهیّد وجوهیًا کثیرة ، دل ّ ذلك علی أن ْ لیس فیه شیء موقیّت لا یجزی غیره ، والذی ذکرناه منها حسن ٔ إن شاء الله .

وروّينا عنجعفر بن محمد (ص) أنه قال : فإذا قضيتَ التشهيّد فسليّم عن يمينك(١) وعن شمالك تقول : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

### ذكر الدعاء بعد الصلوة

رُوِيّنا عن جعفر بن محمد (ص) عن أبيه عن آبائه عن على أمير المؤمنين ، صلوات الله عليه وعلى الأثمة من ولده ، أن رسول الله (صلع) قال : من جلس في مُصَلاً ه ثانياً رجليه يذكر الله تبارك وتعالى ، وكل الله عز وجل به ملكاً يقول : ازْدَد شرفاً ، تكتب لك الحسنات وتُمحيَى عنك السيّئات وتُبنيَى لك الدرجات أن حتى ينصرف .

كذاك إذا كانمراده بالمسألة أن يملكه الله تعالى أمر نفسه وأمر غيره بإطلاقه من الإحرام وذاك من الملك ، وقيل إن التشهد خطبة الصلوة ، وفي اللغة أن خطبة الرجل المرأة هي مصدر الحاطب ، يقول فلان يخطب فلانة خطبة ويخطب الولاية ويخطب الرياسة أى يطلب ذلك ، فكذلك التشهد في الصلوة طلب الدرجة التي تقدم ذكرها ، حاشية من تأويله .

<sup>(2)</sup> D adds السلام عليكم إلخ.

وقال أبو جعفر بن على (ع) : المسَّأْلَةُ عبل الصلوة وبعدها .

وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال فى قول الله عز وجل: (١) فَإِذَا فَرَغْت فَانَسْصِبْ . وَإِلَى رَبِيكُ فَارْغَبْ ، قال : الدعاء بعد الفريضة ، إياك أن تدعه ، فإن فضله بعد الفريضة كفضل الفريضة على النافلة ، ثم قال : إن الله عز وجل يقول : (2) ادْ عُونى اسْتَجَبِ ْ لَكُمْ ، إِنَّ النَّذِينَ يَسَسْتَكُبُرُونَ عَن ْ عَبِادَتَى سَيَد ْ خُلُونَ جَهَ سَنَّ كَ دَ احرين ، وأفضل العبادة الدعاء وإيناه عَنهى . وسئل عن قول الله عز وجل : (3) إِنَّ إَبْراهيمَ لَحَلَيمٌ أوّاه منيب ، قال : الأوّاه ألله عز وجل : (3) إِنَّ إَبْراهيمَ لَحَلَيمٌ أوّاه منيب ، قال :

وعن أبي جعفر (ع) أنه قال: الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلوة تنفُّلاً.

وعن أبي عبد الله (ع) أنه سئل عن رجلين دخلا في المسجد في وقت واحد وافتتحا الصلوة في وقت واحد ، وكان دعاء أحد هما أكثر ، وكان قرآن الآخر أكثر ، أيسهما أفضل ؟ قال : كل فيه فضل وكل حسن ، قيل : قد علمنا ذلك، ولكنا أردنا أن نعلم أيهما أفضل ؟ قال : الدعاء أفضل ، أما سمعت قول الله عز وجل يقول : (5) ادعوني أستجب لكم والله الله ين يستكسرون عن عن عبادتي سيد خلون جمهنيم داخوين ، هي والله أفضل ، هي والله أفضل ، هي والله أفضل ، أليست هي أشد ، هي والله أشد أشد أهي والله أشد . هي والله أشد أشد أليسة هي أشد ، هي والله أشد أنه هي والله أشد أله أليسة المعادة ، هي والله أشد أله ألهد أشد أله ألهد أله العبادة ، هي والله أشد أله العبادة ، هي والله أشد أله ألهد أله ألهد أله ألهد أله العبادة ، هي والله أشد أله العبادة ، أليست هي أشد أله العبادة ، هي والله أشد أله العبادة ، أليست هي أشد أله العبادة ، هي والله أشد أله العبادة ، أليست هي أله العبادة ، هي والله أشد أله العبادة ، أليست هي أله العبادة ، أله

وعنه عليه السلام: أنه إذا صلّى ركعتى الفجر، وكان لا يصليهما حتى يطلع الفجر، يتشكي على جانبه الأيْمنَ ، ثم يضع يدَه اليُمنى تحت خدّه الأين يستقبل القبلة ثم يقول: استمسكت بعرُوة الله الوثقى التي لا انفصام لها، واعتصمت بحبل الله المتين، أعوذ بالله من شرّ شياطين الإنس والجنّ، أعوذ بالله من شرّ فسَسَقَة العرب والعجم، حسبى الله، توكلت على الله، أله من أله من شرّ فسَسَقَة العرب والعجم، حسبى الله، توكلت على الله، أله من أله من شرّ

<sup>(1) 94, 7-8.</sup> The usual reading is fansab, but T and Fatimid authorities read fansib.

<sup>(2) 40, 60. (3) 11, 75.</sup> 

الأواه الدعاء وقيل الفقيه وقيل المؤمن بلغة الحبشة ، وقيل الرحيم تضرعاً وشفقة ، من الضياء . (4) D gl.

<sup>(5) 40, 60.</sup> 

إلى الله ، طلبت حاجتي من الله ، لا حول ولا قوه إلا بسه ، اللهم اجعل لى نوراً في قلبي ، ونوراً في سمعي ، ونوراً في بصرى ، ونوراً في لسانى ، ونوراً في عظامى ، ونوراً في دمى ، ونوراً في عظامى ، ونوراً في عصبى ، ونوراً في عصبى ، ونوراً في عضبى ، ونوراً من بين يمدَى ، ونوراً من خلفى ، ونوراً عن يمينى ، ونوراً عن يمينى ، ونوراً عن يسارى ، ونوراً من فوق ، ونوراً من تحتى (١) ،اللهم إعظم في نوراً ونعمة وسروراً (١) ، ثم يمقرأ خمس آيات من آخر آلعمان : (١) إن ألهي خملت ونعمة وسروراً (١) ، ثم يمقرأ خمس آيات من آخر آلعمان السميعاد ، ثم يقول : سبحان رب الصباح وفعالتي الإصباح ، وجاعل الليس سكسنا يقول : سبحان رب الصباح وفعالتي الإصباح ، وجاعل الليس سكسنا وأوسطه فلاحاً ، وآخره نجاحاً ، اللهم من أصبح وحاجته وطلبته إلى مخلوق وأوسطه فلاحاً ، وآخره نجاحاً ، اللهم من أصبح وحاجته وطلبته إلى مخلوق ويقول : سبحان ربي العظيم وبحمده ، أستغفر الله وأتوب إليه ، مائة مرة ، وكان ويقول : من قال هذا بمنتى الله له بيتاً في الجنة .

وعن رسول الله (صلع) أنه قال: والذى نفس محمد بيده لله عماء الرجل بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس أنسجت فى الحاجات من الضارب بماله فى الأرض. وعنه (صلع) أنه قال: من قعد فى منصلاته الذى صلتى فيه الفجر يذكر الله حتى تطلع الشمس كان له كحج بيت الله .

وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال : إذا قمت إلى الصلوة فقل : بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وكما شاء الله ولا قوة إلا بالله ، اللهم اجعلني من زُوَّارك وعمَّار مساجدك ، وافتح لى باب رحمتك وأغلق عنى باب معصيتك ، الحمد لله الذي جعلني ممن يناجيه ، اللَّهم أقبل على بوجهك ، جل ثناؤك . ثم افت راصلوة .

وعن على ( ص ) أنه قال : منن منزة أن يتكثَّمال بالمكيال الأوفى فليقل

<sup>.</sup> ونوراً في قبرى C, D add (١)

 <sup>(2)</sup> Adopting the reading in T; all other Mss. read أعظم .
 E, C, S, D, B. ونوراً وجذلا وحدوراً ونعمة وسروراً .

<sup>(3) 3, 190-194. (4)</sup> Adaptation of 6, 96 ( جعل for جعل ).

إذا انصرف من صلوته : سبحان رّبك ربّ العزّة عمّا يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين .

وعن على (ص) أنه قال : من صلتى الفجر وجلس فى مجلسه ، فقرأ قدل همو الله أحدًا (١) عشر مرّات قبل أن تطلع الشمس لم يتبعه ذلك اليوم ذنب ولو حررَص الشيطان .

وعنه (ص) أنه قال:قال لى رسول الله (صلع): يا على، اقرَأْ فى دُبر كلَّ صلوة ۗ آية الكرسى ، فإنه لا يحافظ عليها إلا " نبي الوصيديِّيق "أو شهيد".

وعن أبي عبد الله (ع) أنه قال : من سبّح تسبيح فاطمة (ع م) قبل أن يثني رجله من صلوة الفريضة غُفر له ، وتسبيح فاطمة (ع م) فيما روّيناه عن على ( ص) أنه قال : أهدر ي بعض ملوك الأعاجم إلى رسول الله ( صلع )رقيقاً ، فقلت لفاطمة : استَحَدْد مي من رسول الله خادماً ، فأتَـتَنه أ ، فسألتَنه أ ذلك ، وذكر الحديث بطوله اختصرناه نحن ماهنا ، فقال لها رسول الله (صلع) : يا فاطمة ، أُعطيك ما هو خيرٌ من ذلك ، تُكَبّرين الله بعد كلّ صلوة ثلثاً وثلثين تكبيرةً ، وتَحدم كدين الله ثلثًا وثلثين تحميدةً ، وتُسبِّ بحين الله ثلثًا وثلثين تسبيحة "، ثم تختمين ذلك بلا إله إلا الله ، فذلك خير من الدنيا وما فيها ، ومن الذي أررد ت ، فلزمت صلوات الله عليها هذا التسبيح بعقب كل صلوة ، ونُسب إليها ، وهو أن تقول بعد كلّ صلوة : الله أكبر والحمد لله وسبحان الله ، ثلثًا وثلثين مرة "، ثم تقول : لا إله إلا الله مرة واحدة "، فذلك لقائله مائة حَسَنَة ، والحسَّنةُ عشر أمثالها عند الله ، فيُكتب له بعد كل صلوة ألفُ حَسَنَّة و يكتسب (2) ؛ في كل يوم خمسة ۖ آلاف ، وهذا ما لا يدفعه إلا جاهل " بثواب الله عز وجل وهو يقول تبارك وتعلى : (3) فَاذْ كُدُرُونِي أَذْ كُدُرْ كُمُ ، فَن ذَكَرَ الله عز وجل ذكره ، كما قال تبارك وتعلى، وإذا ذكر الله عند الطاعة ، لم يذكره إلا برحمة منه ورضوان ، ولكن الناس لا يعلمون ، كما رُوىَ عن بعض الأئمة (ع) الناس في دار غفلة ِ يعملون ولا يعلمون ، ويكسبون ويقترفون من حيثُ لا يدرُون

<sup>(1)</sup> Sura 112.

<sup>(2)</sup> T, D و يكتسب C, S . يكتب

<sup>(3) 2,152.</sup> 

فإذا صاروا إلى دار الآخرة صاروا إلى دار يقين يعلمون ولا يعملون .

فقد رُوِّينا عن رسول الله (صلع) أنه نزل فى بعض أسفاره بأرض لا نبات بها ، فقال : اطلبوا لنا حَطَبَاً ، فقالوا : يا رسول الله، نحن كما ترى فى أرض قرَّعاء ، فقال : افترقوا على ذلك ، وليلتمس كل امرئ (١) منكم ما قدر عليه ، فجعل كل رجل يأتى بالعود الصغير و (١) العنودين مثل ما تحمله الريح ، حتى صار بين يدى رسول الله (صلع) من ذلك كوَّم "عظيم" ، فقال : أردت أن أضرب لكم بهذا مثلاً ، هكذا تجتمع الحسنات ، وهكذا تجتمع السيئات ، فرحم الله امرء انظر لنفسه (١).

وروّينا عن على (ص) أنه قال : قال لى رسول الله (صلع) : لا يستقلّ أحدكم من الخير شيئًا يفعله ولو أن يَـصُبُّ من دلـوه في إناء غيره ، وجاء في مثل هذا كثير ، وسنذكر ما يجب ذكره منه في مواضعه إن شاء الله (تع (.

وعن على ( ص) أنه كان إذا انصرف من الصلوة انفتل عن يمينه وقام ، ثم خَـرَق الصفوف خـَـرْقـًا .

وعن على (ص) أنه كان يقول فى دُبرُ كل صلوة مكتوبة : تم أورك فه سَد يَث ، فلك الحمد ، وبسطت يدك فه سَد يَث ، فلك الحمد ، وعظم حلمك فعفوت ، فلك الحمد ، وبسطت يدك فأعطيت ، فلك الحمد ، ربسنا وجههك أكرم الوجوه ، وجاهمك خير الجاه ، وعطيستك أنفع العطيسات (4) وأه نوه ها ، تُطاع ربسنا فتسم كُر ، وتُعصى ربسنا فتسم أنفع العطيسات (4) وأه نوه ها ، تُطاع ربسنا فتسم من الكرب ، وتقبل فتسم فتسم من الكرب ، وتقبل التوبة ، وتغفر الذنوب (5) ، لا يتجري بآلائك أحد " ، ولا يحصي نعمتك قول قائل .

وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: إذا صلَّيتَ فقل بعقب صلوتك: اللّهم الله صلّيتُ ، وبك آمنت، وإيبّاك دعوتُ ، وإيبّاك رجوتُ ، فأسألُكَ أن تجعل لى فى صلوتى ودعائى بركة تُكَفّر بهاسيئاتى وتبتيض بها وجهى وتُكرّر بها مقاى

<sup>.</sup> إنسان T (t)

<sup>(2)</sup> S أو; all other MSS, read و, which is not so good.

<sup>(3)</sup> Ci, D add ليوم رمسه . (4) T العطية .

<sup>(5)</sup> C, D (marg.), E, S add لن شئت .

وتَــَحُـطٌ بها عنتى وزرى، اللَّهم احطُـطْ عنتى وزرى ، واجعل ما عندك خيراً لى ، الحمد لله الذى قضى عنى صلوة كانت(١) على المؤمنين كتابـاً موقوتـاً .

وعن (ع) أنه كان يقول بعد السلام: اللهم اغفر لىما قد مت وما أخررت ، وما أسررت وما أعلنت من أنت المقد م وأنت المؤخر ، لا إله إلا أنت ،

وعن أبى جعفر محمد بن على (2) أنه قال : أقل ما يُدجَّزى من الدعاء بعد الفريضة أن تقول : اللَّهم إنى أسألك من كل خير أحاط به علمك ، وأعوذ بك من كل شر أحاط به علمك ، اللَّهم إنى أسألك عافيتك فى أمورى كلها ، وأعوذ بك من خزى الدنيا ومن عذاب الآخرة .

وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال : التعقيب بعد صلوة الفجر يعني بالدعاء أبلغ في طلب الرزق من الضارب في البلاد .

وعن على (ص) أنه قال سمعت رسول الله (صلع) يقول : من قرأ فى دُبر كل صلوة مكتوبة «قل هو الله أحد » مائة مرة جاز الصراط يوم القيمة ، وعن يمينه ثمانية أذرع وعن شماله ثمانية أذرع ، وجبرئيل آخيذ بحرير تمي وهو ينظر فى النار يميناً وشمالاً ، فمن رأى فيها ممين يعرفه دخل بذنب غير الشرك أخذ بيده فأد خله الجنية بشفاعيه .

وعن جعفر بن محمد (ع) قال : إذا سلمت من الصلوة فكبر ثلث مر ات وقل : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، بيده الخير وهو على كل شيء قدير ، لا إله إلا الله وحده ، أنجز وعد ونصر عبده وغلب الأحر اب وحده ، فله الملك وله الحمد ، الحمد لله رب العالمين ، ثم قل : لا إله إلا الله والله أكبر ، وسبحان الله والحمد لله ، عشر مر ات ، فإن ذلك يستحب إلا الله والله أكبر ، وسبحان الله والحمد لله ، عشر مر ات ، فإن ذلك يستحب وعنه (ص) أنه قال في التسبيح في دبر كل صلوة ثلث وثلثون مرة (3)، فإن بلغ مائة في التسبيح والتحميد والتكبير فهو أفضل، والدعاء والتسبيح والرغائب في ذلك بعد الصلوة يكثر ذكره عن الأئمة (ص) ، وفيا ذكرناه منه كفاية وليس فيه شيء موقت ولا واجب لا يجزى غيره ، ولكن فيه ثواب وفضل .

<sup>(1)</sup> T (var.), C add .

<sup>.</sup> وعن أبى عبد الله جعفر C (2)

<sup>(3)</sup> T, D. C, S, E omit ثلثة.

وعن على (ص) أنه كان يقول: كان رسول الله (صلع) يقول: ما من أحد من أمتى قضى الصلوة ثم مسح وجهه(١) بيده اليمنى ثم قال: اللهم للهم الحمد، لا إله إلا أنت، عالم الغيب والشهادة، اللهم أذهب عنتى الحرر والهم والفتن ما ظهر منها وما بطن، وقال: ما من أحد من أمتى فعل ذلك إلا أعطاه الله ما سأل.

وروينا عن الأثمة صلوات الله عليهم أنهم أمروا بالتقرّب بعد كل صلوة فريضة ، إذا سلم المصلّى بسط يديه ورفع باطنهما ، ثم قال : اللّهم إنى أتقرّب إليك بمحمد رسولك ونبيتك وبوصية على وليتك وبالأثمّة منولده الطاهرين : الملسن والحسن وعلى بن الحسين ومحمد بن على وجعفر بن محمد ، ويسمى الأثمة إمامًا إلى أن ينتهى إلى إمام عصره ، ثم يقول : اللّهم إنى أتقرّب إليك بهم وأتولا هم وآبرا إليك من أعدائهم وأشهد اللّهم بحقائق الإخلاص وصدق اليقين أنهم خلفاؤك فى أرضك وحججك على خلقك (2) والوسائل إليك وأبواب رحمتك ، اللّهم احشرنى معهم ولا تتُخرجني من جملة أوليائهم وتبسّتني على عهدهم ، اللّهم اجعلني بهم عندك وجيهًا فى الدنيا والآخرة ومن المقربين ، اللّهم " تسبّ اللّهم الجعلي بهم عندك وجيهًا فى الدنيا والآخرة ومن المقربين ، اللّهم " تسبّ اليقين فى قلبي وزدني هدًد ي ونوراً ، اللّهم " صل على محمد وعلى آل محمد وأعطني من جزيل ما أعطيت عبادك المؤمنين ما آمين به من عقابك وأستوجب به رضاك ورحمتك ، واهدني إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنك ، إنك تهدى من تشاء إلى صراط مستقيم ، وأسألك يا رب فى الدنيا حسنة "وفى الآخرة حسنة وأسألك أن تقييني (3) عذاب النار .

<sup>(1)</sup> C, E, S جبهت ; T, D وجهه . (2) C عبادك .

وقنا S ; تقيني D ; وتقين E ; تقيني C ; تقني S

# ذِكْرُ الكلام وَالْأَعمَال في الْصَّلْوةِ

قد ذكرنا ما يجوز أن يُتككلكم به فى الصلوة من التكبير والقراءة والتسبيح والتحميد والتشهد والدعاء ، وهذا كله كلام ، وقد جاء أن الكلام يقطع الصلوة . ورُوِّينا عن على (ص) أنه قال : من تكلم فى صلوته أعاد ، فهذا قول " عجمل"، والكلام المباح فى الصلوة المأمور به ليس يقطعها .

وقد رُوِّينا عن أبى جعفر محمد بن على ( ص) أنه قال : ما كلم العبدُ به ربَّه فى الصلوة فليس بكلام .

وعن على (ص) أنه قال : أقبل رسول الله (صلع) فى أوّل عمرة اعتمرها فأتاه رجل فلم عليه وهو فى الصلوة، فلم يَرُدَّ عليه، فلما صلتى (1) وانصرف قال : أين المسلم عكم قُبُسَيْل ؟ إنتى كنت أصلى (2)، وإنه أتانى جبرئيل، فقال : انه أمّتك أن ترد السلام فى الصلوة، ورختَصوا لمن أراد الحاجة وهو فى الصلوة بأن يسَدُل على مراده من ذلك بالتسبيح.

رُوِّينا عن على ( ص ) أنه قال : كنتُ إذا جئتُ رسول الله استأذنتُ ، فإن كان يُصلَّى أذ ِنَ لى فدخلتُ.

وعن جعفر بن محمد ( ص ) أنه سُئل عن الرجل يريد الحاجة وهو فى الصلوة ، قال : يُسَبَّح .

وعنه (ع) أنه قال: الضَّحِك في الصلوة يقطع الصلوة فأمّا التبسّم فلا يقطعها، وما وقرَّر العبد صلوبَه من تبسّم أو التفات أو اشتغال بغيرها ممنًا يحدث له ذلك من أجله فهو أفضل وأسلم . وقد ذكرنا ما يجب من الإقبال على الصلوة ، وإن عرض له أمرٌ لم يسَسْتَبِد فيه من الإشارة إلى ما يحتاج إليه من غير أن يصرِف وجهه عن القبلة فلا بأس بذلك .

<sup>(</sup>۱) C, D, S صلی ; T, E correct صلی into .

أين المسلم على قبيل وأنا في الصلوة ، فقيل : ذهب ، فقال : إنى كنت أصلى ، إلخ (2) Y,T.A,E, D

ورُوِّينا عن جعفر بن محمد (ص) أنه قال فى الرجل يريد الحاجة وهو فى الصلوة: يسبت أو يشير أو يُومِي برأسه ، وإذا أرادت المرأة الحاجة وهي فى الصلوة صَفَّقت بيدها .

وعن رسول الله ( صلع ) أنه نهي عن النفخ في الصلوة(١).

وعن جعفر بن محمد (ص) أنه نهى أن ينفخ الرجل موضع سجوده فى الصلوة وهذا يتُنهيكي عنه ولا يقطع الصلوة ، ورخسَّصوا فى النخامة فى الصلوة .

وعن على " (ع ) أنه قال: إذا تنخيم أحدكم وهو فى الصلوة فليتنخيم عن يساره إن وجد فُرْجيَةً ، وإلا " فليحفر له وليدفنه تحت رجليه ، يعنى (ع ) إذا وقف على الحصاباء(2) والرمل أو ما أشبه ذلك .

وعن رسول الله (صلع) أنه نهى عن النخامة فى القبلة ، وأنّه نظر (صلعم) إلى نخامة فى قبلة المسجد ، فلعن صاحبها فبلغ ذلك امرأته وكان غائبنا ، فأتت فَيَحَرَبَّتَ (3) النّبُخامة وجعلت مكانها خلّوقاً (4) ، فرأى ذلك رسول الله (صلع) فقال : ما هذا ؟ فأخبر بما كان من المرأة ، فأثنى عليها خيراً ليما حقيظت من أمر زوجها ، فجعلت العامة تمُخلّق المساجد قياساً على هذا ، ولم يفعله رسول الله (صلع) ، وكثير من الناس ينهى عنه ويكرهه ، وكثير يراه ويستحسنه على الأصل الذي ذكرناه .

وروّينا عن جعفر بن محمد (ص) أنه رخص لمن أكلَه جلدُه أن يحكَّ في الصلوة ، ونهى عن تنقيض الأصابع في الصلوة ، وهو أن تُشنَّى ليتَقَعَّقَعَ وقال : من نظر في مصحف أو كتاب أو نقش خاتم وهو في الصلوة فقد

إن النفخ ريح تخرج من فم النافخ . مثل الكلام الفاسد الذي لا يعبر عن معنى . D gl (1) صحيح كما تكون الريح الحارجة من الفم كذلك بغير لفظ لا تعبر بشيء وكذلك ذكر الله تعالى بقوله : واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الفاوين ، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فئله كثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون (6-7,175) ، واللهث هو مثل النفخ وهو ريح تخرج من الحلق ، حاشية من تأويله .

<sup>(2)</sup> T. All other Mss. فحكت . (3) د الحصاء (4) الحصاء .

وقال في النظام الحلوق والمبير زعفران تضاف إليه أشياء من الطيب ويعجن بماء أو T gl. (4) (4) دون وتطيب به النساء ، حاشية .

انتفضت صلوتُهُ . ومن ها هنا استُحب آن لا يكون في قبلة المسجد ما بشغل المصلتى بالنظر إليه أو يقرأه إن كان كتابًا فيفسد ذلك صلوته عليه إذا قطعها بذلك .

وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال فى الرجل تؤذيه الدّابدّة وهو يصلّى، قال: يُلقيها عنه أو يدفنها فى الحصى ، وسُئل عن الرجل يرى العقرب أو الحيدة وهو فى الصلوة ؟ قال: يقتلها .

وعن رسول الله ( صلع ) أنه نظر إلى رجل يصلمي وهو يعبث بلحيته ، فقال : أما إنه لو خشع قلبه لخشعت جوارحه .

وقال (صلع): إن الله عز وجل كره لكم ستاً: العبث في الصلوة ، والمَن في الصدقة ، والرفث في الصيام ، والضحك عند القبور ، وإدخال العيون في الدُّور بغير إذن ، والجلوس في المساجد وأنتم جنب ".

وقال على (ص) نهانى رسول الله (صلع) عن أربع : عن تقليب الحصى فى الصلوة ، وأن أصلتى وأنا عاقص(1) رأسى من خلفى ، وأن أحدْتَ بَجِيمَ وأنا صائم ، وأن أخدُص يوم الجمعة بصوم .

وعن جعفر بن محمد (ع ) أنه سأئل عن الرجل يمَعُد أُ الآى في الصلوة ؟ فقال لا بأس بإحصاء القرآن .

وعن على (ص) أنه قال : قال لنا رسول الله (صلع) : إياكم وشد ّة التَّمَّأُ بُ فَي الصَّلُوة ، فإنها عَوَّة ُ(2) الشيطان ، وإن الله يحبُّ العُطاس ويكره التثأب في الصَّلُوة .

وعن جعفر بن محمد (ص) أنه كره التشّأبُ والتّمَطّي في الصلوة، والتشّماب والتّمطّي إنما يعتريان (3) عن الكسّل، فهو مَنسُوبي عن أن يتَعسَمّد أو يُستعمل والتشّأب، شيء يعتري عن (4) غير تعسَمنُد، فن اعتراه ولم يملكه فليمسك يده على فيه ويرد ولا يتشنه ولا يمد ه .

<sup>.</sup> D gl. ؛ العقص ضفر الشعر وليه بعد الضفر إلى القفا ، حاشية أي ملتو .T gl.

العوة الصوت وأصلها عوية بالياء فأدغم T gl. (2) عوى الكلب يعوى عيا وعواء وعواء وعوة وعوية لوى خطمه ثم صوت ولم يفصح ، وعن D gl. عوى الكلب يدوى عيا لله الفتنة دعا ، من ق .

<sup>(3)</sup> D corrects it to يعترى.

ورُوينا عن على (ع) أن رسول الله (ص) كان إذا تشَّأَبَ وهو فى الصلوة رَدَّها(١) بيمينه ، والعُطَاس أكثر ما يكون عند النَّشَاط فلذلك اسْتُحبِبَّ ، ويجب أن يُخفَضَ إذا اعترى فى الصلوة ما أمكن ولا يُعلَن به .

فقد روّينا عن على (ص) أنه قال : إذا عطس أحدكم وهو فى الصاوة فليعطس كعنطاس الهيرّ رُوَيداً ، وعن جعفر بن محمد أنه قال : إذا عبطس أحدكم فى الصلوة فليحمد الله وليصل على النبي سيرا فى نفسه (2) .

وعنه (ع) أنه رختص في مسح الجبهة من التراب في الصلوة ، ونهى أن يغمض المصلمة عينيه وهو في الصلوة ، وأن يتورّك في الصلوة ، والتورّك أن يجعل يده على وركه ، وكره أن يصلى متلثماً (3) عن غير علية .

# ذكر اللباس في الصلوة (4)

رُوينا عن أبى جعفر محمد بن على أنه قال : حدَّ ثُمَنَى مَنَ وَأَى الحَسينَ بنَ على أنه قال : حدَّ ثُمَنَ وأى الحسينَ بنَ على (ع) وهو يصلَّى فى ثوبٍ واحدٍ ، وحمَد تُمَه (5) أنه رأى رسول الله (صلع) يصلى فى ثوب واحد .

قال أبو جعفر : حد ثنى جابر بن عبد الله أنه رأى رسول الله (صلع) فى ثوب واحد ، وقال : صلعًى بنا جابر فى بيته فى ثوب واحد (6) ، وإن إلى جانبه مشع جَبًا عليه ثياب لو شاء أن يتناول منها ثوبًا يلبَسُهُ لَـفعل .

<sup>(</sup>I) T, D. C يردها.

من مسائل سيدى أمين جى ، سألته (عم) إذا عطس أحد فى الصلوة فيخرج من فيه قول .D gl. (2) الحمد لله بغير قصد فهل تنقطع صلوته ، فقال (عم) : لا ، فقال ميان آدم جى إن قول العاطس فى الصلوة الحمد لله ، وهكذا يصلى محفيا بغير أن يسمع أحد، فقال (عم) : معى ذلك أن يقول الحمد لله ، والصلوة فى القلب بغير أن يحرك شفته ولسائه.

<sup>(5)</sup> D حد من . This apparently means that the subject of حد الله Husayn and S marks the pronouns accordingly.

<sup>(6)</sup> It is significant that T, after copying this sentence, deliberately removes it from the text by placing the marks Y and U. Text doubtful.

وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال : صلّى بنا أبى محمد بن على (ع) فى ثوب واحد قد توشيّح به ، وعن رسول الله (ص) أنه كان يصلى فى الثوب الواحد ، إن كان واسعاً تـوَشَّحَ به ، وإن كان ضييّقاً اتّزَرَ به .

وقال أبو الجارود لأبى جعفر (ع م): يا بن رسول الله ، إن المغيرة يقول: لا يصلى الرجل إلا بإزار ولو بعقال يربط به وسطه ، فقال أبو جعفر: يا أبا الحارود، هذا فعل اليهود.

وعن على (ص) أنه قال: لا بأس بالصلوة في القميص الواحد الكثيف إذا أزرَّه عليه.

وعن أبى جعفر وأبى عبد الله (ص) أنهما قالا: لا بأس بالصلوة فى الإزار ولا بأس بالصلوة فى الإزار ولا بأس بالصلوة فى السَّرَاويل إذا رَميَى على كتفيه شيئًا ما ولو مثل جناحيى الخُطَّاف (1)، هذا إذا كان المصلي لا يجد غيره فهو يجزيه ، فأمّا إن وجد ثوباً فليس ممّا ينبغى أن يتهاون بالصلوة هذا التهاون وهو يناجى ربه ويقف بين يديه.

وروّينا عن رسول الله ( صلع ) أنه قال : من اتّـقى على ثوبه أن يلبسه في صلوته فليس لله اكتساؤه .

وعن على (ص) أنه نهى رسول الله (صلع) عن اشتمال الصّمتّاء(2) ، والصّمتّاء الاشتمال بالثوب الواحد يجمع بين طرفيه على شق واحد ، كاشتمال البربر اليوم ، قال: فالصلوة لا تجوز بذلك الاشتمال، ولكن من صلتى فى ثوب واحد يتوشّح به ، فليجعل وسَطَ حاشيتيه على متنتكبيسه ويرخى طرفيه مع يديه ثم يخالف بينهما فيلقي ما على يده اليمنى من الطرفين على عاتقه (3) الأيسر ، وما على يده اليسرى على عاتقه الأيمن ، ويتخرج يديه ويصلتى .

ورُوينا عن على بن الحسين أنه كان يصلى فى البُّرنُس. وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال: البرنس كالرِّداء. وعن على (ص) أنه خرج على قوم فى المسجد قد أسُّد لَـُوا أَرْد يِـتَـهـم وهم

<sup>.</sup> الحطاف الخشاف وهو الطائر بالايل ، الحشاف الحفاش ويقال الحطاف . T gl. )

<sup>(2)</sup> T (الصمى

<sup>.</sup> العاتق موضع الرداء بين المنكبين في أصل العنق يذكر و يؤنث (3) T gl.

قيام " يصلون، فقال : ما لكم (١) أسدلتم أرديتكم كأنكم يهود فى بييَعهم (١) ؟ إيّاكم والسدل، والسَّد لُ أن يجمع الرجل حاشية الرداء من وسطه على رأسه أو على عاتقه ويضم طرفيه على صدره ويـُرسيله إرسالاً إلى الأرض .

وعن جعفر بن محمد (ص) أنه سُئل عن الصلوة في السيف ، فقال : السيف في الصلوة كالرداء .

وعن أبى جعفر محمد بن على قال : صل فى خُنسَيك أو نعليك إن شئت . وعن رسول الله (ص) أنه نهى عن الصلوة فى ثياب اليهود والحجوس والنصارى ، يعنى التى قد لبسوها .

وعن على (ع) قال فى المرأة تصلتى فى الدّرْع والحمار إذا كانا كثيفين ، فإن كان معهما إزار وملْحَفَة فهو أفضل لها ، ولا يُجْزى الحرة أن تصلّى بغير خيمار أو قيناع .

وروّينا عن رسول الله ( صلع ) أنه قال : لا يقبل الله صلوة الجارية قد حاضت حتى تختمر ، فهذا في الحرّة ، فأما المملوكة فليس عليها أن تختمر .

وروّينا عن جعفر بن محمد (ص) أنه سئل عن الأمة : هل عليها أن تُدَّمَنَّعَ رأسها في الصلوة ؟ قال : لا، كان أبي رضوان الله عليه إذا رأى أمة تصلمي وعليها مقنْنَعَة ضربها وقال : يا لُكَعَ لا تَتَسَبَّهي بالحرائر ، لتُعلَيم الحرّة من الخَرائر ، لتُعلَيم الحرّة من الخَرائر .

ورُوِّينا عن رسول الله (صلع) أنه كره للمرأة أن تصلى بلا حلي ، وقال : لا تصلى المرأة إلا وعليها من الحلبي أدناه خرُوس ها فوقه ، ولا تصلى إلا وهى محنح شضية ، فإن لم تكن مختضبة ، فلتسمس مواضع الحناء بالحلوق ، فهذا إذا وجدت المرأة حلياً ، فإذا لم تجد فإنها تتقلد قيلادة أو ما كان مما يكون فرقا بينها وبين الرجل ، وإن وجدت الحلبي فكلسما أكثرت منه في الصلوة كان أفضل لها ، وسنذكر في باب اللباس ما يجوز لبسه للنساء وغيرهن من اللباس إن شاء الله (تع) .

<sup>.</sup> ما بالك<sub>م</sub> D (1)

<sup>(2)</sup> T, D بيعتكم S, E بيعهم ; C بيعتكم .

وقد روّينا عن على ( ص) أنه قال: قال لى رسول الله ( صلع ): مُدرْ نساء ك لا يصلّين معطّلات، فإن لم يجدن فليعقدن في أعناقهن ولو بالسّيْد ، ومُدرْهن فليغيّرن أكنفّ الرّجال .

وروّينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن على أن رسول الله (صلع) قال : إن الأرض بكم برَّة "تتيمسّمون منها وتصلّون عليها في الحيوة الدنيا، وهي لكم كفات في الممات ، وذلك من نعمة الله، له الحمد ، وأفضل ما يسجد عليه المصلّى الأرض النَّقية .

وروّينا عن جعفر بن محمد (ص) أنه قال: ينبغى للمصلّى أن يباشر بجبهته الأرض ويدُعفَر وجهه في التدّراب ، لأنته من التذليّل لله عز وجل والإكبار له . وعنه (ع) أنه قال : لا بأس بالسجود على ما تُنسبيتُ الأرض غير الطعام كالحلافي(١) وأشباهيها .

وعن رسول الله ( صلع ) أنه صلّى على حـَصيرٍ (<sup>2)</sup> .

وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال : لا بأس بالصلوة على الخُمْرة(٥) ، والخُمْرة أهُ منسوجٌ يُعْمَلُ من سَعَف ويرُرْملَ بالخيوط ، وهو صغيرٌ على قدر ما يسجد عليه المصلي، وفوق ذلك قليلاً ، فإذا اتسع عن ذلك حتى يقف عليه المصلى ويسجد عليه ويكنى جسده كله عند سقوطه للسجود فهو حصيرٌ حينتذ وليس بخسمرة .

وعن على بن الحسين (ع) أنه كان يصلني على مستح شَعَر .

وعن جعفر بن محمد (ص) أنه رخس فى الصلوة على ثياب الصوف، وكل ما يجوز لباسه والصلوة فيه ، يجوز السجود عليه (٤)، والكفيّان والقدمان والركبتان من الساجد ، فإذا جاز لباس توب الصوف والصلوة فيه فذلك مما يسجد عليه ، مكذلك يُحزى السجود بالوجه عليه .

الحلفاء نبت الواحدة حلفاءة بالهاء ، وقيل الحلفاء واحد و جمع ، T gl. (1)

<sup>.</sup> الحصير سفيفة من خوص ونحوه ، T gl. (2)

الحمرة سجادة صغيرة منسوجة من سعف ، وفي حديث عائشة ، قال النبي ( ص ) ناوليبي T gl. (3) T bl. الحمرة سجادة صغيرة منسوجة من سعف ، وفي حديث عائشية ، قال : أحيضتك في يديك ؟ من الضياء .

<sup>.</sup> فكل ما يجوز لباسه والصلوة فيه ، يجوز السجود عليه T, D, E .

وعن جعفر بن محمد (ع) أنه نهى عن السجود على الكُمّ وأمر بإبراز اليدين وبسطهما على الأرض أو ما يـُصَلَّى عليه عند السجود .

وقد روّینا(۱) عن أبیه عن آبائه عن رسول الله ( صلع ) أنه نهی أن یسجد المصلی علی ثوبه أو علی كمه أو علی كمّور عمامتـه .

وعن جعفر بن محمد (ع) أنه سئل عن الصلوة على كله س الحنطة ؟ فنهى عن ذلك ، فقيل له : فإذا افترش فكان كالسطح ؟ فقال : لا يصلني على شيء من الطعام ، فإنما هو رزق الله لحلقه ونعمته عليهم ، فعظموه ولا تلطوه ولا تستهينوا به ، فإن قوماً فيمن كان قبلكم وسنع الله عليهم فى أرزاقهم ، فاتخذوا من الحبز النتي مثل الأفهار فجعلوا يستنجون به ، فابتلاهم الله عز وجل بالسنين والجوع ، فجعلوا يتتبعون ما كانوا يستنجون به فيأكلونه ، ففيهم نزلت هذه الآية : (2) وضرب الله مشكلاً قريبة كانت آمنة مكلهمينية يأتيها رزقها رغداً من من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لياس المجوع والمخوض بمن كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لياس المجوع

## ذكر صلوة الجمعة

رُوِّينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن على (ص) أن رسول الله (صلع) قال : أربعة يستأنفون (3) العمل، المريض إذا برئ ، والمشرك إذا أسلم ، والمنصرف من الجمعة إيماناً واحتساباً (4) ، والحاج إذا قضى حجته .

وعنه (صلع )أنه قال : أكثرُوا من الصلوة علَمَى يوم الجمعة ، فإنه يوم تُضاعَفُ فيه الأعمالُ ، قال جعفر بن محمد (ص) : إنَّ الله عز وجل يبعث ليلة كلّ جمعة ملائكة (5) فإذا انفجر الفجرُ من يوم الجمعة لم يكتبوا إلا

<sup>.</sup> وروى C. T (1)

<sup>(2) 16, 112.</sup> يعنى أنه قد غفر لهم ما تقدم يوم الجمعة .T gl. يعنى أنه قد غفر لهم ما تقدم يوم الجمعة

<sup>.</sup> احتسب الأجر ، واحتسب أي حسب ، قال الله تعالى من حيث لا يحتسب (4) T gl. (65, 2)

<sup>.</sup> على عدد الذر معهم أقلام الذهب والغضة والصحف البيض ، من الطهارة . [5] D gl.

الصلوة على محمد وعلى آل محمد حتى تغرب الشمس .

وقال أبو جعفر :(١) إن ّ الأعمال تُـضَاعـَف يوم الجمعة ، فأكثروا فيه من الصلوة والصدقة(2) .

وقال (ع): ليلة الجمعة ليلة فررّاء ويومها أزهر، وما من مؤمن ولا مؤمنة مات ليلة الجمعة إلا كُتب (3) له براءة من عذاب القبر، ومن(4) مات يوم الجمعة عَتَى من النّار، ولا بأس بالصلوة يوم الجمعة كلّه لأن النار لا تُستَعّر فيسه.

وعنه وعن أبى عبد الله صلوات الله عليهما أنهما قالا : إذا كانت ليلة الجمعة أمر الله عز وجل ملكيًا فنادى من أول الليل إلى آخره ، وينادى فى كل ليلة غير ليلة الجمعة من ثُلُث الليل الآخر : هل من سائل فأ عطيه، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفى فأغ فير له، يا طالب الحير أقبيل ، يا طالب الشر أقرص .

وعن على (ص) أنه قال: يُوشكُ (5) أحدُكم أن يَتَبَدَّى (6) حتى لا يأتى المسجد للا يوم الجمعة، ثم يستأخر حتى لا يأتى الجمعة إلا مرة ويدعها مرة ، ثم يستأخر حتى لا يأتيها ، فيطبع الله على قلبه .

وعن أبى جعفر (ع) أنه قال: صلوة الجمعة فريضة (7) ، والاجتماع إليها مع الإمام العدل (8) فريضة "، فمن ترك (9) ثلث جسمع على هذا فقد ترك ثلث فرائض ، ولا يترك ثلاث فرائض من غير عدر ولا علية إلا منافق "(١٥).

<sup>.</sup> قال جعفر بن محمد T, D. C .

<sup>(2)</sup> C adds here marg. وقال عم وأطرفوا أهاليكم بشيء من الفاكهة يوم كل جمعة حتى يفرحوا بها وقال إلخ . The same words occur in the margin of T, but there is no indication as to the blace they are to be inserted. Probably, an interpolation. S, E, D omit.

<sup>(3)</sup> C adds الله (4) T, D إِنْ .

أوشك فلان يوشك إيشاكاً أي أسرع السير ، ومنه قولهم يوشك أن يكون كذا . من ص (5) T gl.

<sup>.</sup> تبدى الرجل أى أقام بالبادية . من ص . (6) T gl.

وقال عم فى قول الله (عج)، حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى: قال الصلوة الوسطى صلوة .T gl (7) T وقال عم في قول الله الأيام صلوة الظهر .

<sup>(8)</sup> C. مع إمام إلخ . (9) C. تركها .

<sup>(10)</sup> C, D (mar.), E, B, S add ( آثر ) فحار ( أن ) يستحق اللمنة وسوء الدار وأشد ( آثر ) Text as in T & D (corrected) .

وقد ذكرنا فيما تقدّم من هذا الكتاب أن الغسل يوم الجمعة من السنة (١). ورُوينا عن أبى جعفر محمد بن على (ع) أنه قال : ولا تدع الغسل يوم الجمعة ، فإنه من السنة ، وليكن غسلك قبل الزوال .

وعن رسول الله (صلع) أنه قال: لَـيَــَـَـطَــَيـَّبُ أحدكم يوم الجمعة ولو من قارورة امرأته .

وعن أبى جعفر (ع) أنه قال : ولا تَـدَعَ يومَ الجمعة الطيبَ ولباسَ صالح ثيابك .

وعنه (ع) أنه قال : في يوم الجمعة ساعة "لا يسأل الله عبد مؤمن" فيها حاجة " إلا أعطاه ، وهي من حين تزول الشمس للله حين يتنادكي بالصلوة (2).

وعن على " (ع) أنه قال : ليس على المسافر جمعة " ولا جماعة " ولا تشريق (3) إلا " في مصر جامع .

وعن جَعفر بنَ محمد (ص) أنه قال : أتمَى رسول الله (صلع) بخمس وثلاثين صلوةً في كلّ سبعة أيام ، منها صلوة لا يسع أحداً أن يَتَمَخَلَّف عنها للا تحمسة " : المرأة والصبي والمسافر والمريض والمملوك ، يعنى (4) صلوة الجمعة مع الإمام العدل .

وعن على" (ص) أنه قال : إذا شهدت المرأة والعبد الجمعة أجرزَت عنهما ، يعنى من صلوة الظهر .

وعن أبى جعفر محمد بن على" (ع) أنه قال: تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين إذا كان الإمام عدلاً (5).

وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال : يتُجمَّعُ (6) القوم ُ يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فلا جمعة عليهم . كانوا خمسة فلا جمعة عليهم . وعن رسول الله (صلع) أنه قال : التهجير إلى الجمعة حج فقراء أمَّتى (7) .

<sup>(1)</sup> C, D (mar.) add في قبل الزوال يوكن غسلكم قبل الزوال (2) C, D وليكن غسلكم قبل الزوال (1)

التشريق صلاة العيد أخذ من شروق الشمس لأن ذلك وقتها والمشرق المصلي ، • • ن الغريبين ، T gl. (3)

<sup>(4)</sup> C, E, S وهي ; D, T يعني . (5) Riwaya omitted in T.

<sup>.</sup> جمع القوم تجميعاً أي شهدو الجمعة وقضوا الصلوة فيها من ص (6) T gl.

<sup>.</sup> وهو الحج الأصغر C. D add .

وعن على" (ص) أنه سُمثل عن قول الله (تع): (ت) يَمَا أَيَنُهُمَا النَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَدَوةِ مِنْ يَوْمِ النَّجُمُعَةِ فَاسَعْدَوْا إِلَى ذَكْرِ اللهِ ، قال : ليس السَّعْنَى الاشْتُدَاد ، ولكن يتَمْشُونَ إليها مَشْيُنَا(٤) .

وعن على (ص) أنه كان يمشى إلى الجمعة حافياً تعظيماً لها ، ويعلق نعليه بيده اليسرى ويقول : إنه مروطن لله (٤) ، وهذا منه صلوات الله عليه تواضع لله عز وجل وطلب للفضل ، لا على أن ذلك شيء واجب لا يُحدري غيرُه ، ولا بأس بالانتعال والركوب إلى الجمعة .

وعن على بن الحسين(ص) أنه كان يشهد الجمعة َ مع أَثُمَّة الجور ولا يَحَمَّة بَهَا ، ويصلنَّى الظهر لنفسه .

وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال: لاجمعة إلا مع إمام عدل تقى .
وعن على (ص) أنه قال: لايصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلا بإمام (4)
وعنه (ع) أنه قال: الناس فى إتيان الجمعة ثلاثة، رجل حضر الجمعة
باللّغو والمراء، فذلك حظه منها، ورجل جاء والإمام يخطب فصلتى، فإن شاء
الله أعطاه وإن شاء حرّمه، ورجل حضر قبل خروج الإمام، فصلتى ما قضى (5)
له ثم جلس بإنصات وسكون حتى يخرج الإمام إلى أن قنضيت الصلوة فهى له
كفتارة ما بينها وبين الجمعة التي تليها وزيادة أثلاثة أيام، وذلك لأن الله (تع)
يقول: (6) من جاء بالمدحسنة فلكة عشر أمثالها (7).

وعنه (ع) أنه قال : لأن أجلس عن الجمعة أحب لل من أن أقعد حتى إذا جلس الإمام جئت أتتخطك رقاب الذاس(8).

وعن جعفر بن محمد ( ص ) أنه قال : إذا قام الإمام يخطب فقد وجب على الناس الصمت . وعن على " ( ص ) أنه قال : لا كلام والإمام يخطب ولا التفات

<sup>(1) 62, 9.</sup> 

<sup>(2)</sup> C, D, E, S add متوسطاً . Text as in T & D (corr.)

<sup>.</sup> موطن لله T ; موطن الله S ; أنها مواطن لله T . عرصان الله ع (3)

<sup>.</sup> شاء C) . أو لمن يقيمه الإمام T, D. C, E, T add أو لمن يقيمه الإمام

ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها ، C adds ( رم) لا مثلها ، 6, 160.

<sup>.</sup> رقاب المسلمين C (8)

إلاّ كما يحلّ في الصلوة . وعن جعفر بن محمد ( ص) أنه [قال : لا كلام حتى يَـفُـرغَ الإمام من الخطبة ، فإذا فـَرغَ منها يتكليما بينه وبين افنتاح الصلوة .

وعن على ويُصْغُمُون اليه(١). يستقبل الناس الإمام بوجوههم ويُصْغُمُون اليه(١). وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال : إنما(2) جنعلت الخطبة عوضاً من الركعتين اللتين أستقطتاً من صلوة الظهر، فهي كالصلوة، لا يحل فيها إلا ما(3) عل في الصلوة.

وعنه (ع) أنه قال : يُسبَدَدأُ (4) بالخطبتين يوم الجمعة قبل الصلوة (5) ، وإذا صعد الإمام المنبر جلس وأذن المؤذنون بين يديه ، فإذا فرغوا من الأذان ، قام فخطب فوعظ ، ثم جلس جلسة خفيفة ، ثم قام فخطب خطبة أخرى يدعو فيها ، ثم أقام المؤذِّ نون ونزل فصلى الجمعة ركعتين يجهر فيهما بالقراءة .

وعن على (ص) أنه كان إذا صَعِيد المنبر سلتم على الناس .

وعن جعفر بن محمد ( ص ) أنه قال : فينبغى الإمام يوم الجمعة أن يتطيب ويلبس أحسنَ ثيابـه ويعتمُّ .

وعنه (ع)(6) أنه قال : السنَّة أن يقرأ الإمام في أوَّل ركعة يوم الجمعة بسورة الحُدُمْ عَــة (7) ، وفي الثانية بسورة المنتافقين (8) ، ويتقننت الإمام بعد فراغ القراءة في الركعة الثانية وقبل الركوع .

والعامة تروى عن رسول الله ( صلع ) أنه كذلك كان يقرأ يوم الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين ويقنيُت ، ويروُون أن القنوت في الجمعة إنما وُضع في أيام بني العباس ، فلما جاءهم عن الأثمة صلوات الله عليهم ذلك أنكروه خلافاً

<sup>.</sup> ولا يتكلمون بل يستمعون فهم في صلوة T, S, B. C, D. E add .

<sup>(2)</sup> C | | .

<sup>(3)</sup> C ما .

<sup>.</sup> ستادی <sup>\*</sup> C (4)

قال في محتصر الآثار : إذا دخل الإمام المسجد يوم الجمعة بدأ بالمنبر ، فإذا استوى (5) T gl. عليه حول و جهه إلى الناس فسلم عليهم و جلس وقام المؤذنون بين يديه . حاشية ،

<sup>(6)</sup> The text in most Mss (T,D,S) but not (C,E,B) is confused and riwayat are misplaced or noted marginally.

<sup>(7)</sup> S. 62.

عليهم (1) ، نعوذ بالله من إنكار سُنن نبيه والحلاف على أوليائه صلى الله عليه وعليهم أجمعين .

ويَعَمْتَمَدُ الإمام إذا خطب بيده اليمني على قائمة المنبر وبيده اليسرى على قائم السيف وهو متقلّد به ويصلني به.

وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال : من أدرك ركعة من صلوة الجمعة فقد أدرك الجمعة " ، يضيف إليها ركعة أخرى بعد تسليم الإمام (2) ، فإن فاتته الركعة ان معا صلتى الظهر أربعاً وحدد ه أ .

# ذكر صلوة العيدين

رُوِّينا عن جعفر بن محمد (ص) عن أبيه عن آبائيه عن على صلوات الله عليه وعلى الأثمة من ولده أنه كان يقول: يتُعجبني أن يفرِّغ المرءُ نفسته في السَّنة أربع ليال: ليلة الفطر، وليلة الأضحى، وليلة النصف من شعبان، وأول من رجب، يعنى (ع) للصّلوة وذكر الله جلّ ذكره.

وعنه (ص) أنه قال: سمعتُ رسول الله (صلع) يخطب يوم النتحر وهو يقول هذا يوم الثبّ والعبّ (ع) ، والثبع ما تُهريقون فيه من الدماء، فمن صدقت نيته كانت أوّل و قطرة له (4) كفّارة لكلّ ذنب ، والعبّ الدّعاء، فعيجيّوا إلى الله فوالندى نفس محمد بيده لا ينصرف من هذا الموضع أحد الا مغفوراً له (5) ، إلا صاحب كبيرة منصراً عليها لا يحدث نفسه بالإقلاع عنها ، وقد ذكرنا فيما تقدم أن الغسل لعيدين من السنة .

وعن على (ص) أنه قال : كان رسول الله (صلع) إذا أراد الخروج إلى المُصَلَّى يوم الفطر ، أفطر قبل أن يخرج بتُميَراتٍ أو زُبَيباتٍ .

<sup>.</sup> أنكروه وقطعوه مخالفة عليهم و رداً عليهم D ; أنكروه خلافاً عليهم T (١)

<sup>.</sup> أن يسلم الإمام .D. (2)

<sup>.</sup> ثج الماء إذا صبه. وفي الحديث أفضل الحج الثج ، والعج رفع الصوت . (3) T gl.

<sup>.</sup> مغفوراً S, C, E ; مغفور (5) T, S منها (4)

وعنه (ص) أنه كان يكره أن يطعم شيئًا يوم الأضحى حتى يرجع من المُصَلَّى.

وعن أبى جعفر (ع) أنه قال : من استطاع أن يأكل أو يشرب قبل أن يخرج إلى المصلمي يوم الفطر فليفعل ، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يُضَحَى . وعنه (ص) أنه كان يقول في دعائه في العيدين والجمعة : اللهم مَن تهيئاً أو تعبياً أو أعد أو استعد لوفادة على مخلوق رجاء رفده وجائزته ، فإليك يا سيدى ، كان تهيئاً ي وإعدادى واستعدادى رجاء رفدك وجائزتك ونوافلك ، فإني ألم آتيك بعمل صالح قد مته ، ولا شفاعة مخلوق رجوته ، بل أتيتك مُقراً بالذنوب والإساءة على نفسى ، يا عظيم ، يا عظيم ، يا عظيم ، ا غفر لي الذنب العظيم الا أنت يا عظيم ، لا إله إلا أنت .

وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال : ينبغى لمن خرج إلى العيدين أن يلبس أحسن ثيابه ويتطيب بأحسن طيبه .

وعن رسول الله ( صلع ) أنه رَخَّص فى إخراج الد لاح للعيدين إذا حضر العدوّ .

وعن على" (ص) أنه كان يمشى فى خمسة مواطن حافيـًا ويعلق نعليه بيده اليـُسرى ، وكان يقول : إنها مواطن لله، فأ ُحـب أن أكون فيها حافيـًا : يوم ُ الفطر، ويوم ُ الخمعة، وإذا عاد مريضًا، وإذا شهد جنازةً .

وعن جعفر بن محمد ( ص ) أنه قال : ولا يُسُمَلَّى فى العيدين فى السقائف ، ولا في البيوت ، فإن رسول الله ( صلع ) كان يخرج فيهما حتى يبرُز لِلاُ فُنُق السَّمَاءِ ويضع جبهته على الأرض .

وعن على صلوات الله عليه أنه قيل له : يا أمير المؤمنين ، لو أمرت من يصلتى

<sup>(1) 7,31.</sup> 

بضعفاء الناس يوم العيد في المسجد، قال : إنِّي أكره أن أسُن ﴿ (١) سنة ً لم يستنها رسول الله ( صلع ) .

وعن جعفر بن محمد ( ص) أنه قال : رخيّص رسول الله ( صلع ) فى خروج النساء العَمَوَ اتق ( 2 ) للعميدين ، للتعرّض للرّزق ، يعنى النكاح .

وعنه (ع) أنه قال: يستقبل الناسُ الإمام إذا خطب يوم العيد وينصتون. وعنه (ص) أنه قال: ليس في العيدين أذان ولا إقامة ولا نافلة ويبَدُّ أالإمام فيهما بالصلوة قبل الحطبة خلاف الجمعة، وصلوة العيدين ركعتان يجهر فيهما بالقراءة.

وعنه (ص) أنه قال: التكبير في صلوة العيدين يبدأ بتكبيره يُفتتح بها القراءة وهي تكبيرة الإحرام، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة « والشمس وضحلها »(3) ثم يكبير خمس تكبيرات، ويكبير للركوع فيركع ويسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب و « هل أتك حديث الغاشية »(4) ثم يكبير أربع تكبيرات ويكبير للركوع ويركع ويسجد، ويتشهيد ويسلم، ويقنتُ بين كل تكبيرتين قنوتاً خفيفاً (5). وعن رسول الله (صلع) أنه كان إذ انصرف عن المنصلي يوم العيد لم ينصرف على الطويق الذي (6) خرج عليه.

وعن جعفر بن محمد (ص) أنه سدُل عن الرجل الذي لا يشهد العيد ، هل عليه أن يصلتي في بيته ؟ قال : نعم . ولا صلوة إلا مع إمام عدل ، ومن لم يشهد العيد من رجل أو امرأة صلى أربع ركعات في بيته ، ركعتين للعيد وركعتين للخطبة ، وكذلك من لم يشهد العيد من أهل البوادي يصلتون لأنفسهم أربعاً .

وعن على ( ص ) أنه قال فيمن لا يشهد العيد من أهل القرى : إذا لم يشهد المصر مع الإمام ، فعليه أن يصلني أربع ركعات .

<sup>(1)</sup> G. استن.

<sup>.</sup> العاتق المرأة التي أدركت فخيرت ، والجميع عواتق ، من الضياء (2) T gl.

<sup>(3)</sup> S.91. (4) S.88.

اللهم اغفر لى وارحمني وعافني واعف عنى في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء D,T,E.C,S add (5) قدير .

<sup>.</sup> الطريق السبيل تذكر وتؤنث .and gl التي عليها (6)

وعنه (ص) أنه قال : ليس على المسافر عيد ولا جمعة .

وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال فى صلوة العيدين : إذا كان القوم خمسة فصاعيداً مع إمام فى مصر فعليهم أن يتُجمَّعُوا للجمعة والعيدين .

وعن على" (ص) أنه أجتمع فى خلافته عيد ان فى يوم واحد ، جمعة" وعيد" ، فصلتى بالناس صلوة العيد ثم قال: قد أذ نشت لمن كان مكانه قاصيماً ، يعنى من أهل البوادى، أن ينصرف (١)، ثم صلتى الجمعة بالناس فى المسجد.

وعنه (ع) أنه قال فى القوم لا يرون الهلال فيصبحون صيامًا حتى يمضى وقت صلوة العيد من أوّل النهار ، فيشهد شهود عدول أنهم رأوه من ليلتهم الماضية ، قال : يُنفطرون و يخرُجون من غد فيصلتون صلوة العيد فى أوّل النهار (2).

وعنه (ص) أنه قال : التكبير في أيام التشريق من صلوة الفجر يوم عرفة َ إلى صلوة العصر من آخر أيام التشريق .

قال أبو جعفر (ع) : والتكبير أيام التّشريق واجب على الرّجال والنّساء .

وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال : والتكبير أيام التشريق بيعقب كل صلوة مكتوبة بعد السلام يقول : الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله(٤) ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله(٤) ، الله أكبر الله أكبر ، ولله الحمد على ما هدانا ، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام (4) ، ويكبر الإمام إذا صلتى (5) فى جماعة ، فإذا سكت كبر من خلفه يجهرون بالتكبير ، وكذلك يكبر من صلتى وحدد ، ومن سبقه الإمام بالصلوة لم يكبر حتى يقضى ما فاته ، ثم يكبر بعد ذلك إذا سلتم .

<sup>.</sup> ثم عاد فصل إلخ D (١)

من مختصر الآثار : وإذا أصبح الناس يوم العيد لا يعلمونه ثم تبين لهم أنه يوم العيد قبل Tgl. (2) الزوال خرجوا فصلوا وأفطروا إن كان يوم الفطر وإن لم يعلموا بذلك .

<sup>(3)</sup> Here T omits, D adds, and this is the usual practice now.

<sup>(4)</sup> Compare 22, 28, where we have رزقهم .

<sup>.</sup> صلوا T (5)

## ذِكْرُ السُّهُو في الصَّلوةِ

رُوِّ ينا عن جعفر بن محمد (ص) عن أبيه عن آبائه(١) صلوات الله عليهم أنه قال :(2) من سَهَا عن تكبيرة الإحرام ، أعاد تلك الصلوة .

وعن جعفر بن محمد (ع ) أنه قال فيمن شكّ فى الركوع وهو فى الصلوة ، قال : يركع ثم يسجئُد سَجَدْدتتَى السهو .

وعنه (ع) أنه سئل عن الرجل يصلتي فيشك أفي واحدة هو أو في اثنتين ؟ قال : إن كان قد جلس وتشهد فالتشهد حائل ، إلا أن يستيقن أنه لم يُصل غير واحدة فيقوم فيصلتي الثانية ، وإن لم يكن جلس للتشهد بني على اليقين (3) وعليه في ذلك كله سَجَد تا السهو ، وإن شك ولم يبد و أثن تيسَيْن صلتي أم ثلاثا بني على اليقين مما يذهب وه ممه والنه من الثنتين أو الثلاث ، وإن شك فلم يدر أثلاثنا صلتي أم أربعا ، فإن شك كان قد صلى ثلاثنا كانت هاتان الركعتان اللتان صلاهما جالسا مقام ركعة فأتم الصلوة أربعا ، وإن كان قد صلى أم أربعا سلتم وصلتي أربعا كانتا نافلة له ، وإن شك فلم يدر أثنتتين صلى أم أربعا سلم وصلتي ركعتين ، فإن كان قد أثم الصلوة كانتا بيشهو هاتان الركعتان نافلة ، وإن شك فلم ماتان الركعتان نافلة ، وإن كان إنما صلتي ركعتين كانتا تمام صلوته ، يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب وحدها ، وعليه في كل شيء من هذا أن يسجد سَج مُد تَني السّهو بعد السلام ويتشهد بعدها تشهداً خفيفاً (4) ويسلم ، ومن سها عن الركوع حتى سجد أعاد الصلوة ، ومن سها عن السجود سجد بعد أن يسلم حين يذكر ، وإن سها عن التشهد سجد من هذا أن يسلم حين يذكر ، وإن سها عن التشهد سجد أعاد الصلوة ، ومن سها عن السّهو من سها عن التشهد سجد أعاد الصلوة ، ومن سها عن السّهو ، ومن سها عن التشهد التشهد سجد منجدة التشهد سجد سَجدة التشهد سجد سَجدة التشهد سجد سَجدة التشهد سجد سَجدة التشهد سجد أعاد الصلوة ، ومن سها عن التشهد سجد التشهد سجد من التشهد التشهد التشهد المناب وحدة التشهد التشه

<sup>(1)</sup> Tom. عن آبائه .

<sup>.</sup> عن آبائه ص because it omits , أنهما قالا T ) .

<sup>(3)</sup> T, D بنا ; C, E, B, S بنا .

يقول : بسم الله وبالله وأشهد أن لا إله إلا الله وصلى الله على محمد وعلى آ له ، T and D gl. (4)

إذ قال : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين .

وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال : من سها عن القراءة فى بعض الصلوة قَـرَأَ فيها بقى منها وأجزاه ذلك، وإن نسيى القراءة فيها كلَّها وأتم الركوع والسجود والتكبير لم تكن عليه إعادة ، فإن ترك القراءة عامداً أعاد الصلوة .

وعنه (ع) أنه قال : من نسى أن يجلس للتشهد الأوّل وقام فى الثالثة فذكر أنه لم يجلس قبل أن يركع ، جلس وتشهد وإذا سلم سجد سجدتى السهو ، وإن لم يذكر إلاّ بعد أن ركع(١) مضى فى صلوته وسجد سجدتى السهو بعد السلام .

وعنه (ع) أنه سئل عن المصلتي يسهو فيسلتم من الركعتين يرى(2) أنه قد أكمل الصلوة ؟ فقال : إن رسول الله (صلع) صلى بالناس فسلم من ركعتين ، فقال له ذو اليدين لسَمَّا انْصَرَفَ : أقتُصرَتِ الصلوة أم نسيت يا رسول الله ؟ فقال نه ذاك ؟ قال : إنما صليت ركعتين ، فقال رسول الله (صلع) للناس : أحقًا ما قال ذو اليدين ؟ قالوا : بلي(3) يا رسول الله ، فصلي رسول الله (صلع) ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو وتشهد تشهداً خفيفًا وسلم .

وعن أبى جعفر محمد بن على (ع) أنه قال: من نسى فزاد فى صلوته ، قال : إن كان جلس فى الرابعة وتشهد ، فقد تمت صلوته ويسجد سجدتى السهو ، وإن لم يجلس فى الرابعة استقبل الصلوة .

وعن جعفر بن محمد ( ص ) أنه قال : من سها فلم يدر أزاد فى صلوته أم نقص منها سجد سجدتى السهو .

وعنه (ع) أنه قال : مَن شك ً فى شىء من صلوته بعد أن خوج منه مَضَى فى صلوته ، إذا شك ً فى النكبير بعد ما ركع مَضَى ، وإن شك ً فى الركوع بعد ما سجد مَضَى ، وإن شك ً فى السجود بعد ما قام أو جلس للتشهد مضى ، وإن شك ً فى السجود بعد ما قام أو جلس للتشهد مضى ، وإن شك ً فى شىء من الصلوة بعد أن يسلم منها لم تكن عليه إعادة ً ، وهذا كله إذا

وإن لم يكن ذكر إلا بعد أن يركع إلخ D (t)

<sup>(2)</sup> T, D (cor.), E. C, S, B, فظن

شك ولم يتميَّد أن ، فأما إن تميَّد أن شيئًا لم يمض على الحمَّطاء (١).

وعنه عليه السلام أنه سُئل عَمَّن سها (2) خلف الإمام ، قال : لا شيء عليه ؟ الإمام يحمل عنه . وعن السهو في النافلة ؟ قال : لا شيء عليه ، يتطوّع في النافلة بركعة (3) أو بما شاء .

وعن على (ص) أن رجلاً من الأنصار أتى إلى رسول الله (صلع) فقال : يا رسول الله ، أشكو إليك ما أله قصى من الوسوسة في صلوتى أنتى لا أعقيل ما صليت من زيادة أو (4) نقصان ، فقال رسول الله (صلع) : إذا قمت في الصّلوة فاطعتن في فخذك اليسرى بأصبعيك اليسمني المسسبيّحة ، ثم قل: بسم الله وبالله، توكلت على الله، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ، فإن ذلك يعز جُرُه ويعطرُده . وعن أبي جعفر (ص) أنه سبّل عن الرجل يشك في صلوته ، قال : يعيد ، قيل : فإنه يكثر ذلك عليه كلما أعاد يشك ؟ قال : يمضي في صلوته ، وقال : قيل : فإنه يكثر ذلك عليه كلما أعاد يشك ؟ قال : يمضي في صلوته ، وقال : لا تعود وا الحبيث من أنفسكم نقض الصلوة فتطمعوه ، فإنه إذا فعل ذلك لم بعد الله .

# ذِكْرُ قَطْع ِ الصَّلْوة

رُوِّ ينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن على صلوات الله عليه وعلى الأثمة من ولده أنه قال في الرجل يصلتي فيرى الطفل يتحببُو إلى النار ليقسَع فيها أو إلى السطح ليسقط منه ، أو يرى الشاة تدخل البيت لتفسد شيئًا أو نحو هذا : إنه لا بأس أن يمشي إلى ذلك منحرفًا ولا يتصرون وجهه عن القبلة ، فيد راً عن ذلك، ويبنى على صلوته، ولا يقطع ذلك صلوته ، وإن كان ذلك بحسيش لا يتهيًّا له معه إلا قطع الصلوة ، قطعها ثم ابتدأ الصلوة .

وعن رسول الله ( صلع ) أنه قال : من أحدث في صلوته فلينحرف فيتوضّأ تم

<sup>.</sup> وأعاد إلى ما ذكره D, C, F add .

<sup>(2)</sup> Most Mss. سها ; D سها correctly.

<sup>(3)</sup> F, T add أو بسجدة إلخ.

<sup>(4)</sup> T, D 1/2.

يبتدئ الصلوة ، ولا ينحرف أحدُكم من نفخ ريح يُخيَيَّلُ إليه أنه خرج منه إلا أن يجد ريحه أو يسمَعَ صوته أو يتيقَّن(١) أنه أحدث(١) .

وعن على (ص) أنه رَعـَف وهو يصلى بالناس ، فأخذ بيد رجل فقد مه مكانه ، ثم مضى فغسل الدّم وانصرف فصلّى لنفسه .

وعنه (ع) أنه قال: من تكلُّم في صلوته أعادها.

وعه (ع) أنه سئل عن المرور بين يدى المصلتى ؟ فقال : لا يقطع الصلوة شيء "، ولا تدرَع من يمر بين يديك وإن قاتلَ شيء "، وقال : قام رسول الله (صلع) في الصلوة فمر بين يديه كلب "، ثم مر حمار "، ثم مر ت امرأة "، هو يصلى ، فلما انصرف قال : رأيت الذي رأيتم ، وليس يقطع صلوة المؤمن شيء "، ولكن اد رَعوا ما استطعتم .

# ذكر صَلَواةِ ٱلمَسْبُوقِ ببعض الصلوة

رُوِيّنا عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب (ص) أنه قال : إذا سبب ق أحد كم الإمام بشيء من الصلوة فليجعل ما يدرك مع الإمام أقل صلوته وليقرأ فيا بينه وبين نفسه إن أمهله الإمام ، فإن لم يكنه قرأ فيا يقضى ، إذا دخل رجل مع الإمام في صلوة العشاء الآخرة وقد سبب قه بركعة وأدرك القراءة في الثانية فقام الإمام في الثائثة ، قرأ المسبوق في نفسه كما كان يقرأ في الثانية واعتد بها لنفسه أنها الثانية أي الثالثة ما الإمام لم يسسلتم المسبوق وقام فقضى (3) ركعة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب لأنها هي التي بقيت عليه .

وعن جعفر بن محمد (ص) أنه سُئل عن رجل دخل مع قوم فى صلوة قد سُبق فيها بركعة ، كيف يصنع ؟ قال : يقوم معهم فى الثانية ، فإذا جلسوا فليبجلس معهم غير متمكن، فإذا قاموا فى الثالثة ، كانت له هى ثانية ، فليقرأ فيها، فإذا رفعوا رءوسهم من السجود فليجلس شيئاً ما يتشهد تشهداً خفيفاً ،

<sup>(1)</sup> C, S add بنفسه أنه أحدث يقيناً Y (2) Y . بنفسه أنه أحدث يقيناً

فصلی D (3)

ثم لَيْهَمُ عين تَسَنْتَوِىَ الصفوفُ قبل أن يركعوا ، فإذا جلسوا فى الرابعة جلس معهم غير متمكن ، فإذا سلم الإمام قام فأتى بركعة (1) وجلس وتشهد وسلم وانصرف .

وعن على (ص) أنه قال: من فاتته ركعة من صلوة المغرب سبَهَ ه بها الإمام ثم دخل معه في صلوته جلس بعد كلّ ركعة ، يعنى عليه السلام أنه إذا جلس الإمام في الثانية ، وهي للمسبوق أوَّلَة "جلس بعدها معه غير متمكن ، ثم يقوم الإمام و يجلس في الثالثة ، وهي للمسبوق ثانية "(2)، فليجلس معه ويتشهد التشهد(3) الأوّل ، ويقرأ في التي خافت فيها الإمام لنفسه منخافتاً وهي للمسبوق ثانية ، ثم إذا سلم الإمام ، قام فأتي بركعة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ، وهي له ثالثة "، ثم يجلس يتشهد التشهد الثاني ويسلم وينصرف .

وعن أبى جعفر محمد بن على (ص) أنه قال: إذا أدركت الإمام وقد صلتى ركعتين ، فاجمعل ما أدركت معه أول صلوتك واقرآ لنفسك بفاتحة الكتاب وسورة إن أمهلك الإمام أو ما أدركت أن تقرأ واجعلها أول صلوتك ، واجلس مع الإمام إذا جلس هو للتشهد الثانى ، واعتملاً أنت لنفسك به أنه التشهد الأول وتشمهد فقم فقم قلم قلم قلم أن تسلم أنت فصل ركعتين إن كانت الظهر أوالعصر أو العشاء الآخرة ، أو ركعة تسملم أنت المغرب ، تقرأ فى كل ركعة بفاتحة الكتاب ، وتمتشهد التشهد الثانى وتسسلم أو لو صلوتك ، فإذا سلم الثشهد الثانى وتسسلم ، وإن لم تدرك مع الإمام إلا ركعة فاجمعكها أول صلوتك ، فإذا الشهد جلس للتشهد فاجلس م عير متمكن ولا تتشهد ، فإذا سلم فقم فابن على الركعة التى أدركت حتى تتقرضي صلوتك .

وعنه وعن أبى عبد الله ، صلوات الله عليهما ، أنهما قالا : إذا أدرك الرجل الإمام قبل أن يركع قبل أن يرفع وأمكنه أن يكبر ويركع قبل أن يرفع الإمام وأسه (4) وفعل ذلك فقد أدرك تلك الركعة ، وإن لم يدركه حتى رفع (5)

<sup>.</sup> لا يترأ فيها بفاتحة الكتاب لأنها هي التي بقيت عليه ، صح . (١)

مه D, T. . وهي للذي سبق ثانية . (3) D, T. . وهي للذي سبق ثانية

<sup>.</sup> بالتشهد .with var كالتشهد (3)

<sup>.</sup> رأسه .T om (4)

<sup>(5)</sup> T, D omit and C, S add . . .

من الركوع فليدخل معه ، ولا يعتدُّ بتلك الركعة .

وعن على (ص) أنه قال : من أدرك الإمام راكعنًا ، فكبتَر تكبيرة واحدة ً وركع معها اكتفى بها .

وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال فى رجل سبقه الإمام ُ بركعة ، فلمّا سلم الإمام سها عن قضاء ما فاته فسلّم (1) وانصرف مع الناس ، قال : يصلى الركعة التي فاتته و حددها و يتشهلّد و يسلم و ينصرف .

وعنه (ص) أنه قال في رجل سبقه الإمام ببعض الصلوة ثم أحدث الإمام في صلوته فقد م أحدث الإمام في صلوته فقد من من خلف فسلموا لأنفسهم وانصرفوا ، وقام هو فأتم ما بقى عليه من غير إعلان بالتكبير .

وعنه (ص) أنه قال: ينبغى للإمام إذا سلم أن يجلس مكانه حتى يقضى من سبق بالصلوة ما فاته ، وهذا مما(2) ذكرناه مما يؤمر به من الدعاء والتوجم بعد الصلوة وقبل القيام من موضعه مقدار ما يمكن أن يقضى فى ذلك عمن فاته شيء من الصلوة ما فاته منها ، والإمام فى ذلك فى موضعه يدعو ويتوجه ويتقرب بما أمر به من ذلك .

# ذكرُ الْوَقتِ الذِي يُوْمر فيه الصِّبيَانُ بالصَّلْوة إِذَا بَلَّغُوا إِليه

رُوِّينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن على ( ص) وعلى الأثمة من ولده أنه قال : يؤمَّر الصّبيُّ بالصلوة إذا عَـَقَل ، وبالصوم إذا أطاق .

وعنه ( ص ) أنه قال : إذا عقـك الغلام وقرأ شيئًا من القرآن عُـلتم الصلوة .

وعن على بن الحسين (ص) أنه كان يأخذ من عنده من الصبيان فيأمرهم بأن يصلم الظهر والعصر في وقت واحد ، والمغرب والعشاء في وقت واحد ، فقيل له في ذلك ، فقال : هو أخمَّ عليهم وأجمْد ر أن يسارعوا إليها ولا يضيعوها ويناموا عنها ويشتغلوا ، وكان لا يأخذهم بغير الصلوة المكتوبة ، ويقول : إذا أطاقوا

<sup>.</sup> سها عما فاته فسلم T (1)

<sup>(2)</sup> C اه ; D, S على ما ; text as in T, E.

الصلوة فلا تؤخِّروهم عن المكتوبة .

وعن محمد بن على (ص) أنه قال: يؤمر الصبيان بالصلوة إذا عقلوها وبالصوم إذا أطاقوه(١) ، فقيل له: ومتى يكون ذلك ؟ فقال: إذا كانوا أبناء ستّ سنين. وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال: إنّا نأمر صبيانا بالصلوة والصيام ما أطاقوا إذا كانوا أبناء سبع سنين.

ورُويَ عن أبيه عن آبائه أن رسول الله (صلع) قال: مُرُوا صبيانكم بالصلوة إذا بلغوا سبع سنين، واضربوهم على تركها إذا بلغوا تسعيًا إن وفر قوا بينهم في المضاجع إذا بلغوا عشراً ، وهذا قريبٌ بعضه من بعض ، وأحوال الأطفال تختلف في الطاقة والعقل ، وعلى قدر ذلك يُعيدً مَون ، والأطفال غيرُ مكليَّفين ، وإنما أمر الأثميَّة وسن عن أمروا به من ذلك أمر تأديب لتجرى به العادة ويتنشأ عليه الصغير ليصل إلى حين افتراضه عليه وقد تلدرَّبَ فيه وأنيس به واعتاده فيكون ذلك أجيدًر له أن لا يضيع شيئًا منه .

وقد روينا عن جعفر بن محمد (ص) أنه كان يأمر الصبي بالصوم في شهر رمضان بعض النهار ، فإذا رأى الجوع والعطش غلب عليه أمره فأفطر ، وهذا تدريج هم وُدر به ، فأما الفرض فلا يجب على الذكر والأنثى إلا بعد الاحتلام . ورُوِينا عن على (ص) أنه قال : قال رسول الله (صلع) : رُفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى ينفيق ، وعن الطفل حتى يحتلم .

#### ذكر صلوة المسافر

للمسافر إذا سافر سفراً تُتُقصَر الصلوة في مثله في بحر أو برّ أن يَـقَـُّـصُرَ الصلوة في ثلث صلوات : في الظهر والعصر والعشاء الآخرة، فيصاتى كل ّصلوة منها ركعتين، وليس في المغربُ ولافي الفجر تقصير \* (2) .

<sup>(1)</sup> C, S om. | i | e | p |

وقال فى الإخبار : وقالوا إذا نزل المسافر على أهله فى سفره يوماً وليلة فيستحب له أن .1°gl (يا) لا يقصر ، حاشية .

ورُوينا عن جعفر بن محمد (ص) عن أبيه عن على (ص) وعلى الأثمة من ولده أن رسول الله (صلع) قال : إن الله تبارك وتعالى أهدى إلى أمتى هدية (١) لم يهدها إلى أحد من الأمم تسكشر منة من الله (تع) لها (٤) ، قالوا : يا رسول الله ، وما ذاك ؟ قال : الإفطار وتقصير الصلوة في السفر ، فمن لم يفعل ذلك فقد رد على الله هديته .

وعن على ( ص ) أنه قال : من قصّر الصلوة َ فى السفر وأفطر ، فقد قَـبَـِل َ تخفيف الله عز وجل وكمـُلت صلوتـُه .

وعن أبى جعفر محمد بن على (ص) أنه سئل عن الصلوة فى السفر كيف هى وكم هى ؟ قال : إن الله تبارك وتعالى يقول : (3) و إذا ضَرَبْتُم في الأرْضِ فَلَيَسْ عَلَيَسْكُم جُنْنَاح أَن تَنَقْصُرُوا مِن الصَّلَوة ، قال : فالتقصير فى السفر واجب كوجوب اليام فى الحضر ، قيل له : يا بن رسول الله ، إنسما قال الله عز وجل : (4) فكل جُنْنَاح عَلَيَسْكُم ، ولم يقل : اقْصُرُوا ، فكيف أوجب (5) وجل ذلك كما أوجب اليام ؟ فقال : أو ليس قد قال جل ثناؤه : (6) إن الصَّفَا و السُمر وة من شَعَائِر الله (7) فَمَن حَبَج البُبيت أو اعتمَمر فكلا جُنْنَاح عَلَيه الله أن يتطون أوجب مفروض ؟ لأن الله عز وجل ذكر هما بهذا فى كتابه وصنع ذلك رسول الله (صلع) .

[وكذلك التقصير في السفر ، ذكره الله هكذا في كتابه وصنعه رسول الله (ص)] وعن على (ع) أن رسول الله نهى أن تُدَمَّ الصلوة ُ في السفر .

وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال: أنا برىّء ممن يصلّى أربعًا فى السفر . وعن أبى جعفر محمد بن على (ع) أنه قال: من صلّى أربعًا فى السفر أعاد إلاّ أن يكون لم تُقُرُأ عليه الآية ولم يعلمها ، فلا إعادة عليه .

<sup>(1)</sup> T. C, D, S, E مديتين .

<sup>(2)</sup> D corrects mar. to الله ; T, الله corrected into الله , which refers to الله .

<sup>(3) 4, 101. (4)</sup> loc. cit.

<sup>(5)</sup> C . (6) 2, 158.

الشعارة ( الشعيرة ) واحدة الشعائر وهي أعلام الحيج وأعماله ، قال الله تعالى : ومن يعظم T gl. (7) شعائر الله (22,932) ، من ش .

وعن جعفر بن محمد ( ص ) أنه قال : الفرض على المسافر من الصلوة ركعتان في كلّ صلوة إلا " المغرب(١) ، فإنها غير مقصورة .

وعن أبى جعفر محمد بن على (ع) أنه قال: ليس فى السفر فى النهار صلوة الا" الفريضة (2) ، ولك فيه إن شئت أن تُصلسي من أوّل الليل إلى آخره ، ولا تَدَعُ أن تقضى نافلة النهار فى الليل .

وعنه (ص) أنه قال : إذا خرج المسافر إلى سفر تُمَقَّصَر في مثله الصلوة ، قَصَر وأفطر إذا خرج من مصره أو قريته .

وعنه (ع) أنه قال : تُقصر الصلوة في بريدين(3) ذاهبًا وراجعًا ، يه الذا كان خارجًا إلى سفر مسيرة بريد وهو يريد الرجوع قَصَر ، وإن كان يريد الإقامة لم يقصر حتى تكون المسَافة بريدين .

وعن على (ص) أنه قال: سمعت رسول الله (صلع) يقول: سبعة لايقصرون الصاوة: الأمير يدور في إمارته، والجابى يدور في جبايته، والتاجر يدور في تجارته، وصاحب الصيد، والمحسّارب(٤)، والبسدوي يدور في طلب القسطر، والزّراع ، فكل هؤلاء المراد فيهم إذا كانوا يدورون من موضع إلى موضع لا بتجد ون في السفر.

وكذلك قال جعفر بن محمد (ع) في المُكارى والملاح يعنى النوتيي:
لا يقصران لأن ذلك دأبهما ، وكذلك المسافر إلى أرْضِينَ لهبعضُها قريبٌ من
بعض ، فيكون يوماً ها هنا ويوماً ها هنا ، لا يقصر ، وكذلك قال في المسافر
ينزل في بعض أسفاره على أهله لا يقصر .

وعن أبى جعفر وألى عبد الله (ع) أنهما قالا : إذا نزل المسافر مكانـاً ينوى فيه مُنقـاًم عَـشَرة أيـّام وأتم الصلوة ، وإن نوى مُنقام أقل من ذلك ، قصر وأفطر ،

<sup>(1)</sup> S and C (mar.) add . والفجر

قال في اختصار الآثار: وقالوا يصل المسافر صلوة السنة والنافلة و إذا كان يسير (2) Tgl. (2) في النهار وجد به السير صلى الفريضة ركعتين وأخر السنة إلى أن ينزل في الليل فيقضيها صلوة الليل، حاشية. البريد الرسول المبرد والبريد أربعة فراسخ، من الضياء. البريد اثنا عشر ميلا والميل ثلاثة Rgl. (3) R gl.

<sup>.</sup> قضى var. صلى T

وهو فى حال المسافر وإن لم يَمَنْو شيئًا وقال : اليومَ أخرُج وغداً أخرُج ، قصر ما بينه وبين شَهْر ، ثم أتم .

وقال: لا ينبغى لمسافر أن يصلّى بمقيم ولا يأتم ّبه ، فإن فَعَلَ فَأُم ّ المقيمين سلّم من ركعتين وأتسَمنُوا هم ، وإن ِ ائتمَ ّ بمقيم انصرف من ركعتين .

وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال : من نسى صلوة فى السفر ، فذكرها فى السفر فى الحضر قضى صلوة مسافر ، وإن نسى صلوة فى الحضر ، فذكرها فى السفر قضى (١) صلوة مقيم .

وعن رسول الله (صلع) وعن على ومحمد بن على وجعفر بن محمد (ص) أنهم رخصوا للمسافر أن يصلتى النافلة ، على دابته أو بعيره حيث توجه للقبلة وغيرها ، تكون صلوته إيماء ، يجعل السجود أخفض من الركوع ، فإذا كانت الفريضة لم يُصل إلا على الأرض متوجها إلى القبلة ، والعامة أيضًا على هذا .

وقالوا فى قول الله عز وجل : (2) فَمَأْيِنْسَمَا تُولَنُّوا فَشَمَّ وَجُهُ اللهِ ، إنما نزلت فى صلوة النَّافلة على الدابَّة حيثًا توجَّهَتْ (3) .

ورُوِّينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم أن من صلىّى فى السفينة وهى تـَدُور يتحرَّى فى وقت الإحرام فى التوجه إلى القبلة ، فإن دارتِ السفينة(4) دار معها ما استطاع فإن لم يستطع القيام صلىّى جالسًا، ويسجد على النّزِفْتِ إن شاء .

ورُوِّينا عنجعفر بن محمد (ص) أنه نهى عن الصلوة على جـَادَّة الطريق (5) . وعنه (ع) أنه قال فى الغريق وخائص الماء: يُصلَّييان إيماءً وكذلك العريان إذا لم يجد ثوباً صلى جالساً ويومِئُ إيماءً (6) .

<sup>.</sup> المحارب يعني قاطع الطريق والباغي على المسلمين وأمثالهم (I) T gl.

<sup>(2) 2, 115.</sup> 

وقد فعله رسول الله (صلع) وصلى كذلك على راحلته وهو منصرف من مكة والبيت خلف Tgl. (3) T gl. (5) ظهره ، و إنما يجوز هذا فى التطوع ولا يجوز صلوة الفريضة إلا على الأرض بالتوجه إلى القبلة ، حاشية من الطهارة .

<sup>.</sup> إذا كانت طاهرة ، من الطهارة . [ 4 (4)

<sup>.</sup> ومن لم يجد موضعاً يصلى على غير الطريق صلى عليه ، من تأويل الدعائم ، (5) D gl.

<sup>.</sup> قال فى كتاب الطهارة : ويُستَّر عورته فى جلوسه بيده D gl. أي T gl. أو T gl. أو D gl. إن العريان لا يصلى حتى يخاف فوات الوقت ، من الإخبار .D

### ذكر صَلُوةِ العَلِيل

رُوينا عن جعفر بن محمد (ص) عن أبيه عن آبائيه عن على (ص) أن رسول الله (صلع) سئل عن صلوة العليل؟ فقال : يصلى قائمًا ، فإن لم يستطع صلتى جالسًا ، قيل ، يا رسول الله ، فحمتى يصلتى جالسًا ؟ قال : إذا لم يستطع أن يقرأ بفاتحة الكتاب(١) ، وثلث آيات قائمًا ، فإن لم يستطع أن يسجد أوى إيماءً برأسه وجعل سجود و(٥) أخفض من ركوعه ، فإن لم يستطع أن يصلى جالسًا صلتى مضطرج عبًا لجنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة، فإن لم يستطع أن يصلى على جنبه الأيمن صلى مستلقيبًا ورجلاه منها يلى القبلة (٥) يومى إيماءً .

وعن أبى جعفر محمد بن على (ص) أنه قال : من أصابه رُعافٌ لا يرقأ صلَّى إعاء (4).

وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال: المريض إذا ثقل فترك الصلوة أيّاماً أعاد ما ترك إذا استطاع الصلوة .

وعنه (ص) أنه سئل عن سكران صلى (5) [وهو سكران ] ؟قال: يعيدالصلوة. وعنه (ص) أنه قال: من صلى جالسًا تَرَبَّع في حال القيام وثني رجله في حال الركوع والسجود والجلوس إن قدر على ذلك(6).

وعنه (ص) أنه قال : يُـجزى المريض أن يـَقرأ بفاتحة الكتاب في الفريضة ، ويُجزيه أن يسبّح في الركوع والسجود تسبيحة واحدة .

وعنه ( ص ) أنه قال : المستعمى عليه إذا أفاق قضى كلَّ ما فاتمه من الصلوة .

فإذا استطاع أن يصلى قائمًا فلا يصلى إلاكذلك إلا أن يكون ذلك يقوى عليه علته ويزيد فيها ، .D gl. (1) فإن له أن يصلى على ما ذكرنا بحسبها يمكنه ، من مختصر الآثار .

<sup>(2)</sup> C . يجعل السجود . (3) C adds .

<sup>.</sup> سنل عن سكران ، قال : يعيد الصلوة E ; سئل عن صلى إلخ (5)

<sup>;</sup> وقالوا العليل إذا صلى جالساً حسب ركعة بركعة ، من الإخبار . (6) T gl. . وإن لم يقدر على الربع فيجلس كيف يمكنه ، من الطهارة . (7)

## ذِكْرُ صَلْوة الخَوفِ

قد ذكرالله عز وجل تقصير صلوة الخوف فى كتابه(١)، وَبَين كيف هى فيه. ورُوِّينا عن جعفر بن محمد (ص) أنه سئل عن صلوة الخوف وصلوة السفر، أَتُنْقَـصَّران جميعاً، قال: نعم، وصلوة الخوف أحق بالتقصير من صلوة فى السفر ليس فيها خوف .

وعن جعفر بن محمد (ص) عن أبيه عن آبائهأن رسول الله (صلع) صلّى صلوة الخوف بأصحابه في غزوة ذات الرّ قمّاع ، ففرّق أصحابه فريقين(2) ، أقام فرقة بإزاء العدوّ ، وفرقة خلفه ، وكبرّ فكبرّوا ، وقرأ فأنصتُوا ، وركع فركعوا ، وسجد فسجدوا ، ثم استمّ رسول الله (صلع) قائمًا ، وصلى الذين خلفه ركعة أخرى وسلّم بعضهم على بعض ، ثم خرجوا إلى مقام أصحابهم فقاموا بإزاء العدوّ ، وجاء أصحابهم فقاموا خلف رسول الله (صلع) ، فكبر وكبروا ، وقرأ فأنصتُوا ، وركع أصحابهم فقاموا خلف رسول الله (صلع) ، فكبر وكبروا ، وقرأ فأنصتُوا ، وركع فركعوا وسجد فسجدوا ، وجلس وتشهد(3) فجلسوا ، ثم سلمّ (4) فقاموا فصلّوا لأنفسهم ركعة ثم سلم بعضهم على بعض .

وعن جعفر بن محمد (ص) أنه وصف صلوة الحوف هكذا وقال: إن صلتى بهم المغرب صلى بالطائفة الأولى ركعة وبالثانية ركعتين حتى يحصّل لكل فرقة قراءة ...

وعن أبى جعفر محمد بن على (ص) أنه سُئل عن الصلوة عند شدّة الخوف والجلاد حيث لا يمكن الركوع والسجود ، فقال : يومئنُون إيماءً على دوابتهم ووقوفيًّا على أقدامهم ، وتلا قول الله عز وجل: (5) فَإِنْ خَفْتُمُ فَرَجَالاً أَوْ رُكْبَانيًّا . فإن لم يقدروا على الإيماء كبَّروا مكان كلَّ ركعة تكبيرةً .

<sup>(1)</sup> Ref. to Qur. 2, 238-239.

<sup>.</sup> فرقتين T, S فرقتين .

<sup>(3)</sup> C om.

<sup>.</sup> ولا يبرح الإمام من مكانه حتى يصلى الفرقة الأخيرة الركعة التي بقيت عليهم ، من .D gl (4) الإخبار

<sup>(5) 2, 239.</sup> 

#### ذكر صلوة الكسوف

رُوِّينا عن جعفر بن محمد (ص) عن أبيه عن آبائه عن على صلوات الله عليه وعلى الأثمة من ولده أنه قال: انكسَسَفَ القمر على عهد رسول الله (صلع) وعنده جبرئيل (ع) فقال له: يا جبرئيل ما هذا ، فقال جبرئيل: أما إنه أطوع ته لله منكم ، أما إنه لمَ "يَعَسُ ربّه قط مذ خلقه وهذه آية وعبرة"، فقال رسول الله (صلع): فما ينبغي عندها ، وما أفضل ما يكون من العسمل إذا كانت؟ قال: الصلوة وقواءة القرآن.

قال أبو عبد الله جعفر بن محمد (ص) : كان رسول الله إذا انكسَفَسَتِ الشمسُ أو انكسف القمرُ قال للناس : ا سِعَوُا إلى مساجدكم .

وعنه (ص) أنه قال: صلوة الكسوف في الشمس والقمر وعند الآيات واحدة ، وهي عشر ركعات وأربع ستجلدات يقتت الصلوة بتكبيرة الإحرام و يتقرأ بفاتحة الكتاب وسورة طويلة يجهر بالقراءة ، ثم ير كع ويلبست راكعا مثل ما قرأ ، ثم يرفع رأسه ويقول عند الرفع: الله أكبر ، ثم يقرأ كذلك بفاتحة الكتاب وسورة طويلة (1) فإذا فرغ منها قنست ثم كبر ، وركع الثانية ، فأقام راكعا بقلد ر ما قرأ ، ثم يرفع رأسه وقال: الله أكبر ، ثم قرأ بفاتحة الكتاب وسورة طويلة ثم كبر وركع الثانية ، فأقام راكعا الله أكبر ، ثم قرأ بفاتحة الكتاب وسورة طويلة أكبر ، ثم قرأ بفاتحة الكتاب وسورة وركع الثالثة ، فأقام راكعا مثل (2) ما قرأ ، ثم يرفع رأسه وقال: بلا أكبر ، ثم قرأ بفاتحة الكتاب وسورة طويلة ، فإذا فرغ منها قنست ثم كبر وركع الرابعة ، فأقام راكعاً بقدر ما قرأ ، ثم رفع رأسه وقال الله أكبر ، ثم قرأ بفاتحة الكتاب وسورة طويلة ، فإذا فرغ منها كبر وركع الخامسة ، فأقام راكعاً مثل ما قرأ ، فإذا رفع رأسه منها قال : سمع الله لمن حسدة ، ثم كبر وسجد ، مثل ما قرأ ، فإذا رفع رأسه منها قال : سمع الله لمن حسدة ، ثم كبر وسجد ، فأقام ساجداً مثل ما قرأ ، ثم كبر ورفع رأسه فيجلس شيئاً بين السجدتين يدعو ، فأقام ساجداً مثل ما قرأ ، ثم كبر ورفع رأسه فيجلس شيئاً بين السجدتين يدعو ،

<sup>.</sup> لم يقرأ كما قرأ أولا وأقل قليلا من ذلك ، كتاب الطهارة . (١) D gl.

<sup>.</sup> بقدر C (2)

ثم كبر وسجد سَجدُدة أنانية يقم فيها مثل ما قرأ ثم كبر وقام قائماً (١١ فصلى ركعة أخرى مثل الأولى ، يركع فيها خمس ركعات ويسجد سجدتين ، ويتشهد تشهداً (٤) طويلا ويسلم . والقنوت (٤) بعد كل ركعتين في الثانية والرابعة والسادسة والثامنة والعاشرة ، ولا يقول : سَمع الله ليمن حَمسد و إلا في الركعة التي يسجد بعدها ، وما سوى ذلك يُكبر كاذكرنا . فهذا معنى قول أبي عبد الله (ص) من روايات شمتى حذفنا تكرارها اختصاراً ، وإن قرأ بطوال المفصل ورتل القراءة ، فذلك أحسن شيء ، وإن قرأ بغير ذلك أجراه ، وإن قرأ من المثاني أو متما دونها من السيُّور أجزاه ، وإن قرأ من المثاني أو متما دونها من السيُّور أجزاه ، والمثاني سيُور أوسل البقرة » وآخرها «براءة "» ، ولا يؤذ أن لها ولا يقام ولكن ينادكي بالناس : « الصلوة عامعة "» .

ورُوينا عن على (ع) أنه قرأ فى الكسوف(4) سورةً من المثانى وسورة الكهف وسورة الرُّوم ويسَس والشمس وضحيها ، وليس فى هذا شيءٌ مُسُوَقَتَّ .

ورُوِّينا عن جعفر بن محمد (ص) أنه رخص فى تبعيض السُور فى صلوة الكسوف وذلك أن يقرأ ببعض السورة ، ويركع ثم يرجع إلى الموضع الذى قرأ منه ، وقال (ع) : فإن معض السورة لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا فى أوَّلها ، ولأن يَقرأ (5) بسورة فى كل ركعة أفضل .

ورُوينا عن على (ع) أنه صلى صلوة الكسوف فانصرف قبل آن يَنَدْجَلَيَ (6) فجلس في منصكلاً و يدعوويذكر الله ، وجلس الناسكذلك يدعون حتى انجلت . وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال في من (7) وقف في صلوة الكسوف حتى يصير دخل عليه وقت صلوة ، قال : يؤخرها ويمضي في صلوة الكسوف حتى يصير إلى آخر الوقت ، فإن خاف فوات الوقت قلعها وصلى الفريضة (8) ، وكذلك إذا انكسف الشمس أو انكسف القمر في وقت صلوة فريضة بدأ (9) بصلوة

<sup>(1)</sup> C om. قَامًا . (2) D has a long gl. from ختصر الآثار .

<sup>(3)</sup> T gives text of the قنوت marginally. (4) T,E,D.C,D (var.) .

و إن قرأ C (5)

<sup>.</sup> يتجلى C (6)

<sup>.</sup> قال : من C (7)

<sup>.</sup> فإذا فرغ من الفريضة بني على ما مضى من صلوة الكسوف ، من الاختصار . T gl. (8)

<sup>(9)</sup> D, C أيبدأ.

الفريضة قبل صلوة الكسوف.

وعنه (ص) أنه سئل عن الكسوف يحدُث بعد العصر أو في وقت تُكُرّه فيه الصلوة ، قال : يصلي في أيّ وقت(1) كان الكسوف .

وعنه (ص) أنه سئل عن الكسوف أصاب قوماً وهم فى سفرٍ ، فلم يُصلَّوا له ، قال : كان ينبغي لهم أن يـُصلوا .

وعنه (ص) أنه قال : الصلوة في كسوف الشمس والقمر واحدة "، إلا " أن الصلوة في كسوف الشمس أطول .

وعنه (ع) أنه قال: يُصلَقَى في الرَّجْفَة والزلزلة والريح العظيمة والظلمة والآية تحدُّث، وما كان من مثل ذلك(ع) كما يُصلَى في صلوة كسوف الشمس والقمر سواء (3).

وعنه (ص) أنه سُئل عن الكسوف يكون والرجل نائم أو لم " يَـد "ر به ، أو الشتخل عن الصلوة فى وقته ، هل عليه أن يقضيها ، قال : لا قضاء فى ذلك ، و إنما الصلوة فى وقته فإذا انَّـجــَلــَى لم تكن له صلوة ".

وعنه (ص) أنه سُئل عن صلوة الكسوف ، أيْن تكون ؟ قال : ما أحب إلا أن تُصلَّى في البراز ليطيل المُصلِّى الصلوة على قلَد رطول الكسوف ، والسنة أن تُصلَّى في المسجد إذا صلوا في جماعة .

## ذِكرُ صلوةِ الاستِسقاءِ

قال الله عزّ وجل " : (4) وَإِذِ اسْتَسَنْقَتَى مُنُوسَى لَقَوْمُهِ ، الآية . رُوِّينا عن جعفر بن محمد (ص) عن أبيه عن آبائه أَنَّ رسول الله (صلع) خرج إلى المُصلّى فاستَسَنْقَتَى .

وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال : لا يكون الاستسقاء إلا في بـَرازِ من الأرض يخرج الإمام في سكينة ووَقارٍ وخشوع ومسئلة ، و يبر ز معه الناس فيستسقى لهم .

- . صلى فيه C,S adds فيه at the end. (2) C add فيه . . .
- (3) Text seems to be in confusion. (4) 2,60.

قال: وصلوة الاستسقاء كصلوة العيدين ، يصلى الإمام ركعتين ويكبّر فيهما كما يكبّر في صلوة العيدين ، ثم ير قمّى المنبر ، فإذا استوى عليه جلس جلسية خفيفة ، ثم قام فحوّل رداءه فجعل ما على يمينه منه على يساره (١) وما على يساره منه على يمينه ، كذلك (٤) فعل رسول الله (صلع) وعلى (ع)، وهي السنية ، ثم يكبّر الله رافعاً صوته و يحمده بما هو أهله و يسبّحه و يثني عليه و يجتهد في الدعاء و يكبّر من التسبيح والتهليل ، والتكبير مثل صلوة العيدين ، و يستسقى الله لعباده و يكبّر بعض (٤) التكبير مستقبل القبلة ، ثم يلتفت (٤) عن يمينه وعن شماله و يخطب و يعظ الناس .

وعنه (ع) أنه قال : يُستَّتَحَبُّ أن يكون الحروج إلى الاستسقاء يوم الاثنين ، ويتخرَّج الناسُ ويتُخرَج المنبرُ كما يتخرجون للعيدين ، فليس فيها أذان ولا إقامة ".

### ذكر الوَتْر (5) وركعتي الفجر والقنوت

رُوِّينا عن جعفر بن محمد ( ص) عن أبيه عن آبائه أن رسول الله ( صلع ) أمر بالوَتر ، وأن علينًا ( ص) كان يُشمَد د فيه ولا يرخس في تركه وقال : من أصبح ولم يُوتر فليُوتر إذا أصبح ، يعني يقضيه إذا فاته .

وعن أبي جعفر محمد بن على (ص) أنه رختص في صلوة الوتر في المتحدمل (6). وعن على (ع) أنه أمر بصلوة ركعتي الفجر في الخضر والسَّفتر ، وقال في

ثم استقبل الناس فكبر مائة تكبيرة ثم التفت عن يمينه فسبح مائة ، ثم التفت عن يساره .T gl (1) فهلل مائة رافعاً في ذلك صوته ، ثم يستقبل الناس فيحمد الله مائة تحميدة و يحمده ويثنى عليه ، من الاختصار .

فجعل ما على عاتقه الأيمن على D,S,E . فجعل ما على يمينه منه على يساره كذلك إلخ (2) G,B. T عاتقه الأيسر ، وما على عاتقه الأيسر على عاتقه الأيمن كذلك إلخ! .

<sup>(3)</sup> C om. (4) T om., D var.

و يخطب متنكباً قوساً عربياً إن و جدها كما فعل ذلك رسول الله ( صلع ) ، من كتاب الطهارة . (5) T gl.

<sup>(6)</sup> T. always voc watr.

<sup>(7)</sup> T,C voc. mihmal.

قول الله عز وجل : (z) وَإِد ْبِـَارَ النجـُومِ ، إِنَّ ذلك في ركعتي الفجر .

وعن أبى عبد الله جعفر بن محمد ( ص ) أنه سُئل عن قول الله عز وجل : (2) وَقُرْ آنَ النَّهَ عَبْر إِنَّ قَرْ آنَ النَّهَ عَبْر كَانَ مَشْهُ وُداً ، قال : هو الركعتان قبل صلوة الفجر ، وقد ذكرنا عن رسول الله ( صلع) أنه لَمَا نَامَ وأصحابه عن صلوة الفجر صلتى ركعتى الفجر ثم صلى الفجر فقضاهما لما فاتتاه صلوات الله عليه.

ورُوِينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن على (ص) أنه قال: من فاتته صلوة ركعتى الفجر فلا قضاء عليه ، فدل ذلك على أن صلوة رسول الله الله (صلع) إياهما (3) بعد أن فات وقتهما كما كان يقضى صلوة السنة، وهما من صلوة السنة ، وسنذكر ما يجب على من نسيهما أو ضيعهما ، وليس ذلك بواجب (4) لازم كما يلزم في الفروض ، ولكن لا ينبغي تتعمَّدُ تركه (5) كما ذكرنا في سنن الصلوة مثل القراءة وغيرها .

وروينا عن أبى عبد الله جعفر بن محمد (ص) أنه قال فى قول الله عز وجل: (6) وَمَنَ اللَّيْسُلِ فَسَبَتِّحُهُ وَإِدْ بْمَارَ النّتُجُومِ ، قال: هو الوتر من آخر الليل. وعنه (ص) أنه سئل عن رجل من صلحاء مواليه شكا هما ياتى من النوم ، إنتى أريد القيام لصلوة الليل فيَيعَلْمِبُنِّي النوم حتى أصبيح ، فربما قضيت صلوة الليل الشهر المتتابع والشهرين في النهار .

فقال أبو عبد الله: قُرَّة عين له ، والله ولم (7) يرخيص له فى الوتر أوّل الليل، وقال : الوتر قبل الفجر ، وهذا هو الوقت المرغيّب فيه لصلوة الوتر وإنها إنها المصليّ تُصليّ بعد صلوة الليل ، والنها ، وسنذكر وقت صلوة الليل، وإن المرغيّب فيه أن تُصليّ بعد النوم والقيام منه فى آخر الليل، لهما جاء (8) فى ذلك من المشقة والثواب بقيد رد لك في أن تُصليّ في أول الليل بعد ذلك (9)، وقد ذكرنا فى باب المواقيت المرخصة (10) فى أن تُصلّي فى أول الليل بعد

<sup>(1) 52,49.</sup> 

<sup>(2) 17,78.</sup> 

<sup>(3)</sup> C om.

<sup>.</sup> بواجب ولا لازم C (4)

<sup>.</sup> ترك ذلك D (5)

<sup>(6)</sup> C 52,49.

<sup>(7)</sup> S,C om. .

<sup>(8)</sup> T,D om. جاء .

<sup>(9)</sup> T,S. C, E بلن يقدر على ذلك D بلن يقدر على ذلك .

<sup>.</sup> أن الرخصة C (10)

صلوة العشاء الآخرة .

وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال في قول الله عز وجل: (١) والشَّفْع وَالنُّوتُر ، قال : الشَّفْع الركعتان والوتر الواحدة التي يدُّقنت فيها ، وقال، يسلم من الركعتين ويأمرُ إن شاء ويمنسهم ويمتكم بحاجته ويتصرّف فيها، ثم يوتر بعد ذلك بركعة واحدة يقنت بعدالركوع فيها ويجاس ويتشهدويساتم، ثم يصلى ركعتين جالسًا ولا يصلى بعدها صلوة حتى يطلع الفجر، فيدُصلَم ركعتي

وعن رسول الله (صلع) أنه كان يتقرأ في الركعتين من الوتر في الأولى «سَبَّحْ اسمَ رَبِّكَ الأعْلىقي »(2)وفي الثانية بر قُلُ يَا أَيْتُهَا النَّكَافِرُونَ »(3)وفي الثانية التي يقنت فيها بر قُلُ هُو اللهُ أُحدَدُ »(4) وكل ذلك بعد فاتحة الكتاب.

وعن أبى جعفر محمد بن على (ص) أنه قال : (5) إقدرًا في ركعتى الفجر (6) « قُلُ يَمَا أَيْهُمَا الدُكافِرُونَ » و « قُلُ هُوَ اللهُ أُحَمَدُ » ، يعنى بعد فاتحة الكتاب.

وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال في قنوت الوتر بعدالركوع في الثالثة:

وترفع يديك وتبسطهما وترفع باطنهما دون وجهك وتدعو

ورُوَينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم فى دعاء القنوت وجوهـًا كثيرةً، فدلّ ذلك على أن ْ ليس فيه شيء مُووَقّت ٌ .

ومما رُويناه في ذلك فهو أحسنُها ، وكلها حسنٌ أن تقول :

اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ تَرَى ولا تُرَى ، وأنت بالمنظر الأعلى (7) ، وإليك رُفعت الأبصار ، ونُقلت الأقدام ومُد آت الأعناق وبُسطت الأيدى ودُعيت بالألسن ، وتَحوَكم إليك بالأعمال ، فيا من إليه الأيدى بُسطَت ، ويا من إليه القلوب قصد تن ، ويا من إليه الأبصار خسسَعت ، ويا من إليه الرقاب خضعت ، ونا من إليه الأبصار خسسَعت ، ويا من إليه الرقاب خضعت ، ونشكر إليك شد النمان ، ونظاهر الأعداء وقلة العدد واختلاف القلوب ، ونشكر

<sup>(1) 89,3.</sup> 

<sup>(2)</sup> Sura 87.

<sup>(3)</sup> Sura 109.

<sup>(4)</sup> Sura 112.

<sup>(5)</sup> Riw. omitted in C.

<sup>.</sup> وفي الثانية . . في الأولية D (6)

و إليك الرجعي \_بيدك المهات والمحيا أعوذ بك T mar. adds ; و إليك الرجعي S,D add (7) يا رب إن نزل و – ؟ ١٢ .

إليك النعمة بوليتنا وإمامنا وابن نبينا ويُستَمتَّى إمام عصره هادينا إليك ، والدليل لنا عليك ، ونسألك أن تصلى عليه وعلى آبائه وأن تُـوُّ يِنَّدَهُ المنتَصْر تعزَّ به دينك وتنصُرُ به أولياءكَ ، واجمـَع اللَّهُـم القلوبَ على طاعتك وطاعتيه والتَّديُّن بإمامته وانصُرْه على أعدائه(١) المَارقين ، إله َ الحلق(١٤) ، ربَّ العالمين ، اللَّهم َّ ثَبِّت اليقين في قلبي ، وزدني هُدِّي ونورًا (3) ومعرفة ً (4)، واهد ني إلى صراطك المستقيم آمين ، آمين (5) ، وأسألكَ يا رَبِّ في الدنيا حَسَنَةً وفي الآخرة حسنةً ، وأسألك أن تـَقـيـننـي(6) عذاب النار.

وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال : والقُدنُـوت في الفجر في الركعة الثانية بعد القراءة وقبل الركوع .

ورُوِّينا عن أهل البيتِ صلوات الله عليهم في الدعاء في قنوت الفجر وجوهاً كثيرةً ، ومن أحسن ما فيها وكلُّه حسن (٦)أن تقول : اللَّهم َّ إنا نستعينك (١) ونستخفرك ونُـثنى عليك الحير ولا نكفرك ، ونخشـَعُ لك ونــَخـْتـَلعُ (9) ممن يكفرك ، اللهم َّ إياك نعبد ولك نصلى ونسجد وإليك نسسعي ونتحشف، نرجو رحمتك ونخشي (١٥) عذابك، إن عذابك بالكافرين ملحق "، اللَّهم "عَلَدُّ بِ(١١١) الكافرين والمنافقين والحاحدين لأوليائك الأئمة من أهل بيت نبيك الطاهرين ، وأنزِل عليْهم رِجْنزك وبأسكَ وغضبكَ وعذابك، اللَّهم عَذَّب كَفَرَة أهل الكتاب والمشركين(١١٥)، اللَّهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وأصلح يا ربِّ ذاتَ بينهم وألَّف كلمتَهم ورسَّتُ في قلوبهم الإيمان والحكمة وببَّتهم على ملَّة نبيك وانصرهم على عدودك وعدوَّهم ، اللَّهم " اهدنى فيمن همَدَيت وتِـَولَنَّنـى فيمن تـَولَنَّيْت,وبارك لى فما أعطيتَ وعافيني فيمن عافيتَ وقيني شرًّ ما قضيتَ ، إنَّكَ تتقيُّضي ولا يتقضي عليك ، ولا يذل من والمَيْتَ ولا يعز من عاد يَسْتَ ، تباركت وتعاليت ، لا إله

<sup>.</sup> أعدائك C (I) (c

<sup>(</sup>ع) C adds . رحمة

<sup>.</sup> يارب العالمين G,D, T (mar.) add .

<sup>(7)</sup> T. C,S,E حسنة D كلها حسن .

<sup>(9)</sup> D,T add نخلع ; T نخلع .

<sup>.</sup> كفرة أهل الكتاب adds (11) T (var.) a

<sup>(2)</sup> T var. الحق.

<sup>.</sup> مغفرة C (4)

<sup>.</sup> تقنى T (6)

<sup>(8)</sup> C,T. S,D,T (mar.) add نحمدك .

<sup>.</sup> نخاف T (10)

<sup>(12)</sup> T om.

إلا أنت ، أستغفرك وأتوب اليك ، وأسألك يارب في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة (1) ، وأسئلُك أن تقييمَنا برحمتك عذاب النار

وإن اختصرت من القنوتين بعض ما تريد، فلا بأس<sup>(2)</sup> عليك ، وأقل القنوت ثلّ تسبيحات أو تكبيرات (3).

ورُوينا عن أهل البيت (ص) فى قُنوت الجمعة وجوهاً كثيرة (4) وكلها حسنة منها أن تقنت (5) بعد الفراغ من قراءة سورة المنافقين فى الركعة الثانية قبل أن يركع تقول:

لا إله إلا الله الحليم الكريم (6) ، لا إله إلا الله العلى العظيم ، سبحان رب السموات السبع وما فيهن وما بينهن ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن (7) ورب العرش العظيم ، والحمد لله رب العالمين ، يا الله الذي ليس كمثله شيء ، صل على محمد وعلى آل محمد أثمة المؤمنين ، أوهم وآخرهم ، وشبت قلبي على دينك ودين نبيك ، ولا تُزغ قلبي بعد إذ همد يشتني وهمب لى من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب التواب الرحيم اللهم اجعلني ممن خلقته بحنيتك واختر ته لدينك ، وصل على محمد وعلى آل محمد بما أنت أهله وهم بك أهاه ، صلموات الله عليهم أجمعين .

## ذكر صَلُوةِ السُّنَّةِ والنَّافِلَةِ

أمنًا صلوة السنة (8): فهى التى استنبها رسول الله (صلع) وألزمها نفسه مع كل صلوة فريضة ، وألزمها الأثمة من أهل بيته صلوات الله عليهم أنفسهم ، وأمرروا أولياءهم بلزومها وهى مشلا الفريضة (9) . وأما النافلة فهى تنطبوع وليس لها حد "، من شاء تنطبوع بما شاء من الصلوة فى وقت تجب فيه الصلوة من ليل في أو نهار ، وفى ذلك ثواب عظيم على قند رما ينتبط وع به المتطوع .

<sup>(</sup>r) C om. whole clause.

<sup>.</sup> بأس .T om (2)

تسبيحات أو .C om) (3)

<sup>(4)</sup> T om.

تقول C (5)

<sup>.</sup> الحكيم الحبير C (6)

<sup>(7)</sup> D om.

<sup>.</sup> والنافلة C adds (8)

<sup>.</sup> منلآء الفريضة T (9)

وقد رُوِّينا عن على بن الحسين ( ص) أنه كان يتطوّع في كلّ يوم وليلة بألف ركعة .

وعن جعفر بن محمد (ص) أنه ذكر صلوة الفريضة سبع عشرة ركعة في اليوم واللسّيلة ، وقال : والسنسّة ضعفا ذلك ، جمعلت وقايمة للفريضة ما نقص العبد أو أغفله أو سها عنه من الفريضة أتمه بالسنسّة ، ولوجه آخر وذلك أن المرء إذا قام في الصلوة فعملم أن فيها فرضًا وغير فرض ، كان اجتهاد ، وجد ه في الفرض ، ولو لم يكن غير ذلك الفرض لوقع فيها تهاون واستخفاف ، قال : والنسّافلة بعد ذلك مر غسّر فيها من جهمة الترغيب .

وعنه (ص) أن سائلا سأله عن صلوة السنتة ، فقال للسائل : لعلك تزعم أنها فريضة ، قال : جُعلت فداك ، ما أقول فيها إلا بقولك ، قال : هذه صلوة كان على بن الحسين يأخذ نفسته بقضاء ما فات منها من ليل أو نهار ؛ وهي مثلا الفريضة .

وعنه عليه السلام أنه بلغه عن عَمَّار السَّاباطي(١) أنه رَوَى عنه أنّ السنَّة من الصلوة مفروضة في فأنكر ذلك وقال: أين ذهب(٤) ليس هكذا حدَّ ثته ، إنما قلت له: من صلى فأقبل على صلوبه ولم يحدّث نفسه فيها ، أقبل الله عليه ما أقبل عليها ، فربما رُفع من الصلوة نصفها أو ثُلثها أو رُبعها أو خُمسُها ، وإنما أمر بالسنة ليكمئل بها ما ذهب من المكتوبة .

وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال: ما أحيب أن أقيصًر عن تمام إحدى وخمسين ركعة في كل يوم وليلة ، قيل: وكيف ذلك ، قال: ست ركعات قبل صلوة الظهر وهي صلوة الزوال ، وصلوة الأوّابين حين تزول الشمس قبل الفريضة ، وأربع بعد الفريضة وأربع قبل صلوة العصر ، ثم صلوة الفريضة ، ولا صلوة بعد ذلك إلى غروب الشمس ، وينبدأ في المغرب بالفريضة ، وينصللَّى بعدها صلوة السنة سيت ركعات وأربع ركعات قبل العشاء الآخرة ، وصلوة الليل بعدها صلوة السنة سيت ركعات وأربع ركعات قبل العشاء الآخرة ، وصلوة الليل

<sup>(1)</sup> C السباطى. This is the last page of the chapter in C. Here commences كتاب الزكوة thus omitting many pages from the book of صلوة and the whole of .

<sup>(2)</sup> T (var.) ينهب .

أربع ركعات بعد صلوة العشاء الآخرة ، وثلت ركعات للوّتر ، وركعتان من جلوس بعدها(١) تُعمَدُ ان بركعة واحدة .

لأَنَا رُوِينا عَن رسول الله (صلع) أنه قال : صلوة الجالس(2) لغير علة على النصف من صلوة القائم ، وركعتا الفجر قبل صلوة الفجر ، فذلك أربع وثلثون ركعة مثلاً الفريضة ، والفريضة سبع عشرة ركعة ، فصار الجميع إحدى وخمسين ركعة في كل يوم وليلة .

ومن الترغيب في ذلك ما رُوِيناه عن جعفر بن محمد (ص) أنه كان يقول في صلوة الزوال ، يعنى السنة قبل صلوة الظهر : هي صلوة الأوّابين ، إذا زَاغت الشمس وهَبَسَّتِ الريحُ فُتيحت أبوابُ السهاء وقبيل الدعاء ، وقبُضِيتِ الحواثجُ العظام .

وعن على ( ص) أنه كان إذا صلتًى صلوة الزوال وانصرف منها رفع يديه ثم يقول :

اللّهم إنى أتقرّب إليك بجودك وكرمك ؛ وأتقرّب إليك بمحمد عبدك ورسولك ، وأتقرّب إليك بملائكتك وأنبيائك . وبك اللّهم الغنتي عنى وبى الفاقة إليك ، أنت الغني وأنا الفقير إليك ، أقلَهُ أَقياهُ عنى عنى وبى الفاقة إليك ، أقلهُ أنت الغني وأنا الفقير إليك ، أقلهُ عنى عقرر قرن عفرك وجودك يستعلن . اليوم (3) حاجتي ولا تعذّبني بقبيح ما تعلم منى ، فإن عفوك وجودك يستعلن . أليوم تم يتخرر ساجداً فيقول وهو ساجد : يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة ، يا برر يا رحيم ، أنت أبر أبي من أبي وأمى ، والناس أجمعين ، فاقلبني اليوم بقضاء عا حاجتي مستجاباً دعائي مر حوماً صوتي ، وقد كنف فت أنواع البلاء عنى .

وَعَن على (ص) أنه سُئل عن قول الله عز وجل: (4) وَأَدْ بِمَارَ السَّجُودِ ، قال : هي السنَّة بعد صلوة المغرب ولا تمد عنها في سفر ولا حَضَر .

وعن أبى جعفر محمد بن على (ص) أنه قال : إن لله ملككا في خللتي الديك ، بدراً اثناه (5) في تُخدُوم (6) الأرض ، وجنناحاه في الهواء ، وعننقه

<sup>(1)</sup> E om. (2) S ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (

<sup>(3)</sup> S, D add var. بقضاء . (4) 50,40.

<sup>.</sup> البرثن بالثاء معجمة بثلاث واحد براثن الأسد وهي بمنزلة الأصابع للإنسان ، من الضياء .T gl (5)

التخم منتهى كل قرية وأرض من ص .ومن الضياء التخم واحد تخوّم الأرض وحدودها 😑 (6) T gl. (6)

مَشْنَيَّة تحت العرش، فإذا مَضَى من الليل نصْفُه رَفَعَ عَنُهُ فقال: سَبَوْحٌ وَلَدُّوسٌ ، ربُّ الملائكة والروح ، ربَّنا الرحمن ، لا إله عيره ، لييقم المسته المسته عبدون ، فعندها تصرخ الديُّوك (١) ثم يَعَخْسُمُد (٤) شيئًا كما شاء الله من الليل ، ثم يقول : سبتُوحٌ قد وسُ ، ربُّ الملائكة والروح ، ربُّنا الرحمن ، لا إله غيره ، ليه قول : سبتُوحٌ قد وسُ ، ربُّ عيول : سبتُوحٌ قد وسُ ، ربُّ الملائكة والروح ، ربُّنا الرحمن ، لا إله غيره ، ليه مُ يقول : سبتُوحٌ قد وسُ ، ربُّ الملائكة والروح ، ربُّنا الرحمن ، لا إله غيره ، ليه مُ الذاكرون (٤) ، ثم يقول بعد طلوع الفجر : (4) ربُّنا الرحمن ، لا إله غيره ، ليه مُ الغافلون .

وعن أبى جعفر محمد بن على (ص) أنه قال : يُنادى منادحين يمضى ثلث الليل ، يا باغي الحير أقسل ، يا طالب الشّر أقسر ، هل من تاثب يُتاب عليه ، هل من مستغفر يُخفَرَ له ، هل من سائل في عطفى ، حتى تطلع الشمس (5). وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال : إنى لأمنقت العبد يكون قد قرأ القرآن

وعن جعفر بن حمد ( ص ) أنه قال . إلى لا مشت أنعبد يدون قد " ثم ينتبه من الليل(6) فلا يقوم حتى إذا دنا الصُّبْحِ ُ قام وبـَادَر الصلوة(7) .

وعنه أنه قال في قول الله عز وجل : (8) فَسَبَعَ بِحَمَد رَبِّكَ حِينَ تَقَوُم مُ ، (9) ومِن اللَّيل فَسَبَحْه وَإِدْ بِنَارَالنَّجُوم ، قال .: أَمَره أَن يُصلى (١٥) مِن اللَّيل .

= وقيل تخوم بفتح التاء والجمع تخم قال :

يا بنى التخوم لا تظلموها إن ظلم التخوم ذو عقال

ومنه التخوم منتهى كل كورة والجمع تخم.وفى الحديث من غير تخوم الأرض قيل أراد حدود الحرم وقيل أراد أن يدخل الرجل في ملك غبره فيحوزه ظلماً ، حاشية .

- . فعند ذلك تخرج الديوك في الأرض ، ثم سكت ما شاء الله S ; في الأرض الأرض ، ثم سكت ما شاء الله على الأرض ،
- (2) T. D and E (mar.) يسكت . (3) T,D add by a later hand . قال
- . سبوح قدوس رب الملائكة والروح S,D add (4)
- (5) T تطلع الشمس corrected into الفجر, as in some other MSS.
- . ثم يرقد D,S,E add ،
- من المختصر ومن لم يكن قرأ القراءة كلها فليقرأ بما تيسر من القرآن قال الله عز و جل : فاقرؤا .1° g1 (7) ما تيسر منه ، ومن شاء قام الليل كله بسورة واحدة يرددها أو ببمضها أو "بسورتين أو بأكثر من ذلك ، حاشية .
- (8) 110,3 and other places.
- (9) 52,49; compare 50,40 which has أدبار السجود.
- (10) 1) adds في ساعاة; S adds في ساعة, obviously a mistake, taking words from the next line.

وعنه (ع) أنه قال فى قوله عز وجل: (١) وَمَنَ اللَّيْسُ فَاسْجُدْ لَمَهُ وَسَبِّحْهُ لَلَّهُ وَسَبِّحْهُ لَمَهُ وَسَبِّحْهُ لَمَيْ فَى سَاعات من اللَّيل، فَفعل (ص).

وعن على (ص) أنه قال : نهى رسول الله (صلع) أن يكون الرجل طُولَ الليل(2)كالجِيفة المُلمُ هُمَّاة ، وأُمَرَ بالقيام من اللَّيل والتهجد(3) بالصلوة .

وقال ( ص ) : أفشُوا السلام وأطعيمُوا الطعام وصَلَّوا(4) والنَّاس نيام ، تدخلوا الحَننَّة بسلام (5) .

وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال : كان, رسول، الله (صلع) يقوم من الليل مراراً وذلك أشد القيام كان إذا صلى العشاء الآخرة أمر بوضوئه وسواكه فيوضع (6) عند رأسه مم خَمَ مَراراً (7) ثم يرقد ما شاء الله، ثم يقوم فيستاك ويتوضاً ويصلى أربع ركعات ، ثم يرقد ما شاء الله ، ثم يقوم فيستاك ويتوضاً ويصلى أربع ركعات ، يفعل ذلك مراراً ، حتى إذا قرب الصبح أوتر بثلاث ركعات ، ثم يصلى ركعتين جالساً ، وكان كلما قام قلب بصره في السهاء، ثم قرأ الآيات من سورة آل عران (8) إن قوله (9) : لا تمخلف الميعاد ، ثم يقوم إذا طلع الفجر فيتطهر ويستاك ويخرج إلى المسجد ويصلى ركعتي الفجر ويجلس إلى أن يصلى الفجر .

وعن على أن وسول الله ( صلع ) قال : إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلوته بركعتين خفيفتين ثم يسلم ويقوم فيصلى ما كُتب له .

وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال : كان أبي ارضوان الله عليه إذا قام من

<sup>(1) 76,26. (2)</sup> D يلته S,E . ليله .

تهجد إذا سهر بقراءة أو صلوة قال الله تع : (17,79) ومن الليل فتهجد به .T gl (3) وقيل التهجد النوم ، وهو من الأضداد ، من الضياء .

<sup>(4)</sup> D, S, E (mar.) add باليل . (5) See Ismaili Law of Wills, 40, line 5.

<sup>.</sup> فوضع D, B, S, E .

خمو وجهه إذا غطاه والتخمير التغطية ، وفي الحديث : خمروا آنيتكم وأوكوا أسقيتكم .وخمر العجين .T gl. (7) إذا جعل فيه العجينة ، من الضياء .

الليل أطال القيام، فإذا ركع وسجد أطال حتى يقال (1) إنه قد نام، فها يَفَيْجَوَّ وُنَا (2) منه إلا وهو يقول: لا إله إلا الله حقيًّا حقيًّا، سجدت لك يا رَب بعبتُداً ورقيًّا، منه إلا وهو يقول: لا إله إلا الله حقيًّا خقيًّا، سجدت لك يا رَب بعبتُداً ورقيًّا ويا عظيم ، إن عملى ضعيف فضاعيفه لك ، ياكريم يا جبار، اغفر ذنوبي وجرميً وقبيبً وقبيبً أو أحدم حرميًا (3) . وتقبيل منى عملى، يا جبيًّار ياكريم ، إنى أعوذ بك أن أخيب أو أحدم ل جرميًا (3) . وعن على بن الحسين (14 أنه كان إذا صلى من الليل دعا فقال :

إله مآرت (5) نجوم سمواتك، ونامت عيون خلقك، وهـد أت (6) أصوات عبادك، وغد مّد أن (5) أصوات عبادك، وغد مّد الله بني أميّة عليها أبوابها وطاف عليها محمُجاً بها (7) ، واحتجبوا عمن يسأهم حاجة أو يبتغي منهم فائدة. وأنت إلهي ، حي قيوم "، واحتجبوا عمن يسأهم حاجة أو يبتغي منهم فائدة. وأنت إلهي ، حي قيوم "، لا تأخذك سنة " ولا نوم "، ولا يشغلك شيء عن شيء ، أبواب سمواتك لمن دعك مفتحات ". وخزائنك غير مغلقات ، ورحمتك غير محجوبة (8) ، وفوائدك غير مخطورة (9) . وأنت إلهي الكريم الذي لا ترد "سائلا من المؤمنين سألك ولا تسحد تسجب عن طالب منهم أرادك ولا وغزتك ما ته خثر ل مقامي بين يديك وتعلمسريرتي أحد "غيرك ، اللهم " وقد تركي وقوفي (١٥) في ذُل مقامي بين يديك وتعلمسريرتي وتطلع على ما في قلبي وما يصلحني لآخرتي ودنياي (١١) . إلهي وترقب الموت وهمو ل المطلمة على ما في قلبي وما يصلحني لاخرتي ودنياي (١١) . إلهي وترقب الموت وهمو وأقلقتني عن وسادي وأهجعني ، ومنعني عن (١٦) رُقادي ، إلهي وكيف يسام من يخاف بعنات ملك الموت في طوارق الليل وطوارق النهار ، بل كيف ينام العاقل وملك الموت لا ينام بالليل ولا بالنهار ، يطلب قبض روحه حثيثاً بالبيات أو في أيّة الساعات ، ثم يبكي عند هذا القول وينتحب حتى ينفرزع أهله ومواليه أو في أيّة الساعات ، ثم يبكي عند هذا القول وينتحب حتى ينفرزع أهله ومواليه أو في أيّة الساعات ، ثم يبكي عند هذا القول وينتحب حتى ينفرزع أهله ومواليه

<sup>.</sup> يظن D يظن .

<sup>.</sup> فاجأه الأمر أي أتاه بغتة ، من الضياء . (2) T gl.

<sup>(3)</sup> T var. اظلماً .

<sup>(4)</sup> Sulaymani Sahifa, 169-171.

مار الشيء يمورموراً أي تحرك وجاء وذهب كما تكفأ النخلة العيدانة ، T gl. ،غارت S,E (var.) S,E من الضياء .

<sup>.</sup> حرامها T gl. أو سكتت . أو سكتت . (7) أو سكت .

<sup>..</sup> غير مغلقات after أسباب رحمتك D adds (8)

<sup>.</sup> غير محظورات before لمن سألكها T and D add لمن سألكها before . محظورات

<sup>.</sup> فأت لى على ذلك بجودك وكرمك . D adds mar. (11) D وقد ترانى ووقوفي إلخ Y ;وذل (10)

<sup>.</sup> المطلع موضع الاطلاع .T gl (12)

<sup>.</sup> من T (var.) ن

لبكائه فيقومون إليه فيجدونه قد ألصق خمَد ه بالتراب وهو يقول : رَبِّ أسألك الراحة والرَّوْح عند الموت والمصير إلى الرحمة والرضوان .

وعن على (ع) أن رسول الله (صلع) قال : من أراد شيئًا من قيام الليل فأخ-لَد مضجعه فليقل : اللَّهم لا تُومني مكرك ولاتُنسني ذكرك ولا تجعلني من الغافلين ، أقوم إن شاء الله (تع) ساعة كذا وكذا ، فإن الله عز وجل يُوكِّل به ملكًا ينبهه تلك الساعة (1)، ومن أراد شيئًا من قيام الليل فغلبته عيناه حتى يصبح كان نومه صدقة من الله عز وجل ويتمتم الله له قيام ليلته.

وعن أبى جعفر محمد بن على (ص) أنه دخل مسجد النبى (صلع) ، وابن هشام يخطب يوم جمعة من شهر رمضان وهو يقول : هذا شهر فرض الله عز وجل صيامه ، وسسن رسول الله (صلع) قيامه ، فقال أبو جعفر : كذب ابن هشام ،ما كانت صلوة رسول الله (صلع) فى شهر رمضان إلا كصلاتيه فى غيره.

وعن أبى عبد الله جعفر بن محمد (ص) أنه قال: صوم شهر رمضان فريضة "، والقيام فى جماعة فى ليله بدعة "، وما صلا ها رسول الله (صلع) ولو كان خيراً ما تركها، وقد صلتى فى بعض ليالى شهر رمضان وحده (صلع)، فقام قوم "خلفه فلما أحس "بهم دخل بيته ، ففعل ذلك ثلث ليال ، فلما أصبح بعد ثلث ليال صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس ، لا تُصلُوا غير الفريضة ليلا فى شهر رمضان ولا فى غيره فى جماعة ، إن الذى صنعتم بدعة ، ولا تتُصلُوا في ضمح منعتم بدعة ، ولا تتُصلُوا في في منعتم بدعة ، ولا تتُصلُوا الله النار ، ثم نزل وهو يقول : عمل "قليل" فى سنتة خير من عمل كثير فى بدعة .

وقد رَوَت العامة مثل هذا عن رسول الله (صلع) ، وإن الصلوة نافلة في أيام جماعة في ليل شهر رمضان لم تكن في عهد رسول الله (صلع) ، ولم تكن في أيام أبي بكر ولا في صد ر من أيام عمر حتى أحدث ذلك عمر فاتر بعوه عليه. وقد رَوَوْا نَهَى رسول الله (صلع) نعوذ بالله من البدعة في دينه وارتكاب نهى رسول الله (صلع).

<sup>(</sup>I) D,S add التي يريدها.

وعن أبى جعفر (ع) أن رجلاً من الأنصار سأله عن صلوة الضحى ، فقال : أول من ابتدعها قومك الأنصار ، سمعوا قول رسول الله (صلع): صلوة (1) فى مسجدى تعدل ألف صلوة ، فكانوا يأتون من ضياً عهم ضحى ، فيدخلون المسجد فيصلون فيه ، فبلغ ذلك رسول الله (صلع) فنها هم عنه .

وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال في قول الله عز وجل : (2) الذين هم مُ عَلَى مَلَ عَلَى مَلَ الله عن وجل الله ين هم مُ عَلَى مَلَ عَلَى مَلَ عَلَى الله عن صَلَوتِهِم مُ دَ الله منه ، وقال : كان على بن الحسين (ص) يفعل ذلك ما فاته بالليل قضاه بالنهار ، وما فاته بالنهار قضاه بالليل .

وعنه (ع) أنه قال: من عمل عملاً من أعمال الخير فليد م عليه سمنية ولا يقطعه وعنه (ع) أنه قال: من عمل عملاً من أعمال الخير فليد أراد بهذا صلوات الله عليه قطعته بعد السنة ولكنه أراد أن يدرّب الناس على عمل الخير ويجعله لهم عادة لأن من دام على عمل سنة لم يقطعه لأنه حيننذ يصير عادة له(3) ، وقد جرّبنا بهذا في كثير من الأشياء فوجدناها(4) في أنفسنا كذلك .

#### ذكر سجود القرآن

مواضع السجود في القرآن خمسة عشر موضعاً:

(1) أُولِهَا آخِرِ الْأعراف(5) ، (٢) وفي سورة الرَّعَنْد : (6) وَظِيلْلُهُمُ مُ اللهُ مُ اللهُ اللهُ مُ اللهُ مُ اللهُ اللهُ مُ اللهُ اللهُ مُ اللهُ مُ اللهُ اللهُ مَ اللهُ وَيَقَمْعَلُونَ مَا يُوْمَرُونَ ، (٦) وفي بني إسرائيل : (8) وَيَزِيدُ هُمُ خُمُشُوعًا ، (٥) وفي كهيعص : (9) خَرَوا سُجَدًا وَبُكِينًا ، (٦) وفي الحجّ : (١٥) إنَّ اللهَ يَنَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ،

<sup>.</sup> الصلوة D,S (1)

<sup>(3)</sup> Y om. J.

<sup>(5) 7,</sup> end.

<sup>(7) 16,50.</sup> 

<sup>(9)</sup> Called مريم . 19,85.

<sup>(2) 70,23.</sup> 

<sup>.</sup> فرأيناه (var.) D (var.)

<sup>(6) 13,15.</sup> 

<sup>(8) 17,109.</sup> 

<sup>(10) 22,18.</sup> 

(٧) وفيها(١): وَافْعَلُوا الْخَيَرْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ، (٨) وفي الفرقان: (٤) وَزَادَهُمُ نُنُفُورًا ، (٩) وفي النمل : (3) رَبُّ العَرْشِ النَّعَظِيمِ ، (١٠) وفي الم السجاءُة : (4) وَهُمُ لاَ يَسْتَكُنْبِرُونَ ، (١١) وفي ص : (5) وَخَسَرٌ رَاكِعِمًا وَأَنْهَابَ ، (١٢) فِق حم (فصَّلت) : (6) إِنْ كُنْنْتُمْ إِيَّاهُ تَعَسُّدُونَ ، (١٣) وفي آخر النجم: (7) فُــَا سُنجُدُ وا يله واعْسُدُ وا، (١٤) وفي إذا السَّماء انشقَّتْ قوله ُ : (8) وَإِذْ أَ قُدُرِئُ عَلَمَيْهُمِمُ القُدُ ۚ آن ُلاَ يَسَمْجُدُونَ ، ( 10) وآخر اقرأ باسم ربك : (9) وَاسْجُدُ ْ وَاقْتُدَرِبْ .

ورُوِّينا عن أبى جعفر محمد بن على ( ص) أنه قال : العزائم(١٥) من سجود القرآن أربع ، فى الم تنزيل السجدة ، وفى حم السجدة ، وفى النجم ، وفى اقرأ باسم ربك : (١٠٤ كَلَا لا تُطعِمْهُ وَاسْجُدُهُ وَاقْتَدَرِبُ ، قال : فهذه العزائم لا بد من السجود فيها ، وأنت في غيرِها بالخيار ، إن شئت فاسجد وإن شئتَ فَـَلا تسجد ، قال : وكان على بن الحسين يعجبه أن يسجد فيهن كلهن ".

وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال : من قرأ السجدة أو سمعها من قارئ يقرَّؤها وكان يسمع قراءته فليسجد ، فإن سمعها وهو في صلوة فريضة من غير إمام أومى برأسه ، وإن قرأها وهو في الصلوة سجد وسجد من معه إن كان إماماً ، ولا ينبغي للإمام أن يتعمد قراءة سورة فيها سجدة في صلوة فريضة .

وعنه ( ص ) أنه قال : ومن قرأ السجدة أو سمعها ، سجد أيّ وقت كان ذلك، مما تجوز الصلوة فيه أو لا تجوز ، وعند طلوع الشمس وعند غروبها ، ويسجد و إن كان على غير طهارة ، و إذا سجد فلا يكبّر ولا يسلم إذا رفع ، وليس فى ذلك

<sup>(1) 22,77.</sup> 

<sup>(2) 25,60.</sup> 

<sup>(3) 27,26.</sup> 

<sup>(4) 32,15,</sup> usually called sajda

<sup>(5) 38,24.</sup> 

<sup>(6) 41,38.</sup> 

<sup>(7) 54,</sup> end.

<sup>(8) 84,21.</sup> 

<sup>(9) 96,</sup> end.

العزيمة الاسم من العزم والعزائم من الضياء ، العزم التصميم على فعل الشيء لا ينشى . T gl. (10) عنه قال الله (تع) وأولو العزم من الرسل أي الذين عزموا على طاعة الله وقوله (تع) : ولم نجد له عزماً ، فيها أمر به وقيل أي عزما على المعصية ويقال عزمت عليك أي أقسمت ، من الضياء .

<sup>(11) 97,</sup> end.

غير السجود ، ويسبح ويدعو في سجوده بما تيسر من الدعاء .

وعنه (ع) أنه قال : إذا قرأ المصلى سجدة انحط فسجد ، ثم قام فابتدأ من حيث وقف ، وإن كان فى آخر السورة فليسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع ويسجد .

وعن أبى جعفر محمد بن على (ص) أنه قال: إذا قررات السجدة وأنت جالس فاسجد متوجلها إلى القبلة ، وإن قرأتها وأنت راكب فاسجد حيث توجها إلى القبلة ، وإن قرأتها وأنت راكب فاسجد حيث توجها إلى توجها الله (صلع) كان يصلى على راحيلته وهو متوجه إلى المدينة بعد انصرافه من مكة يعنى (1) النافلة ، قال ومن ذلك قول الله عز وجل (2) فأين ما تُولُوا فَشَمَ وَجُهُ الله .

#### كتاب الجنائز (١)

#### ذكر العِلل<sup>(2)</sup> والعِيادات<sup>(3)</sup> والأَحْتِضار<sup>(4)</sup>

رُوِينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن على صلوات الله عليه وعلى الأثمة من ولده أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله عاد رجلاً من الأنصار ، فشكا إليه ما يملتي من الحمتى ، فقال له رسول الله (صلع) : إن ّالحمتى طهور من رب غفور ، قال الرجل : بل الحمتى تفور بالشيخ الكبير حتى تُنحلته القبور ، فغرضب رسول الله (صلع) وقال : « ليمكن شفك بك » ، فهات من علته تلك .

وعنه ( ص ) أنه قال : يُكتب أنينُ المريض حَسَناتٍ ما صبر فإن كان جَزَعًا كُنُسِ هَلَمُوعًا 50 لا أجر له .

وعنه (ص) أنه قال: حُميَّى يوم كفيَّارة سنة ، فسمعها بعض الأطباء ، وقد حُميَّى يوم وقد حُميَّى له هذا الحديث، فقال: هذا تصديق ما يقول الأطباء أن حُميَّى يوم تُؤلم البدنَ سَنَةً .

وعن على (ص) أنه قال: المريض في سجن الله – ما لم يَـشـُكُ إلى عُوَّاده – تمحــي ســيــيًّا تُـهُ ، وأي مؤمن مات مريضًا مات شهيداً ، وكل مؤمن شهيد ،

حاشية من تأويله ، قال جنائز جمع جنازة بفتح الجيم هو الميت نفسه أخذ ذلك . (1) Dgl. أهله من أن الجنازة في اللغة ما ثقل على القوم واغتموا به فأخذ ذلك من هذا لأن الميت يثقل أمره على أهله ويغتمون به ، والجنازة بكسر الجيم هو سرير الميت الذي يحمل عليه والعرب تسميه الشرجع والشرجع اللذي هو سرير الموتى لا يكون إلا لهم فهذا تأويل الجنازة وجمعها جنائز بفتح الجيم وكشرها في ظاهر اللغة وقد يكون الجنازة الذي هو الميت يسمى باسم السرير الذي يحمل عليه والسرير باسمه كما تسمى العرب المثنى، باسم الشيء إذا صحبه ولاءمه كما سموا المزادة راهية باسم الجمل الذي يحملها وهذا كله كناية عن الميت والميت ضد الحي وكذلك الموت ضد الحيوة لأن الميت على حالين وكذلك الموت .

<sup>.</sup> فالعلل في الظاهر هي سبب الموت الظاهر الذي به تكون النقلة عن دار إلى دار . (2) D gl. .

<sup>.</sup> والعيادة في الظاهر افتقاد العليل وتعرف أحواله .D gl. (3)

الإحتضار في الظاهر هو حضور الموت وقرب النقلة من الدنيا إلى الآخرة .D gl (4)

<sup>.</sup> الهلم أفحش الجزع والجزع نقيض الصبر . من الضياء .T gl.

وكل مؤمنة حــَوراء ُ ، وأيُّ ميتـَة مات بها المؤمن فهو شهيد ٌ ، ؛ وتـَلا َ قول الله جل ذكره : (١)وَاللَّذ بِنَ ۚ آمَـنَدُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ أُولَـئَـٰكِ ۚ هُمُ ٱلصَّدِّيقُـونَ وَالشُّهـَـدَ اءُ

وعنه (ص) أنه قال: إذا ابْمَلَى الله عبداً أسْقَطَ عنه من الذّنوب بقدر

وعنه (ع) أنه قال : العيادة بعد ثلاثة أيام ، وليس على النساء عيادة ُ المريض .

وعنه (ع) أنه قال: نهى رسول الله (صلع) أن يأكل (2) العائد عند العليل، فيُحبط اللهُ أجرَ عيادتِه .

وعن الحسين بن على ( ص ) أنه اعتل ، فعاده عَمْـرو بن حُريَث فدخل عليه على ( ص ) فقال له : يا تممُّرو ، تَـعُود الحسين وفي النفس ما فيها ؟ وإن ذلك ليس بمانعيي من أن أؤدِّي إليك نصيحة "، سمعت رسول الله (صلع) يقول : ما من عبد مسلم يعود مريضًا إلا صلى عليه سبعون ألف ملك من ساعته التي يعود فيها ، إن كان نهارًا حتى (3) تغرُب الشمس أو ليلاً حتى (4) تطلع .

وعن على ( ص ) أنه عاد زيد بن أرقتَم ، فلما دخل عليه قال زيد : مرحبًّا بأمير المؤمنين عائداً وهو علينا عاتب ، قال على (ص): إن ذلك لم يكن يمنعني من عيادتك ، ثم قال: إنه من عاد امريضًا النَّماسَ رحمة الله وتَمَنَّحَجُّزُ مَـوعـد ه كان في خرر يف(5) الجنبَّة ما كان جالسًا عند المريض ، حتى إذا خرج من عنده بعث الله ذلك اليوم سبعين ألف ملك من ملائكته يصلُّون عليه حتى الليل، وإن عاد(6) مُمْسِيبًا كان في خريف الجنَّة ما كان جالسًا عند المريض ، فإذا

<sup>(1) 57,19.</sup> 

وليس على العليل أن يطعم عواده ولا لهم أن يأكلوا طعامه إذ كانت العيادة إنما يبتغي ويقصد .(2) D gl. بها الأجر والثواب ، حاشية من تأويله .

<sup>.</sup> فحتى F . . فحتى F (3)

والحريف في اللغة فصل من فصول السنة وهو ثلثة أشهر تتلو شهور الصيف (5) T and D gloss: و يتلوها الشتاء وقيل إنما سمى خريفاً لأن الثمار تخترف فيه أى تؤخذ من ههنا ومن ههنا ، من تأويل الدعائم .

<sup>.</sup> کان Y (6)

خرج من عنده بعث الله سبعين ألف ملك يـُصلَّون عليه حتى الصَّباح ، فأحببتُ أن أتسَعَـرَجَّلَ ذلك .

وعنه (ع) أن رسول الله (صلع) دخل على رجل من بنى عبد المطلب وهو في السياق وقد وُجِه لغير القبلة ، فقال : وَجِهُه إلى القبلة ، فإنكم إذا فعلتم ذلك ، أُقبلت عليه الملائكة وأقبل الله عليه بوجهه ، فلم يزل كذلك حتى يُمَتْسِضَ.

وعن على (ع) أنه قال: من الفطرة أن يُستقبلَ بالعليل القبلة إذا احتُضر. وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال: إذا 'حضر "تَ الميتّ المسلم قبل أن يموت، فلمَقَّنهُ (١) شهادة أن لا إله إلا "الله، وحده الأشريك له، وأن محمداً عبده ورسوله.

وعنه (ع) أنه قال : يُستحبّ لمن حضر المنازع أن يَـقرأ عند رأسه آية الكرسي وآيتين بعدها(2) ويقول : (3) إنَّ رَبَّكُمُ اللهُ اللَّذِي خَلَـقَ السَّمَـوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ إِلَى آخر الآية ، ثم ثلث آيات من آخر البقرة (4) ثم يقول : اللَّهم ّ أخرجها منه إلى رضًا منك ورضوان ، اللَّهم النَّهم البُشري ، اللَّهم اغفر له ذنبه وارحمه .

وعن أبى ذرّ ، رحمة الله عليه ، أنه قال : كنتُ عند رسول الله (صلع ) فى مرضه الذى قبيض فيه ، فقال : اد ن منى ، يا أبا ذرّ ، أستند واليك ، فدنوت (5) فاستند الله الله واليك ، فدنوت والمستند الله والله والله

يلقن أي يفهم ، يقال منه رجل لقن فهم ولقنه فلان أي فهمه ولقنت الشيء فهمته ، حاشية (I) T gl.

<sup>(2) 2, 255-257.</sup> 

<sup>(3) 7,54.</sup> 

<sup>(4) 2, 284-286.</sup> 

<sup>(5)</sup> D, S add. منه.

<sup>.</sup> على D (6)

<sup>.</sup> فاستند D, S, E .

<sup>.</sup> اجلس ههنا E, S .

<sup>(9)</sup> D. T,E,S. طمام .

الفواق ما بين الحلبتين من الوقت الأنها تحلب ثم تترك سويعة يرضعها الفصيل لتدر ثم تحلب يقال .T gl. (10)

<sup>.</sup> اختصرناه D ; بطوله اختصرناه T (١١)

وعن أبى عبد الله جعفر بن محمد (ص) أنه قال : إن المؤمن إذا حيل بينه وبين الكلام أتاه رسول الله (صلع) فيجلس عن يمينه ، ويأتى على (ص) فيجلس عن يساره ، فيقول له رسول الله (صلع): أمّا ما كنت ترجو فهو أمامك ، وأما ما كنت تخافه فقد أمنته ، ثم يشفتح له باب من الجنة فيقال له هذا منزلك من الجنة ، فإن شئت رُد دت إلى الدنيا ولك ذهبه الوفضة أنها ، فيقول : لا حاجة لى في الدنيا (١) فعند ذلك يبَ يض وجهه ، ويرش عبينه ، وتتقلبص شه تاه ، وينتشر منخراه وتدمم عينه اليسرى ، فإذا رأيتها فاكتف بها ، وذكر باقى الحديث ، وقال : هو قول الله عز وجل : (2) المه أ السبشرى في المحيوة الد تنها .

وعن رسول الله (صلع) أنه قال : إن العبد لتكون له المنزلة من الجناة فلا يبلغها بشيء من البلاء حتى يدركه الموت ولم يبلغ تلك الدرجة ، فيه سُمَد د(3) عليه الموت فيبلغها .

وعن جعفر بن محمد (ص) قال: إن الله تبارك وتعالى ربسما أمر ملك الموت فرد د(4) نَفْس المؤمن ليتُخرجها من أهون المواضع عليه ، ويرَى النساس أنه قد شُد د عليه، وإن الله (تب وتع) ربسما أمر ملك الموت بالتشديد على الكافر فسيجند ب نفسه جدَد به واحدة كما ايتُجند ب الستّفود (5) من الصّوف المبلول، ويركى الناس أننه هو ن عليه.

## ذكر الأمربذكر الموت

رُوِّينا عن جعفر بن محمد (ص) عن أبيه عن آبائه عن على أن رسول الله (صلع) قال : إذا دُعييم إلى الجنائز فأسْرِعُوا، فإنها تُدُدَ كُرُ كُم الآخرة . وعن أبى جعفر محمد بن على (صلع) أنه سئل عن الرجل يدُعمَى إلى جنازة

<sup>(1)</sup> D in. (2) 10,64.

<sup>(</sup>ع) D فيتشدد المرت عليها D (4) T. D,F . فيتشدد المرت عليها D (5)

<sup>.</sup> السفود بالتشديد الحديدة التي يشوى بها اللحم . (5)

وإلى وليمة أيتهما يجيب ؟ قال : يجيب الجنازة ، فإن حضور الجنائز يذكر الموت والآخرة ، وحضور الولائم يُلهيي عن ذلك .

وعن رسول الله (صلع) أنه أوصى رجلاً من الأنصار ، فقال : أوصيك بذكر الموت ، فإنه يُسكَلِيكَ عن أمر الدنيا .

وعنه (صلع) أنه قال: أكشروا من ذكر هاذم الله ات، فقيل: يا رسول الله وما هاذم الله آت ؟ قال: الموت ، فإن أكبيس المؤمنين أكثرهم للموت ذكراً وأشد هم له استعداداً.

وعنه (صلع) أنه قال لقوم من أصحابه: مَن أكيـَسُ الناس؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: أكثرهم ذكراً للموت وأشدّهم استعداداً له.

وعن أبى جعفر محمد بن على (ص) أنه أوصَى بعض أصحابه ، فقال : أكثروا ذكر الموت ، فإنه ما أكثر ذكر الموت إنسان ٌ إلا ۖ زَهد َ في الدنيا .

وعن رسول الله (صلع) أنه قال: الموت رَيَّ حَالَةُ (1) المؤمن. وعنه (صلع) أنه قال: مستريح ومستراح من غم أنه قال: مستريح ومستراح من غم الدنيا، وما كان فيه من العبادة إلى الراحة ونعيم الآخرة، وأما المستراح منه فالفاجر يستريح منه ملككاه.

وعنه ( صلع ) أنه يقول : ألا رُبَّ مسرور ومغبون (2) وهو لا يشعبُر ، يأكل ويشرب ويضحك ، وحدُق ً له من الله أن يصلي السَّعيير .

وعن على (ص) أنه قال: لولا أن الله خلق ابن آدم أحمق ما عاش، ولو عسمت البهائم أنها تموت كما تعلمون ما سسمنست لكر(3) .

وعنه (ص) أنه قال : ما رأيتُ إيمانياً مَع يقين أشبه منه بشكُّ إلا هذا الإنسان إنه كل يوم يـُودًعُ ، وإلى القبور يُشتَيِّعُ ، وإلى غرور الدنيا يرجع،

والريحان أطراف كل نبت طيب الريح ، وخص به الآس لاشهاره فى ذلك ولأنه .T,D gl (1) لا يسقط ورقه ولا يجف شجره فى الشتاء ولا فى الصيف كما يجف عود غيره أو يسقط ورقه ، ويقال للطاقة من كل ريحانة فهو مما يستحب ويستلذ فأخبر (صلع) أن الموت كذلك يكون للمؤبن يستحبه ويستلذه لما يصير إليه من الراحة والبقاء الدائم فى النعيم بعد حلول الظاهر منه به ، وما يصير إليه من الروحة والفوز العظيم والغبطة بعد ما حل به باطنه ، حاشية من تأويله .

<sup>.</sup> مفتون D adds (2)

<sup>.</sup> أنها تموت ما علمتموه من الموت ما أكلتم منها سميناً D var., F

وعن الشهوات واللذات لا يُقلع (1)، فلو لم يكن لابن آدَم المسكين ذَنْبُ يتوقّعه، ولاحسابٌ يُوقَدَف عليه إلا موت يبسَد د شَمَلْه ويفر قجمعه ويُوْتم ولده ، لكان ينبغي له أن يحاذر ما هو فيه باشد التعب (2) ، ولقد غفلنا عن الموت غفلة أقوام غير نازل بهم ، وركناً إلى الدنيا وشهواتها ركون أقوام لا يرجون حساباً ولا يخافون عقاباً (3) .

وعنه (ع) أنه قال : سُئل رسول الله (صلع) : أَىُّ المؤمنين أكيـَسُ ؟ قال : أكثرهم للموت ذكرًا وأحسنهم له استعداداً ، أولئك هم الأكياس .

## ذكر التَّعَازي والصَّبر وما رُخِّصَ فيه من البُكاء

رُوِّينا عن جعفر بن محمد (ص) أنه قال : لمناً قُبيض رسول الله (صلع) أتناهم آت يسمعون صوتنه (4) ولا يرون شخصه ، فقال : السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته ، (5) كُلُّ نَفْس ذَائقة السَّموَّت وَإِنَّما تُوفَوْنَ أَجُور كُم يُوم الشيمة فسمن يُ رُحوْر عن النا و أ دُخل السَّجنة فقله فيقد في أله عن النا عن النا و أ دُخل السُجنة فيقد في في الله عن المنا عن كل في الله عن الله عن الله عن كل مصيبة ، وخلفا من كل هالك ، فالله فارجو الله ورحمة الله وبركاته ، فقيل لا بى المسطاب من حرم الثواب ، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، فقيل لا بى عبد الله جعفر بن محمد (ص) : من كنتم تُروَّن (6) المتكلم يابن رسول الله ؟ قال : كننا نسراه عبرئيل .

وعنه عن أبيه عن آبائه عن على (ص) وعلى الأثمة من ولده أن رسول الله (صلع) مراً على امرأة تبكى على قبر ، فقال لها : اصبرى ، أيتها المرأة ، فقل فقالت : يا هذا الرجل ، اذهب إلى عملك ، فإنه ولدى ، وَوَرَّة عينى . فضى

<sup>.</sup> أقلع عن الأمر أى كف عنه وأقلع المطر أى كف قال الله ( تع ) : يا سماء أقلعي (١١,44) T gl. (١١,44) .

<sup>(2)</sup> T var. الحذر.

<sup>(3)</sup> D,S,E عَذَابًا .

<sup>.</sup> كلامه D (4)

<sup>(5) 3,185.</sup> 

<sup>(6)</sup> E,F add ذلك.

رسول الله (صلع) وتركها ولم تكن المرأة عرفـَتـُه ، فقيل لها : إنه رسول الله ، فقامـَت تَــَشـُدَـدُ في طلبه حتى لحقته ، فقالت : يا رسول الله ، إنى (١) لم أعرفك ، فهل لى أجر ٌ إن صبرت ُ ؟ فقال : الأجر مع الصَّد ْمــَة الأولى .

وعنه (ص) أنه قال : أربع مَن كُنُ فيه أوجب الله له الجنبَّة ، مَن كانت عصمتُه شهادة أن لا إله إلا الله ، ومَن إذا أنعمَ الله عليه بنعمة ، قال : الحمد لله ، ومَن إذا أصاب (2) ذنبًا قال : أستغفر الله ، ومَن إذا أصابته مصيبة قال : (3) إنبًا لله وَإِنبًا إلبَيه رَاجِعُون .

وعن على " ( ص ) أنّه قال : إيسَّاكَ والجَنزَع ، فإنه يقطع الأملَ ويُضعيف العملَ ويورث الهمَّ ، واعلم أن المخرج فى أمرين : ما كانت فيه حيلة " فالاحتيالُ ، وما لم تكن فيه حيلة " فالاصطبار .

وعنه (ص) أنه قال : منزلة الصبر من الإيمان كمنزلة الرأس من الجسد . وعن رسول الله (صلع) أنه قال : من مات له ثلاثة من الولد فاحـ تَسَبَهُمُ (4) حَجَبُوه من النار ، قيل : يا رسول الله ، فاثنان ؟ قال : وإثنان .

وعن رسول الله (صلع) أنه مررَّ على قوم من الأنصار وهم فى بيت، فسلم عليهم ووقف فقال : كيف أنتم ؟ فقالوا : إنا مؤمنون يا رسول الله ، قال : أفعكم برهان ذلك ؟ قالوا : نعم ، قال : هاتوا ، قالوا : نشكر الله فى الرَّخاء ونصبر على البكاء ونرضى بالقيضاء ، فقال : أنتم إذاً أنتم .

وعنه (صلع) أنه قال : إن الله عز وجل أعطى(5) عباد ه الدنيا قرّضًا ، فَصَن أَخَذَ منه شيشًا منها قَسَرًا(6) فَصَبَرَ عَوَّضَه الله منه ثلاثيًا لو عَوَّض واحدةً منها ملئكتمه رضُوا : الصلوة والرحمة والهداية ، قال عز وجل : (7) وَبَشَرِ الصَّابِرِينَ . النَّذِينَ إِذَا أَصَابِتَهُمُ مُصَيِبِمَةٌ قَالُوا إِنَّا لِللهِ وَإِنَّا إِلَيْهُ وَبِسَالًهُ قَالُوا إِنَّا لِللهِ وَإِنَّا إِلَيْهُ

<sup>(1)</sup> T om. إنى . (2) T original text بأنى . var. أَذُنب

<sup>(3) 2, 156.</sup> 

احتسب بكذا أجراً عند الله والاسم الحسبة بالكسر ، وهي الأجر ، واحتسب فلان ابنا له أو .T gl (4) بنتاً إذا مات وهو كبير ، وإذا مات وهو صغير قيل افترطه ،

<sup>(7) 2,155-157.</sup> 

رَاجِعُونَ . 'أُولِيْكَ عَلَمَيْهِم ْصَلَوَاتٌ مِن ْ رَبِّهِم ْ وَرَحْمَة ٌ وَأُولِئك هُمُ الْمُمُونَة لَوْنَ . النَّمُهَا النَّمُ النَّالِمُ النَّمُ النَّالِ النَّلِمُ النَّامُ النَّمُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ

وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال: لمناً هلك أبو سلمة بن عبد الأسد جزعت عليه أم سلمة فقال لها النبي (صلع): قول يا أم سلمة: اللّهم أعنظم (1) أجرى في مصيبتي وعنوضي خيراً منها ، قالت : وأين لي مثل أبي سلمة يا رسول الله ؟ فأعاد عليها فقالت مثل قولها الأول ، فأعاد عليها رسول الله ، فقالت في نفسها: أرد علي رسول الله (صلع) ثلاث مرّات؟! فقالتها (2)، فأخلف الله عليها خيراً من أبي سلمة رسول الله (صلع) .

وعن رسول الله ( صلع ) أنه قال : من 'أصيب منكم بمصيبة بعدى فليذكر مُصابِه بى ، فإن مصابه بى أعظم من كل مُصاب.

وعن على (ص) أنه قال: لما مات إبراهيم بن رسول الله (صلع) أمرنى رسول الله فغسلتُه وكمفّنه رسول الله (صلع) وحنطه وقال لى: احسمله ياعلى ، فحملته حتى جئت به إلى البقيع ، فصلى عليه ثم أدناه من القبر ، ثم قال لى : يا على ، انزل ، فنزلت ود لا معلى عليه ثم أدناه من القبر ، ثم قال لى : يا على ، انزل ، فنزلت ود لا معلى وسول الله (صلع) فلمنا رآه منصباً بكى عليه السلام، فبكى المسلمون لبكاء رسول الله (صلع) حتى ارتفعت أصوات الرجال على أصوات النساء (4) ، فنهاهم رسول الله (صلع) أشمد النبي وقال: تدمع العين و يحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب ، وإنا بك لمنصابون وإنا عليك لممتحد ونيون ، يا إبراهم (5) . ثم سوى قبره ووضع يد م عند رأسه وغمرها (6) حتى بلغت

<sup>(1)</sup> F,D,S,E add ل . (2) F,D أمر رسول الله فأخلف إلخ (2) .

<sup>.</sup> استرجع أى قال : إنا لله وإنا إليه راجعون . (3) T gl

<sup>(4)</sup> D (var.), E,S add إلخ bis وبهاهم إلخ .

<sup>(5)</sup> Om. in text, added afterwards in T. D in text; F omits.

<sup>.</sup> وغمزها D (6)

الكُوع (١) وقال : بسم الله ختمتك من الشيطان أن يدخلك ، وذكر باقى الحديث بطوله .

وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال: لمنَّا احتمُضِر رسولُ الله صلى الله عليه وعلى آله غُسْمِي عليه ، فبكت فاطمة (ص) فأفاق وَهنْيَ تقول: منن النا بعد ك (2) يا رسول الله ؟ فقال: أنتم المستضعفون بتعندي والله .

وعن (على ص) أنه قال: بكى رسول الله (صلع) عند موت بعض ولده ، فقيل له: يا رسول الله ، تبكى وأنت تنهانا عن البكاء ؟ فقال: لم أنه حَكُم عن البكاء ، وإنما فَهَ يَهُ عَن النّوح والعّويل، وإنما هذه رقّة ورحمُه ورحمُه الله تبارك وتعالى فى قلب من شاء من خلقه ، ويرحمُ الله من يشاء ، وإنما يرحم الله من عباده الرُّحتَماء .

وعنه (ص) أنه قال : رَخَّص رسول الله (صلع) في البكاء عند المصيبة ، وقال : النفس مُصَابِعة "والعينُ دَامِعتَة والعهد قريب "، فقولوا ما أرضَى الله ولا تقولوا الهسُجَّر (3).

وعن على (ص) أنه قال : الأنبَّةُ والنَّخْرَةُ من الشيطان .

وعنه (ص) أنه قال: 'أتيي (4) رسول الله (صلع) فقيل له: يا رسول الله ، إن عبد الله بن رواحة ثقيل لله أحماً به ، فقام (صلع) وقد منا معه حتى د خل ود خلنا عليه ، فأصابه (5) مُغمل عليه لا يعقل شيئاً والنساء يتصر خن (6) ، فدعاه رسول الله (صلع) ثلاث مرات فلم يتجببه ، فقال:

اللَّهُ سُمَّ عبدُك إِن كَانَ قد قَـضَى (رُ) أَجِـلَـهَ ورزقـهَ وأثـرَه فإلى جنَّتك ورحمتك ، وإن لم يقض (8) أجله ورزقه وأثره فعجلً شفاءه وعافيتـه ، فقال

الكوع طرف الزند نما يلي الإبهام ، وفي الحديث أتى بسارق فقطع يده من الكوع . T gl. (١)

<sup>.</sup> اليوم Fadds (2)

<sup>.</sup> الهجر الاسم من الأهجار وهو الإفحاش في الكلام قال تفاحش قولم وأتوا بهجر (3) T gl.

<sup>(4)</sup> F,D,S,E,B أَتْ رجل : . . . فقال text as in T.

as in F. انقضى أجله ورزقه رأثره D,F انقضى أجله ورزقه رأثره

<sup>.</sup> ينقض S,D,E,F

وعن جعفر بن محمد (ص) أنه أوصى عند ما احتُصُر فقال : لا يُـا طَـمَنَ عَلَى عَند ما احتُصُر فقال : لا يُـا طَـمَنَ عَلَى حَـلَى جيبٌ، فما من امرأة تَـشُونُ جَـيبَها إلا صُدع عَلَى خيلَ في جهنم صدع ، كلما زادت زيدت .

وعن على (ع) أنه قال : أخذ رسول الله (صلع) البيعة على النساء(5) ألا الله على النساء(5) ولا يَشْعُدُن مع الرجال في الخلاء .

وعنه (ع) أنه قال: قال رسول الله (صلع): ثلاثٌ من أعمال الجاهليَّة لا يزال الناس فيها حتى تقوم الساعة : الاستسقاء بالنَّجوم، والطعن في الأنساب، والنياحة على الموتى .

يقال : ماتت المرأة بجمع إذا ماتت وولدها فى بطنها وقيل هى التى تموت Tgl. بجمع (T,D (var.) (1) ولم يمسها رجل، ويقال المرأة بجمع إذا كانت عذراء لم تمسس وعلى الوجهين يفسر الحديث فى ذكر الشهداء ومهم أن تموت المرأة بجمع .

<sup>(2)</sup> T,D (var.) جعم ; E, S, نجم ; E, S, دختر .

<sup>(4)</sup> D, F yi ; C, T y.

الحمش والحموش خدش الوجه وقد يستعمل في سائر الحسد خمش وجهه يخمشه والحاشة . T gl. (6) ما ليس له أرش معلوم من الحراحات .

وعن على (ع) أنه كتب إلى رِفمَاعة بن شدّاد قاضيه على الأهواز: وإيَّاك والنوحَ على الميت ببلد يكون لك به سلطان ".

وعنه عن رسول الله ( صلع ) أنه قال : صوتان ملعونان ببغـَضهما الله ُ، إعـْوَال ً عند مصيبة وصوت ً عند نعمة ، يعني النوح والغينـَاء .

وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: نبيح علم الحسين بن على سنة كاملة (١) كل يوم ولياة ، وثلاث سنين من اليوم الذى أصيب فيه ، وكان المسور بن ممتخر مة وأبو هريرة وتلك الشيخة من أصحاب رسول الله (صلع) يأتون مسترين ومقسَنَّعين (ع) فيسمعون ويبكون ، وقد شاهدنا بعض الأثيمة عليهم السلام نيح عليهم وبعضهم لم ينتح عليهم ، فن نيح عليه منهم فللعنظيم رُزْئه ، لأن الله عز وجل لم يستو بأحد منهم أحداً من خلقه ، وهم أحق (3) بالبكاء والنياحة عليهم على خلاف سائر الناس الذين لا ينبغى ذلك لهم ، ومن لم يستح عليه منهم فكلم منوم أومن الم يستح عليه منهم فكريش ، إما بوصيتة منه كما ذكرناه عن جعفر بن محمد (ع) تواضعاً لربته واستكانة إليه ، وإما أن يكون الإمام بعده قد آثر الصبر على عنظيم (4) الرزيئية وتسجر على عنظم (4) والناس الذين وجاء عظيم ثواب الله عليه ، فازم الصبر والن من الغيشطة والسعادة في عقباه كما وعد الله عز وجل الصبر ين على المنصاب . وقد ذكرنا من ذلك طمر قا في هذا الباب .

# ذِكرُ غسلِ المَوْتي

رُوينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن على صاوات الله عايه وعلى الأئمة من ولده أن رسول الله (صلح) أوصاه بأن يتولنّى غسلمه ، فكان هو الذى وَلَيمَه (ع م) قال : فلمنّا أخذت في غسله سمعت قائلاً من جانب البيت وهو يقول : لا تنشزع القديص عنه ، فغسكتُه (صلع) في قميصه ، وإنى

<sup>(1)</sup> D,S om.

<sup>.</sup> متقنعين S,D (2)

<sup>(3)</sup> Y,S,E أهل.

<sup>.</sup> عظيم D,S عظيم .

<sup>.</sup> ولاه E ; تولاه F; وليه T, D).

لأغْسيلُه وأحيس "يداً مع يدى تترد عليه ، وإذا قللَبْتُهُ أعينت على تقليبه ، وقد أردت أن أكبُه لوجهه فأغسيل(1) ظهره فننوديت لاتتكئبه ، فقلنبته لجنبه وغسلت ظهره .

وعنه (ع) أنه قال : لما أوصَى إلى رسول الله (صلع) أن أغسله ، ولا يغسله معى أحد غيرى ، قلت : يا رسول الله ، إنك رجل تقيل البدن لا أستطيع أن أقلل وحدى ، فقال لى : إن جبرئيل معك يتولى غسلى ، قلت : فمن يناولني الماء ؟ قال : يناواك الفضل (2) ، وقل له فليتُغط عينتيه فإنه لا ينظر إلى عورتي أحد عيرك إلا ذهب بصره (3) .

قال أبو جعفر محمد بن على (ع): وكان الفضل بن العباس يناوله الماء وقد عصب عينيه ، وعلى وجبرئيل يغسلانه صلوات الله عليه وعليهم أجمعين ، قال: وغسسكنه على ثلاث غسسكت ، غسسلة " بالماء والحرض (4) ، وغسلة " بالماء وفيه ذريرة " وكافور" ، وغسلة " بالماء محضًا وهي آخرهن ".

وعن على (ع) أن رسول الله (صلع) قال : ما مين امرئ مسلم غسل أخماً له مسلماً فلم يمقد ره (5) ولم ينظر إلى عورته ولم يذكر منه سُوءاً ثم شميلة على وصلى عليه ثم جلس حتى يوارى فى قبره إلا خرج عُطُلاً (6) من ذنو به .

وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال : الجنب والحائض لا يغسلان ميتـًا .

وعن أبى جعفر محمد بن على (ع) أنه قال: غسل على فأطمة صلوات الله على على الله على الله على عليهما ، وكانت قد أوصت بذلك (٦) .

وعن على (ص) أنه قال: أوصت إلى فاطمة عليها السلام أن لا يغسلها (8) غيرى ، وستكتَبتَ (9) على الماء أسماء بنت عُميس (١٥).

<sup>(1)</sup> D,S, E لأغسل T,S gl. ابن عباس .

<sup>.</sup> القذارة نقيض النظافة وشيء قذر . وقذر الشيء إذا كرهه ، من الضياء . T gl.

امرأة عطل لا قلادة عليها ، وفي الحديث : كرهت عائشة أن تصلى المرأة عطلا ، وقوس عطل .Tgl (6) لا وتر عليها ، وخيل أعطال لا قلائد عليها ولا أرسان لها ، العطل بفتح العين الحالى و رجال أعطال لا سلاح معهم ، من ص .

<sup>(7)</sup> D أحد ; S, E add إليه , (8) D,S add أومنته .

<sup>.</sup> عميش . D,E err ; S تسكب S,E err . عميش .

وعن جعفر بن محمد (ص) أنه سُئل عن المرأة هل يغسلها زوجُها ؟ قال : لا بأس بذلك وليغسلها من فوق الثوب .

وعنه ( ص ) أنه قال : والمرأة تغسِل زوجهَها إذا مات ولا تتعمَّد النظر إلى الفرج .

وعنه (ص) أنه قال: لما مات على بن الحسين (ع) قال أبو جعفر: لقد كنتُ أكره أن أنظر إلى عورتك فى حيوتك ، فما أنا بالذى أنظر إليها بعد موتك ، فأ فأدخل يده من تحت الثوب فغسله ودعا أمَّ ولده فأدخلكت يدَها معه فغسلتمه قال أبو عبد الله: وكذلك فعلت أنا به عليه السلام.

وعنه ( ص ) أنه قال فى الرجل يموت بين النساء لا متحدَّر م له منهن ، والمرأة تموت بين الرجال كذلك لا يوجد من يغسلهما ، قال : يدُ فَنَان بغير غسل . كأنه رأى (ع) أن الغسل كان واجباً فلما لم يوصل إليه إلا بغير واجب ستقط الواجب .

وعنه (ص) أنه قال في الشهيد إذا قُتل في مكانه: دُفِن في ثيابه ولم يُعْسَلَ فإن كان به رَمَتَ "ونُقلِ عن مكانه فات غُسل وكفين ودُفن ، قال: وقد دَفَن رسول الله (صلع) حَمَّزة (ع) في ثيابه التي أصيب فيها وزاده برداً. وعن على "(ص) أنه قال: لما كان يوم بَدر وأصيب من أصيب من المسلمين نزع عنهم رسول الله (صلع) الفراء ودفَننهم في ثيابهم وصلى عليهم . وقال على (ص) يُنزع عن الشهيد الفرو أن والحُف والقَل الله عن المسلمية والمنطقة والسراويل إلا أن يكون أصابه دم " ، فإن أصابه دم " تُرك ، ولم يُمترك عليه معقود "إلا" يُحرَا "(2) .

وعن أبى جعفر محمد بن على (ص) أنه قال: الغيرق (3) يتُغسل . وعن على (ع) أنه قال: والحرق يتُغسل يتُصب عليه الماء، وعنه (ع) أنه قال: قال رسول الله (صلع): احبستُوا الغريق يوميًا وليلة مم ادفنوه أ. وعن أبى جعفر محمد بن على (ع) أنه قال في الرجل تصيبه الصاعقة أقال:

<sup>.</sup> الفراع S ; الفراء D.E (1)

<sup>(2)</sup> T (var.), S, E حل .

<sup>.</sup> الغريق D,S,T,F (3)

لا يُدفَين دون ثلاث إلا أن يتبين موتله ويـ ستيقن .

وعن على ( ص ) أن رسول الله ( صلع ) قال : إذا مات الميت فى أوّل النهار فلا يَسَيتَنَ ّ إلا فى قبره . فلا يَسَيلَنَ ّ إلا ّ فى قبره (١) ، وإذا مات فى آخر النهار فلا يَسَيتَنَ ّ إلا فى قبره . وعَن جعفر بن محمد ( ص ) أنه قال : مَن مات وهو جنب أجزى عنه غُسل ً واحد " ، وكذلك الحائض .

وعنه (ع) أنه قال: غسَلُ الميت ثلاث غسَدلت، غسَدلة "بالماء والسَدر، وغسلة "بالماء والسَدر، وغسلة "بالماء والكافور، والثالثة بالماء محضاً، وكل خسلة كغسل الجنابة، يَبَدراً فيوضيه كوضرائه للصلوة، ثم يُسرر الماء على جسده كله، ويقلبه لجسنبه ، ولا يُجلسه ولا يُجلسه ولا يكبُنه، فإنه إذا أجلسه اندق ظهره ولكن يقلبه ليجسنبه ويتغسل ظهره وهو كذلك، ويسمر يديه (٤) على سائر جسد ه كما يغتسل الجنب.

وقال (ع): يُجعل على الميت حين ينغسل إزار من سنر ته إلى ركبتيه ، ويسمر الماء من تحته ، ويسلم في الغاسل على يده خرودة ويدكن الماء من تحت الإزار فيسفسل فرجمه وسائر عورته التي تحت الإزار .

وعنه رَع ﴾ أنه قال : ما سقط من الميت من شعرٍ أو لحمٍ أو عظمٍ أو غير ذلك ، جُمعل في كفنه معه ودُفن به .

# ذكر الحَنُوطِ والكَفن

رُوِينا عن جعفر بن محمد (ص) أنه قال : إذا فرغ الرجل من غسل الميت نَـشَفه فى ثوب وجـَعـل الكافور والخنوط (3) فى مواضع سجوده فى جـبَهـتـه وأنفه ويديه وركبتيه ورجليه ، و يجعل من ذلك فى مـسامعه وعينيه (4) وفيه ولحيته وصدره ،

<sup>(1)</sup> This rivâya is not to be found in the text of T; a later hand has marginally noted it, but only thus far.

<sup>.</sup> يده D (2)

و بعد أن ذكر فى مختصر الآثار : جعل فى مساجده على جهته وأنفه و فى باطن كفيه وظاهر ... D gl. (3) ركبتيه وقدميه وعلى ظاهر قدميه، وقال فيه و يجعل من الحنوط على رأسه وفى سممه وعلى أنفه إلى آخره، وقال فى الإخبار : و يجمل ( يعنى الحنوط على مرفتيه .

<sup>(4)</sup> T om.

وحنوط الرجل والمرأة سواءٌ .

وعنه عن أبيه عن آبائه عن على ( ص ) وعلى الأئمة من ولده أنه كان لا يرى بالمسك في الحنوط بأساً .

وعنه (ع) أنه قال : لا يحنَّط الميِّتُ بزعفران ولا وَرْس ، وكان لا يرى بتجمير الميت بأساً ويـُجمَّر(١) كفنهُ والموضع الذي يـُغسـَل ويـُكفَّن فيه .

وعن جعفر بن محمد ( ص) أنه كره أن يُتبَع الميتُ بِمِجْمُرَة(2) واكن يُجمَّر الكفنُ .

وعن أبى جعفر محمد بن على ( ص) أنه سُئل عن المُحرِم يموت مُحرِمًا ، قال : يُغطّى رأسُهُ ويُصنَع به ما يُصنَع (3) بالمُحرِلِّ خلا أنه لا يُقرَب بطيب .

وَعن على (ص) أنَّه كفَّن رسول الله (صلع) في ثلاثة أثواب ، ثوبيَّن صُحناريين (4) له ، وثوب مُيمْنيَّة (5) وإزار وعمامة .

وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال: نعم الكفن ثلاثة أثواب ، قميص "غير مَزْرُور ولا مكفوف ولفافة وإزار"، وقال: أوصى أبى أن أكفتنه في ثلاثة أثواب، أحد ها رداء "حبرَة (6) كان يصلى فيها الجمعة وثوب "آخر وقميص ".

وعن أبى جعفر محمد بن على (ص) أنه قال : لا بد من إزار وعمامة ولا يستحدّ ان في الكفن ، والكفن ثلاثة أثواب يستحسّ ذلك استحباباً وليس فيه شيء موقّت .

وعن جعفر بن محمد (ص) أن رجلاً كان يغسل الموتى سأله كيف يتُعمم الليت، قال: لا تُعَمَّمُ عيمية الأعرابي ، واكن خنذ العيمامة من وسطيها

في تأويل الدعائم أنه (ع) لم يكن يرى بتجمير الميت بأساً وهو أن يجمر كفنه والموضع إلى آخره. .D gl. (١)

المجمر بالضم لغة فى المجمر بكسر اليم وهو الذى يبخر به الثياب وجمر . T gl. بمجمر (2) ثوبه إذا دخنه بالمجمر .

<sup>(3)</sup> D omits يصنع به ما يصنع . S voc. يصنع .

<sup>.</sup> صحاربالضم قصبة عمان مما يلى الجبل ، من ش . (4) T gl.

<sup>(5)</sup> T gl. the same for as for one. See next footnote.

<sup>.</sup> حبرة كعنبة ضرب من برود اليمن . (6) D gl.

ثم انشرها على رأسه ورد ها من تحت لحيته ، وعَسَمَّمه وأرْخ ذيلها مع صدره وَاشدُد على حَقَوْيه خرقة كالإزار ، وأنْع شَدَّها ، وافرش القطن تحت مقعدته لئلا يخرج منه شيء ، وليست العمامة والحرقة من الكفن ، وإنما الكفن ما كُفِّن فيه البدن .

وعن على (ع) أن رسول الله (ص) نهى أن يكفتن الرجل فى ثياب الحرير . وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال : يُجعل القطن فى مقعدة الميت لئلا يبدو (١) شيء "، وعلى فرجه وبين رجليه وتُخسَمَّرُ المرأة بخسمار على رأسها ، ويعمم الرجل . ورخصوا فى الأكفان المغيرة ، وجاء عن (٤) على " (ص) وعلى الأثمة من ولده أن "رسول الله (صلع) كفتن حسمنزة (ع) فى نسمرة (٤) سوداء . وعن الحسين بن على (ع) أنه كفتن أسامة بن زيد فى ببرد أحسمر .

وعن على (ع) أنه قال : أوّل شيء ينبد أ به من مال الميت الكفن ، ثم الد يّن ، ثم الوصية ، ثم الميراث .

## ذكر السَّير بالجنائز

رُوينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن رسول الله (صلع) أسر إلى فاطمة عليها السلام أنها أوّل من يلحق به من أهل بيته ، فلمنا قبيض رسول ألله (صلع) ونالها من القوم ما نالها لزمت الفراش ، ونتحل جسمتها حتى كان(4) كالخيال وعاشت بعد رسول الله (صلع) في حالها تلك سبعين يومنا ، فلما احتنضرت قالت لأسهاء بنت مُحميس (5): كيف أحمل على أعناق الرجال مكشوفة ، وقد صرت عظمنا ليس عليه إلا جلدة (6) وكيف ينظر الرجال إلى جنشتي على السرير إذا حمل الله ، إن قضى الله السرير إذا حمل الله ، إن قضى الله

<sup>.</sup> النمرة كفرحة بردة من صوف يلبسها الأعراب ، من القاموس . (3) D gl.

<sup>.</sup> وذاب لحمها حتى صارت إلىخ S,E,B add ; صارت ; صارت (4)

<sup>(7)</sup> D,E بابئة ; T بنت ; F بنت .

عليك بأمر فسوف أصنع لك شيشًا رأيتُه في بلد الحبشة ، قالت : وما هو ؟ قالت : النعش يجعلونه من فوق السرير على الميِّت يستره فلا يسرَى منه شيء "، قالت لها : ا في على ، فلما قبيضت (ص) صنبَعتَسْه لها أسماء ، فكان أول نعش حسمل (ع) في الإسلام .

وعن عَلَى (ص) أن رسول الله (صلع) نهى أن يوضع على النعش الخنُوط. وعنه (ص) أنه نظر إلى نعش رُبطَتْ عليه خُمُرٌ ، بين أحْمَرَ وأخْضَرَ وأصْفَرَ زُيَّنَ بها، فأمر (ع) بها فنُزَعت ، وقال : سمعتُ رسولَ الله (صلع) يقول : أولُ عَدَدُ ل الآخرة القبورُ ، لا يُعْرَفُ فيها شريفٌ من وضيع (٤) .

وعنه (ص) أنه نظر إلى قوم مرَّت بهم جنازة "، فقاموا قياماً على أقدامهم، فأشار إليهم أن اجلسُوا ، هذا في القوم تسَمُرُ عليهم الجنازة ولا يريدون اتباعها، فأما من أراد ذلك قام ومشى ولم يجلس حتى يوضَعَ السرير .

ورُوِّينا عن الحسين بن على (ع) أنه مَرَّ (3) على قوم بجنازة فذهبوا ليقوموا ، فنهاهم ومشى ، فلمنا انتهى إلى القبر وقف يتحدَّث مع أبي هريرة وابن الزبير حتى وُضِعت الجنازة ، فلما وُضِعت جلس وجلسوا .

وعن على (ص) أنه سمع رسول الله (صلع) يقول فى جنازة : ما أدرى أيتُهم أعظمُ ذنباً ، الذى يمشى مع الجنازة بغير رداء ، أم الذى يقول : ارْفُقُمُوا (4) ، رفق الله بكم ، أم الذى يقول : استغفروا له ، غفر الله لكم ؟

وعن على ( ص ) أنه كان يقول : أسرِعُوا بالجنائز ولاتُسَد بُثُوا بها (5) .

وعنه (ع) أنه سُئل عن حسَمْل الجنازَة أواجبٌ هو على من شهدها ؟ قال : لا ، ولكنه خيرٌ ، فمن شاء أخــَذ ومن شاء ترك .

وعنه (ص) أنه رخيص في حميل الجنازة على الدابية، هذا إذا لم يوجمد من يحملها أو كان عذر"، فأميّا السنيّة والذي يدُوْمَرُ به أن يحملها الرجال .

وعنه (ص) أنه كان يستحبُّ لمن بدا له أن يُعين في حسَمْل الجنازة أن يبدأ

<sup>(</sup>r) Sadds النساء

<sup>(2)</sup> D (mar.), S, E add interpolation . ولا غني من فقير

<sup>.</sup> أنه مشى بجنازة فر على قوم إلخ S,E. add

<sup>.</sup> دب الشيخ أي مشي رويداً Tgl. (5) . أرفقوا به D (4)

بمـَيــَاســر السرير ، فيأخذها ممـّن هي في يديه(١) بيمينه ، ثم يدورَ بجوانبه الأربعة . وعنه (ع) أنه قال : قال (2) رسول الله (صلع) : اتْسَعُوا الجنازة ] ولا تَـتَـثْبَعَـْكُمُ ۚ ، خالفوا أهل الكتاب ، وإن رجلا ً ، قال له كيف أصبحت ، يا أمير المؤمنين (3) ؟ قال: خيرًا من رجل لم يَـمـُش وراء جنازة ولم يَـعـُــُـ مريضًا. وعنه (ع) أنَّ أبا سعيد الحدريُّ سَأَله عن المشي مع الجنازة ، أي ذلك أفضل أمامها أم خلَمْفها ؟ فقال له (ع): يا أبا سعيد ، مثلك يستمل عن هذا ؟ قال : إى والله ، لمَشْلِي يستَل عن هذا ، قال على (ص) : إن فضل الماشي خلفـتها على الماشي أمامـها كفضل الصلوة المكتوبة على التطوّع ، فقال له أبو سعيد : عن نفسك تقول هذا أم شيء "سمعته عن رسول الله ( صلع ) ؟ فقال له على (ع): بل سمعتُ رسول الله (صلع) يقوله.

وعنه (ع) أنه كان يمشى خلف الجنازة حافياً ببتغي بذلك الفضل. وعنه (ع) أن رسول الله (صلع) مشي مع جنازة فنظر إلى إمرأة تَـتُدْبَعُها ، فوقف وقال : رُدُّ وا المرأة ، فرُدَّتْ ، ووقف حتى قيل : يا رسول الله ، قد تـَوَارَتْ بجُـُدُرُ المدينة ، فمضى (صلع) .

#### ذكر الصلوة على الجنائز

رُوِّينا عن جعفر بن محمد ( ص) أنه ذكر وفاة رسول الله ( صلع) فقال : لسَمَّا غسله على (ع ) وكفَّنه،أتاه العباس بن عبد المطلب، فقال : يا على ،إنَّ الناس قد اجتمعوا ليـُصلوا على رسول الله ( صلع) ورَأُوا أَن يُدفَنَ ۚ فَي البقيع وأَن يؤمنَّهم (4)في الصلوة عليه رجل منهم ، فخرج على (ص) عليهم (5) ، فقال : أَيِّهَا النَّاسِ ، إنَّ رسولِ الله ، ( صلع) كان إماميًّا حيثًا وميِّتيًّا، وإنه لم يُتُقبَّضُ " نيُّ إلا " دُ فِن في البقعة التي مات فيها ، قالوا : ا صنَّع ما رأيت (6)، فقام

<sup>(2)</sup> D adds ل. . ياده D (1)

<sup>(3)</sup> S, E, D (original, later corrected in red, as in text) يا رسول الله .

<sup>.</sup> يا مهم T,S,E (4) .

<sup>(5)</sup> D إلي cor, into إلي S,E OmText as in T

<sup>.</sup> شئت S (6)

على ( ص) على باب البيت فصلى على رسول الله ( صلع) وقد م الناس عَــشـَـرة " عشرة ً يـُـصَلَـون عليه و ينصرفون .

وعن أبى جعفر محمد بن على (ص) أنه قال : لا بأس بالصلوة على الجنائز حين تغرب الشمس وحين تطلع وفى كلّ حين ، إنما هو استغفار (1) .

وعن على ( ص ) أنه دُعيىَ إلى الصلوة على جنازة فقال : إنا لفاعاون وإنما يُـصَلِّى عليه عملُـه(2) .

وعنه (ع) أنه قال: إذا صلى على المؤمن أربعون رجلاً من المؤمنين فسَاجتَهسَد وا في الدعاء له ، اسْتُنجيبَ لهم .

وعنه ( ص) أنه قال : إذا حضر السلطانُ الجنازة َ فهو أحق بالصلوة عليها من وليــّها .

وعنه (ع) أنه سُئل عن رجل توفِيّيتِ امرأته أيـُصلّي عليها ؟ قال: عَصَبِيّتُهُما أُولِي بذلك منه .

وعنه (ع) أنه قال : إذا استهل الطَّفل صُلِّي عليه .

وعنه (ع) أنه قال: صلى رسول الله (صلع) على امرأة ماتت من(3) نفاسها من الزنا ، وعلى ولدها ، وأمر بالصلوة على البَرِّ والفاجر من المسلمين .

وعنه (ع) أنه قال: يـُصَلَّى على ما وُجد من الإنسان ممَّـا يُعلَـمَ أنه إذا فارقه مات .

وعنه (ع) أنه كان إذا اجتمعت الجنائز صَلَتَى عليها معنًا بصلوة واحدة و يجعل الرجال ممنًا يليه والنساء مما يلي القبلة (4).

وعنه (ع) أن رسول الله ( صلع ) كان إذا وقف على جنازة الرجل للصلوة عليه

<sup>(1)</sup> D, S, E add before this a riwdya which is as follows and which is omitted in T: وعن أبى جعفر محمد بن على ( ص ) أنه قال : الصلوة على الميت فرض على الكفاية لقول الذي ( ص ) صلوا خلف من قال لا إله إلا الله .

<sup>(2)</sup> S,E,T and D marginally also also [ ].

<sup>.</sup> من T ; في D,S,E .

وكذلك إذا اجتمع رجال وصبيان وخناقى ونساء جعل الرجال مما يلى الإمام D,S,E,B add (4) D,S,E,B add (4)

قام بحذاء صَدُّرِه ، وإذا كانت امرأة قام بحذاء رأسها .

وعن جعفر بن محمد ( ص) أنه سُـتُل عن الرجل يحضر الجنازة وهو على غير وضوء ولا يجد الماء ؟ قال : يـَـتَــيَــَمـَّــمُ ويصلى عليها إذا خاف أن تفوته .

وعنه (ع) أنه كان يرفع يديه (١) فى التكبير على الجنائز ويكبر على الجنائز خمسـًا .

وعنه (ع) أنه سنئل عن التكبير على الجنائز ؟ فقال: خمس تكبيرات، أخيد فلك من الصلوات الحمس، من كل صلوة تكبيرة .

وعنه (ع) أنه قال : مَن سُبِق ببعض التكبير فى صلوة الجنازة فليكبر وليدخل معهم ، فإذا انصرفوا أتم ما بقى عليه وانصرف ، وإذا دخل معهم فليكبر ويحعل ذلك أقل صلوته .

وروَينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم فى القول والدعاء فى صلوة الجنائز وجوها يكثر عدد ُها ، فدل ذلك على أن ليس منه شيء موقات ، وجملة ُ ذلك أن يكبر المصلى مي يحمد الله ويشي على الله بما هو أهله ويد عظمه حتق عظمه عنظمه مي يكبر فيصلى على النبي (صلع) وعلى آله ، ثم يكبر فيصلى على النبي (صلع) وعلى آله ، ثم يكبر فيصلى على النبي الميت إن كان مؤمنا ، ثم يكبر ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ثم يكبر فيصلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله ، فإن جمع ذلك فى كل تكبيرة فحسن (2).

وعن أبى جعفر محمد بن على (ص) أنه قال : وإن كنتَ لا تعلمُ الميتَ فقل فقل في الدعاء: اللهم إناً لانعلم إلا ضيرًا وأنت أعلم به (3) فَوَلِلهُ ما تولَقَى وَاحشُر هم من أحب .

وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال : ويقال فى الصلوة على المستضعف : رَبِّنَمَا وَسَعِثَ كُلُّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمَا اللهِ قوله : وَذَلَلِكَ هُوَ النَّفَوْزُ النَّعَظِيمِ (4) .

ورُوِّينا عن أهل البيت ( ص ) أنهم قالوا في الصلوَّة على الناصب لأولياء الله

<sup>(</sup>I) T كفيه .

وكذلك كبر رسول الله ( صلع ) على بعض من (marginally add) كبر رسول الله ( صلع ) على بعض من المنافقين فانصرف من الرابعة و لم يدع له وتركه جيفة ملتاة .

<sup>(3)</sup> D adds i. .

<sup>(4) 40, 7-9.</sup> 

المُعادى لهم : يُدعَى عليه ، وذكروا في الدعاء عليه وجوهاً كثيرة ، فدل على أن ليس فيها شيء موقت .

وعن جعفر بن محمد ( ص ) أنه كان يقول فى الصلوة على الطفل : اللهم المُجَمَّلُهُ لَنَمَا سلفًا وفَرَطًا وأجرًا (إ) .

وعنه (ع) أنه قال : إذا انصرفت (ع) من الصلوة على الميت ، انصرفت بتسليم .

# ذكر الدَّفْنِ وَٱلقُبُور

رُوِّينَا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن على " (ع) أنه ألحد لرسول الله (صلع) ، واللَّحدُ له هو (3) أن يُشتَقَ للميت في القبر مكانه (4) ممناً يلى القبلة مع حائط القبر ، والضريح (5) أن يُشتَقَ له وَسَطَ القبر .

ورُوِّينا عنه (ص) أنه ضَرَحَ لأبيه محمد بن على (ع) احتاج إلى ذلك لأنه كان يادنًا .

وعن على (ص) أنه قال : فُرِش فى قبر رسول الله (صلع) قطيفة ، لأن الموضع كان ند ينًا متسبِّخًا .

وعنه (ص) أنه قال: لا يُسْزِل المرأة في قبرها إلا مَسَن كان يراها في حياتها ، ويكون أولى الناس بها يلى مؤخرَها وأولى الناس بالرجل يلى مقدَّمته، وكره للرجل أن يُسْزِل وليده في القبر خوفيًا من رقيَّة قلبه عليه .

وعَنه (ع) أنه قال: قال رسول الله (صلع): لكلَّ بيت بابٌّ وباب القبر مما يلي رجلي الميت، فمنه يجب أن يُسنزَل إليه ويُصعمَد منه.

وعنه (ع) أنه قال : شَهِدَ رسول الله (صلع) جنازةً ، فأمرهم فوضعوا الميت على شفير القبر مما يلى القبلة، وأمرهم فنزلوا ، وقال: استَقَسْبِلُوه استقبالاً،

<sup>.</sup> فرغت S,E,D,E . فرطاً أي أجراً متقدماً حتى نرد عليه (1) T gl. .

<sup>(3)</sup> Dom. هو

<sup>(4)</sup> S,E,D (marg.) add الذي يوضع فيه .

<sup>.</sup> هو D adds (5)

وأنزِ لوه فى لحده (١) ، وقال لهم : وقولوا « على ملة الله وملة رسول الله ( صلع ) » . وعنه (ع) أنه أمر أن يُسِسَطَ على قبر عثمان بن مظعون ثوب ، وهو أول قبر بُسَط عليه ثوب .

وعنه (ص) أنه شهد رسول الله (صلع) (٤) حضر جنازة رجل من بنى عبد المطلب ، فلما أنز لوه فى قبره قال : ضَعُوه فى لحده على جنبه الأيْمَن مستقبل القبلة ، ولا تُكبُّوه لـوجهه ولا تُكُفُّوه لَقفَاه ، ثم قال للذى وليه : ضَعَ يتبيَّن لَك استقباله القبلة ، ثم قال : قولوا : اللهم تضع يتبيَّن لك استقباله القبلة ، ثم قال : قولوا : اللهم للقينه حجته وصَعِّد وحه ، ولتقبه منك رضوانيًا .

وقد رَوَينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم في الدعاء للميت عند ما يُوضَع في قبره وجوهاً كثيرة دل ذلك على أن ليس فيها شيء موقت .

وعن على (ع) أن وسول الله (صلع) كان إذا حضر دفن َ جنازة ٍ حثا فى القبر ثلاث حَشَيات .

وعن على ( ص) أنه كان إذا حثا فى القبر قال : اللّهم ّ إيمانياً بك، وتصديقياً لرسُلك ، وإيقانياً ببعثك ، هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله وقال : من فعل هذا كان له بكل ّ ذرّة من تراب(3) حسنة .

وعنه (ع) أنه رُفيع إليه أنَّ رجلاً مات بالرستاق(4) على رأس فراسخ (5) من الكوفة فحملوه إلى الكوفة، فأنهكهم عقوبة وقال: ادْ فينُوا الأجساد في متصارعها، ولا تفعلوا كفعل اليهود ينقلون موتاهم إلى بيت المقدس .

وقال (ع): لَـمَّـا كان يوم أُحُـد أقبلت الأنصار لتحمل قتلاها إلى دُورهم، فأمر رسول الله (صلع) مناديًا ، فنادى : ادفنوا الأجساد في مصارعيها .

وعنه (ع) أنه لمنَّا دفن رسول َ الله ( صلع) رَبَّعَ قبره .

وعنه (ع) أن رسول الله ( صلع) لما دفن عثمان بن مظعون دعا بحجر ٍ فوضعه عند رأس القبر ، وقال : يكون علم الله و أي الله قرابتي .

<sup>(1)</sup> D adds إنزالا .

<sup>(</sup>ع) S adds دفن.

<sup>.</sup> التراب E, D (3)

<sup>.</sup> الرستاق فارسى معرب رذداق و رسلاق و رستاق والجمع الرساتيق وهو السواد T gl. (4)

<sup>(5)</sup> T فرسخ ; all others as in text.

وعن على ( ص) أنه كَرِه أن يُعمَمنَّق القبرُ فوق ثلاثة أذرُع وأن ينزاد عليه ترابُّ غير ما خرج منه .

وعنه (ع) أن رسول الله (صلع) رَشَ قبر عَمَان بن مظعون بالماء بعد أن سوّى عليه التراب .

وعنه (ع) أن رسول الله ( صلع) رختص فى زيارة القبور وقال : تُـذَكَّرُكم الآخرة .

وعن أبى جعفر محمد بن على (ع) أنه قال : كانت فاطمة صلوات الله عليها تزور قبر حمزة وتقوم عليه ، وكانت فى كل سنة ٍ تأتى قبور الشهداء مع نسوة معها فيدعون ويستغفر نن .

وعن على ( ص ) أنه كان إذا مرّ بالقبور قال: « السلام عليكم ، يا أهل الدار ، فإنـّا بكم لاحقون » ثلاث مرّات .

وعن رسول الله ( صلع) نهى عن تَخَطِّي القبور والضَّحك عندها .

وعن على ( ص) أنه كوه أن يُسِنِّي مسجدٌ عند قبر .

وعنه (ع) أنه قال: لمنّا جاء نَعيى جعفر بن أبى طالب قال رسول الله (صلع) لأهله: اصنبَعُوا(ع) طعامنًا وَاحملُوه إليهم ما كانوا فى شغلهم ذلك ، وكُللُوه معهم ، فقد أتاهم ما يشغلهم عن أن يصنعوا لأنفسهم .

تم الجزء الثانى ، ويتلوه الجزء الثالث

<sup>(1)</sup> D mar. لآل جفر.

#### كتاب الزكوة

## ذكر الرّغائب في إيتاء الزكوة والصّدقة

قال الله عز وجل : (١) قله أفْللَمَ مَن تَزَكَي ، وَذَكَرَ اسْمَ رَبّهِ فَصَللَّى ، وَذَكَرَ اسْمَ رَبّهِ فَصَللَّى ، وقال عز وجل : (١) قله أفْللَمَ المنوَّمنُونَ اللَّذِينَ هُم فَى صَلوتهم خَاشَعُونَ ، وَاللَّذِينَ هُم للزَّكُوةِ خَاشَعُونَ ، وَاللَّذِينَ هُم للزَّكُوةِ فَاعللُونَ ، إلى قوله : (3) أولئك هُم النُوارِثُونَ ، اللَّذِينَ يَرَثُونَ النُفر دُوسَ هُم فيها خَالله ونَ .

ورُوِّينا عن جعفر بن محمد (صع) عن أبيه عن آبائه عن على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا أراد الله بعبد خيراً بعث إليه ملكاً من خزّان الحنة فيمستحُ صدرَه فتسَدْخُو نفسهُ بالزكوة .

وعن على (ع م) أنه قال : للعابد ثلاث علامات، الصلوة والصوم والزكوة . وعن على (صع) أنه أو صى فقال فى وصيته : وأوصى ولدى وأهلى وجميع المؤمنين بتقوى الله ، والله الله (4) فى الزكوة فإنها تُطفئ غضب ربكم .

ورُوِّينا عن رسول الله (صلع) أنه قال فى الزكوة : إنما ينعطي أحد كم جنزءًا مما أعطاه الله فلينعطه بطيب نفس (5) منه ، ومن أدَّى زكوة ماله فقد ذهب عنه شره . وعنه (صلع) أنه قال : ما هلك مال فى بتر ولا بحر إلا بمنع الزكوة ، فصحصننوا أموالكم بالزكوة ود او وا مرضا كم بالصدقة ، واستشد فعوا البلاء بالدعاء .

وعن محمد بن على (صلع) أنه قال : ما نقصت زكوة من مال قط ، ولا هلك مال في برَرَّ ولا بحر أدِّ يَتَ زكوتُه .

<sup>(1) 87, 14-15. (2) 23, 1-4-</sup>

<sup>(3) 23, 10-11.</sup> 

<sup>(4)</sup> T والله والله ; Fyzee, Ismaili Law of Wills, 41; Wright, Grammar, ii, 75d.

<sup>(5)</sup> C . ibms .

وعن على (ع م) أن رسول الله (صلع) قال : ما كمرُم عبد على الله إلا انداد عليه البلاء ، ولا حمب سها فزادت عليه البلاء ، ولا حمب سها فزادت فيه ، ولا سمرَق سارق "شيئًا إلا حسب من رزقه .

وعن الحسن بن على صلوات الله عليه وآله أنه قال : ما نقصت زكوة من مال قطاً .

وعن محمد بن على صلوات الله عليه أنه قال: لما غسل أباه عليهًا (ع م) نظروا إلى مواضع المساجد منه من ركبتين وظاهر قدميه كأنهما مبارك البعير، ونظروا عاتقه وفيه شبيه بذلك، فقالوا لمحمد : يابن رسول الله، قد علمنا أن هذا من إدمان الصلوة وطول السجود، فما هذا الذي نرى على عاتقه ؟ قال : أما إنه لو كانحينًا ما حد تتكم عنه، كان لا يمر به يوم من الأيام إلا أشبع فيه مسكينًا فيصاعداً ما أمكنه ، فإذا كان الليل نظر إلى ما فضل عن قوت عياله يومهم فيضاعداً ما أمكنه ، فإذا كان الليل نظر إلى ما فضل عن قوت عياله يومهم ذلك فجعله في جراب (١) ، فإذا همد أ الناس وضعة على عاتقه ، وتخلل ذلك فجعله في جراب (١) ، فإذا همد أ الناس إلحافًا ففرقه فيهم من حيث لا يعلمون من المدينة وقصد قومًا لا يسئلون الناس إلحافًا ففرقه فيهم من حيث لا يعلمون من مو ، ولا يعلم بذلك أحد من أهله غيرى ، فإنى كنت اطلَعت على ذلك منه (١) ، يرجو بذلك فضل إعطاء الصدقة بيده ود فعها سرًا ، وكان يقول : إن صدقة السر تطفئ غضب الرب .

وعن على (صع) أنه قال: سمعت رسول الله (صلع) يقول: إن صدقة المر المؤمن لا تخرج من يده حتى ينفك عنها لتحيياً سبعين شيطاناً، وصدقة السر تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار، فإذا تصدق أحدكم (3) فأعطى بيمينه فلينبخ فها عن شَهاله.

وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: ما كان من الصدقة والصلوة والصوم (4) وأعمال البر كلها تسطّو عمّاً فأفضله ما كان سراً، وما كان من ذلك واجباً مفروضاً، فأفضله أن يتُعلمَن به .

<sup>(</sup>I) C جداب .

<sup>(2)</sup> C, D add an interpolation : من حيث لم يعلم أنى اطلعت عليه .

<sup>.</sup> بشيء A,B,D add (3)

<sup>(4)</sup> C,B,D add .

وعن على (ص) أن رسول الله (صلع) قال: يدفع بالصدقة الدَّاءُ (١) والدُّ بيثانة (2) والغمَر قُ والحرق والهمَد م والجنون ، حتى عد سبعين نوعاً من السلاء .

وعن أبى جعفر محمد بن على ( ص) أنه قال : كان فى بني إسرائيل رجل " له نعمة \* ولم يُـرزَق من الولد غير واحد وكان له محبًّا وعليه شفيقـًا ، فلما بلغ مبلغ الرجال زوّجه ابنة عمُّ له ، فلمـًا كان من الليل أتاه آتِ في منامه فقال : إنَّ ابنك هذا لياة (3) يدخل بهذه المرأة يموت ، فاغتم لذلك غماً شديداً وكتمه وجعل يُسرَقِفُ بالدخول حتى ألمَحَّتْ امرأته عليه وولده وأهل بيت المرأة ، فلما لم يجد حياة استَخار الله وقال: لعل ذلك من الشيطان كان، فأدخل أهله عليه وبات ليلة َدخوله قائمًا يصلِّي ويدعو وينتظر ما يكون من ابنه حتى أصبح إذا غـَـداً عليه ، فأصابه على أحسن حال ، فحمد الله وأثنى عليه ، فلما كان من الليل نام فأتاه ذلك الذي كان أتاه في منامه ، فقال له : إن الله عز وجل د في عن ابنك وأنساً في أجله بما صنع بالسائل، فلما أصبح غلداً على ابنه فقال: يا بُنْكَيٌّ ، هل كان منك صَنيع (4) صنعته بسائل في ليلة ابتنائك بامرأتك ؟ قال : وما أردت من ذلك ؟ قال : تُـخبرني ، فاحتشم منه ، فألحّ عليه وقال : لا بد أن تخبرني بالحبر على وجهه، قال : نعم ، ١١٥ فرغنا مما كنا فيه من إطعام الناس بقيت لنا فضول "كثيرة" من الطعام وأد ْخلسَتْ إلى َّ المرأة (6) فلما خلَّموتُ بها ود َنَـَوتُ منها وتف سائل بالباب فقال : يا أهل الدَّار ، وَاسْونا مما رزقكم الله ، فقمتُ إليه فأخذتُ بيده وأدخلته وقرّبته إلى الطعام وقلتُ له : كُـلُ ، ' فأكل حتى صَدَرَ ، وقلت : ألكَ أهل " ؟ قال : نعم ، قلت : فاحيمل إليهم ما أردت ، فحمل ما قمد ر عليه وانصرف وانصرفت أنا إلى أهلى ، فحمد الله أبوه وأعلمه بالحبر.

وعن على بن الحسين (ع) أنه نظر إلى حسّمنام مكة فقال: أتدرون ما سبب كون هذا الحصام في الحرم ؟ فقالوا : ما هو ، يابن رسول الله ؟ فقال : كان في

<sup>.</sup> الدبلة والدبيلة داء في الجوف D gl. (I) C يدفع , reading , يدفع , active.

<sup>.</sup> هذه الليلة E, C,S . أن يدخل إلخ E, C,S.

<sup>.</sup> صنع T (4) . . امرأتي D (6)

<sup>(5)</sup> D,S,E add أن .

أوّل الزمان رجل له دار فيها نخلة من اقد أوى إلى خروق في جذ عها حمام من فإذا أفرخ صعيد الرجل فأخذ فراخم فذبحها ، فأقام بذلك دهراً طويلا ، فإذا أفرخ صعيد الرجل فأخذ فراخم فذبحها ، فأقام بذلك دهراً طويلا ، لا يبقى له نسل ، فشكا ذلك الحمام إلى الله (تع) ما ناله من الرجل (١) فقيل له : إنه إن وقي إليك بعد هذا فأخذ لك فرخماً صرع عن النخلة فهات ، فلمما كسبرت فوراخ الحمام رقي إليها الرجل ووقف الحمام ينظر (١) إلى ما يمضنع به ، فلمما توسط الجذع وقف سائل بالباب فنزل فأعطاه شيمًا ، ثم ارتبى فأخذ به الفراخ ونزل بها فذبحها ولم يكسبه شيء ، فقال الحمام : ما هذا يارب ؟ قيل له : إن الرجل تكلا في نكر الله نسلك فيه شيء إلى يوم القيمة ، وأتي به إلى الحرم فجعلك في بلد لا يه الله الميها فيه شيء إلى يوم القيمة ، وأتي به إلى الحرم فجعل فيه .

وَعَن على أن وسول الله (صلع) قال : السائل وسول وب العالمين ، فمن أعطى الله عز وجل ، ومن رده فقد رد الله عز وجل .

وعن (ع) أنه قال : رُدُّوا السائل ولو بشقِّ تَـمَـْرَة ، وأعطُوا السائل ولو جاء على فرس ، ولا تردَّوا سائلاً ذكراً(3) أو أنشَى(4) بليل ، فإنه قد يسألُ من ليس من ابلن ولا من الإنس، ولكن ليزيدكم الله به خيراً .

وعن أبى جعفر محمد بن على (ص) أنه قال بحارية عنده: لا ترد وا سائلاً ، فقال له بعض من محضرته: يابن رسول الله ، إنه قد يسأل من لا يستحق ، فقال: إن رددنا من نوى أنه لا يستحق خفنا أن نمسنع من يستحق، فيحل بنا ما حل بيعقوب النبى ، قيل له: وما حكل به ، يا بن رسول الله ؟ قال: اعشر ببابه نبى من الأنبياء كان يكتم أمر نفسه ولا يسعى فى شىء من أمر الدنيا إلا إذا أجهده الجوع وقف إلى أبواب الأنبياء والصالحين ، فسألم ، فإذا أصاب ما يمسك رمقه كمف عن المسألة ، فوقف ليلة بباب يعقوب (ع) فأطال الوقوف يسأل، فغفلواعنه فلاهم أعطوه، ولا هم صر فوه، حتى أدركه الحمه والصرف، حتى خر إلى الأرض وغشي عليه، فرآه بعض من مر به (5) فأحياه بشيء وانصرف،

<sup>.</sup> من ذلك الرجل T (1)

<sup>(2)</sup> C,E ينتظر D,S إينظر T,Y , ينظر .

<sup>(3)</sup> E,D,S add نال .

<sup>(4)</sup> Ci adds ; D adds var. أو من جاء.

<sup>.</sup> فأتاه بشيء فأحياه به E,S (5)

فأتى يعقوب تلك الليلة آت فى منامه ، فقال : يا يعقوب ، يعتر ببابك نبى كريم على الله فتُعرض أنت وأهلك عنه وعندكم من فضل ربسكم كثير ؟! لمَيُنزِلَنَ الله بك عقوبة تكون من أجلها حديثاً فى الآخرين ، فأصبح يعقوب (ع) مذعوراً وجاءه بنوه يومئذ يسألونهما سألوه من أمر يوسف ، وكان من أحبتهم إليه ، فوقع فى نفسه أن الذى تواعده (١) الله به يكون فيه ، فقال لإخوته ما قال ، وذكر قصة يوسف (ع) إلى آخرها .

وعن على (صلع) أنه قال : أتى إلى رسول الله (صلع) ثلاثة نفر ، فقال أحدهم : يا رسول الله لى مائة أوقية من ذهب فهذه عشرة أواق منها صدقة ، وجاء بعده آخر ، فقال : يارسول الله لى مائة دينار فهذه عشرة دنانير منها صدقة ، وجاء الثالث ، قال : يا رسول الله لى عشرة دنانير فهذا دينار منها صدقة ، فنظر وجاء الثالث ، قال : يا رسول الله لى عشرة دنانير فهذا دينار منها صدقة ، فنظر إليهم رسول الله (صلع) وقال : كلكم فى الأجر سواء ، كل واحد منكم (2) تصدق بعد مناه .

وعن جعفر بن محمد (ص) أنه سننل عن قول الله عز وجل (3) : يما أيسهما الله ين آمسنوا أنفيقوا من طيبًمات مما كسببتم ومما أخرَجنا لكم من الأرض ولا تمسمسوا الدخبيت منه تنفيقون ، فقال (ع): كانت عند الناس حين أسلموا مكاسب من الربا ومن أموال خبيثة ، وكان الرجل يتعمدها من بين ماله فيتصد ق بها ، فنهاهم الله عن ذلك .

وعن الحسين بن على (ص) أنه ذ كر له رجل من بني أمية تصدق بصدقة كثيرة ، فقال : مثله مثل الذي سرق الحاج وتصدق بما سرق ، إنما الصدقة صدقة من عرق (4) فيها جبينه واغبر فيها وجهه (5) مثل على (ع) ومن تصدق بمثل ما تصدق به .

<sup>(</sup>۱) توعده Seems more natural.

<sup>(2)</sup> Y کلکم (2).

<sup>(3) 2,267.</sup> 

<sup>.</sup> أعرق C (4)

<sup>(5)</sup> D (var.), E (var.), and S add من حلاله.

#### ذكر التغليظ في منع الزكوة أهلتها

رُوِّينَا عَن جَعْفَر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن على أمير المؤمنين صلوات الله عليه وآله أن رسول الله (صلع) قال: لا تقوم الساعة حتى تكون الصلوة مَنَاً والأمانة مغنْدَماً والزكوة مغرَّماً ، وذكر باقى الحديث بطوله .

وبهذا الإسناد (١)عن على (ص) أنه قال: إنَّ الله فرض على أغنياء الناس في أموالهم قَدَّرَ الذي (٤) يَسَعُ فقراء هم ، فإن ضاع الفقراء أو أُجُهد دوا أو أُعرُوا فَسَيماً يمنع أغنياؤهم، فإنَّ الله محاسبه م بذلك يوم القيامة ومعذ بهم به عذاباً أليماً .

وعن أبى عبد الله جعفر بن محمد (ص) أنه قال : إن الله فرض للفقراء فى أموال الأغنياء ما يكتفون به ، فلو علم أن الذى فرض لهم لا يكفيهم لرزادهم ، وإنما يرو تنمى الفقراء فيما أوتروا من ممنع ممن على عنعهم حقوقهم لا من الفريضة لهم . وعنه عن أبيه عن آبائه عن على أن رسول الله (صلع)(3) نهى أن يخفى المرء وكوة ماله عن إمامه ، وقال : إن إخفاء ذلك من النفاق .

وعن الوليد بن صُبيَّ قال: قال لى شهاب: إنتى أرى بالليل أهوالا عظيمة ، وأرى المرأة تُفْزِعُنى ، فأسأل لى أبا عبد الله جعفر بن محمد (ص) عن ذلك ، فسألتبه له (4) فقال: هذا رجل لا يؤدى زكوة ماله ، فأعلمته ، فقال: بلى والله ، إنتى لأعطيها ، فأخبرته بما قال ، فقال: إن كان ذلك فليس يضعها فى موضعها (5) ، فقلت ذلك لشهاب ، فقال: صَدَق .

والمسلمون مُجمعون على أن رسول الله (صلع) كان يلى قَبَيْض ما يجب على المسلمين من الزكوة والصدقات في جميع أموالهم ويصرفها في الوجوه التي أمر الله عز وجل بصرفها فيها ، والقرآن ينطق بذلك ، قال الله (تع) لنبتيه : (6) خُدُدْ

مذا الإسناد . D om ; بطوله وبهذا الإسناد . T om

<sup>(2)</sup> T ام instead of قدر الذي

<sup>.</sup> وعلى الأئمة من ولده ( ذريته ) C,D ( دريته )

<sup>(4)</sup> C om.

<sup>.</sup> مواضعها T, S (5)

<sup>(6) 9,103.</sup> 

مِن أُ مَوْ البِهِم صَدَقَةً تُطَمِّهُم وَتُزكِّيهِم بِهِمَا ، وأجمعوا على أن المراد بذلك الزكوة أن وأجمعوا كذلك أنتها لم تُرفَع عنهم بوفاة رسول الله (صلع) وأن عليهم أن يتعطوها الإمام بعده ، وفَعَلَنُوا ذلك صدرًا من الزمان حتى رَأُوا (من) استثثار(١) أَتمَّتهم الظالمين المغتصبين حقوق الأئمَّة الطاهرين ، الجالسين مجالسهم ما رأوه من اقتطاعهم إيَّاها واستئثَّارِهم لأنفسهم بها ، فَرَضُوهم أَثمَّةً لأنفسهم ومنعوهم ما قَلدَرُوا على منعه من زكوة أموالهم ، وفي هذا من التغايسُر ما لا يحفنى على (2) ذوى العقول ، إن كانوا عندهم أثمنة فنا ينبغى لهم أن يمنعوهم زكوتهم ، وعليهم أن يدفعوها إليهم كما فرض الله عز وجل عليهم ، وليس عليهم ما قُللد وهم (3) من (4) وضعها (في غير) مواضعها ، لأن الفرض عليهم قد سقط عنهم ، وعلى أئصَّتهم إذا كانوا أئمَّة عندهم (5) أن يضعوها كما أمرهم الله عز وجل مواضعها ، وإن لم يكونوا أئمة عندهم فعليهم طلب الأئمة والكون معهم ، ودفع نكوتهم وصدقاتهم إليهم، ليستعينوا بما أوجب الله (تع) منها في سبيله على من إضطم المدهم واجبـَهم واغتصبهم حقَّهم ، وينصروهم عليهم ويجاهدوا معهم (6) كما أمرِ الله عز وجل بأموالهم وأنفسهم . وقد بيَّن رسول الله (صلع) سبيل ذلك للناس، ودلُّهم عليه بإخباره إياهم بتحريم الزكوة عليه وعلى أهل بيته صلوات الله عليه وعليهم أجمعين ، ليعلموا أنهم مأمونون عليها إذ لا يَــَحـِل منها . وقد رَوَوُ ((7) عنه (ص) أنه نظر إلى الحسين(8) بن على (ع) وهو طفل صغير ، وقد أخذ تمرةً من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فاستخرجها رسول الله (صلع) من فيه بلعابها ورَدُّها في تمر الصدقة حيث كانت ، وقال : إنَّا أهلُ بيت(9) ، لا تحلَّ لنا

الصدقة . وسنذكر هذا بنّامه في موضعه إن شاء الله (تع) . وبالإسناد الأوّل عن رسول الله (صلع) أنه قال : أوّل من يدخل الجننّة من الناس شهيد" أوْ عبد" مملوك أحسن عبادة رّبه ونصَح سَيَدّه ، أو رجل "

<sup>.</sup> لعله « حتى رأوا (من ) استثنار » بزيادة ( من ) لضرو ربّها في سياق الكلام ، ش ا ش . (١)

<sup>(2)</sup> C, T (var.), S, E, F عن ; C (var.), D, T على .

<sup>(3)</sup> F,T,C,D,S قلدهم C (var.) قلدهم .

<sup>.</sup> يجاهد من معهم E ; و يجاهدوهم D ; و يجاهدوا معهم E .

<sup>.</sup> الحسن Y (8) أ . وقد روينا C (7)

<sup>(9)</sup> C إنا أهل البيت.

عفيفٌ متعفيّفٌ ذو عيال ، وأوّل من يدخل النَّار أميرٌ مُسَلَّطٌ لم يعدل ، وذو ثروة من المال لا يُعطى(١) حقّ ماله ، ومُقَنَّدرٌ فاجرٌ .

وعنه (ع) أنه قال : إن لله عز وجل بقياً عباً يبك عبين المنتقمات يُصَبُ عليهن من منع ماله من حقية فيين .

وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال : ما فرض الله على هذه الأمة شيئًا أشد على على هذه الأمة شيئًا أشد عليهم من الزكوة ،وفيها تهلك عامتهم .

وعنه (صلع) أنه قال: في قول الله عز وجل: (2) حـتَّى إِذَا جِمَاء أحـدَ هُمُ السُمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ، لَعَلَمِّى أَعْمَلُ صَالِحًا فيهمَا تَرَكتُ ، قال (ع): يعنى الزكوة .

وعن على (ص) أنه قال : من كَشُرَ مالنُه ولم ينُعطِ حقَّه ، فإنما ماله حَيَّات ينهَشنه يوم القيامة .

وعنه (ع) أنه قال : لا تُقبل الصلوة ممَّن مسنعَ الزكوة .

وعنه عن رسول الله (صلع) أنه قال : لا تتم الصاوة إلا بزكوة (3) ، ولا تُمقبَّل صدقة (4) من غُلُول ، ولا صلوة كن لا زكوة له ، ولا زكوة كن لا ورَع له .

وعنه (صلع) أنه سأله رجل فقال: يا رسول الله ، قول الله عز وجل : (5) وَوَيَـٰلُ للسَمَسْرِ كِينَ ، الله ين لا يَـوُّتُـوْنَ الزكوهَ وَهُم بِالآخرة هم كَافرُونَ ، فقال : لا يعاتب الله المشركين ، أما سمعت قوله عز وجل : (6) فَصَوَيَـٰلُ للمُصَلِّينَ ، إلى قوله : وَيَحَمْنَعُونَ السَّمَاعُونَ ، ألا إنَّ الماعون الزكوة ، ثَم قال : والذي نفس محمد بيده ، ما خان الله أحد شيشاً من زكوة مالمه إلا مشرك .

وعن على (ص) أنه قال: الماعون الزكوة المفروضة، ومانع الزكوة كآكل الرّبا، ومن لم يُـزَكِّ ماله فليس بمسلم.

<sup>.</sup> لم يعطى T (I)

<sup>(2) 23, 99-100.</sup> 

<sup>.</sup> صلوة D,E (3)

<sup>.</sup> الصدقة S (4)

<sup>(5) 41, 6-7.</sup> All MSS. except B err. فويل .

<sup>(6) 107, 47 (</sup>end).

وعن رسول الله ( صلع) أنه لعن مانع الزكوة وآكل الرّبا .

ويميًّا يؤيد هذه (١) الرواية أن مانع الزكوة مشرك ، ويُشْبتُ أنها عن رسول الله (صلع) قول الله عزوجل : (2) في إذا انسكنخ الأشهر الدُرُم في في اقتللوا الشمشر كين حييث وجد تمروهم ، إلى قوله : في أن تنابلوا وأقياملوا الصلوة وآتوا الزَّكوة في خييث من وقوله عز وجل : (3) في إن تنابلوا وأقياملوا الصلوة وآتوا الزَّكوة فإخوانكم في الدِّين ، فلم يقبل الله عز وجل توبة تائب ولا إسلام مشرك حتى يقيم الصلوة ويؤتى الزكوة .

والمسلمون مجمعون على أن مسن مسنى الزكوة جاحيداً لها أنه مشرك ، يجاهسه مع إمام الحق ويتُقتل وتسبى ذريته ويكون سبيله سبيل المشرك ، وبهذا استحلوا ما استحلوه من دماء بنى حنيفة ، إذ منعوا أبا بكر الزكوة ، وليس مسن مسنى مسنى الزكوة ممن ليس بإمام ولا أقامه لقبضها إمام مفترض الطاعة بمشرك ، بل مصيب في فعله ، وإنما يتلزم ذلك ويجاهس ويتدخيل في جملة أهل الشرك من منعها أهلها منكراً لحقهم ولفرضها .

## ذكر زكوة الفضّة والذهب والجواهر

رُوِّينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن على صلوات الله عايه وعلى الأثمة من ولده ، أنه قال : قام فينا رسول الله (صلع) فذكر الزكوة ، وقال : هاتوا رُبع العسر ، من (4) عشرين مثقالاً نصف مثقال ، وليس فيا دون ذلك شيء "، هذا في الذهب .

وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه سُشِل عن الصدقات ، فقال : الذهب إذا بلغ عشرين مثقالاً ففيه نصف مثقال ، وليس فيما دون العشرين شيء ".
وعن على (ص) أنه قال : في كلّ عشرين دينارًا نصف دينار ، وليس

<sup>(1)</sup> T om. (2) 9, 5.

<sup>(3) 9, 11.</sup> 

<sup>(4)</sup> D adds Is as a later marginal addition.

فيادون العشرين شيء "(١)، وفيما زاد على العشرين بحسابه يؤخذمن كل ما زاد ربُعُ العُـشُـرُ .

وعن على (ع) أنه قال : لما بعثنى رسول الله (صلع) إلى اليمن قال لى : إذا لقيت القوم فقل لهم : هل لكم أن تخرجوا زكوة أموالكم طهرة لكم ، وذكر (٤) الحديث بطوله ، فقال : من (3) كل مائتى درهم خمسة دراهم ، وليس فيما دون المائتين شيء ".

وعن على (ع) أنه قال: ليس دون المائتى الدرهم زكوة ، وفى مائتى درهم خمسة دراهم ، وما زاد ففيه رُبع العبشر ، ومن كان(4) عنده ذهب لا يبلغ عشرين ديناراً (5) أو فضة لا تبلغ مائتى درهم ، فليس عليه فيه (6) زكوة ، ولا يجب عليه أن يضم بعضها إلى بعض ، لأن الله عز وجل (7) فرق بينهما ، وبيس رسول الله (صلع) أنه لا شيء في واحد منهما حتى يبلغ الحد الذي حد ه (صلع) .

وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: لا بأس أن يُعطيي من وجبت عليه وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: لا بأس أن يعطى مكان ما وجب عليه (8) من الورق ذهباً بقيمته .

وعن أبى جعفر وأبى عبد الله (ص) أنهما قالا : ليس فى الله يُزكوة ، يعنيان عليهما السلام ما اتشخد منه (9) للباس ، مثل حلي النساء والسيوف وأشباه ذلك ، ما لم يُرد به صاحبه فراراً من الزكوة بأن يصوغ ماله حليباً أو يشترى به حليباً لئلا يؤد ي زكوته ، هذا لا ينبغى لأحد أن يفعله ، فإن فتعله وكنت عليه فيه الزكوة ، وكذلك عليه الزكوة فيا كان فى يديه من حلى مصرع يتصرف به فى البيع والشرى ، أو يكون عنده لغير اللباس .

وعنه ( ص ) أنه قال: في عشرين ديناراً نصف دينار T adds ; ولا شيء فيها دون ذلك C,E ( ما أنه قال: في عشرين ديناراً نصف دينار وفيها زاد إلخ

<sup>(2)</sup> T adds باق.

<sup>(3)</sup> C, S add فيه.

<sup>(4)</sup> D كانت D.

<sup>(5)</sup> T var. امثقالا.

<sup>(6)</sup> T om.

<sup>(7)</sup> D, S add قد.

<sup>.</sup> من و جبت عليه زَ وق D, E .

<sup>(9)</sup> Dom. منه.

وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال: لا تجب الزكوة فها سُميسَتْ فيه حتى يحول عليه الحول بعد أن يكمل القدر (١) الذي تجب فيه الزكوة

وبالإسناد المذكورعن رسول الله (صلع) أنه أسقط الزكوة عن الدرّ والياقوت والجوهر كله ما لم يُردَ به التجارة ، وهذا كالذى ذكرناه من الحليّ ، والوجه فيه مثل ما تقدّم فى ذكر الحليّ .

وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال في اللؤلؤ يُدُخرَج من البحر والعنبر: يؤخمَذ من كلّ واحد منهما الخُدُمُس ، ثم هما كسائر الأموال.

وعنه (صلع) أنه قال فى الرِّكَازِ من المَعَدْ ن والكنز القديم: يؤخذ الحُـُمُسُ من كلَّ واحد منهما ، وباقى ذلك لمن وُجِد فَى أرضه أو فى داره ، وإذا كان الكنز من مال مُحدَث وادَّعَاه أهلُ الدار فَهو لهم .

وعن أبى جعفر محمد بن على (صلع) أنه سُئل عن معادن الذهب والفضّة والحديد والرَّصَاص والصُّفْر ، قال : عليهم جميعيًّا الخُمُسُ .

وعنه (ع) أنه قال : إذا كانت دنانييرَ أو ذهبًا أو دراهمَ أو فضّةً دون الحيمِّد فالزكوةِ فيها منها .

وعنه عن على (ع) أن رسول الله ( صلع ) عَـَفــَا عن الْحَــَدَمَ والدُّورِ والكسوة والأثاث ما لم يـُرَد به التجارة .

وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال : ما اشتَرى للتجارة فأعْطيىَ به رأس ماله أو أكثر ، فحال عليه الحول ولم يتبعه ففيه الزكوة ، فإن بـَارَ (٤) عليه ولم يجد فيه رأس ماله لم يزكّه حتى يبيعه .

وعنه (ع) أنه قال : ليس في مال يتيم ولا معتمُّوه (3) زكوة إلا "أن يعمل به ، فإن عُمل به ففيه الزكوة .

<sup>(</sup>I) C (var.), T, E العقد B ; C, D . العدد C, D .

<sup>.</sup> بار الشيء بوراً إذا كسد ، قال الله ( تع ) : تجارة لن تبور (35, 29 E gl. (35, 29)

المعتوه الضعيف العقل ، وفى الحديث كل طلاق واقع إلا طلاق المعتوه ، من الضياء Tgl. (3) Tgl. ذكر فى مختصر الآثار . ولا زكوة فى مال طفل حتى يحتلم ويقبضه و يحول عليه الحول عنده و إن صار فى يد رجل بالغ فتجر به زكاه ، وكانت الزكوة على من يتجر فيه ووضيعة إن كانت فيه عليه وربحه للطفل .

وعنه (ص) أنه قال في الدَّيْن يكون للرجل على الرجل: إن كان غير ممنوع منه يأخذه متى (١) شاء بلا خصومة ولا مدافعة فهو كسائر ما في يده من ماله يزكيه، وإن كان الذي هو عليه يدافعه عنه ولا يصل إليه إلا بخصومة فزكوتُهُ على الذي هو في يديه ، وكذلك المال الغائب ، وكذلك مهر المرأة يكون على زوجها . وعن على (ع) أنه قال: ليس في مال مستفاد (٤) زكوة حتى يحول عليه وعن على (ع) أنه قال: ليس في مال مستفاد (٤) زكوة حتى يحول عليه

وعن على (ع) أنه قال: ليس في مال مستفاد (2) زكوة حيى يحول عليه الحول إلا أن يكون في يدر (3) من هو في يديه مال تجب فيه الزكوة ، فإنه يضمتُه إليه ويزكيه عند رأس الحول الذي يزكي فيه ماله.

وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال: وليس في مال المُكاتسب(4) زكوة ".
وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال: الزكوة مضمونة "حتى يضعها من
وجبت عليه موضعها ، فعلى هذا القول يازم كل (5) من وجبت عليه زكوة ،
فأعطاها غير أهلها ، الذين أمر الله عز وجل بدفعها إليهم ، إعطاؤها ثانية لن
أوجب الله دفعتها إليه ، وسنذكر ما يجب في هذا في موضعه إن شاء الله (تع) ،
وأقل ما يازم في هذه الرواية متن أخرج زكوة ماله فضاعت منه قبل أن يدفعها
أن عليه إخراجها من ماله ولا يجزى عنه (6) ضياعتها قبل دفعها إلى من يجب
دفعتها إليه .

وعنه (صلع) أنه قال فى الرجل تجب عليه زكوة فى ماله فلم يخرجها حتى حضره الموت فأوصى أن تخرج عنه : إنها تُمخْرَج ، ن جميع ماله إلا أن يـُوصِي بإخراجها من ثلثة ، هذا إذ عليم ذلك ، وإن عليم منه أنه يريد أن يمضُر بورَ ثَمتيه ويتُتليفَ ميراثهم لم يجز (7) ذلك (8) إلا من ثلثه ، إلا أن يجيزه الورثة على أنفسهم.

<sup>(1)</sup> D [2].

<sup>.</sup> مستفادة S (2)

<sup>.</sup> يدى D, S يدى

والمكاتب هو العبد الذى يكاتب مولاه على مال يجعله على نفسه نجوماً فإن أدى ذلك . D gl. (4) ما شرطه على نفسه عتق و إن عجز كان عبداً مملوكاً كما كان ، فهذا إذا كان كذلك فهو عبد ما بتى عليه شيء من كتابته ، فالعبد لا يملك شيئاً وماله لمولاه إلا أن المكاتب إذا أدى ما (هو) كاتبه عليه مولاه فا له له وليس المولى فيه شيء إذا هو أدى إليه ما كاتبه عليه و يزول عنه إذا هو أدى ذلك اسم المكاتبة و يصير حراً . حاشية من تأويله .See Ismaili Law of Wills, Art. 32

<sup>(5)</sup> T om.

<sup>.</sup> يجزى منه S ; يجزيه T (6)

<sup>.</sup> يخرج D (7)

<sup>(8)</sup> C adds ......

## ذكر زكوة المواشي (<sup>1)</sup>

رُوِينا عن جعفر بن محمد (ص) عن أبيه عن آبائه عن على (ص) أن رسول الله (صلع) نهى أن يُحكَلَّف الناسُ على صدقاتهم ، وقال : هم فيها مأمونون(٤)، [يعنى أنه مسَنْ أنكر أن يكون له مال تجب فيه زكوة ولم يوجد ظاهراً لم يُستَحَلَّفُ ] ، ونهى أن تُشتى عليهم في عام (3) مرتين ، وأن لا يؤخذوا بها(4) في كل عام إلا مرة واحدة ، ونهى أن يُعَلَّظ عليهم في أخذ ها منهم وأن يُعَلَّظ عليهم أو يتُكلَّفُوا فوق منهم وأن يُعَلَّم أو يتُكلَّفُوا فوق طاقتهم ، وأمروا أن لا يأخذ المتصدق منهم إلا ما وجد في أيديهم ، وأن يتعدد ل فيهم ولا يدع لهم حقاً يجب عليهم .

وعن على (ع) أنه أوصى ميخنسف بن سلسيم الأزدى ، وقد بعثه على الصدقة ، بوصية طويلة أمره فيها بتقوى الله ربه فى سرائر أموره وخفيات أعماله وأن يسلقناهم ببسط الوجه ولين الجانب ، وأمره أن يلزم التواضع و يجتنب التكبر ، فإن الله يرفع المتواضعين ويضع المتكبرين ، ثم قال له : ياميخنف بن سلسيم ، أن لك فى هذه الصدقة نصيبا وحقاً مفروضاً ، ولك فيها شركاء فقراء ومساكين وغارمين ومجاهدين وأبناء سبيل ومملوكين ومتألقين ، وإنا مرفود حقات فوقيهم عقوقهم ، وإلا فإنك من أكثر الناس يوم القيمة خصماء ، وبؤسا لامرىء حقوقهم ، وإلا فإنك من أكثر الناس يوم القيمة خصماء ، وبؤساً لامرىء أن يكون خصمه مه مثل هؤلاء .

وعنه (صلع) أنه كان يقول: تؤخلَهُ صدقاتُ أهلِ البادية على مياههم، ولا ينساقُون، يعنى من مواضعهم التي هم فيها إلى غيرها، وقال: إذا كان الجلد ب أُخرُوا حتى يدخنصبوا.

المواشى فى اللغة جميع ما يمشى وخص بهذا الاسم الأنمام والذى يجب فيه الزكوة منها، . D gl. (١) الإبل والبقر والغم ، (ماشية ج مواش) .

<sup>(2)</sup> The passage in brackets is found in many MSS. but Y omits it. Possibly a later interpolation.

ر کل C adds کا .

<sup>(4)</sup> C ابنه.

وعنه (صلع) أنه أمر أن تُؤخلَد الصدقة على وجهها: الإبل من الإبل ، والبقر من البقر ، والغنم من الغنم ، والحنطة من الحنطة ، والتمر من التمر من التمر ، وهذا(١) إذا لم يكن أهل الصدقات هل تبدر ولا ورق ، وكذلك كانوا يومثذ ، فَامَا إن كانوا يجدون الدَّنانير والدَّراهم فأعنطوا قيمة ما وجب عليهم ثمناً فلا بأس بذلك، ولعل ذلك يكون صلاحاً لحم ولغيرهم ، وقد ذكرنا فيا تقدم .

وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال : لا بأس أن يعطى من وجبت عليه ذكوة من الذهب ورقبًا بقيمته ، وكذلك لا بأس أن يعطى مكان ما وجب عليه من الورق ذهبًا بقيمته ، فهذا مثل ما ذكرناه في إعطاء (٤) قيمة ما وجب في المواشى والجبوب (٤) والطعام (٤) ، وسنذكر فيا (٥) بعد هذا إعطاء القيمة فيا يتفاضل في أسنان الإبل .

وعنه (ع) أنَّه قال: يَسَجْسُرُ الإِمامُ الناسَ على أخذ الزكوة من أموالهم، لأنَّ الله عز وجل قال: (6) خُدُدْ مين أمْوَاليهِم صَدَقَمَةً .

وقال رسول الله (صلع): هاتوا رُبُعَ العُشْر ، من كلّ عشرين مثقالاً نصفَ مثقال ، ومن كلّ مائتي درهم خمسة دَرَاهيم .

رُوِّينا عَنْ جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن على (صلع) أنهم قالوا: ليس فى أربع من الإبل شيء ، فإذا كانت خمسًا سائمة ففيها شاة ، ثم ليس في أربع من الإبل شيء حتى تبَّلُغَ عَسَرًا ، فإذا كانت عشرًا ففيها شاتان فيا زاد على الخمس شيء حتى تبَّلُغَ عَسَرًا ، فإذا كانت عشرًا ففيها ثلاث شياه إلى عشرين (7) ففيها أربع شياه ، فإذا كانت خمسًا وعشرين ففيها ابنة مخسّاض (8) ، فإن لم

<sup>(1)</sup> A,B,C,D add والله أعلم .

<sup>.</sup> من إعطاء T (2)

<sup>(3)</sup> E, T om. الحبوب.

<sup>(4)</sup> F om.

<sup>(5)</sup> T om.

<sup>(6) 9, 103.</sup> 

<sup>.</sup> فإذا بلغت عشرين ففيها إلخ D adds .

و بنت مخاض من الإبل هى التى أكملت حولا مذولدت ثم دخلت فى الحول الثانى Dgl. (8) كأن أمها قد حملت بآخرًا فهى فى المخاض أى فى الحوامل وهى أول أسنان الإبل وأن يتم لها سنة وذلك أول ما يحمل عليهما أخف شىء تحمله .

المخاض النوق الحوامل وابن المخاض هو الفصيل الذي حملت أمه قبل ابن اللبون .T gl ــــ

تكن ابنة عاض فابن لبون (١) ذكر ، إلى خمس والمدة ففيها حقة (١) ففيها بنت لبون ، إلى خمس واربعن ، فإذا زادت واحدة ففيها حقة (١) ففيها بنت لبون ، إلى خمس واربعن ، فإذا زادت واحدة ففيها جمدعية (١) ، إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها وعشرين ، فإذا زادت في كل أربعين ابنة لبون ، وفي كل خمسين حقة وابنة خماض ، هي التي قد استكملت حولاً ثم دخلت في الثاني كأن أمتها قد بدا حملها بأخرى فهي في الممخاض أي في الحوامل ، في الثاني كأن أمتها قد بدا حملها بأخرى فهي حقة ، أي استحقت أن يدهما فلا وضعت ذات لبن ، فإذا دخلت في الرابعة فهي حقة ، أي استحقت أن يدهما عليها وتركب ، فإذا دخلت في الحامسة فهي جمدة عمة .

وعن على (ص) أنبَّه قال: إذا لم يجد المُصدِّق السنَّ التي تجب له من (5) الإبل أخذ سنتًا فوقها ، وردَّ على صاحب الإبل فضل ما بينها ، [ أو أخذ دونها وزاده صاحبُ الإبل فضل ما بينهما (6)] .

وعنهم (صلع) أنهم قالوا: ليس فى البقر شى عحمى تبلغ ثلاثين ، فإذا بلغت ثلاثين وكانتسائمة ليست من الحوامل ففيها تبيع (٢)أو تبيعة "حـوالـِي (8)، ثم

بسنة ، وكذلك بنت المخاض ، وفي الحديث الطرق ضراب الفحل في خس وعشرين من الإبل
 الناقة (؟) من الضياء (٢) المخاض وجع الولادة ، قال الله (تع) فأجاءها المخاض إلى جذع
 النخلة (19, 23) ، من الضياء.

<sup>.</sup> و بنت لبون من الإبل هي التي أكملت السنتين ودخلت في الثالثة ، D gl.

وا لحقة التي قد أكملت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة واستحقت أن يحمل عليها الحمل والفحل (2) D gl.

الجانعة تأنيث الجذع ، الجذع من الإبل الذي أتى له خس سنين ، ومن الشاء ما تمت له . Tgl. (3) Tgl. سنة ، من جميع الدواب قبل الثي بسنة ، ويقال فلان جذع في هذا الأمر إذا كان أخذ فيه حديثاً إلخ .

<sup>(4)</sup> C, D, S have فإذ throughout; and T فإذا , which is adopted as more correct.

<sup>(5)</sup> C ف. (6) T om. Clause أو أخذ دونها . ما بينهما

<sup>.</sup> والتبيع هو الذي قد استوى قرناً .D gl. (7)

إذا استكمل سنة فهو حولي ، ولد البقرة أول سنة عجل ، ثم تبيع ، ثم جذع ، ثم ثنى ، ثم رويا (8) D gl. (8)

ليس فيها غير ذلك حتى تبلغ أربعين ، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنية (١) إلى ستين ، فإذا بلغت سبعين ستين ، فإذا بلغت سبعين ، فإذا بلغت سبعين ، فإذا بلغت شبعين ففيها مستان إلى سبعين ، وفي تسعين ففيها مستنة وتبيع ، فإذا بلغت ثمانين ففيها مستان إلى تسعين ، وفي تسعين ثلاث تبائع إلى مائة ، ففيها مستنة وتبيعان إلى مائة وعشرة ففيها مستنان وتبيع الى عشرين ومائة ففيها ثلاث مستنات ، ثم كذلك في كل عشرين ومائة أو تبيعة ، وفي كل أربعين مستنة ، ولا شيء في الأو قساص ، وهي (١) ما بين الفريضة ين ، ولا في العوامل من الإبل والبقر ، ولا في الدواجن ، وهي التي تدربي في البيوت من الغنم .

وعنهم (ص) أنهم قالوا: ليس فيا دون الأربعين من الغنم شيء ، فإذا بلغت أربعين ورَعَت وحال عليها الحول ففيها شاة ، ثم ليس فيا زاد على الأربعين سيء حتى تبلغ مائة وعشرين ، فإن زادت واحدة فا فوقها ففيها شاتان حتى تنتهى الى مائتين فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شيباه حتى تبلغ ثلثمائة ، فإذا كثرت في كل مائة شاة ، وإذا كان في الإبل والبقر أو الغنم ما تجب فيه الزكوة فهو نصاب ، وما استُفيد بعد ذلك احتسب فيه الصغير والكبير منها ، وإن لم يكن ثم تتوالد منها شيء أو الغيم الحول ولا في الخرفان التي تتوالد منها شيء أو ولا فيا يشفاد اليها شيء حتى يحول عليها الحول وقد وجببت فيها الزكوة .

وعنهم (ع) عن رسول الله (صلع) أنبه نهى أن يتُجمْميّع في الصدقة بين مفترق أو يتُفرق بين مجتمع ، وذلك أن(4) لا يجمع أهل المواشي مواشيهم للمصدّق إذا أظلَّلَهم ليأخذ من كل مائة شاة ، ولكن يتُحسب ما عند كل رجل منهم ويتُوخيد منه منفرداً (5) ما يجب عليه ، لأنبه لو كان اللائة و نفر لكل واحد منهم أربعون شاة و فجمعوها لم يجب للمتُصد ق منها إلا شاة واحدة ، وهي إذا كانت

<sup>(</sup>I) D gl. ، والمسن الذي نبت سديسة وهو السن الذي بعد الرباعية ، T gl. . والمسن من الثني مما فوقه ، ذكرهذا في باب الضحايا

<sup>(2)</sup> T, D, S وهي; C, E .

<sup>.</sup> ثم بمعنى هناك خلاف قولك هنا ، قال الله ( تع ) : وأزلفنا ثم الآخرين ، (£6,64) . T gl. (26,64)

<sup>(4)</sup> Tom. أن.

<sup>.</sup> مفرداً D (5)

كذلك في أيديهم وجب فيها ثلاث شياه ، على كل واحد شاة ".

وتفريق المجتمع أن يكون للرّجل أربعون شاة ، فإذا أظلَّه المُصَدِّق فَرَّقَهَا فر قَتَتَيْن لئلا تجب فيها(1) الزّكوة .

فهذا ما يتظلم فيه أرباب الأنعام ، فتأمًّا ما يتظلم فيه المُصدّق ، فتأن (٤) يتجمع مال رجلين لا تجب على كل واحد منهما الزكوة ، كأن كان لواحد منهما عشرون شاة فإذا جمعها صارت فريضة ، وكذلك يتفرق بين مال الرجل الواحد يكون له مائة وعشرون شاة فيجب فيها واحدة فيتُفتر قها أربعين أربعين ليأخذ منها ثلاثاً ، فهذا لا يجب ولا ينبغى لأرباب الأموال ولا للسُّعاة أن يفر قوا بين مفترق .

وعن جعفر بن محملًد (صلع) أنه قال : والخُلَطَاءُ إذا جمعوا مواشيهم ، وكان الرَّاعي واحداً والفحل واحداً ،لم تُجمع أموالهم الصَّدقة وأُخد من مال كلّ امرى منهم ما يلزمه ، فإن كانا شريكين أخذت الصَّدقة من جميع المال وتراجعا بينهما بالحصص على قدر مال كلّ واحد منهما من رأس المال .

وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال : لا يأخذ المصدق في الصّدقة شاة(4) اللحم السّمينة ولا الرّبتي(5) ، وهي ذات الدّر التي هي عيش أهلها ، ولا الماخض(6) ولا فحل الغنم الذي هو لضرابها ، ولا ذات العوار ولا المحمدلان(7) ولا الفـُصلان(8)

<sup>(1)</sup> S inal . (2) S . ijis .

اليبس ما يبس من النبات وغيره ، ومكان يبس ويبس .T gl ; يبسا ; تيساً ، G,D,S,E, تيساً ; تيساً ، G,D,S,E (8) معنى، اليبس مكان يبس أى يابس لا رطوبة فيه ، قال الله (تع): (20,79) طريقاً في البحر يبسأ ، وقال بعضهم: وامرأة يبس ، لا تنيل خيراً قال : إلى عجوز شنة الوجه يبس ، من الضياء .

الربا D ; الرب S,C,E ; الربّا T (5) T الرّبا D (4)

تمخضت الشاة لقحت وهي ماخض ومحوض ، أو الماخض من النساء والإبل والشاء المقرب D gl (6) ج مواخض من ق .

الحملان جمع حمل وهو الخروف، الحمل الصغير من أولاد الغنم --حاشية .T gl. وهي صغار الذنم .D gl. (7)

<sup>.</sup> وهي صغار الإبل D gl. الفصيل ولد الناقة والجمع فصلان . (8)

ولا العَـجَاجيل(١) ولا يأخذ شرارَها ولاخيارها .

وعن على (ص) أنه قال : تُنفُرَق الغنم أَثْلاَثُنَّا ، فيختار صاحب الغنم ثُنُلُثُنَّا ويختار الساعى من الثلثين .

وعن رسول الله ( صلع) أنه عَـَفـاً (2) عن صدقة الخيل والبيغال والحمير والرقيق .

وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال: الزَّكوة فى الإبل والبقر والغنم السَّائمة يعنى الراعية ، وليس فى شىء من الحيَّوَان، غير هذه الثلاثة الأصناف، شىء. وعن على (صع) أنه أمر بأن تُضاعَفَ الصَّدقة على نصارى العرب.

#### ذكر دفع الصدقات

قال الله (تع) لرسوله : (3) (خُدُ مِن أُمُوالهِم صَدَقَةً تُطَهِرُهُمُ وَتُرُكِيهِم بِهِا) ، وقال رسول الله (صلع) : هاتوا رَبُع العُشْر ، من كل عشرين ديناراً ، نصف دينار (4) . ومن كل ماثتي درهم ، خمسة دراهيم . وأجمع المسلمون لا اختلاف بينهم علمناه أن رسول الله (صلع) كان يليي قبض الصَّدقات من المسلمين بحضرته ، ويُرسِل السَّعاة إلى مَن غاب عنه منهم ، فيأخذون صدقاتهم ويأتون بها رسول الله (صلع) ، فيضعها حيث أمره الله عز وجل بوضعها فيه . وأجمعوا كذلك على أن فرض الصَّدقة لم يسقط بوفاة رسول الله (صلع ) ، وأن الناس بعده دفعوها إلى القائم بأمرهم وإلى من قام بعده ، وبعد ذلك إلى أن رأوا أثمنتهم استأثروا بها فمنعوهم ما قدروا على منعه منها ، فإن كانوا ذلك إلى أن رأوا أثمنتهم استأثروا بها فمنعوهم ما قدروا على منعه منها ، فإن كانوا على الأثمنة من صرف الزكوة في وجوهها التي أمرهم الله بصرفها فيها ، وإنما على الناس دفعها إلى الأثمة ، وعلى الأثمة صرفها في وجوهها ، ولن يسأل الله عز وجل

<sup>.</sup> وهي صغار البقر .D gl. ).

<sup>(2)</sup> C .

<sup>(3) 9,103.</sup> 

<sup>(4)</sup> S المثقال and مثقالا (4).

فكيف يجوز إعطاء بعض هؤلاء دون بعض ؟ وقد جمعهم الله عز وجل في ذلك وجعله فريضة لم . ولا ينبغى أن يلي قسمة ذلك عليهم ووضع ما يجب أن يروضع منه في أهل كل طبقة منهم مواضعه (2) غير الأثمة من آل محمد صلوات الله عليه وعليهم أجمعين ، الذين أوجب الله عز وجل عليهم القيام به واثتمنهم عليه ، وإلا فسمن أين يعرف الناس مقدار ما يصلح أن يعطى لكل طبقة من هذه الطبقات في كل عصر وزمان ؟ ومن أين يعرفون من يتتأليف على الإسلام ؟ وكيف يعطى المؤلفة غير الأثمية الذين يتألفونهم ؟ وكيف ينفق في سبيل الله ، وهو الجهاد ، غيرهم ؟ والجهاد لا يقوم إلا بهم ولا يتعرف إلا من جهتهم ، فكيف يتعطى العاملين عليها إلا هو الذي استعملهم ؟ وقد اثتمنهم الله عز وجل على صدقات المسلمين وحدر مها عليهم ليعلم النياس أنه لاحظ لهم فيها (3) يجتر ونه إلى أنفسهم فيتهمونهم من أجاه .

روينا عن الحسن (4) بن على (ع) أنه قال : أخذ رسول الله (صلع) بيدى فشيت معه فررنا بتمر (5) مصبوب من تمر الصدّقة وأنا يومئذ غلام ، فجمَدَ أَتُ وتناولت تمَدْرة فجعلتُها في في أ ، فجاء رسول الله حتى أدخل إصبعته في في فأخرجها بلعابها فرى بها في التمر (6) ، ثم قال : إنا ، أهل البيت ، لا تحل لنا الصدّدقة .

(1) 9,60.

<sup>.</sup> أن يوضع منه مواضعه غير إلخ T (2)

<sup>(3)</sup> T var. في .

<sup>.</sup> الحسن Y,T,D والحسين C,S,E,B

<sup>.</sup> فر بنا بتمر D (5)

<sup>.</sup> إلى التمر D (6)

وعن جعفر بن مجمد (ص) أنه قال : قال رسول الله (صلع) لا تحل الصدقة لى ولا لأهل بيتى ، إن الصدقة أوساخ الذاس . فقيل لأبي عبد الله : الزكوة التى يخرجها الناس من ذلك ؟ قال : نعم ، قد عو ضَنا الله فى ذلك الخُمسُ .

قيل له: فإن مُنعِثمُ الخمس هل تحلُّ لكم الصّدقة ُ ؟ قال: لا والله ، ما يحلّ لنا ما حرَّم الله علينا بمنع الظالمين لمَننا حقنا ، وليس منعهم إيسَّانا ماأحل الله لنا بمنحل لنا ما حرَّم الله علينا .

وعنه (صلع) أنه قال : « لا تحل لنا زكوة مفروضة وَمَا أَبَالَى أَكَلَّتُ مَن زكوة أُ مفروضة وَمَا أَبَالَى أَكَلَّتُ من زكوة أو شربت من خمر . إن الله عز وجل حرام علينا صدقات الناس أن نأكلها أو نعمل عليها ، وأحمَل لنا صدقات بعضنا على بعض من غير زكوة».

وعنه (ع) أنه قال: لا بأس بتعجيل الزّكوة قبل تَعَلِّها إذا احتيج إليها(١) بشهر أو نحوه . وقد تعجلً رسول الله (صلع) زكوة العباس قبل محلها لأمر احتاج إليه .

سُئْلِ قاسم بن إبراهيم العاوى عن الزَّكوة يخرج بها من بالد إلى بلد ، قال : أَمرُ الزكوة إلى الأثمة . وإنما يفرقها الإمام على قلَدْرِ ما يدرك من القسمة وما يسُلم أُ بالإسلام من نائبة .

وعن على "(ع) أنه استعمل مخننف بن سليم على صدقات بكر بن وائل (ع) وكتب له عهداً كان فيه : فمن كان من أهل طاعتنا من أهل الجزيرة(3) وفيا بين الكوفة وأرض الشام ، فاد عنى أنه أدى صدقته إلى عمال الشام ، وهو في حو زُتيننا (4) ممنوع قد حسسته خيسلنا ورجالنا ، فلا تُجيز له ذلك ، وإن

<sup>(1)</sup> D إذا احتاج إليها C, T add again قبل محلها

<sup>.</sup> بكر بن وائل حى من العرب من ربيعة بن نزار .من الضياء .T gl.

الجزيرة واحدة جزائر البحر سميت جزيرة لانقطاعها من معظم البحر وكل أرض لا يعلوها .T gl (3) سيل ويحدق بها الماء فهى جزيرة وجزيرة العرب محلها سميت جزيرة لأن دجلة والفرات وبحر فارس وبحر الحبش قد أحاطت بها إلخ .

الحوزة بالزاى الناحية قالت

فظكتُ أحثى الترْبَ في وجهه عنى وأحمى حوْزَةَ الغائب T gl. (4)

كان الحق على ما زعم ، فإنه ليس له أن ينزل بلاد َنا ويُؤدِ من صدقة ماليه إلى عدونا .

وعن جعفر بن محملًد (صلع) أنه سئل عن قول الله عز وجل: (١) إنه الصَّدَقاتُ لِلْفُكُوبَ الله عن وجل: (١) إنها الصَّدَقاتُ لِلْفُكُوبَ الله والسكين الصَّدَقاتُ لِلْفُكُوبَ الله والسكين أجهد منهما حالاً . ولا يتعطى من الزّكوة إلاّ أهل الولاية من المؤمنين .

قيل له : فإذا لم يكن بالموضع ولى عاج إليها ؟ قال : يُسبُعَتُ بها إلى موضع آخر فتنه شمر في أهل الولاية ، ولا تنعيط قوماً إن دعوتهم إلى أمرك لم يجيبوك ، واو كان الذبح ، وأهوى بيده إلى حلقه .

قيل له: فإن لم يُوجَدَ مؤمن مستحق ؟ قال: يُعطَّى المستضعفون الذين لا يَنصبون. ويُعطَّى المؤمن من الزّكوة ما يأكل منه ويشرب ويكتسى ويتزوج ويحجّ ويتصدّق.

وعنه (صلع) أنه قال في قول الله: (2) والنعاملين علميه عا، قال: هم السُّعاة عليها يتعطيهم الإمام من الصدقة بقدرما يراه، ليس في ذلك توقيت عليه.

وعن على (ع) أنه بعث إلى رسول الله (صلع) من اليمن بذهبة فى أديم مقروظ ، يعنى مدبوغ بالقررظ ، لم تُحصَّل من ترابها ، فقسَسَمها رسول الله (صلع) بين خمسة نقر ، الأقرع بن حابس، وعييَيْنَة بن حصن بن بلر ، وزيد الحيل ، وعلَّهُ مَمة بن علائة ، وعامر بن الطفيل . فوجد فى ذلك ناس من أصحاب رسول الله (صلع) وقالوا : نحن كنا أحق بهذا ، فبلغه ذلك (صلع) فقال : ألا تأمننونى وأنا أمين من فى السهاء ؟ يأتينى خبر السهاء صباحاً ومساء .

وعن أبى جعفر محمد بن على أنه قال: فى قول الله (عز وجل): (3) والسمُوَلَقَهَ وَلَا لله (عز وجل): (3) والسمُوَلَقَهَ وَلَا لله وعن أبى جعفر محمد بن على الإسلام من رؤساء القبائل كان رسول الله (صلع يعطيهم ليتألفهم، ويكون ذلك فى كل زمان، إذا احتاج إلى ذلك الإمام فَعَلَمَه .

وعنه (صلع) أنه قال فى قول الله (عز وجل): (4) وَفْيِي الرِّقْمَابِ: إذا

<sup>(1) 9,60. (2) 9,60.</sup> 

<sup>(3) 9,60. (4)</sup> loc. cit.

جَازَت(١) الزَّكوةُ خمسهائة درهم اشتُرِيَ منها العبدُ فأعتيق.

وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن رسول الله (صلع) أنه قال : لا تَمَحِلُ الصَّدَةَة لغني " إلا خمسة : عامل عليها ، أو غارم ، وهو الذي عليه الله يشن، أو تحمل بالحمسالة (2)، أو رجل اشتراها بماله ، أو رجل أهديت (3) السيسه .

وعنه (ع م) أنه قال : (وفي سبيل الله) في الجهاد والحبجّ وغير ذلك من سببل الخير ، (وابن السبيل) الرجل يكون في السّفر في قطب به نفقت أو تسقم أو يقع عليه اللصوص . وعنه (ع م) أنه قال : الإمام برى رأيه بقدر ما أراه الله ، فإن رأى أن ي قسيم الزكوة على السهام التي سبم الله قسمها ، وإن أعطى (4) أهل صنف واحد رآهم أحوج لذلك في الوقت أعطاهم ، ولا بأس أن يعطى من الزكوة من له الدار والحادم والماثنارة) درهم ، وكل ما ذكرناه من (6) دفع الصدقات والزكوات إلى الأثمية وإلى من أقاموه لقبضها فهو الذي يجب على المسلمين ، وعلى الأثمة صرفها حيث أمرهم الله عز وجل بصرفها فيه . وقد ذكرنا وجوه ذلك وهم أعلم بها صاوات الله عليهم . وقد ذكرنا فيا تقدم عما رُوى من التغليظ في منع الزكوة ووضعها في غير مواضعها ودفعها إلى غير أهانها ، وأهائها التغليظ في منع الزكوة ووضعها في غير مواضعها ودفعها إلى غير أهانها ، وأهائها هم الأثمة من آل محمد (صلع ) على ما بيذًا ه في هذا الباب ، وفيا قبله من هذا الكتاب ، بقول مجمل . إذ كان استقصاء الكلام في ذكر إمامتهم والاحتجاج في ذلك يخرج عن حد هذا الكتاب . وقد أفردنا له كتابًا في ذكر الإمامة خاصة . ذلك يخرج عن حد هذا الكتاب . وقد أفردنا له كتابًا في ذكر الإمامة خاصة .

وأكثر الناس خاصة مُصرون على منع أئستهم زكوة أموالهم ، وبعضهم يدفع زكوته إلى من لم يأذن الله عز وجل له بدفعها إليه ، وسواء عليه د أمع ذلك إلى من لم يؤمر بدفعه إليه أو حببسة على الجملة من وجب عليه ، ثم لم يرضوا بحبس زكروات أموالهم عن أئمتهم حتى ألبحوا عليهم فى السؤال(7) فى أموالهم ، فإن أعاط منها رضوا وإن منعوهم ستخطروا ، فكانوا فى هذه الحال بمنزلة من ذكر

<sup>.</sup> جاو زت D (۱)

<sup>(2)</sup> T بالحمالة T.

<sup>.</sup> رجلا هدیت S (3)

<sup>(4)</sup> T lalled .

<sup>.</sup> والمأتى T (5)

<sup>.</sup> من Y,C,S,D وفي T

<sup>.</sup> بالسؤال D في السؤال C,T,S (7)

الله نَبَأَهُ في كتابه مع رسوله (صلع) بقوله: (١) وَمَنْهُمُ مُنَ يُلَمْدُ لُكَ (٤) في الصَّدَ قَاتِ فَإِنْ أَعُطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمَ يُعُطَوا مِنْهَا إِذَا هُمْ في الصَّدَ قَاتِ فَإِنْ أَعُمُ لَا مُعُلُونَ . نعوذ بالله مِنْ تَعَدِّى أمره وتجاوز نهيه وتعطيل فرائيضه ومخالفة كتابه وأمر أوليائه (٤) وتستخطُّ أفعالهم والخروج عن أحكامهم .

وقد روينا إجماع العامة على أن "رسول الله (صلع) كان يلى قبض الصدقات ممن يكون بحضرته ، ويبعث عُمالية عليها ، فيأخذونها ممن غابعنه ، وأن ذلك كذلك كان صدراً من الزمان بعده (صلع) ، وأن أبا بكر من معه من الصحابة حاربوا من منعه الزكاة واسة حاوا لذلك دماءهم وذراريهم وأموالهم ، وسيموهم أهل ردة ولم يبيعوا لهم أن يصر فوها بينهم مع قول الله عز وجل: (4) خد من أموالهم من أموالهم صد قية ، وذكره العاملين عليها وهم الذين يقبضونها من الناس ، وأن أحدا لم يكن يفرق زكوة ماله على المساكين كما يفعل اليوم عامة الناس ممن يرى أنه يتموزع فيؤدي زكوة ماله وأكثرهم من عامة الناس يؤثر بذلك (5) أقاربه ، ومن يعب في فيؤدي ومن يسأله فيستحيى منه أن يردة ، وأكثرهم لا يخرج شيئاً على يوجب ذمامية ومن يسأله فيستحيى منه أن يردة ، وأكثرهم لا يخرج شيئاً على الحملة ، وسواء هو (6) ومن دفعها لمن يدوم بأدفعها إليه . لأن الحق لا يقضيه عن كان عليه دفعيه إلى غير من يجب له قبضه منه ، وحق لله أحيق ما حوفظ عليه . على أن أكثر أثمتهم وفقهائهم الذين أخذوا عنهم دينهم يمنعون من ذلك ، ولا يجيزونه لمن فعله ، ويترون دفع الزكوة إلى الأمراء ، فخالفوهم اليوم بأسرهم وفارقوهم عن آخرهم .

فَـمَـمِن رَوَوْا(7) عنه من الصّحابة أنه أمر بدفعها إلى الأمراء سعد بن مالك وأبو سعيد الخدرى وعبد الله بن تُحمَـر وأبو هريرة وعائشة ، هؤلاء فيمن خالف إلى أن تغير ّت الحال فى ذلك، ومـنَـع بعض الناس أ مُسَراءهم زكوتهم لما رأوهم يستأثرون

با 9,58. (۱)

<sup>.</sup> اللمز الإشارة بالمين .D gI لمزه إذا عابه .(2)

<sup>.</sup> لز B,C,D لز corrected by later hand to أمر B,C,D . لز

<sup>(4) 9,103.</sup> 

<sup>(5)</sup> S,D 4

<sup>(6)</sup> S,D ,A.

<sup>.</sup> روى D (7)

بها بعد الذين (1) ذكرنا من الصّدر الأوّل الذين لم يكن ذلك في عصرهم . ورَوَوْا عن بعضهم أنّه سئل عن الزّكوة(2) قال : ادفعوها إليهم (3) وإن أكلوا بها لحوم الحيّات . وعن بعضهم أنّه سئل عن الزّكوة ، فقال : ادفعوها إلى الأمراء . فقيل له : إنهم يشترون بها العنقد والدوّور وينفقونها .فقال : ما أنتم وذاك؟ أمرتم بدفعها إليهم وأمروا بصرفها في وجوهها فعايكم ما حسملهم وعليهم ما حسملها .

وعن ابن عمر أنبَّه قال: أربعة إلى السلطان ، الزكوة والجمعة والنيء والحدود . وأنه قيل له: إنَّ السلطان يستأثر بالزُّكوة ، فقال : ما أنتم وذاك ؟ أرأيتم لو أخذتم لصوصًا فقطعتم بعضهم وتركتم بعضهم ، أكنتم مصيبين ؟ قالوا : لا ، قال : فاو دفعتموهم إلى السلطان فقطع بعضهم وترك بعضهم ، أكان عليكم من ذلك شيء ؟ قالوا : لا ، قال : فكيم ؟ قالوا : لأنبًا قد فعلنا ما كان علينا أن نفعله من دفعه إلى السلطان ، وما فعله فيو عليه ، قال : صدقتم فهكذا تجرى الأمور .

ورَوَوْا أَنَّ مروان أرسَلَ إلى سعد بن مالك أن أرْسيل إلى بزكاة مالك . فقال لرسوله : لا أفعل ، تشترون بها القصور والرقيق ، وتعمرون بها(4) الأموال . فلمناً وَلنَّى الرسول بعل سعد يتُحتاج نفسته ، ويقول : يا سعد ، ما أنت وذاك ؟ حسملوا أمراً وحسملت أمراً فعليك ما حسملت وعليهم ماحسملوا . رَدَّدَ ذلك مراراً ، ثم قال : أدر كنوا الرسول فرد وه(5) فرد اليه . فدفع إليه خمسمائة دينار أو سبع مائة دينار .

ويمن رووا عنه أنبه رأى أن الواجب فى الزكاة أن تُدفع إلى الأمراء ، الحسن البصرى وعامر الشعبى وإبراهيم النخعى وسعيد بن جبير والأوزاعى والشافعى وأبو ثور ، وقال : من لم يدفعها إلى السلطان ودفعها إلى الفقراء لم تجز عنه . وفرق أبو عبيد بين زكوة المواشى والحبوب والثمار ،

<sup>.</sup> الذي T (1)

<sup>(2)</sup> Y,S,T om. أنه سئل عن الزكوة which seems better.

<sup>.</sup> يعنى الزكوة إلى الأمراء D adds (3)

<sup>(4)</sup> T,Y Other MSS. وتعمرون بها الدور وتشترون بها الأموال إلخ a case of padding

<sup>.</sup> على C.S adds على .

فقال : أمنًا زكوة المواشى والحبوب والثمار فلا تُدفع إلا إلى السلطان ، فإن دفعها من وجبت عليه إلى الفقراء والمساكين لم تُجرْزِ عنه ، وأمنًا زكوة الله هب والفضة فإن دفعها إلى الأمراء أجزت عنه ، وإن دفعها (1) فى الفقراء أجزت عنه أيضًا ، وهذا تَحَدَّكُم من قائله ، ولم يفرق الله عز وجل ولا رسوله (صلع) بين ما فرق هذا القائل بينه . وظاهر فساد هذا القول يُغنى عن الاحتجاج على قائله . فأجمع (2) الناس اليوم جهلا وضلالا ، إلا من عصم الله ، على منع ما يقدرون على منعه من جميع الزكوات ، وخالفوا فى ذلك كتاب الله وسنت رسوله (صلع) ، وفارقوا أسلافهم وفقهاءهم وجحد واحق أئمتهم ، نعوذ بالله من مخالفة أمره وأمر رسوله وأولى الأمر الذين قرن الله طاعتهم بطاعته وطاعة نبيه (صلع) .

## ذكر زكوة الحُبُوب والشِّمَار والنَّبات

قال الله عز وجل : (3) وَهُو اللَّذِي أَنْشَا َ جَنَات مَعْرُوشَات وَغَيَيْرَ مَعْرُوشَات وَغَيَيْرَ مَعْرُوشَات وَالزَّرْعَ مُعَنْتَلَفَا أَكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مَتُلَابِهِمًّا وَالزَّرْعَ مُعَنْتَابِهِمًّا وَغَيَيْرَ مُتَسَّابِهِ كُلُوا مِن ثَمَرَهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يُومْ حَصَاده . وَغَيَيْرَ مُتَسَّابِه كُلُوا مِن ثَمَرِه إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يُومْ حَصَاده . وقال عز وجل : (4) يَأَيْهَا اللَّذِينَ آمَنُوا أَنْفَقُوا مِن طَيِباتِ مَا كَسَبْتُم وَمِمَا أَخْرَجْنَا لَكُم مِن الأرْض .

ورَوينا عَن جعفر بن محملًه (ص )(5) عن أبيه أنبَّه قال : في قول الله عز وجل : (6) وَ آ تُنُوا حَمَّلَهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ، قال : حقَّله الواجب عليه من الزَّكوة وينُعطَى المسكين الضغث والقبَنْضَة (7) وما أشبه ذلك ، وذلك تطوّع وليس بحق للزم كالزّكوة التي أوجبها الله عز وجل .

<sup>.</sup> فرقها .with var دفعها Y,T

<sup>(2)</sup> T,D,F (interlinear) add. ala.

<sup>(3) 6,141.</sup> 

عن أبيه عن آبائه عن رسول الله ( صلع ) B,E,D adds (5)

F عن أبيه عن آبائه عن على صلوات الله عليهم

<sup>(6) 6,141. (7)</sup> C,S القبضة T,D القبضة .

وعن جعفر بن محمنًد عن أبيه عن آبائه عن رسول الله (صلع)أننَّه قال: وما ستَقتَ السهاءُ والأنهار ففيه العُشر. وهذا حديثٌ أثبته الخاص والعام عن رسول الله (صلع) وفيه أبينُ البيان على أنَّ الزكوة تجب فى كلّ ما أنْبَتَتِ الأرضُ، إذْ لم يتَسْتَشْن رسولُ الله (صلع) من ذلك شيئًا دون شيء.

ورَوَينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم من طرق كثيرة (1) و بإسناد العامَّة عن رسول الله ( صلع ) .

ورَوينا عن جعفر بن محمَّد أنَّه سُئل عن السِّمْسيم والأرُزّ وغير ذلك من الحبوب هل تُزَكي ؟ فقال : نعم ، هي كالحنطة والتَّمر .

وعن قاسم بن إبراهيم العلوى أنبه سئل عن قول أهل البيت (صلع) في زكوة الأرْزِ والعسد س والحميّ ص والبساقيلاء (3) وأشباهها، والتين والزيّ يتون والفاكهة، هل فيها زكوة ؟ فقال : كل ما خرج من الأرض من نابتة ففيه الزّ كوة لقول الله عز وجل : (4) خله من أمروالهم م صدقية تلطمهر هم وترزكيهم بها. وروّينا عن على " (صلع) أنبه قال : قام فينا رسول الله (صلع) وقال : فيما سمقت السهاء (5) وسلقي فمت السهاء (6) العشر ، وفيما سلقي بالغرّ ب والنواضح (7) نصف العشر ، فقوله : ما سقت السهاء ، يعني المطر ، والفتح الماء الحارى من الأنهار ، والغرب الدّلو .

وعنه (ع) أنبَّه قال : ما سقت السهاء وستُقى ستَيتْحاً ففيه العَشر ، وما ستُقى بالغَرْب أو الدَّالية ففيه نصف العشر . فالستَيتْحُ الماء الجارى على وجه الأرض أُخيذ من السياحة ، والدالية السانية ذات الرَّحى التي تدور عليها الدِّلاء الصغار والكَدرَان .

وعن أبى جعفر محمَّد بن على (8) (صلع) أنَّه قال: سَنَّ رسول ُ الله ( صلع )

<sup>.</sup> الحمص بكسر الحاء نبت ويقال حمص بكسر الميم T gl. الحمض (2)

<sup>(3)</sup> D الباقل E الباقل (4) 9,10

<sup>.</sup> الفتح الماء الحارى من مهر وغيره من الضياء . (6) T gl.

<sup>(7)</sup> D om, by cancellation; T adds marg; F om.

<sup>.</sup> وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد إليخ C (8)

فيا سقت السهاء أو سنقى بالسبين أو الغين ، أو كان بعد العشر ، وما سنقى بالنواضح نصف العشر . فقوله فيا سقت السهاء يعنى بالمطر ، والسبيل ما سال من الأودية عن المطر ، والغين ألله النهر الجارى ، والبعل ما كان يشرب بعروقه من الماء القار في أسفل الأرض ، والنواضح الإبل التي تستقى (٩) بالدلاء من الآبار .

وعن رسول الله ( صلع ) أنَّه أوجب في العسل العُـشر .

#### ذكرزكوة الفطر(3)

قال الله (تع) : (4) قَدْ أَفْلَتَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّه فَصَلَّى . وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّه فَصَلَّى . وقال عز وجل : (5) وأقيمهُوا الصَّلوة وآنهُوا الزَّكوة .

رَوَينا عن جعفر بن محمد أنه قال: في قول الله (تع): (6) (قَدَ أَفْلَتَ مَنَ " تَرَكَتَى) قال: أدَّى زكوة الفيطْر، (وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّه فَصَلَّى) يعنى (7) صلوة العيد في الجبَبَّانة.

وعن أبى جعفر بن على" (صلع) أنه سئل عن زكوة الفطر ؟ فقال : هي الزكوة التي فرضها الله عز وجل على المؤمنين مع الصَّلوة بقوله (وأ قيمنوا الصَّلوة وآتنوا الزَّكوة) على الغني والفقير ، والفقراء هم جنل النَّاس، والأغنياء أقلتُهم ، فأمر كافَّة النَّاس بالصَّاوة والزَّكوة .

وعن على" (ع) أنَّ رسول الله (صلع) قال : تجب صدقة(8) الفطر على

البعل ما يشرب بعروقه من الأرض بغير ماء ، وفى الحديث ما سنته الماء والأنهار T gI. (1) أو كان بعلا ففيه العشر ، والبعل ما سقته السماء ، وقيل البعل أيضاً الأرض المرتفعة لا يصيبها المطر إلا مرة واحدة فى السنة ، من الضياء .

<sup>(2)</sup> T,S تسقا B یستق C یستسق E یستق ا تسقا  $\mathbf{F}$  تسقا .

<sup>.</sup> الفطر الاسم من الإفطار وفي الحديث أمر بصدقة الفطر على كل صغير وكبير . T gl. (3)

<sup>(4) 87,14-15, (5) 2, 43,</sup> and other places.

<sup>(6) 87,14-15. (7)</sup> Many MSS add here التكبير.

<sup>.</sup> صدقة الفطر تسمى زكوة الرؤوس لأنها تؤدى في الظاهر عن رأس كل إنسان ، من تأويله . .D gl (8)

الرَّجِل عن كلَّ مَن في عيماله(١)وكل مَن أيمُون (٤) من صغير أو كبير ، حرِّ أو عبد ، ذكر أو أنتَى ، عن كل إنسان صاع من طعام .

وعن جعفر بن محمد (صلع) أنبَّه قال: يلزم الرجل أن يؤدى صدقة(3) الفطر عن نفسه وعن عياله الذكر منهم والأنثى ، الصغير منهم والكبير ، والحرّ والعبد ، ويعطيها عنهم وإن كانوا أغنياء(4).

وعن أبى جعفر محمد بن على (صلع) أنه سُئل: هل على الفقير الذى يُتَصَدق عليه ذكوة الفطر ؟ قال: نعم ، يعطى مما يُتَصَدق به عليه .

وعن الحسين بن على "(صلع) أنه قال : زكوة الفطر على كل "حاضر وباد .
وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال : يؤد "ى المرء وكوة الفطر عن عبيده اليهودي والنصراني ، وكل من أغلس عليه بابه ، ويؤدى الرجل زكوة الفطر عن رقيق امرأته إذا كانوا في عياله ، وتؤد ي هي عنهم إن لم يكونوا في عيال زوجها وكانوا يعماون في مالها دونه . وإن لم يكن لها زوج أد ت عن نفسها وعنهم وعن كُل مَ مَن " تَعَول .

ورَوَينا عن الحسن والحسين صلوات الله عليهما أنهما كانا يؤد يان زكوة الفطر عن على حتى ماتا، وكان على بن الحسين (ع) يؤديها عن أبيه الحسين (ع) حتى مات ، وكان أبو جعفر يؤديها عن على (ص) حتى مات ، قال جعفر بن محمد : وأنا أُوَد يها عن أبى ، وهذا من النطوع بالصدقة عن الموتى (٥).

وعن على " (صلع ) أنَّه قال : زكوة الفطر صاع " من حنطة "،أو صاع " من شعيرٍ ، أو صاع " من زبيبٍ .

وعن جعفر بن محمثًد (صلع) أنبَّه قال : من لم يجد حنطة ولا شعيراً ولا تمراً ولا تمراً ولا تمراً ولا زبيبًا يُنخرِجه في صدقة الفطر ، فليخرج ، عوض ذلك ، دراهم .

وعن على" (ص) أنَّه قال : إخراج صَدَقة الفطر ، قبل الفطر ، من السُّنَّة .

العيال من يعول الرجل و جمعه عيائل ، وهو من الواوى ، وكانوا يقولون : من جهد البلاء T gl. (1)

<sup>.</sup> زكوة C,E يعول S,B يقوت C,E يمون (3) C

<sup>(4)</sup> C,D and T (var.) add هنه .

<sup>.</sup> لا على أنه شيء يلزم F,D,C (5)

# كتاب الصوم والاعتكاف ذكر وجوب صوم شهر رمضان والرغائب فيه (1)

قال الله (تع) : (٤) يَأَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنَوا كُتبَ عَلَيَكُم الصِّيامُ كَمَا كُتبَ عَلَيَكُم الصِّيامُ كَمَا كُمَا كُتبَ عَلَى اللَّذِينَ مِنْ قَبَسْلِكُمْ لَعَلَلَّكُمْ تَتَقَوُنَ ، إلى قوله : وَلَتَكُمُ لَلَّهُ عَلَى مَا هَدَاكُمُ وَلَعَلَلَّكُمُ تَتَشَدُّوا الله عَلَى مَا هَدَاكُمُ وَلَعَلَلَّكُمُ تَتَشَدُّكُمُ وَلَعَلَلَّكُمُ تَتَشَدُّكُمُ وَلَعَلَلَّكُمُ تَتَشَدُّكُمُ وَلَعَلَلَّكُمُ وَلَعَلَلْكُمُ وَلَعَلَلْكُمُ وَلَعَلَلْكُمُ وَلَعَلَيْكُمُ وَلَعَلَيْكُمُ وَلَعَلَلْكُمُ وَلَعَلَيْكُمُ وَلَعَلَيْكُمُ وَلَعَلَلْكُمُ وَلَعَلَلْكُمُ وَلَعَلَلَكُمُ وَلَعَلَيْكُمُ وَلَعَلَلْكُمُ وَلَعَلَيْكُمُ وَلَعَلَيْكُمُ وَلَعَلَيْكُمُ وَلَعَلَيْكُمُ وَلِعَلَيْكُمُ وَلَعَلَيْكُمُ وَلَعَلَيْكُمُ وَلَعَلَيْكُمُ وَلِي اللهُ وَلِقَالِكُمُ وَلَعَلَيْكُمُ وَلَتَهُ وَلَعَلَيْكُمُ وَلِي اللهُ وَلِقَلَالَهُ وَلَعَلَلْكُمُ وَلَعَلَيْكُمُ وَلَعَلَيْكُمُ وَلَعَلَيْكُمُ وَلَعُ وَلَعَلَلْكُمُ وَلَعَلَيْكُمُ وَلَعَلَيْكُمُ وَلَعَلَيْكُمُ وَلَعَلِيكُمُ وَلَعَلِيكُمُ وَلِي فَالْكُولُ وَلَعَلَيْكُمُ وَلَعَلَيْكُمُ وَلَعَلِيكُمُ وَلِهُ وَلِهُ فَالْعَلِيلُونَ وَلِهُ فَالْعَلِيلُولُ وَلَعَلِيلُكُمُ وَلِهُ فَالْعُلِيلُولُ وَلِهُ فَالْعِلْمُ وَلَعَلِيلُولُ وَلِهُ فَالْعَلِيلُولُ وَلِهُ فَاللّهُ وَلَهُ فَا عَلَّهُ وَلَهُ فَالْعُلُولُ وَلِهُ فَالْعُلُولُ وَلَا لَاللّهُ وَلَهُ فَا فَالْعَلِيلُولُ وَلَهُ وَلِهُ فَلَا فَاللّهُ وَلَا فَاللّهُ وَلَوْلِهُ فَالْعُلُولُ وَلِهُ فَالْعُلُولُ وَلِهُ فَالْعُلُولُ وَلَالْعُلُولُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَالْعُلُولُ وَلَا لِللْعُلِولُ وَلَالْعُلُولُ وَلِهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَعَلِيلُولُ وَلِهُ فَالْعُلِولُولُ وَلِهُ فَالْعُلِلْ فَالْعُلِولُ وَلَا فَاللّهُ وَلِهُ فَلَا فَلَا لَعُلْمُ وَلِل

ورَوَينا عن جعفر بن محمد (صلع) أننّه قال : صوم شهر رمضان فرض في كلّ عام ، وأدنى ما يتميم به فرض صومه العزيمة من قلب المؤمن على صومه بنية صادقة ، وترك الأكل والشرب والنبّكاح فى نهاره كله ، وأن يجمع (3) فى صومه التّوقق بلحميع جوارحه (4) وكفتها عن محارم الله ربه متقرّبنا بذلك كله إليه ، فإذا فعل ذلك كان مؤدينًا لفرضه .

وعنه عن آبائه عن فاطمة بنت رسول الله (صلع) أنها قالت : ما يصنع الصائم بصيامه إذا لم يصُن لسانـه وسمعـه وبصرَه وجوارحـه .

وعن جعفر بن محملًد (ع) أنبَّه قال: لا صيام لمن عصى الإمام ، ولا صيام لعبد آبق حتى يرجع ، ولا صيام لامرأة ناشزة حتى تتوب ، ولا صيام لولد عاق حتى يَبَرَرَّ .

وعنه (صلع) أنبَّه كان يقول لبنيه : إذا دَخلَ شهر رمضان فأجنْهدُوا أنفسكم ، فإنَّ فيه تُقسَمُ الأرزاق وتَدُوقَّتُ الآجال ، ويكتب وَفد الله المذي (5) يتفيدُون عليه ، وفيه ليلة "، العمل فيها خير "من العمل في ألف شهر . وعن رسول الله (صلع) أنبَّه خطب الناس آخر يوم (6) من شعبان ، فقال :

<sup>.</sup> وما جاء ذلك من الرغائب added later, D والرغائب فيه T (1)

<sup>(2) 2,185-183.</sup> 

<sup>(3)</sup> D يحفظ .

<sup>(4)</sup> D adds، کلها .

<sup>(5)</sup> Y,T (orig.) الذي changed as in text.

<sup>.</sup> آخر يوم الجمعة C (6)

أينها الناس ، إنه قد أظلَككم شهر عظيم ، شهر مبارك ، شهر فيه ليلة العمل فيها الناس ، إنه قد أظلككم شهر عظيم ، شهر مبارك ، شهر فيه ليلة العمل في ألف شهر ، من تقرّب فيه بخصلة من خصال الحير كان كمن أدّى فيه فريضة كان كمن أدّى سبعين فريضة فيما سواه ، وهو شهر الصبر ، والصبر ثوابه الجنّة ، وشهر المواساة شهر يُزاد فيه في رزق المؤمن ، من فطّر فيه صائمًا كان له مغفرة لذنوبه وعتق شهر يُزاد فيه في رزق المؤمن ، من فطّر فيه صائمًا كان له مغفرة الذوبه وعتق رقبته من النّار ، وكان له مثل أجره من غير أن يَنْقُص من أجره شيء . .

فقال بعض القوم: يا رسول الله (ص) ، ليس كلنا يجد (1) ما يفطّر الصّائم ، فقال (صلع): يعطى الله هذا الثواب من فطَّرَ صائمًا على مَدَ قَدَة لبن ، أو تمرة أو شربة ماء. ومن أشبع صائمًا سقاه الله من حوضى شرّ بدة لا ينظمأ بعدها. وهو شهر أوَّله رحمة ، وأوسطه مغفرة ، وآخره عتق من النّار . مَن خمَفَ عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النّار . واستكثروا فيه من أربع خصال : خصلتان تُرضُون بهما ربّكم ، وخصلتان لا غنى بكم عنهما . فأمًا الحصلتان اللتان ترضُون بهما ربّكم فشهادة أن لا إله إلا الله ، وتستغفرونه . وأما اللتان لا غنى بكم عنهما ، فتسألون الله الجنّة ، وتعَدُوذُون به من النّار .

وعنه (صلع) أنه صعد المنبر فقال: آمين ، ثم قال: أيها النّاس ، إنّ جبرئيل استقبلني فقال: يا محمنّد من أدرك شهر رمضان فلم يُعفرَر له فيه فمات فلخل النار ، فأبعده الله ، فقل: آمين ، فقلت: آمين .

وعن جعفر بن محمنًد ( صلع ) أنه قال : مَن ْ لم يُخفَرَ له فى شهر رمضان لم ينخفر له إلى مثله مين ْ قَابِلِ إِلا ّ أن يشهد عَرَفَة .

وعن على" (صلع) أنه قال : صوم شهر رمضان جُننة " من النَّار .

وعن جعفر بن محمد ( صلع ) أنه قال: ثلاثة من رَوْح الله : التهجد في الليل بالصلوة ، ولقاء الإخوان ، والصوم . :

وعن رسول الله (صلع) أنه قال : لكل شيء زكوة وزكوة الأبدان الصّيام . وعن على " (صلع) أنه قال : سَبَعٌ من سوابق الأعمال فتَمَسَدَّكوا بهن " : ( صلع ) أنه قال : سَبَعٌ من سوابق الأعمال فتَمَسَدَّكوا بهن " : ( ١ ) شهادة أن " لا إله إلا " الله وأن " محمداً عبده ورسوله ، ( ٢ ) وحب أهل بيت

<sup>(</sup>t) C عجد .

نبيّ الله حقاً من قبيل القلوب لا الزّحم بالمناكب ومُفيَارَقة القلوب، (٣) والجهاد في سبيل الله ، (٤) والصّيام في الهواجر ، (٥) وإسباغ الوضوء في السَّبَرَات ، (٦) والمحافظة على الصَّلَوَات (٧) والحجّ إلى بيت الله الحرام .

وعن أبى جعفر محمدً بن على (ع) أنه قال : أوصى رسول الله (صلع) أسامة بن زيد فقال : يا أسامة ، عليك بطريق الجنة وإيداك أن تُده المسامة ، عنها قال أسامة : يا رسول الله ، وما أيسرُ ما تقطع به تلك الطريق ؟ قال : الظماءُ فى الهواجر ، وكسر النفوس عن لذة الدنيا . يا أسامة ، عليك بالصوم فإنه جنة من النار ، وإن استطعت أن يأتيك الموت و بطنك جائع فافعل ، يا أسامة عليك بالصوم ، فإنه قربة للى الله . وذكر (2) الحديث بطوله .

وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: قام أبو ذر رحمه الله . عند باب الكعبة فقال: أيها الناس، أنا جُندُب بن السكن الغفارى ، إنتى لكم ناصح شفيق ، فهلموا ، فاكتنفه(3) الناس ، فقال: إن أحدكم لو أراد سفراً لاتتخذ من الزاد ما يصلحه، فطريق يوم القيمة أحق ما تزودتم له ، فقام رجل فقال: فأرشد نا يا أبا ذر فقال: حبح حجة لعظائم الأمور، وصم يوماً لزجرة النشور، وصل ركعتين في سواد الليل لوحشة القبور. كلمة حق تقولها ، أو كلمة سوء تسكت عنها ، صدقة منك على مسكين لعلك تنجو من يوم عسير. اجعل اللانيا كلمتين: كلمة في طلب الحلال وكلمة في طلب الآخرة ، وانظر كلمة تضر ولا تنفع فدعها . اجعل المال درهمين: درهم قدرة من يوم عدمة أنفقته على عيالك كل يوم صدقة .

وعن رسول الله (صلع) أنه قال: نَوْمُ الصَّائَم عبادةً ، ونفسَهُ تسبيحً . وعنه (صلع) أنه قال: يقول الله عز وجل(4): الصّوم لى وأنا أجزى به ، وللصَّائَم فرحتان ، فرحة مين يتُفطر وفرحة حين يتَاثتي ربَّه ، والذي نفس محمدً

اختلجه بمعنى خلجه أى نزعه واختلج فى صدره . T gl. ; أى خرج .(1) C gl. كذا أى اضطرب ، واختلاج الأعضاء من ذلك .

<sup>(2)</sup> C adds باق (3) T gl. باق

<sup>(4)</sup> Not from Qur.

بيده لَــَخُـلُـرُوفُ (١) فَـمَ ِ الصَّائِم ِ أَطيبُ عند الله من رائحة(١٤ المسك . وعن جعفر بن محمَّد ( صلع ) أنه قال : مـِن ۚ رَوْح ِ الله إفطار الصَّائِم ، ولقاء الإخوان ، والتهجد بالليل .

#### ذكر الدّخول في الصّوم

رَوَينا عن على (صلع) أنه كان إذا رأى الهلال قال : الله أكبر ، اللهم ألى أسألك خير هذا الشهر وفتحه ونصره ونوره ورزقه ، وأعوذ بك من شره وشر ما بعده .

وعنه عن رسول الله (صلع) أنه قال: تَسَيَحَّرُوا ولو بشربة ماء، وأنطروا ولو على شق تمرة . يعنى إذا حل الفطر . وقال: السَّحُورُ بركة ، ولله مَلاَ تُكة "(3) يصلون على المستغفرين بالأسحار وعلى المتسحرين، وأكثلتَهُ السُّحُورَ فرق ما بيننا وبين أهل الملكل .

وعن على " (صلع) أنه قال : لما أنزل الله (تع) : (4) وكُدُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ النَّحْيَيْطُ الْأَبْيَيْضُ مِنَ النَّحْيَيْطِ الْأَسْوَد ، جعل الناس يأخذون خيطين : أبيض وأسود ، فينظرون إليهما . ولا يزالون يأكاون ويشربون حتى يتبيَّن لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود . فبين الله عز وجل لهم ما أراد بذلك فقال : (5) من النُفتَجِيْر .

وعن أبى عبد الله جعفر بن محمد (صلع) أنه قال : الفجر هو البياض المعترضُ ، يعنى الذى يأتى من أفق المشرق . والفجر فجران : الفجر الأوّل منهما ذنب السَّرْحان ، وهو ضوء "يسير" مُستَدَد ق صاعد "من أنق المشرق كضوء المصباح بغير اعتراض ، فذلك لا يـُحررم شيئاً حتى يعترض الضّوء في ذلك الأفق يميناً وشمالاً ، فذلك هو الفجر الصّادق المعترض ، وبه يتحرر م الطّعام على الصّائم.

<sup>.</sup> خلوف فم الصائم تغير رائحته ، واستثهد بالحديث المذكور .T gl. (١)

<sup>(</sup>ع) C,E ديح .

<sup>.</sup> والله وملائكته C (3)

<sup>(4) 2.187.</sup> 

<sup>(5) 2,187.</sup> 

وعن رسول الله ( صلع ) أنه قال : لا تُنصام الفريضة ُ إلا " باعتقاد ٍ ونية ٍ ، ومـَن صام على شك ً فقد عصى .

وعن أبي جعفر محمد بن على (ص) أنه قال : لأن أفطر يوماً (١) من شهر رمضان أحب إلى من أن أصوم يوماً من شعبان . أزيده في شهر رمضان وينوى أنه يغيى (صلع) أن يصوم ذلك اليوم ، وهو لا يعلم أنه من شهر رمضان وينوى أنه من شهر رمضان . فهذا لا يجب . لأنه بمنزلة من زاد في فريضة من الفرائض ، وذلك لا تحل الزيادة فيها ولا النقص منها ، ولكن ينبغي لمن شك في أوّل شور رمضان أن يصوم اليوم الذي لا يستيقن أنه من شهر رمضان تطوّعاً على أنه شعبان . ومضان أن يصوم اليوم الذي لا يستيقن أنه كان منه قضى يوماً مكانه . لأنبه كان طان وافي به شهر رمضان وعلم بعد ذلك أنه كان منه قضى يوماً مكانه . لأنبه كان منه وهذا أنه أن أن أن أن ولا يتعمد الفطر في يوم يرى أنه من شور رمضان وهذا إذا لم يكن مع إمام . فأما من كان مع إمام أو بحيث يباغه أمر الإمام فقد حمل عنه ذلك . يصوم بصوم الإمام ويفطر بإفطاره . والإمام عليه السلام ينظر في ذلك ويسعنني به كما يعمني وينظر في أمور الدين كلها التي قالمه الله في ذلك ويسعني به كما يعمني وينظر في أمور الدين كلها التي قالمه الله يقين من أمره ومايثبت عنده (صلع) وعلى الأئمة أجمعين المستحفظين أمور الدينا

# ذكرما يُفْسِدُ الصُّومَ ، وما يجب على مَنْ أَفسدَهُ

رَوَينا عن على (صلع) قال : أتى رجل إلى رسول الله (صلع) فى شهر رمضان ، فقال : يا رسول الله ، إنى قد هلكت ، قال : وما ذاك ؟ قال : باشرت أهلى فغلبتنى شهوتى حتى وصلت ،قال : هل تجد عتى قال : لا ، والله ، وما ملكت مملوكا قط . قال : فصم شهرين (2) ، قال : والله ما أطيق الصوم ،

<sup>.</sup> أفطر F (t)

<sup>(2)</sup> S,E,C (inter), (interlinear) add متتابعين .

قال : فانطلق فأطعم ستين مسكينا ، قال : والله ما أقوى عليه ، فأمر له رسول الله (صلع) بخمسة عشر صاعاً من تمر ، وقال : اذهب فأطعم ستين مسكينا لكل مسكين مئداً الانه ، قال : يا رسول الله ، والذي بعثك بالحق نبياً ما بين لابتاً عن بيت أحوج منا ، قال : فانطلق فكله أنت وأهلك .

وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: مَنَ أَفْطَرَ فَى شهر رمضان متعمداً نهاراً ، فإن الم يستطع صام شهرين نهاراً ، فإن الم يستطع صام شهرين متتابعين ، فإن الم يجد فليتُسبُ إلى الله ويستغفره ، فتى أطاق الكفارة كفر ، وعليه مع الكفارة قضاء يوم مكان اليوم الدى أفسطر .

وعن أبى جعفر محمد بن على (ع م) أنه قال فى الرّجل يعَسْبَتُ بأها فى . نهار شهر رمضان حتمَّى أيمــْنـى : إنَّ عليه القضاء والكفارة .

وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه سئل عن الرجل يقبل امرأته وهو صائم فى شهر رمضان أو يباشرها ؟ فقال : لا ، إنى أتخو ف عليه ، والتَّنزُّه(٤) عن ذلك أحبُّ إلى ".

وعن على" (ع م) أنه قال : إذا جامع الرَّجل امرأته فى نهار شهر رمضان وهى نائمة" لا تدرى ، أو مجنونة" ، فعليه القضاء والكفارة ، ولا قضاء عليها ولا كفارة (3) .

وعنه (عم) أنه قال: أيما رجل أصبح صائمًا، ثم نام قبل الصلوة الأخرى(4) فأصابته جنابة فاستيقظ، ثم عاود النوم ولم يقض الصلوة الأولى حتى يدخل وقت الصلوة الأخرى، فعليه قضاء ذلك اليوم.

وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال فيمن (5) وطئ في ليل شهر رمضان : فليتطهر قبل طلوع الفجر ، فإن ضَيَّع الطُّهُّرَ ونام متعمدًا حتى يطلع عليه الفجر وهو جنب فليغتسبِل ويستغفر ربَّه ويتم صومته وعليه قضاء ذلك اليوم ، وإن

<sup>(1)</sup> D با possible reading. (2) S err. ويتنزه.

<sup>.</sup> الأخرى T,S,D ; الأولى E,D, & T (marg.) add. ولاشيء عليها . (4) C,E,B . الأخرى

<sup>(5)</sup> D من .

لم يتعمد" النوم وغلبته عيناه حتى أصبح (١) فليغتسل حين يقوم ويتم صومه ولا شيء عليه .

ورَوَينا عن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال : إذا اسْتَمَد ْعَمَى الصّائمُ الَّقِ عَمَى الصّائمُ الَّقِ م متعمداً فقد استخف مصومه وعليه قضاء ذلك اليوم ، وإن ذَرَعَه اللَّه عُ ولم يملك ذلك ولا استدعاه فلا شيء عليه .

وعن على وأبى جعفر وأبى عبد الله (ع) أنهم قالوا ، فيمن أكل أو شرب أو جامع فى شهر رمضان وقد طلَعَ (5) الفجر وهو لا يعلم بطلوعه : فإن كان قد نظر قبل أن يأكل إلى موضع مطلع الفجر فلم يره طلع ، فلما أكل نظره فرآه قد طلع ، فليمض فى صومه ولا شيء عليه ، وإن كان(6) أكل قبل أن ينظر ثم علم أنه قد أكل بعد طاوع الفجر ، فليتم صومه ويقضى يوماً مكانه .

قال أبو عبد الله (ع م): فإن قام رجلان فقال أحدهما: هذا الفجر قد طلع ، وقال الآخر: ما أرى شيئًا ، يعنى وهمما معنًا من أهل العلم بمعوفة (7) بطلوع الفجر والنظر وصحة البصر ، قال: فللذى لم يتبين الفجر أن يأكل ويشرب حتى يتبينه ، وعلى الذى تبينه أن يمسك عن الطعام والشراب لأن الله (عز وجل) يقول: (8) كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَى يَتَبَيينَ لَكُمُ الْحَيْطُ الْأَبْييَضُ مِنَ النَّحَييْطُ الْأَبْييَضُ مِنَ النَّحَييْطُ الْأَبْييَضُ مِنَ النَّحَييْطُ الْأَسْوَد مِنَ النَّفَجُر . فأما إن كان أحدهما أعْلَمَ أو أحد بَعَمراً (9) من الآخر فعلى الذي هو دونه في العلم والنظر أن يتقشتدي به .

<sup>(1)</sup> D adds. الصباح

<sup>(</sup>ع) S voc. ينسى (؟)

عليه C,D add

<sup>.</sup> والمعرفة D,S,E,A (7)

<sup>.</sup> أو أبصر D.S (و)

<sup>(2) 2,286.</sup> 

<sup>(4)</sup> A,C,D,T (var.), S على T (text) في

<sup>(6)</sup> C كان قد أكل .

<sup>(8) 2,187.</sup> 

وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال : من رأى أن الشمس قد غررَبت فأفطر وذلك فى شهر رمضان ثم تبين له بعد ذلك أنها لم تغب فلا شيء عليه . فهذا لأن تعجيل الفطر مندوب إليه مرغب فيه ، وقد ذكرناه ، فإذا فعل الصائم ما نُدب إليه على ظاهر ما كُلِّف فلا إثم عليه بل هو مأجور (١) ، وإذا كان مأجوراً فلا إثم عليه ولا قضاء عليه .

وعن جعفر بن محمد ( صلع ) أنه رخص فى الكحل للصّائم إلا "أن يجد طَعَهُ فى حلقه ، وكذلك السواك الرَّطب ولا بأس باليابس .

وعنه (صلع) أنه قال : الصائم ُ يمضغُ العلائك (2) ويذوق الخلَ قالمَرَقَلَةَ والمَرَقَلَةَ والمَرَقَلَة الطعام، ويمضغه للطفل ، فلا شيء عليه في ذلك كله، إلا أن يصل منه شيء إلى حلقه، حلقه فأما ماكان في الفيم ومتجلَّه ُ وتمضمض احتياطاً أن (3) لا يصل منه شيء إلى حلقه، فلا شيء عليه فيه لأنبَّه يتمضمض بالماء وإنما يُفطر ُ الصّائمَ ما جاز إلى حلقه .

وعنه (صلع) أنبَّه سُئل عن الصّائم يحتجم ؟ فقال : أكثرَهُ له ذلك مَـخَافَـةَ الغشى وأن تثور به مـِرَّةٌ فيقىء ، فإن لم يتخوّف ذلك فلا شيء عليه ويحتجم إن شاء .

وعنه (ع) أنه كره للصّائم شمّ الطّيب والرّيكان والارتماس في الماء ، خوفاً من أن يصل من ذلك شيء إلى حلقه ، ولمما يجب من توقير الصوم وتنزيهه عن ذلك ، ولأن تواب الصوم في الجوع والظلّما والخشوع له والإقبال عليه ، دون التاذد بمنلهذا ، ومن فعل ذلك ولم يصل إلى حلقه منه شيء يجد طعمه فلاشيء عايه ، والتنزّه عنه أفضل.

وعن على " (ع) أنه نهى الصّائم عن الخفشنة ، وقال : إن احتقسن أفطر . وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه سأئل عن الصّائم يتقسطُرُ الدُّهن في أذنه ؟ وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه سأئل عن الصّائم يتقسطرُ الدُّهن في أذنه ؟ فقال : إن لم يتدخل حلق فقال : إن لم يتدخل حلق الصائم ثم لا يقدر على قذفه : لا شيء عليه . وعن الصّائم يتوضاً الصلوة فيته ضمض فيسسبق الماء إلى حلقه ؟ قال : إن كان وضو ؤه لصلوة مكتوبة فلا شيء عليه ، وإن كان لغير ذلك قسضى ذلك اليوم .

<sup>.</sup> مأمور C (ı)

العلك بكسر الدين وسكون اللام المصطكى وكل صمغ يعلك مثل الكندر (GuJarati) T gl. (2)

العلك الصمغ وعلك الفرس اللجام إلخ ، العلك شجرة من شجر الجبال إلخ . E gl. العلك الصمغ وعلك الفرس اللجام إلخ ، العلك تجر T,S Y نا .

## ذكر الصُّوم في السَّفَر

قال الله (تع)(1): (يَا يَهُمَا اللّهُ يِنَ آمَنَهُوا كُدُيبَ عَلَيهُ كُمُ الصِيامُ كَمَا كُدُم كَانَ مِنْكُمُ كَمَا كُدُم كَانَ مِنْكُمُ كَمَا كُدُم كَانَ مِنْكُمُ مَنْ قَبِهُ يَنْ مَنْ قَلِه : (فَمَنَ كَانَ مِنْكُمُ مَرَ فَمَا كُدُم عَلَى اللّهُ يِنَ مِنْ قَبِهُ مِنْ أَيّامٍ أُخْرَى فأوجب عز وجل (2)على مريضًا أو عَلَى سَفَر ومضان ، صيام عدة أيام سفره من غيره ، ولم يوجب المسافر في أيام (3) شهر رمضان ، صيام عدة أيام سفره من غيره ، ولم يوجب عليه الصوم في السفر صام ما لم ينفرض عليه المقوم في السفر صام ما لم ينفرض عليه من أيام أخر كما قال (عز وجل) .

وقد رَوَينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن رسول الله (صلع) سافر في شهر رمضان ، فأفطر وأمر من معه أن يتُفطروا ، فتوقف قوم عن الفطر ، فسماً هم العسماة . وذلك لأنه أمرهم (صلع) فلم يتأتسمروا لأموه ، وفي ذلك خلاف على الله عز وجل ، وعلى رسوله ، وإنما أمرهم بالفطر (صلع) وأفطر ليعلموا وجه الأمر في ذلك ، وأن صومهم في السفر غير مُعنز عنهم على ظاهر كتاب الله عز وجل ، فأما إن صام المسافر في شير رمضان ، غير ممعند متاب الله عز وجل ، فأما إن صام المسافر في شير رمضان ، غير ممعند ألله الصافر أنه يجزيه فلا شيء عليه إذا قضاه في الحضر ، وهو كمن أمسك عن الطعام والشراب وليس بصائم في حقيقة الأمر .

وقد رَوَينا عن على (صلع) أنه قال : صام رسول الله (صلع) فى السفر فى شهر رمضان ، وأفطر فى السفر فيه ، وأنه قال (صلع) : من صام فى السفر يعنى فى شهر رمضان، فليتُعيد صوميًا آخر فى الحضر ، إن الله عز وجل يقول: (4) فَعَيدًة مُن مُن أينًام أُنْحَرَر .

ورَوَينا عن جَعفر بن محمد (ص) أنه كره لمن أهمَل عايه شهر رمضان وهو حمَاضِرٌ أن يسافر فيه ، إلا للهمَا لا بسُد منه ، ولا بأس أن يرجع إلى بيته من كان مسافراً فيه .

<sup>.</sup> فأوجب الله عز وجل C, F (2)

<sup>(1) 2,183-184.(3)</sup> C,D,F om.

<sup>(4) 2,184.</sup> 

وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال : أدنى السفر الذى تُشقصر فيه الصّاوة ويُفطر فيه الصّابة أنه بريدان (١)، [ والبريد اثنا عشر ميلاً ، والميل ثلاثة آلاف ذراع (٤)]، وإن خرج إلى مسافة بريد واحد يذهب ويرجع قبصر وأفسطر وأفسطر . وعنه (عم) أنه قال : من خرج مسافراً في شهر رمضان قبل الزّوال قضى ذلك اليوم ، وإن خرج بعد الزوال تم (٤) صومه ولا قضاء عليه ، وإن قبد م من سفر (٩) فوصل إلى أهله قبل الزوال ولم يكن أفطر ذلك اليوم وبيسّت (٥) صيامته ونواه اعتبداً به ولم يقضه ، وإن لم يتنسوه أو دخل بعد الزوال قضاه .

وعن أبى جعفر محمد بن على (صلع) أنه قال : إذا دخل المسافر أرضًا ينوى بها المقام فى شهر رمضان قبل طلوع الفجر ، فعليه صيام ذلك اليوم . وعن جعفر بن محمد أنه قال : حد الإقامة فى السفر عشرة أيام ، فن نزل منزلا فى سفره فى شهر رمضان ينوى فيه مقام عشرة أيام صام ، وإن لم يمَنْ و ذلك ونزل وهو يقول : أخرج اليوم أو غداً لم يمَنْ بالصّوم ،ا بينه وبين شهر وعايه أن يقضى ما كان مقياً فى ذلك ، صامه أو أفطره ، لأنه فى حال مسافر (6) وإنما ذلك إذا كان مجداً فى السفر وكان نزوله فى منزل لا أهل له فيه ، فأما إن نزل على أهل له فهو فى حال المقيم (7) ، ولا قضاء عليه ما أقام فيهم حتى يرتحل .

<sup>.</sup> البريد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال T gl. .

<sup>(2)</sup> Y,T om. phrase; obviously a later addition.

<sup>.</sup> سفوه C,S (4) C,S . أتم

وفى الحديث: Tgl.; بيت E not legible; A; بيت Tgl.; ثبت The hadith is also reported and is explained as follows: لاصيام لمن لم يبيت الصيام من السيام من الوقت الذي لا صوم فيه وهو الليل.

<sup>:</sup> Text as in Y,T. A variant in Y,l is ; السفر D و Text as in Y,T. A variant in Y,l is ; السفر 6) فأما إن نزل على أهل له حيثما كانوا فهو في منزلة المقيم يصوم ولا قضاء عليه ما أقام فيهم حتى يرنحل ، ( نسخة ) .

## ذكر الفيطْرِ للعللِ العَارِضة

قال الله عز وجل(1): (يَمَّايُّهُمَّ اللَّذِينَ آمَنَنُوا ، كُسِّبَ عَلَمَيْكُمُ الصَّيمَامُ كَمَّمَ كَمَّ كَسَب عَلَمَى اللَّذِينَ مِنْ قَبَلْكُمُ ) إلى قوله: (فَسَمَن ْ كَانَ مِنْكُمُ مُ كَسَما كُسُب عَلَمَى اللَّذِينَ مِنْ قَبَلْلَكُمُ ) إلى قوله: (فَسَمَن ْ كَانَ مِنْكُمُ مَرَيضًا أَوْ عَسَلَى سَفَرَ فَعَدَّةً مِن أَيتَام أَ خُرَنَ ) ، فظاهر هذا القول من الله عز وجل يوجب ، كما ذكرنا في باب السفر الذي قبل هذا الباب ، أن المريض لا يجب عليه صومه (2) ، عيدًة من من لا يجب عليه صومه (2) ، عيدًة من أينًام أن خرر . إذا صحّ وأطاق الصوم كما قال الله عز وجل .

وقد رَوَينا عن جعفر بن محمد (ص) أنه قال : حد " المرض الذي يجب على صاحبه فيه الإفطار كما يجب عليه في السفر لقول الله عز وجل : (3) ( فَسَمَن ْ كَمَانَ مَنْكُم ْ مَرَيضًا أَوْ عَلَى سَفَرَ فَسَعِدَة " مِن ْ أَيّام أَ خَرَ ) أن يكون العابل من كم يستطيع أن يصوم ، أو يكون إن استطاع الصوم زاد في عاته وخاف منه على نفسه ، وهو مـُوْتَسَمَن على ذلك ومُفَوَّن إليه فيه . فإن أحس ضعفاً فلينظر ، وإن وجد قوة على الصوم فليصم ، كان المرض ما كان . فإذا أذاق العابل من علته ، واستطاع الصوم صام كما قال الله عز وجل : (عيد ق من ْ أيّام أُ خَرَ ) بعمد د ما كان عايلاً لا يقدر على الصوم ، أفطر في ذلك أو أمسك عن الطعام على ما ذكرناه في باب السفر . فإن كانت علته من عاة منه لا يرجم عن كل يوم على ما ذكرناه في باب السفر . فإن كانت علته من عاة منه لا يرجم عن كل يوم مضى له من شهر رمضان ، وهو فيه مريض " ، مسكيناً واحداً ، نصف صاع مضى له من شهر رمضان ، وهو فيه مريض " ، مسكيناً واحداً ، نصف صاع من طعام .

وكذلك روينا عن على صاوات الله عليه وعلى الأئمة من والده .

وعن على (ص) أنه قال لما أنزل الله عز وجل فريضة شنهر رمضان وأنْزُل : (وَعَلَمَى النَّذِينَ يُطِيقُونه فِيدٌ يَةٌ طَعَامُ مُسِسْكَ يِن (5) أتى رسولَ الله(صلع)

<sup>(1) 2,183-184. (2)</sup> C,S and ; D omino .

<sup>(3) 2,184. (4)</sup> D ; T يرجأ .

<sup>(5) 2,184.</sup> 

شيخٌ كبيرٌ متوكناً (١) بين رَجُليَيْن ، فقال : يا رسول الله ، هذا شهرٌ مفروض (٥) وأنا لا أطيق الصيام ، فقال : اذ همب فكل . وأطعيم عن كل يوم نصف صاع ، وإن قدرت أن تصوم اليوم واليومين ، وما قدرت فصيم . وأتته امرأة فقالت : يا رسول الله إنى امرأة حبلى ، وهذا شهر رمضان مفروض ، وأنا أخاف على ما فى بطنى إن صمت . فقال لها : انطلقى فأفيطرى ، وإذا أطبقت فصوى . وأتته امرأة تروضع فقالت : يا رسول الله ، هذا شهر مفروض ، وإذا أطبقت فصوى . وأتنه أن ينقطع لبنى فيهلك ولدى . فقال لها : انطلقى فأفطرى ، وإذا أطبقت فصومى . وأتاه صاحب عطس ، فقال : يا رسول الله ، هذا شهر مفروض مفروض ، ولا أصبر وأتاه صاحب عطس ، فقال : يا رسول الله ، هذا شهر مفروض ، ولا أطبقت فصم عن الماء ساعة الآل تحوفت الهلاك . قال : انطلق فأفيطر فإذا أطقت فصم . فصار الشيخ الفاني (٤) ها هنا بمنزلة العليل بالعاة المزمنة التي لا يرجى برو وهما فيقضى صاحبها ما أفطر ، فعليه أن يطعم . وكذلك العجوز الكبيرة التي لا تستطيع الصوم . والحامل والمرضع في حال العليل الذي يخاف على نفسه ، تفطران وتقضيان إذا قدرتا(4) . وصاحب العطش في حال العليل الذي يخاف على نفسه ، تفطران وتقضيان

وعن على ( صلع ) أنه قال : مَن مَرَض فى شهر رمضان فلم يَصِح حَى مات ، فقد حيل (5) بينه وبين القضاء ، ومَن مرض فيه ثم صح فلم يقض ما مرض فيه (6) حتى مات فينبغى لولية ويستحب له أن يقضى عنه .

وقال جعفر بن محمد (ص) يقضى عنه إن شاء أولى أوليائه به من الرجال، ولا تصوم المرأة عن الرجل(7).

وعنه (ع) أنه قال: يقضى شربر رمضان من كان فيه عليلاً أو مسافراً عداً ة ما اعتل الو سافر فيه ، إن شاء متسصلاً وإن شاء مفترقاً ، قال الله عز وجل: (8) ( فعيداً ق من أينام أ خرر ) ، إذا (9) أتى بالعداً ق فيرو الذي عليه .

<sup>.</sup> يتوكأ C متوكى Y,T متوكثاً D,S (1)

<sup>(2)</sup> Y,T. C,B,D add صيامه here and three times below.

<sup>.</sup> شيخ فان على المجاز لقربه ودنوه من الفناء ، مجمع البحرين (3)

<sup>.</sup> ما C adds في قدرنا C,S يفطران ويتضيان إذا قدرا D في ما يفطران ويتضيان إذا قدرا (4)

<sup>.</sup> في شهر رمضان Y,T. B,C,D

<sup>(7)</sup> Y, T. Other MSS. place the second elause first.

<sup>(8) 2,184.</sup> 

<sup>.</sup> حتى إذا Y,T. S,C,D .

وعن على (ص) أنه كره أن يُتقضَى شهر رمضان فى ذى الحجيَّة ، وقال : إنه شهر نُسُكُ .

## ذكر الفطر من الصُّوم

قال الله عز وبجل : (١) ثُمَّ أَتِهِ أَلِهُ الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ .

ورَوَينا عن أهلَ البيت (ص) بإجماع في رويناه عنهم (2) أن دخول الليل الذي يحل فيه للصائم الفطر هو غياب الشمس في أفنق المغرب بلا حائل دونها يسترها من جبَبَل ولا حائط ولا ما أشبه ذلك ، فإذا غاب القرص في أفق المغرب فقد دخل الليل وحبَل الفطر.

وروينا عن على (ص) أنه قال : السنة تعجيل الفطر وتأخير السَّحُور، والابتداءُ بالصلوة ، يعني صلوة المغرب قبل الفطر ، إلا أن يحضر الطعام فإن حضر بدُي به ثم صلى ولم يمدّع الطعام ويقوم إلى الصّلوة .

وذكر (ع) أن رسول الله (صلع) أتي بكتيف جَزُور مَشْويَّة وقد أذَّن بلال معه ، ثم عاد بلبن فشرب أذَّن بلال معه ، ثم عاد بلبن فشرب وشرينا ، ثم أمر بلالا فأقام وصلى وصلينا معه .

وعنه (ع) أنه قال: كان رسول الله (صلع) إذا أفطر قال: اللهم لــَاكَ صُمنا وعلى رزقك أفطرنا ، فتقبَّله(3)منا ، ذهب الظمأ وامتلأت العروق و بقى الأجر ُ إن شاء الله .

وعنه (صلع) أنه قال: إذا رأيتم الهلال أو رآه ذَوَا عدل (4) نهاراً فلا تفطروا حتى تغرب الشمس ، كان ذلك فى أول (النهار) أو فى آخره ً. وقال : لا تفطروا إلا لمام ثلاثين يومنًا من رؤية الهلال ، أو بشهادة شاهدين أنهما رَأَيّاه ً.

<sup>(1) 2,187.</sup> 

<sup>.</sup> فيها علمناه من الرواة عنهم B,C,D & Y (var.) .

<sup>(3)</sup> S فتقبل.

<sup>(4)</sup> Several MSS. add منكم here.

#### ذكر ليلة القدر

قال الله (عزّ وجل ) : (١) ﴿ إِنَّا أَنْزَلَنْنَاهُ فَيِي لَيَدْلَمَةِ النَّقَدُرِ ﴾ إلى آخر السورة ، وقال :(2) ( حَمَمَ . وَالنَّكَيْمَابِ النَّمُبِينِ . إِنَّا أَنْزُلُّذْنَاهُ فِي لَمَيْلُمَةً مُبكَارِكَةَ إِنَّا كُننَّا مُننْذِرِينَ . فيهمَا يُفنْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكَيْمٍ . أَمْراً مِنْ عننْد نَا إِنَّا كُنَّا مُرْسَلِّينَ ) .

وَرَوَيْ سْنَا عَنْ مُحْمَدُ بِنْ عَلَى ( ص ) أَنْهُ قَالَ : فِي قُولُ اللَّهُ تَعَالَى : (3) ( تَـنَـزَلُّ ُ النملا تَكَمَّهُ وَالرُّوحُ فيهما) ، قال : تنزل(4) فيها الملئكة والكَمَّمَ. أي السهاء الدُّنما(ة) فيكتبون ما يكون في السُّنيَّة من أمور (6) ما يصيب العباد ، والأمر عنده موقوفٌ له فيه المشيَّة فيقد ّمُ ما يشاء ويؤخر ما يشاء ، ويمحو ما يشاء ويثبت(٦)، وعنده أم" الكتاب .

وعن على" (ص) أنه قال: سَلُوا الله الحبِّق ليَيْليَّة سبع عشرة من شهر رمضان ، وفي تسع عشرة ، وفي إحدى وعشرين ، وفي ثلاث وعشرين منه، فإنه يُكُتْبَ الوفد في كل عام في ليلة القدر ، وفيها كما قال الله عز وجل : (8) (يُفْرَقُ كُلُ أُمْرِ حَكِيمٍ).

وعن أبى جعفر محمد بن على ( ص ) أنه قال : علامة ُ ليلة القدر أن تـَهـُبَّ ريحٌ ، وإن كانت في بـَرْدِ دَفشَتْ ، وإن كانت في حَـرَّ بـَرُدَتْ .

وعنه (ع) عن آبائه ؛ أن رسول الله (صام) نهى أن يغفل عن ليلة إحدى وعشرين، وعن ليلة ثلاثة وعشرين . ونهى أن ينام أحدٌّ (9) تلك الليلة .

وعنه (ع) أنه قال: من و افكن ليلة القدر فقامها ، غفر الله له ما تقد م من ذنبه وما تأخر .

<sup>(1) 97,1.</sup> 

<sup>(3) 97,4-</sup>

<sup>.</sup> إلى الساء الدنيا C,D,F,B .

رما بشاء C (interl.), F, add ما بشاء

<sup>(</sup>g) G om.

<sup>(2) 44, 1-5.</sup> 

<sup>(4)</sup> D تتزل (Grammatically fuller form).

<sup>.</sup> أمر ما D, T (6)

<sup>(8) 44, 4.</sup> 

وعن أبى جعفر محمد بن على (ص) أنه قال : أنى رسول الله (صاع) رجل من جُهيَيْنَة فقال : يا رسول الله ، إن لل إبلا وغنما وغلمة وأحيب أن تأمرنى بليلة أدخل فيها ، فأشهيد الصلوة في شهر رمضان . فدعاه رسول الله (صلع) فسار ه(1) في أذنه . فكان الجُهيني إذا كانت(2) ليلة ثلاث وعشرين ، دخل بإبله وغنمه وأهله وولده وغلمته ، فبات تلك الليلة في المدينة . فإذا أصبح خرج بمن دخل به فرجع إلى مكانه .

وعنه ( ص ) أنه سُـُثل عن ليلة القدر ، فقال : هي في العشر الأواخر من شهر رمضان .

وعن على (ص) أنه قال: سُئل رسول الله (صلع) عن لياة القدر ، فقال: التمسوها في العَشْر الأواخر من شهر رمضان ، فقد رُإيتُها، قالنَّهُمْ أُنسيتُها . إلاَّ أَنْ رَأَيْتُها أَصَلَّى تلك الليلة في ماء وطين . فلما كانت لياة ثلاث وعشرين أمطرنا مطراً شديداً . وو كنف المسجد . فصلى رسول الله (صلع) بنا ، وإنَّ أَرْنَبَيَة أَنفه في الطين .

وعن على (ص) أنه قال : التمسوها في العشر الأواخر ، فإنَّ المَسَاعر سبعٌ ، والسموات سبعٌ ، والأرضين سبعٌ ، وَبقَرَاتٌ سبعٌ ، وسبعُ سنبلاتٍ خَنُضْرٍ (4) والإنسان يسجد على سبع .

وعنه (ص): أن رسول الله (صامع) كان يبط وي فراشه ويشد مشررة في العشر الأواخر من شهر رمضان . وكان يوقظ أهله لياة ثلاث وعشرين . وكان يرش وجوه النيام بالماء في تلك الليلة . وكانت فاطمة (ع) لا تدع أحداً من أهالها ينام تلك الليلة . وتداويهم بقلة الطعام وتتساه عن النهار ، وتقول : محروم من من حدر م خير ما .

وعن أبي جعفر محمد بن على (ص) أنه قال : ليلة سبع عشرة من شهر

<sup>.</sup> وكان إذا كان T (2) فسارره T (1)

<sup>(3)</sup> So spelt in all Mss. Modern Spelling. أريتها or ويتها.

<sup>(4)</sup> E وسنبلات خضر سبع . Compare. Koran, 12,43.

onee. محروم C,S repeat محروم

رمضان الليلة التى التقى فيها الجمعان . وليلة تسع عشرة فيها يُكَنَّتُ الوفلهُ وفلان السناء . وليلة إحدى وعشرين الليلة مات فيها أوصياء النبيين . وفيها رُفع عيدى . وفيها قُبض موسى . وليلة ثلاث وعشرين تُرجاًى فيها ليلة القدر .

# ذكرصيام السننة والنافلة

قد ذكرنا فى كتاب الصاوة ما جاء عن الأئمة (صلعم) من صلوة السنة وأنها مثلا الفريضة . وكذلك الصوم منه فريضة "وهو شهر رمضان مفروض "صومه ، ومنه سنتَة "مُسْتَعَمْمَلَة " لا ينبغى أن يرغب عنها .

كان رسول الله (صلع) وأهل بيته يازمونها أنفسهم . والشيعة كذلك تلزمها أنفسها . وهي أيضًا مشلاً الفريضة . ومن الصوم أيضًا نافلة ". وهو تطوع كما ذكرنا في الصلوة ، يتطوع من شاء بما شاء منه .

رَوَيْنَا عَن جعفر بن محمد (ص) أنه قال: وأما ما يازم في كل سنة فصوم شهر معلوم مردود عليهم ذلك الشهر كل سنة وهو شهر رمضان. ومن الصوم سنة وهي مثلا الفريضة ، ثلاثة أيام من كل شور ، يوم من من كل عشرة أيام، أربعاء بين خميسين ، أول خميس يكون في أول الشور والأربعاء الذي يكون فيه أوب إلى نصف الشهر ، ثم الخميس الذي في آخر الشهر الذي لا يكون فيه خميس بعده ، ويصوم شعبان ، فذلك مشلا الفريضة ، يعني أنه يصوم مين كل عشرة أشهر ثلاثين يوماً ويصوم شعبان . فذلك شهران .

وَرَوَينا عنه عن آبائه عن رسول الله (صلع) أنه قال : من صام ثلاثة أيام من كل شهر كان كمن صام الد هر (2) كله ، لأن الله عز وجل يقول : (3) « مَن ْ حَمَاءَ بِالْحَسَنَةَ فَلَهُ مُ عَشْرُ أُمْشَالِهِمَا » .

وعن على "، وأبى جعفر ، وأبى عبد الله ، مثل ذلك .

وعنهم عن رسول الله ( صلع ) أنه قال : شعبان شهرى ، ورمضان شهر الله .

ر السنة C وفلا في السنة C (1)

<sup>.</sup> الأبد ٤ (٤)

<sup>(3) 6,160.</sup> 

وهذا على التعظيم . والشهور كلها يله ، ولأن (١) رسول الله ( صلع ) كان يصوم شعبان .

وقال على" (ص): كان رسول الله (صلع) يصوم شعبان ورمضان يَـصيلُهما، ويقول : هما شهرا الله . هما كفارة ما قبلهما وما بعدهما .

وعن جعفر بن محمد ( ص) أنه قال : صيام شعبان وشهر رمضان هما والله ِ ، توبة ٌ من الله ﴾ . توبة ٌ من الله ﴾ .

وعن رسول الله (ص): أنه كان أكثر ما يصوم من الشهور شعبان . وكان يصوم كثيراً من الأيام والشهور تطوعاً . وكان يصوم حتى يقال لا يفطر ، ويفطر حتى يقال لا يصوم . وكان ربما صام يوماً وأفطر يوماً ، ويقول : هو أشد الصيام وهو صيام داود (ع) ، وأنه كان كثيراً ما يصوم أيام البيض ، وهي يوم ثلاثة عشر ويوم أربعة عشر ويوم النصف من الشهر . وكان ربماً صام رجب وشعبان ورمضان ، يصلهن " (3).

وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال ، وذكر رجب ، فقال : من صامه عاميا تباعدت عنه النار عامين عاميًا تباعدت عنه النار (4) عاميًا ، فإن صامه عامين تباعدت عنه النار السبعة ، كذلك ، حتيّى يصومه سبعيًا ، فإن صامه سبعيًا غيليّة تا أبواب الجنيّة المانية ، فإن صامه عشرة (5) قيل له : استأنف العمل ، ومن زاد زاده الله .

وعنه (ع) أنه قال : استوت السفينة يوم عاشوراء على الجودى ، فأمر نوح (ع م) مَن معه من الجن والإنس بصومه ، وهو اليوم الذى تاب الله فيه على آدم ، وهو اليوم الذى يقوم فيه قائمنا ، أهل البيت .

وعن على " (صلع) أنه قال : من صام يوم عرفة محتسباً فكأنما صام الد هر . وسنئل أبو جعفر محمد بن على " (صلع) عن صومه ، فقال نحواً من ذلك ، إلا أنه قال : إن خشى من شهد الموقف أن ينضعفه الصوم عن الد عاء والمسألة والقيام ، فلا يصمه . فإنه يوم وعاء ومسألة .

<sup>(</sup>ı) C أن .

<sup>(2) 4,92</sup> 

<sup>(3)</sup> T,E,B يصلهم .

<sup>(4)</sup> T,C,S 4i.

<sup>.</sup> تسعاً D (5)

وعن على (ع) أنه قال : من صام يوم الجمعة محتسباً فكأنما صام ما بين الجمعتين ، ولكن لا يخص يوم الجمعة بالصّوم وحده إلا أن يصوم معه غيره ، قبله أو بعده . لأن رسول الله (ص) نهى أن يتُخص "يوم الجمعة بالصّوم من بين الأيام .

وعن على" (صلع) أنه قال: لا يُـقبـل ممن كان عليه صيام من الفريضة ، صيام نافلة حتى تقضى الفريضة .

وسُئل جعفر بن محمد ( صلع ) عن رجل عليه من صيام شهر رمضان طائفة ، أيتطوّع بالصّوم ؟ قال : لا ، حتى يقضى ما عليه . ثم يصوم إن شاء ما بدا له تطوّعًا .

وعن على" (صلع) أن رجلاً شكا إليه أن امرأته تكثر الصوم فتمنعه نفسها . فقال : لا صوم لها إلا بإذنك ، إلا في واجب عليها أن تصومه .

وعنه (ع) أنَّ رسول الله (صلع) قال : ما على الرَّجل إذا تكلف له أخوه طعاماً فدعاه إليه وهو صائم أن يتُفطر ويأكل من طعام أخيه . ما لم يكن صيامه فريضة أو فى نذر ، أو كان قد مال النهار .

وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: من أصبح لا ينوى الصوم، ثم بدا له أن يتطوّع بالصّوم، فله ذلك ما لم تزلُ الشمس، قال: وكذلك إن أصبح صائمًا متطوّعًا، فله أن يفطر ما لم تزلُ الشمس

وعنه (ص) أنه قال: لا يُصام يوم الفطر ولا يوم الأضحى والالله أيام بعده، وهي أيام التشريق . فإن رسول الله (صاع) قال: هي أيام أكل وشرب وبعال وعنه (ع) عن رسول الله (صلع) أنه كرّ و صوم الأبد، وكره الوصال في الصوم، وهو أن يصل يومين أو أكثر . لا يفطر من الليل(1) .

<sup>(1)</sup> C بااليل .

#### ذكر الاعتكاف

قال الله عز وجل (1): «و لا تُب اشرُ وه أَن و أَن تُم عَاكف و السمساجد و السمساجد و يعنى النساء ، والعاكف المقيم . والاعتكاف في المساجد المقام بها . والمعتكف الله يازم المسجد لا يخرج منه ليلا ولا نهارًا ، يحبس نفسه فيه على الصّاوة وذكر الله تعالى .

ورورينا عن جعفر بن محمد (صلع) عن أبيه عن آبائه (2) أن رسول الله (صلع) قال : اعتكاف العشر الأواخر من شهر رمضان يتعلم ل حجَّتين وُعُمْرَتين .

وعنه (صلع): أنه قام (3) أوّل ليلة من العشر الأواخر من شهر رمضان ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس ، قد كفاكم الله عدو كم من الجن والإنس (4) ووعدكم الإجابة ، فقال: (5) « ادْ عُونِي أَسْتَجب ْ لَكُمْ » ألا وقد وكل الله بكل شيطان مريد (6) سبعة أملاك . فليس بمرَعُاول حتى ينقضى شهركم هذا . ألا وأبواب السماء مفتحة من أوّل ليلة منه إلى آخر ليلة . ألا والد عاء فيه مقبول " . ثم شمر رسول الله (صلع) وشد منزوه وبرز من بيته واعتكفهن وأحيا الليل كله . وكان يغتسل كل ليلة بين العشاءين .

وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال : اعتكف رسول الله العشر الأول من شهر رمضان لسننة . ثم اعتكف في السنة الثانية العشر الوسطى . ثم اعتكف في السنة الثالثة العشر الأواخر .

وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال : لا يكون الاعتكاف إلا بصوم . ولا اعتكاف إلا أفي مسجد يُعجَمَعُ فيه . ولا يصلى المعتكف في بيته . ولا يأتى النساء ، ولا يبيع ولا يشترى . ولا يخرج من المسجد إلا للحاجة لا بد منها .

<sup>(1) 2,187</sup> 

روينا عن رسول الله إلخ . E. ، عن على (ص) إلخ .S. ؛ عن أبيه عن آبائه .E.

<sup>.</sup> خطب S (3)

<sup>.</sup> والإنس .T om (4)

<sup>(5) 40, 60.</sup> 

<sup>(6)</sup> Cp. 20,3.

ولا يجلس حتى يرجع . وكذلك المعتكفة ، إلا أن تحيض ، فإذا حاضت انقطع اعتكافُها وخرجت من المسجد . وأقل الاعتكاف ثلاثة أيام .

وعن على " (صلع) أنه قال : يَكُنْزَمُ المعتكفُ المسجد ، ويازم ذكر الله وتلاوة القرآن والصاوة ، ولا يتحد "ث بأحاديث الدّنيا ، ولا ينشد الشّعْر ولا يبيع ولا يشترى ، ولا يحضر جنازة ، ولا يتعُودُ مريضًا ، ولا يدخل بيتًا ، ولا يخاو مع امرأة ، ولا يتكلم برَفَتْ ، ولا يُعارِى أحداً . وما كفّ عن الكلام مع الناس فَهَوْ خَيَوْ لَهُ مُ .

## كتاب الحج ذكر وجوب الحج والتَّغليظ في التَّخلّف عنه

قال الله (تع) (ت): « وَ لله عَلَى النَّاسِ حَيِجُ الْبَيَنْ مَنَ اسْتَطَاعَ إِلَيْهُ سَبِيلاً ، وَمَنَ ° كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنْيِيٌّ عَنْ النُّعَالَصِينَ » .

وَرَوَينا عن على (صلع) أنه سُمثل عن قول الله عز وجل(2): «وَ لله عَلَمَى النَّاسِ حَيِجُ الْبُمَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلْمَيْهُ سَبِيلًا، وَمَنَ ۚ كَفَرَ فَكَمَانَ اللهَ غَمَنَى عَنَ النَّعَالَمِينَ »، فقال: هذا فيمن ترك الحج وَهُوَ يقدر عليه.

وَرَوَينا عن جعفر بن محمد (صلع) قال: وأما ما يجب على العباد فى أعمارهم مرة واحدة ، لبعد الأمكنة والمشقة عليهم مرة واحدة ، لبعد الأمكنة والمشقة عليهم فى الأنفس والأموال. فالحج فرض على الناس جميعاً إلا من كان له عذر.

وعن جُعفر بن محُمد (صلع) : أنه سئل عن الرّجل يـُسـَوِّفُ الحِجَّ لا يمنعه منه إلاّ تجارة " تشغله أو دَينْ " له ، فقال : لا عَنْدْرَ له . ليس ينبغى له أن يُسـَوِّف الحِجَّ . فإن مات فقد ترك شريعة ً من شرائع الإسلام .

وعنه (صلع) أنه قال : من مات ولم يحج حيجيَّة الإسلام ، لم تمنعه من

<sup>(1) 3,97-98.</sup> 

<sup>(2)</sup> Loc. cit.

<sup>(3)</sup> Loc. cit.

<sup>(4) 5,101.</sup> 

ذلك حاجة تُنجحفُ به ، أو مَرَضٌ لا يطيق فيه الحج ، أو سلطان يمنعه ، فليمت يهودينًا أو نصرانينًا .

وعنه (صلع): أنه سُئل عن رجل له مال لم يحجّ حتى مات، قال: هذا ممنن قال الله عز وجل (ع): « ونتَحْشُرُهُ يَوْمَ النَّقِيمَامَةَ أَعْمَى ؟ قيل: أعمى ؟ قال: نعم عملى عن طريق الخير .

وعن رسول الله ( صلع ) أنه قال : إذا تَمَرَ كَمَتْ أُمِّي هذا البيتَ أَنْ تَـَوُّمُـَّهُ (2) لم تُمناظر .

وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه سئل عن قول الله عز وجل : (3) « و لله علمي النسّاس حيج الببيّ من استطاعة السيل التي عنى الله عز وجل ؟ فقال للسسّائل : ما يقول النسّاس في هذا ؟ قال : يقولون الزّاد والرّاحلة . فقال أبو عبد الله : قد سئل أبو جعفر عن ذلك فقال : هلك الناس إذاً . لسّن كان من (4) ليس له غير زاد ولا راحلة ، وليس لعياله قوت غير ذلك ، ينطلق به ويدعهم لقد هلكوا إذاً . قيل له : فما الاستطاعة ؟ قال : استطاعة السسّفر . والكفاية من النسّفة فيه . ووجود ما يقوت العيال ، والأمن . قاليس قد فرض الله الزّكوة فلم يجعلنها إلا على من له مائتا درهم ؟

وعن أبى عبد الله جعفر بن محمد بن على (صلع) أنه سئل عن قول الله عز وجل: (5) « و لله علم الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً» قال : هذا على من عمر عليه ما يحج به ، قيل : من عرض عليه ما يحج به فاستحيا ؟ قال : هو ممن يستطيع ، قال : وليم يستحى ؟ يحج واو على حمار أبتر .

وعن على (صلع) أنه قال في الصّبي يُحتج به قبل أن يبلغ أَلَحلُم ، قال : لا يجزى ذلك عنه . وعليه الحج إذا بلغ . وكذلك المرأة إذا حبُح بها وهي طفلة . وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه سئل عن رجل حبّج ولا يعرف هذا الأمر ، ثم مّن تالله تعالى عليه بمعرفته . قال : يجزيه حجه ولو حج كان أحب إلى ، وإن كان ناصبًا معتقداً للنصب ، فحج ثم من الله تعالى عليه بالمعرفة (6) ، فعليه الحج .

<sup>(1) 20,124.</sup> 

<sup>(2)</sup> T يَأْتِيه D as in text; C,S ؛ تأتيه .

<sup>(3) 3,97.</sup> 

<sup>(4)</sup> T غن .

<sup>(5)</sup> Loc. Cit.

<sup>(6)</sup> S, C عمرفته.

وعن على ( صلع ) أنه قال : إذا أُعتيق العبد ُ فعليه الحج إذا استطاع إليه سبيلاً .

وعن جعفر بن محمد ( صلع ) (١) أنه قال : إذا حجّ المملوك أجْزَى عنه ما دام مملوكاً . فإن أُعْتيقَ (2) فعليه الحجّ ، وليس يلزمه الحبجّ وهو مملوك .

وعن أبى جعفر محمد بن على " (صلع ) أنه سنتل عن أم " الولد ينُحيجتُها سيدُها مُ تُعتمَق أيجزى عنها ذلك ؟ قال : لا .

وعن رسول الله (صلع) أنه قال: على الرّجال أن يُحجوا نساءهم. قال جعفر ابن محمد (صلع): إذا كانت النفقة من مال المرأة ، لا على أن يكلف الزوجُ نفقة الحجّ من أجلها ، ولكن يخرج معها لتـُوَدِّى فرضها ، والنفقة من مالها .

وعنه (ع) أنه قال: تحج(3) المطلقة إن شاءت في عدتها.

وعنه (ع) أنه قال: إذا كان الرّجل مُسعُسْسِراً ، فأحسَجَّه رجلٌ ثم أيسر ، فعليه الحبجّ.

وعنه أنه سئل عن قول الله عز وجل " : (4) « و لله علم النّاس حميع النّبيّت مَن استُهَ طَاعَ إِلَيه مُن الله عن قول الله عز وجل " ؛ واكن يعنى به الحيج دون العمرة ؟ قال : لا ، واكن يعنى به الحيج والعمرة جميعاً . لأنهما مفروضان . وتلا قول الله عز وجل : (5) « و أ تيمنّوا السُحَيج و المعمرة م لله » وقال : تمامهما أداؤهما .

وعن أبى جعفر محمد بن على ( صلع ) أنه قال : العمرة فريضة بمنزلة الحبج ، على من استطاع .

وعن أبى عبد الله جعفر بن محمد (صلع) أنه قال : الحجّ على ثلاثة أوجه ، فحجّ مفرد ، وعمرة مفردة ، أيهما شاء قدّ م . وحيج وعمرة مقرونتان لافصل بينهما وذلك لمن ساق الهدى ، يدخل مكة فيعتمر ويتَبْقتَى على إحرامه حتى يخرج إلى الحجّ من مكة فيحجّ . وعمرة يتمتع بها إلى الحجّ . وذلك أنضل الوجوه . ولا يكون ذلك لمن كان معه هدّ ي . لقول الله عز وجل : (6) « ولا تتحدّ له وستكمُ مُ

<sup>(1)</sup> Riw omitted in S.

<sup>.</sup> المرأة Ci adds (3) (3)

<sup>(2)</sup> D عقق .
(4) 3, 97.

<sup>(5) 2, 196.</sup> 

<sup>(6) 2, 196.</sup> 

حَتَى يَبَسْلُغَ النّهِمَدُى تَعِلَّهُ » ، والمتمتع يدخل مُحُرِمًا فيطوف بالبيت ويسَسْعَى بين الصَّفَا والمرْوَة ، فإذا فعل ذلك حل من إحرامه ، وأخذ شيئًا من شَعَرِه وأظافيره وأبقى من ذلك لحجه ، وحل من كل شيء ثم يجد د إحرامًا للحج من مكة ، ثم يُهندي ما استيسر من الهددى كما قال الله عز وجل . وعن أبى جعفر محمد بن على (صلع) أنه قال في قول الله تعالى : (1) « النّحَجُ أَشْهُ مُ مُعَلِّهُ مَا تَ قَالَ فَي قُولَ الله تعالى : (1) « النّحَجَ أَشْهُ مُ مَعْلُهُ مَا تَ قَالَ فَي قُولَ الله تعالى : (1) « النّحَجَ أَشْهُ مُ مَعْلُهُ مَا تَ قَالَ فَي قُولَ الله تعالى : (1) « النّحَدَجُ أَشْهُ مُ مَعْلُهُ مَا تَ قَالَ فَي قُولَ الله تعالى : (1) « النّعَالَ وَلَا فَسُونَ

وعن أبى جعفر محمد بن على (صلع) أنه قال فى قول الله تعالى: (١) « الدّحَيجَ الشهرُ مَعْلُهُ ومَاتَ فَهَنَ فَرَضَ فيهِنَ الدّحَيجَ فَلاَ رَفَتَ وَلاَ فَسُوقَ الشهرُ مَعْلُهُ ومَاتَ فَهَنَ فَرَضَ فيهِنَ المُحَيجَ فَلاَ رَفَتَ وَلاَ فَسُوقَ وَلاَ جَدَال في الدّحَيجَ » ، قال : الأشهر المعلومات شوّال وذو القعدة وذو الحجيّة لا يشفرض الحجج في غيرها . وفرض الحج التلبية والإشعار والتقايد . فأى ذلك فَعَلَه مَن أراد الحجج فقد فرض الحجج . والرّفث الجداع . والفسوق الكذب والسّباب . والحدال لا والله و بلي (٤) والله ، والمفاخرة .

#### ذكرالرَّغائب في الحج

رَوَيْنَا عَن أَبِي جَعَفَر محمد بن على "أنه قال في قول الله عز وجل: (3) « وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَئِكَة إِنِّي جَاعِل في الأرْض خليفَة قَالُوا أَتَجَعْلَ فيها مَن ْ يُفُسِدُ فيهما ويَسَفْكُ الدَّمَاءَ وَنَحَوْنُ نُسَبَّحُ بِحَمْد كَ وَنَعْمَ مَن يُفُسِدُ فيهما ويَسَفْكُ الدَّمَاءَ وَنَحَوْنُ نُسَبَّحُ بِحَمْد كَ وَنَقْدَ سَ لُلكَ ﴾ قال : كان في قولَم هذا منتة منهم على الله بعبادتهم وإنما قال ذلك بعض الملائكة لما عرفوا من حال مَن كان في الأرض من الجن قبل آدم ، فأعرض الله عنهم . وخلق آدم وعلسمه الأسماء كانها (4) ثم سأل الملائكة ، فقالوا : (5) « لا علم لننا إلا ما علم شَنَا » ، قال كهم أ : (6) « يَادَم أ أَنْسِتُهُم ْ بأسمائهم م قال كرم عليه فقالوا في أنفسهم : وهم ساجدون ، ما كنا نظن أن الله يخلق خلقاً أكرم عليه فقالوا في أنفسهم : وهم ساجدون ، ما كنا نظن أن الله يخلق خلقاً أكرم عليه

<sup>(1) 2,197.</sup> 

<sup>,</sup> بار T (2)

<sup>(3) 2,30.</sup> 

<sup>(4)</sup> T om.

<sup>(5) 2,32.</sup> 

<sup>(6) 2,33.</sup> 

<sup>(7) 2,34.</sup> It is not a continuous citation from the Koran, but bits are taken from 2 verses and made up into a sentence.

منا ونحن جيرانه وأقرب الخاق إليه . فلمناً رفعوا رءوسهم قال الله عز وجل : (١) « إنّي أعْلَمَ مُ عَيْسِبَ السّموات وا لأرض وأعْلَمَ مَا تُسِدُ ون وَمَا كَنْتُمُ وَيهَا مَن يُفْسِدُ فيها وَيَسَفِكُ الدّماءَ وَنَحَوْنُ نُسَبِحُ بحَمَدُ لَكَ وَنُقَدَد سُ لَكَ » وما كتموه ويَسَفيكُ الدّماءَ ونَحَوْنُ نُسَبِحُ بحَمَدُ لَكَ وَنُقَدَد سُ لَكَ » وما كتموه فقالوا في أنفسهم : ما ظنناً أن الله يخلق خلقاً أكررَمَ عليه منا ، فعلموا أنهم قلا وقعوا في الخطيئة فلا ذُوا بالعرش فطافوا حوله يسترضون ربوم فرضي عنهم ، وأمر الله الملائكة أن تبني في الأرض بيتا ليطوف (٤) به من أصاب ذنباً من ولد آدم (ع) كما طافت الملائكة بعرشه فيرضي عنهم كما رضي عن الملائكة (٤) ، فبنوا مكان البيت بيتاً (4) رفع زمان الطوفان ، فهو في السّماء الرّابعة ، يسلجه فبنوا مكان البيت بيتاً (4) لا يعودون إليه أبداً ، وعلى أساسه وضَع إبراهيم (ص) للبيت فطاف كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه أبداً ، وعلى أساسه وضَع إبراهيم (ص) البيت فطاف به كما رأى الملائكة طافت بالعرش سبعة أشواط (5) ثم وقف عند المستجار ، به كما رأى الملائكة طافت بالعرش سبعة أشواط (5) ثم وقف عند المستجار ، فنادى : ربّ اغفر لى ، فنودى : يآدم قد غفر الله لك ، قال : يا رب ، والذريتي ، فنودى : يآدم من باء بذنبه من ذرّيتك حيث بدُوْتَ أنت بذنبك ههنا غفر الله له .

وعن على (صلع) أنه قال: أوحى الله إلى إبراهم أن ابن لى بيتاً فى الأرض أعسبَدُ فيه ، فضاق به ذر عا (ع) ، فبعث الله الستكينة وهى ريح لها رأسان، يتبع أحد هما صاحبه ، فدارت على أنس البيت الذى بمَنته الملائكة فوضع إبراهيم البناء على كل شيء استقرت عليه الستكينة . وكان إبراهيم (ع) يبني وإسمعيل يناوله الحجر ، ويرفع إليه القواعد . فلما صار إلى مكان الركن الأسود ، قال إبراهيم لإسمعيل : أعطني الحجر (6) لهذا الموضع ، فلم يجده وتلككان فقال : اذهب فاطلبه ، فذهب ليأتيه به ، فأتاه جبرئيل (ع) بالحجر الأسود ، فجاء اسمعيل (ع) وقد وضعه إبراهيم موضعه ، فقال : من جاءك بهذا ؟ فقال : من

<sup>(1) 2,33.</sup> 

<sup>.</sup> يطوف T (2)

<sup>.</sup> ملائكته T,S (3)

<sup>(4)</sup> D adds .

<sup>.</sup> أطواف D (5)

<sup>(6)</sup> T أحجراً.

<sup>.</sup> أي قام وتأخر .T gl (7)

لم يتسكل على بنائك ، فمكث البيت حييناً (١) فانهدم فبنته العد الكه يومئذ غلام ، حيناً فانهدم ، فبنته جُرهم ، ثم انهدم ، فبنته قريش ورسول الله يومئذ غلام ، وقد نشأ على الطهارة وأخلاق الأنبياء ، وكانوا يدعونه الأمين . فاما انتهوا(٤) إلى موضع الحجر أراد كل بطن من بطون قريش أن يلبي وضعه موضعه . فاختافوا في ذلك ، ثم اتفقوا على أن يحكموا في ذلك أوّل من يطاع عليهم ، فكان ذلك رسول الله (صلع) ، فقالوا : هذا الأمين ، قد طلع ، فأخبروه الخبر ، فانتزع (صلع) إزارة ووضع الحجر فيه ، وقال : يأخذ من كل بطن من قريش رجل بحاشية الإزار وار فرعيه معا ، فأعجبهم ما حكم به ، وأرضاهم وفعلوا ، حتى إذا صار إلى موضعه وضعه وضعه أنه فيه رسول الله (صلع) .

قال أبو جعفر (ع): والحجر كالميثاق واستملاً مُهُ كالبيعة، وكان إذا استلمه قال: اللهم من أمانتي أديتها وميثاقى تعاهدته ليشهد لى عندك بالبلاغ، ونظر (صلع) إلى الناس يطوفون وينصرفون، فقال: والله لقد أُمرِ وا مع هذا بغيره، قيل: وما هو، يابن رسول الله ؟ قال: أمر وا إذا فَرَغوا من طوافهم أتونا فعرضوا علينا أنفسهم.

وعن أبى عبد الله جعفر بن محمد (صلع) أنه قال : ما سبيل من سبب أل الله أفضل من الحج إلا رجل يخرج بسيفه فيجاهد في سبيل الله حتى يستششه مَد . وعنه (صلع) أن رجلا سأله فقال : يا بن رسول الله ، أنا رجل موسر وقد حججت حجة الإسلام ، وقد سمعت ما في التطوع بالحج من الرخائب ، فهل لى إن تصدقت بمثل نفقة الحج أو أكثر منها ثواب الحج ؟ فنظر أبو عبد الله (صلع) لى إن تصدقت بمثل نفقة الحج أو أكثر منها ثواب أحج ؟ فنظر أبو عبد الله (صلع) الحج .

وعنه عن رسول الله ( صلع ) أنه قال : من طاف بهذا البيت أسبوعاً وأحسن صلوة ركعتمه غُفْر كه .

وعن على" (صلع): أن رسول الله (صلع) لما حجّ حجة الوداع وقف بعرَ فَهَ وَأَقْبَلُ عَلَى النَّاسُ بوجهه ، فقال : مَرَ حَبًّا بوفد الله ، ثلاثًا ، الذين إن سألنُوا

<sup>(1)</sup> C om. (2) T أنوا T

<sup>(3)</sup> D adds. جبل .

أعطُوا ، وتُخلَفُ نفقاتُهم ويتُجعل لهم في الآخرة بكل درهم ألف (1) من الحسنات ، ثم قال : أيها النباس ألا أبشركم ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : إنه إذا كانت هذه العشينة باها(2) الله بأهل هذا الموقف الملائكة فيقول : يا ملائكتي انظروا إلى عبادى وإمائي ، أتوني من أطراف الأرض شُع شاً غُب را هل تعلمون ما يسألون ؟ فيقولون : ربنا يسألونك المغفرة . فيقول : أشهدكم أنى قد غفرت لهم ، فانصرفوا من موقفكم مغفوراً لكم ما سسكف .

وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال : ضمان الحاج المؤمن على الله إن مات في سفره أدخله الجنسَّة . وإن ردّه إلى أهله لم يُكتب عليه ذنب بعد وصوله إلى أهله إلى منتهى سبعين ليلة .

وعن أبى جعفر محمد بن على (صلع) أنه قال : قال رسول الله (صلع) : الحاج (3) ثلاثة ، أفضلتُهم نصيباً رجل فضفر له ماتقدم من ذنبه وما تأخر ، واللذى يليه رجل فضفر له ما تقد من ذنبه وما تأخر ويستأنف العسمل ، والثالث وهو أقلهم حظاً رجل حفظ في أهله وماله .

وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال : الحاجُّ ثلاثة أثلاث ، فثلثٌ يعتقون من الذَار لا يرجع الله عز وجل فى عتقهم ، وثلث يستأنفون العمل قد غُفرت لهم ذنوبهم الماضية ، وثلث تُدُلدَف عليهم نفقاتهم ويتُعَافَوْن فى أنفسهم وأهليهم .

وعن على (صلع) أن رسول الله (صلع) قال: العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما والحجَّة المتنقَبَّلة(4) ثوابها الجنة ، ومن الله نوب ذنوب لا تُتخفَّر إلاَّ بعَرَفات .

وعنه (صلع): انه نظر إلى قطار جمال الحجيج (5) فقال: لا تَرَوْفَعُ خُلُفًا إلاَّ كُتُدِبَتَ ْ لهم حسنة ولا تضع إلاَّ مُحيَت عنهم سيئة. وإذا قضوا مناسكهم قيل لهم: بنيتم بناءً فلا تَهد مُوه ، كُلُفيتم ما مضى فأحسنُوا فيما تستقباون.

وعن جعفر بن محمد ( صَلع) أنه قال : لما أوحى الله ( تعالى) إلى إبراهيم (6)

<sup>(1)</sup> T [iii .

<sup>.</sup> باهي (2) (2

<sup>(3)</sup> T (var.) الحجاج .

<sup>.</sup> المقبولة T (var.), C .

<sup>.</sup> الحجيج D,S (5)

<sup>(6)</sup> C,D,S add وإسماعيل: T om.

« أَنْ طَهَـرَا(١) بيني للطَّائِفِين والْعَاكِفِينَ والرُّكَيَّعِ السُّجُودِ » ، أهبط الله عز وجل إلى الكعبة مائة وسبعين رحمة . فَجَعل منها ستين للطائفين ، وخمسين للعاكفين ، وأربعين للمصلِّين ، وعشرين للنَّاظرين .

وعن على (صلع) أن رسول الله (صلع) قال : من أراد دنيا أو آخرة فَكُ يُوَوُّمُ (2) هذا البيت، ما أتاه عبد فسأل الله دنيا إلا أعطاه منها، أو سأله آخرة إلا آد خرله منها، أيها النباس عليكم بالحج والعمرة ، فتاب عُوا بينهما فإنهما يغسلان الذ نوب كما يغسل الماء الدرن ، وينفيان الفقر كما تنفي النبار خببت الحديد .

# ذكر دخول مدينة (3) النبي صلى الله عليه وسلم وما ينبغي أن يفعله من دخلها زائراً يريد الحج

رَوَينا عن على (صلع) أنه خطب الناس وقال فى خطبته : قال رسول لله (صلع) : المدينة حَرَم ما بين عَيْر (4) إلى ثَوْر ، فمن أحدث فيها حدثاً ، أو آوى محدثاً ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه صَرْ فاً (5) ولا عدلاً .

<sup>.</sup> فليأمر T 2,125. (2) T ماهرا C,D,S . طهرا

وفى مصنف الوزير قس من باب دخول مدينة الذي صلى الله عليه وآله : D, gl. T. — : الله يستحب لمن خرج من مكة فورد المدينة أن ينزل بالمرس ، قبل دخول المدينة ومن جازه يرجع إليه حتى ينزله ويقيم به قليلا ، D وفى نهاية ابن الأثير ، والمتعرس وضع التعريس وبه سمى مهوس ذى الحليفة ، لأن الذي (صلع) عرس فيه ثم رحل ، وهو أعنى المعرس على ما ذكر فى مجمع البحرين: بقرب مسجد الشجرة بإزائه مما يلى القبلة ، وفى خلاصة الوفاء : مسجد المعرس هو دون مصعد البيداء ناحية عن المسجد بذى الخليفة .

عير جبل بالمدينة ، وفي القاموس أن خلف أحد عن شهاليه جبلا صغيراً مدوراً ... D gl. ... (4) يسمى ثوراً يعرفه أهل المدينة خلفاً عن سلف .

الصرف قيل الحيلة ، وقيل الصرف العمل والصرف التطوع ، والعدل الفرض ــ ــ Tgl. \_\_ (5) وقيل الصرف التوبة ، والعدل ، قال : لا يقبل الصرف فهاتوا عدلا ، وقوله لا يقبل منه صرف ولا عدل ، فالمصرف التوبة والعدل الفداء ، ومنه قوله (تع) وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها ،أى تفد كل فداء ، وقوله (تع ) :أو عدل ذلك صياما ،أى فداء ذلك .

وعن جعفر بن محمدً (صلع) أنه قال : ما بين لابتي (١) المدينة حَرَمٌ . فقيل له : طيرُها كطير مكة ؟ قال : لا(١) ، ولا يُعضَد شجرُها . قيل له : وما لابتاها ؟ قال : ما أحاطت به الحرّة . حرّم ذلك رسول الله (صلع) ، لا يُعطَّمَدُ شجرها .

وعن على "(صلع) أنه قال: من خرج من المدينة رغبة عنها أبدله الله شراً منها . وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال : ينبغى لمن أراد دخول المدينة زائراً أن يغتسل . وقد ذكرنا في كتاب الطهارة : أن هذا الغسل وما(3) هو مثله(4) مرغب فيه ، وليس بفرض كالغسل من الجنابة . وينبغى لمن دخل المدينة زائراً أن يبدأ ، بعد حو طه رحميه ، بمسجد رسول الله (صلع) ، لزيارة قبره (صلع) والصلوة في مسجده .

وقد رَوَيَـنْنا عن جعفر بن محمد ( صلع ) عن أبيه عن آبائه عن رسول الله(صلع ) أنه قال : الصَّلوة في مسجد المدينة عشرة آلاف صلوة .

قال جعفر بن محمد : وأفضل موضع يسُصلتَى فيه منه ما قرب من القبر . فإذا دخلتَ المدينة فاغتسل ، وأثّ المسجد فابدأ " بقبر النبي ( صلع ) ، وقف به وسلم على النبي ( صلع ) واشهد له بالرسالة والبلاغ ، وأكثر من الصاوة عليه ، وادع من الدّعاء بما فتح الله لك فيه .

ورَوَيْننا عن أهل البيت (ع) من الدّعاء عند القبر ما يخرج عن حدّ هذا الكتاب، وليس من ذلك شيء موقّت .

ورَوَيْنَا عن على (صلع) أن رسول الله (صلع) قال : من زار قَبَدْرِي بعد موتى كان كن هاجر إلى في حياتي . فمن لم يستطع زيارة قبرى فيَالْييَبُّعَيَّتُ إلى بالسلام فإنه يبلغني .

وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال : ومن المشاهد في المدينة (5) التي ينبغي

من الصحاح: وفي الحديث أنه حرم ما بين لابتي المدينة وهما حرتان تكتنفانها ، ـــ D, gl. (1) والمرة أرض ذات حجارة سود نخرة كأنها أحرقت بالنار .

<sup>(2)</sup> T,D,S,E (mar.) Y ; C,S (text) ; T (mar;) نعم .

<sup>(3)</sup> T \( \text{t} \) . (4) T om.

<sup>.</sup> بالدينة T,S,E (5)

أن يؤتى إليها وتشاهد ويُصلى فيها وتعاهد، مسجد قُبُهَا، وهو المسجد الذى أُسُسَ على التَّقوى . ومسجد الفتح ، ومسجد الفَضييخ ، ومشربة أمَّ إبراهيم ، وقبر حمزة ، وقبور الشهداء .

وعنه (صلع) أنه قال : ينبغى أن يكون آخر عهد الحارج(١) من المدينة قبر النبيّ (صلع) يودعه . يفعل كما فعل يوم دخل . ويقول كما قال ويدعو(١) ويتُوردع بما تهيأ له من الوداع وينصرف .

#### ذكر مواقيت الإحرام

رَوَيْنَا عن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال : والإحرام من (3) مواقيت خمسة وَقَّتها رسول الله (صلع) . فوقت لأهل المدينة ذا الخليفة(4) ، وهو مسجد الشجرة(5) . ولأهل الشام الجنَّحفة(6) ، ولأهل اليمن يلملم ، ولأهل الطائف قير (تاً (7) ، ولأهل نجد العقيق . فهذه المواقيت لأهل هذه المواضع ، ولمن جاء من جهتها من أهل البلدان .

وعنه (ع) أنه قال: من تمام الحجّ والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتسَها رسول الله (صلع) ، وليس لأحد أن يتُحرِمَ قبل الوقت ، ومن أحرم قبل الوقت فأصاب ما يفسد إحرامه لم يكن عليه شيء حتى يبلغ الميقات و يُحرِم منه .

وعنه (ع) أنه قال : من خاف فواتَ الشهر في العمرة فله أن يحرم دون الميقات ، إذا خرج في رجب يريد العمرة فعلم أنه لا يبلغ الميقات حتى يُهللَّ

<sup>.</sup> من و (var.) ، في T (3)

ذو الحليفة موضع على ستة أميال من المدينة ، وهو ماء لبني جشم . - . D gl. (4)

<sup>.</sup> وقت T adds (5)

الجحفة ميقات أهل الشام ، وكانت قرية جامعة على اثنين وثمانين ميلا من مكة - D gl. (6) وكانت تسمى مهيعة فنزل بها بنو عبيد وهم إخوة عاد، وكان أخرجهم العاليق من يثرب فجاءهم سيل جحاف فاجتحفهم فسميت الجحفة . من ق ومن الوعظ والتشويق من حدائق النعم لسيدنا حاتم قس غدير خم ( ومن جملة من سافر من مكة إلى المدينة ) قبل الجحفة بثلثة أميال .

قرن المنازل اسم موضع، وهو ميقات أهل نجد للإحرام ، T gl. (7)

فلا يدع الإحرام حتى يبلغ فتصير عمرة شعبانية ولكن يحرم قبل الميقات فتكون لرَجب ، لأن الرّجبية أفضل وهو الذي نواه .

وعنه (ع) أنه قال فيمن أخـَذَ من وراء الشجرة(١) قال : 'يحرم ما بينـــه وبين الجـُــــُــــة .

وعنه (ع) أنه قال : مَن ْ أَتَى الميقاتَ فنسى أو جهل أن يحرم منه حتى جاوزه أو صار إلى مكة ثم علم، فإن كانعليه مهاة وقدر على الرّجوع إلى الميقات، رجع فأحرم منه . وإن خاف فوات الحج أو لم يستطع الرجوع أحرْمَ من مكانه . فإن كان بمكة فأمكنه أن يخرج من الحرم فيحرم من الحلّ ويدخل الحرم مُحرمًا فليفعل . وإلا الحرم من مكانه .

وعنه (ع) أنه قال : من كان منزله أقرب إلى مكة من المواقيت ، فليحرم من منزله . وليس عليه أن يمضي إلى الميقات .

قال الحلى (ع): من تمام الحج أن تحرم من ُدوَيَسْرة أهلك . هذا هو لمن كان دون الميقات إلى مكة .

## ذكر الإحرام

رَوَيَسْنَا عن جعفر بن محمد عن أبيه : عن آبائه أن رسول الله (صلع) لما حج حبح حبح الوداع . خرج فكلماً انتهى إلى الشجرة أمر الناس بنتشف الإبط وحلم العانة والغنسل والتجرد من الثياب في رداء وإزار أو ثوبين ما كانا ، يشد أحد هما على وسلمه ، ويلتى الآخر على ظهره .

وقال جعفر بن محمد (ع) : ويأخذ من أراد الإحرام منشاربه ويقلتم أظفاره ولا يضرّه بأىّ ذلك بدأ . وليكن فراغُه من ذلك عند زوال الشمس إن أمكنه ذلك فهو أفضل الأوقات للإحرام ، ولا يضرّه أىّ وقت أحرم من ليل ٍ أو نهار ٍ .

وعنه (صلع) أنه قال في الحائض والنَّفساء تأتى الوقت : تغتسل وتُحُرم كما يحرم الناس . وإنَّ مَن اغتسل دون الميقات أجزأه من غُسل الإحرام .

<sup>(1)</sup> C, D, B add ولم يحرم.

وعنه (ع): أنه نهى أن ينطيب من أراد الإحرام بطيب تبقى رائحته عليه بعد الإحرام . وأن يمس المحرم طيباً . ولا يلبس قميصاً ولا سراويل ولا عمامة ولا قلمنشوة ولا خنفاً ولا جورباً ولا قنفازاً ولا برقعاً ولا ثوباً متخيطاً ما كان ولا يغطى رأسه . والمرأة تلبس الثياب وتغطى رأسها ، وإحرامها في وجهها ، وترخى عليه الرداء شيئاً من فوق رأسها . ويتحرّم على المحرم النساء والصيد ، وأن يحلق شعراً أو ينتفه أو يقلم ظفراً أو يتقفلني . وسنذكر ما يحرم عليه بجملته وما يجب على من تعدى شيئاً في إحرامه عما حررة عليه .

وعنه (ع) أنه قال: من أراد الإحرام فلَلْيُصلِّ ولينحرْم في عقب (١) صلوته إن كان في وقت صلوة مكتوبة صلاها. ويتنفل (٤) ما شاء بعدها إن كانت صلوة يُتَمَنَفَل بعدها وأحرم. وإن لم يكن وقت صلوة مكتوبة صلى تطوّعاً وأحرم. ولا ينبغي أن يحرم بغير صاوة إلا أن يجهل ذلك أو يكون له عذر ". ولا شيء على من أحرم ولم يُصل إلا أنه قد ترك الفضل.

وعنه (ع) أنه قال : وإذا أراد المحرم الإحرام عقد نيسته(3) وتكلتم بما يُحدْرِم له من حج أو عمرة ، أو حج مفرد ، أو عمرة مفردة ، يقول : اللهم إنى أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج (4) ، أو يقول :

اللهم "إنى أريد أن أقرُن الحج بالعمرة ، إن كان معه هدَ "ى أو يقول: اللهم "إنى أريد الحج" ، إن كان يفرد (5) الحج ، أو يقول: اللهم "إنى أريد الحج ، إن كان يفرد (5) الحج ، أو يقول: اللهم "إنى أريد العمرة ، إن كان معتمراً ، على كتابك وسنة نبيك ، اللهم "ومحلى حيث حبس تنى لقدر ك اللهم قد رُت على قدر ت على قاعينى على ذلك ويسره لى وتقبله منى . ثم يدعو بما

<sup>(</sup>r) C, D I,S, بعتب . (2) T . تنفل .

من مختصر المصنف إن قال المحرم لبيك بحجة وعمرة وهو يريد حجة كان مفرداً ولوقال (3) لبيك بحجة وهو يريد القران كان قارناً ، ولو لبي لا يريد حجا وعمرة لم يكن عليه شيء إذ العمل في ذلك على النية . والتلبية ذكر من ذكر الله سبحانه لا يضيق على أحد أن يقوله ولا يوجب على أحد الدخول في الإحرام ما لم ينوه ، وإذا لم يتشق قصداً (؟) وأحصر لزبه ما كان إذا أحرم له في أقرب الأوقات التي يمكنه أن بأتي بمثله فيه ، وإن اشترط فأحصر إلى الإحلال

وكان مباحًاله تأخير قضاء ما خرج منه ويستحب لأهل مكة أن يهلوا بحج مُفرداً من ميقاتهم في أول ذي الحجة ولا بأس بنسائهم إذا كن غير حرورات أن يحرمن في خمس من أشهر ، وفي الرؤية أيضاً .

<sup>(4)</sup> C omits phrase erroneously.

<sup>.</sup> مفرد T (5)

أحب من الدعاء، وإن نوى مايريد فعله من حج أو عمرة دون أن يلفظ به أجرزاه (1). وعنه (ع) أنه قال: أفضل الحج التمتع بالعمرة إلى الحج وهو الذى نزل به القرآن وقام بفضله رسول الله (صلع) ، وكان قد ساق الهدّى فى حمجة الوّداع ، فلما انتهى إلى مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة نزل عليه ما ينزل عليه ، فقال: لو استقبلت من أمرى ما استسَد بررْت لم أستى الهددى ما وبلعلتها متعة فن لم يكن معه هدى قليحل (2). فحل الناس وجعلوها عمرة (3) لا من كان معه هدى قل أحرموا للحج من المسجد الحرام يوم التروية . فهذا وجده التسمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يكن من أهل الحرم كما قال الله تعالى ، لأن أهل الحرم يقدرون على العمرة متى أحبوا ، وإنما وسع الله عز وجل فى ذلك لمن أقل الحرم يقدرون على العمرة متى أحبوا ، وإنما وسع الله عز وجل فى ذلك لمن أقل البلدان فجعل لهم فى سقرة واحدة حجة وعمرة ، رحمة من الله ألى من أهل البلدان فجعل لهم فى سقرة واحدة حجة وعمرة ، رحمة من الله خلقه (4) ، ومنتًا عليهم وإحسانًا إليهم .

وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال: من تسمست بالعمرة إلى الحج فطاف بالبيت سبعة أشواط وصلى ركعتى طوافه وسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط يبتدئ بالصفا ويختم بالمروة ، فقد قضى العمرة فسايست للله من إحرامه ويأخذ من أطراف شعره وأظفاره ويبقى من ذلك لما يأخذ يوم مسحلة من الحج ويقيم معلا إلا أنه ينبغى له أن يكون(5) أشعس شبيها بالمحرم إذا كان بقرب وقت الحجج . فإذا كان يوم التروية أحرام من المسجد الحرام كما فعل حين أحرم من الميقات . ومن شاق الهدى وقسرن بين العمرة والحج لم يحال لقول الله عز وجل: (6) المعجد لم يكن عليه طواف قبل الحج .

وَرُوِيَ عَن عَلَى بَنِ الحَسِينِ (صلع) أنه أفرد الحَجّ . فلما نزل بـذـي طُـوًى أَخَـَذَ طَرِيقَ الثنية إلى مني ولم يدخل مكتّة . ومن أراد العُـمرة طاف وسعى كما ذكرنا . وحل وانصرف متى شاء .

<sup>(1)</sup> C,D. add ذاك . (2) C,D,S . فليحلل .

<sup>.</sup> بخلقة T عمرة متعة C,D,S,E ؛ عمرة متعة C,D,S,E . (4) .

<sup>.</sup> لا ينبغي له إلا أن D ؛ ينبغي له أن يكون C,T (5)

<sup>(6) 2. 196.</sup> 

# ذكر التَّقليد والإِشعار والتّجلِيل والتَّلبِيَة

مَن ْ ساق الهَـد ْ یَ فَـکْـيَـبَـد أَ بعد الإحرام بتقلیده و اِشعاره وتجلیله وسـَوْقه . فإذا انتهی إلى البـیـداء(١) أهـَـل َ بالتـّابية .

ورَوَيْنْنَا عن أَبِى جعفر محمد بن على (صلع) أنه قال : كان الناس يقلندون الإبل والبقر والغنم . وإنما تركوا تقايد البقر والغنم حديثناً . وقال : تُقَلِدُهُ (2) بسيّر أو خيط والبُدْن تُقلَلَد وتُعالَق في قلادتها نعل خلقة قد صُلِق فيها . فإن ضلّت عن صاحبها عرّفها(3) بنعله . وإن و جدت ضالة عدر فيت أنها هدَدْي .

وعن جعفر بن محمد أنه سئل عمن ساق بدنة (4) كيف يتَصْنَعُ ؟ قال : إذا انصرف من المكان الذي يعقد فيه إحرامه في الميقات فليشعرها : يطعن في ستَنَامها من الجانب الأيمن بحديدة حتى يسيل دمها . ويقلدها ويجللها ويسوقها . فإذا صار إلى البيداء ، إن أحرم من الشجرة ، أهلَ البيداء ، إن أحرم من الشجرة ، أهلَ البيداء .

وكان على" ( صلع ) يجلل بنُدنَه ويتصدّق بـجلالها .

وعن جعفر بن مجمد (صلع) أنه قال فى قول الله تعالى : (5) « ذلك و مَن ، يُعطَّمُ " شَعَائر الله فَإِنَّها من تَقُوى النُقلُدُوب \* لَكُمُ " فيها مَنَافع إلى النَّعلُوب \* لَكُمُ " فيها مَنَافع إلى آجَل مُستَمَّى ثُمُ آ مُحلُّها إلى النبيث النُعتيق » ، قال : هو الهدى يُعطَمها ، قال : وإن احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يتعننُف عليها . وإن

قال في مجمع البحرين : والبيداء أرض مخصوصة بين مكة والمدينة على ميل من ذى DgI. — (1) الحليفة نحو مكة . وكانت من الإبادة وهي الإهلاك . وفي الحديث «نهي عن الصلوة بالبيداء » وعلل بأنها من الأماكن المغضوب عليها . وفيه «إن قوماً يغزون البيت فإذا نزلوا في البيداء بعث الله جبرئيل فيقول : بيداء أبيديهم، أي أهلكهم، فتخسف بهم » وفيه «البيداء هي ذات الحيش » وفي آخر : قلت وأين البيداء ؟ قال : كان جعفر إذا بلغ ذات الحيش ، جد السير ، ثم لا يصلي حتى يأتى معرس النبي (صلع) ، قلت : وأين حد ذات الحيش ؟ فقال : دون الحفيرة بثاثة أميال ه.

<sup>(2)</sup> T,B,D,C; S تقلدوا .

<sup>.</sup> عرف C (3)

<sup>.</sup> ببدئه C (4)

<sup>(5) 22, 32-33.</sup> 

كان لها لبن علبها حلبًا(١) لا يتنه كُها به(2) .

وعنه (ع) أنه قال فى الهدَّى يعطب أوينكسر ، قال : ماكان فى نكنْر أو جزاء (3) فهو مضمون عليه فداؤه . وإن كان تطوُّعاً فلاشى ء عليه . وماكان مضموناً لم يأكل منه إذا نحرَرَه ويتصدّق به كله . وما كان تطوّعاً أكل منه وأطنعمَ وتصدَّق .

وعنه عن أبيه أن رسول الله ( صلع ) لما أشرف على البيداء أهل بالتلبية والإهلال رفع الصوت فقال: لبيك (4) اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد (5) والنعمة لك والملك ، لا شريك لك (6) ، لم يزد على هذا .

وقد رَوَينا عن أهل البيت أنهم زادوا على هذا فقال بعضهم بعد ذلك: لبيك (7) ذا المعارج ، لبيك داعياً إلى دار السلام، لبيك غفار الذّنوب ، لبيك مرهوب (8) مرغوب إليك ، لبيك (9) ذا الجلال والإكرام ، لبيك إله الحلق ، لبيك كاشف الكرّث .

ومثل هذا كثير . ولكن لا بد من الأربع وهى السنة ، ومن زاد من ذكر الله وعظم الله ولبناه بما قدر عليه وذكر م بما هو أهاه ، فذلك فَضَلٌ وبرٌ وخيرٌ . وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال : وأكثر (١٥) من التلبية في دبر كل صلوة مكتوبة أو نافلة ، وحين ينهض بك بتعيرُك ، وإذا عاوت شرَفاً ، وإذا هبطت وادينًا ، أو لقيت ركبنًا ، أو استيقظت من نومك أو بالأسحار ، على طهر كنت أو على غير طهر ، من بعد أن تنصر م .

<sup>(1)</sup> C,S,E أبك . (2) S ينهك .

<sup>(3)</sup> all Mss. جزء .

يقال في الإجابة لبيك نصبت على المصدر وهي على معنى أجيبك إجابة بعد إجابة ،واشتقاقه .T gl (4) من ألب يالمكان أي أقام به ،أي إقامة على طاعتك .

و يقولون لبيك إن الحمد والنعمة لك بكسر همزة إن وفتحها، فالكسر على الابتداء والفتح على .T gl (5) معنى بأن الحمد لك .

<sup>(6)</sup> C Omits the whole Line.

<sup>(7)</sup> C, S, add l

<sup>.</sup> يا O,C,S add و C,S و المرهوبا ومرغوباً C,S و D,C,S add . (9)

#### ذكر ما يَحرُم على المُحْرمِ ف حال إحرامه م وما يجب عليه إذا أتى ما يحرم عليه(١)

قال الله (تعالى) : (2) « الدُّحَجُّ أَسُهُرُ مَعْلُومَاتٌ فَمَنَ فَرَضَ فيهنَ الدُّحَجَّ فَلَا رَفَتَ وَلاَ فَسُوقَ وَلاَ جِدَالَ في الدُّحَجِ » وقال (عز وجل) : (3) الدُّحَجَّ فَلاَ رَفَتُ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ في الدُّحَجِ » وقال (عز وجل) : (3) « لاَ تَقَنْتُلُوا الصَّيْدُ وَأَنْتُمُ حُرُمٌ وَمَنَ فَتَنَكَهُ مَنْكُمُ مُتَعَمِّدًا فَحَجَزَاءً " مَثْلُ مَا قَتَلَ مَن النَّعَمَ » وقال عز وجل : (4) «أُحِلَ لَكُمُ صَيْدُ البَّحَرُ البَّحَرُ مَا مَنْكُمُ صَيْدُ البَّرَمَادُ مُتْمُ حُرُمًا».

وَرَوَينا عن على بن أبى طالب (ع م) ، والحسن والحسين ، وعلى بن الحسين ، وعلى بن الحسين ، وعلى بن الحسين ، ومحمد بن على ، وجعفر بن محمد (صلع) : أن المحرم ممنوع من المصيد والجسماع والطيب ولبس الثياب المخيطة وأخذ الشعر وتقليم الأظفار . وأنه إن جامع متعمداً بعد أن أحرم وقبل أن يقف بعرفة فقد أفسد حجه وعليه الهدد ي والحج من قابل . وإن كانت المرأة محرمة فطاوعته ، فعليها مثل ذلك . وإن استكثر همها أو أتاها نائمة أو لم تكن محرمة فلا شيء عليها .

وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال : من واقع امرأته فى الحجّ ولم يعلما أنّ ذلك لا يجوز أو كانا ناسيين أو باشرها ، ذلا شيء عليهما .

وعنه (ع) أنه قال : إذا وطى المحرم امرأته دون الفرج فعليه بـَدَنَة ". وليس عليه الحج من قابل .

وعن على " (صلع) أنه قال : المحرم لا يستنكس ولا يُستكس ، فإن نكح فنكاحه باطل " .

وعنه (ع) أنه قال : إذا باشر الرجل(5) امرأته فأمْنْـتَى فعليه دمٌ . وإن قبسَّلها

ذكر ما يحرم على المحرم في حال C,S ؛ إذا أتى شيئاً مما يحرم عليه إحرامه وما يلزمه (1) T,D إذا أتى شيئاً مما يحرم عليه .

<sup>(2) 2,197.</sup> 

<sup>(3) 5,95.</sup> 

<sup>(4) 5,96.</sup> 

<sup>.</sup> المحرم C, D ؛ الرجل T

فأمننَى فعليه جزورٌ . وإن نظر إليها بشهوة أو أدام النَّظر عليها فأمننَى فعليهدمٌ . وإن لم يتعمَّد الشهـ وَ قَ فلا شيء عليه .

وعنه (ع) أنه قال فى المحرم يحد تنفسه بالشهدوة من النساء فيدُمنى ، قال : لا شيء عليه . فإن عبّب بذكره فأنعلظ فأمننى قال : هذا عليه ما على من وطئ . \*

وعنه (ع) أنه قال : يرفع المحرم امرأته على الدّابة ويُعسَدُّل عليها ثيابها ويمسها من فوق ثيابها في يصلح من أمرها فيمنى ، (١) إنه إن فعل ذلك لغير شهوة فلا شيء عليه ، وإن فعل ذلك لشهوة فعليه دم ".

وعن أبى جعفر محمد بن على ( صلع ) أنه قال : الجدال : لا والله ، بـَلـكَى والله . فإذا جادل المحرم فقال ذلك ثلاثاً فعليه دم ".

وعن جعفر بن محمد بن على أنه قال في قول الله (عز وجل) : (2) « وَلاَ تَحَدَّلْهَ وَا رُءُ وُسَكُمُ مُ حَتَّى يَسِلُغَ النهادُ في مَعلَّه مُ فَصَمَنُ كَانَ مَنْكُمُ مَريضًا أو به أذًى من وأسه فقد يتة من صيام أو صَدَقة أو نسلك » مسريضًا أو به أذًى من وأسه جَزَى بأى ذلك شاءً : هو مُخيَّرٌ ، فالعبيام ثلثة أيام ، والصدقة على ستة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع ، والنسلك شاة .

وعنه (ع) أنه قال : إذاً مسح المحرم رأسه أو لحيته فسقط من ذلك شـَعـَرُ " يسير"، فلا شيء فيه .

وعنه (ع) أنه قال : إذا احتاج المحرم إلى الحجامة فليحتجم . ولا يحلق مــوضع المحاجم(3) .

وعنه (ع) أنه قال: إن قَـلَتُمَ المحرمُ ظُـُفُـرًا واحداً فعليه أن يتصدّق بكفّ من طعام . وإن قلتَم أظفاره كلها فعليه دم .

وعنه (ع) أنه قال : إذا مس المحرم الطِّيب فعليه أن يتصدُّق بعمدقة .

وعنه (ع) أنه رخص للمحرم في الكحل غير الأسود ما لم يكن فيه طيب إذا

<sup>(1)</sup> C,D add قال (2) 2,196.

احتاج إليه. ورخص له فى السواك والتداوى بكل ما يحل له أكله وما لم يكن فيه طيب .

وعنه (ع) أنه كره للمحرم أن يستظل َّ في المحمل إذا سار إلا ّ من علة . ورخص له في(١) الاستظلال إذا نزل .

وعن على " (صلع ) أنه قال فى المحرم تكون به علة يخاف أن يتجرد إلخ قال : يحرم فى ثيابه ويفدى بما شاء كما قال الله تعالى : (2) « فَفَد ْيَـة " من " صيام ٍ أَوْ صَدَ قَة ِ أَوْ نُسُلُكُ » .

وعن آبی جعفر محمَّد بن علی ( صلع) أنه قال : إذا لبس المحرم ثيابًا جاهلاً أو ناسيًا فلا شيء عليه .

وعنه (صلع) أنه قال: يتجرّد المحرم في ثوبين نقيين أبيضين (3) فإن لم يجد فلا بأس بالصّبيغ ما لم يكن بزعفران أو ورس . وكذلك المحرمة لا تلبس مثل هذا من الصّبيغ . ولا بأس أن تلبس الحليّ ما لم تظهر به للرّجال وهي محرمة (4) . قال : إذا احتاج المحرم إلى لبس السلاح لبسه .

وعنه (ع) أنه قال : لا بأس للمحرم إذا لم يجد نعلاً أو احتاج إلى الخفّين أن يلبس خُفًّا ما دون الكعبين .

الإظلال S ; له C omits ؛ ذلك , S

<sup>(2) 2,196.</sup> 

البياض أفضل وهو الذي يؤمر به إلا أن لا يجده ، المختصر . [3] T gl.

ولا يغطى المحرم رأسه ولا المحرمة وجهها ولكن تسدل عليه الثوب شيئاً ولا يغطى TgI. (4) المحرم أذنيه ولا بأس إن تصدع أن يعصب رأسه وأن يضع سر القرية عليه إذا استتبع ، وإن غطى رأسه أو غطت المحرمة وجهها تصدق كل واحد منهما بصدقة ولا بأس بالغسل ويكره له أن يغمس رأسه في الماء ، حاشية .

## ذكر جزاء الصّيديُصِيبُه المحرم

قال الله (تعالى): (١) « يَأَيُّهُمَا اللَّه يِنَ آمَنَهُوا لاَ تَقَنْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمُ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنْكُم مُتَعَمَّداً فَحَجَزَاءً مثل ما قَتَلَ من النَّعَمِ يَحَدُكُم به ذُو (2) عَد ل من كُم »، الآية، هكذا يقرؤها أهل البيت (صلع) ذُو عَد ل على الواحد، وهو الإمام أو من أقامه الإمام.

وَرَوَيْ نَا(3) أَنَّ رجلاً من أصحاب أبي عبيد الله جعفر بن محمد (صلع) وقف على أبي حنيفة وهو في حمل منه يمني الناس وحوله أصحابه ، فقال : يا أبا حنيفة ما تقول في محرم أصاب صيداً ؟ قال : عليه الكفارة : قال : ومـن ْ يحكم بذلك عليه ؟ قال ذَوَا عَدَوْل كَمَا قال الله (تعالى) ، قال الرَّجل: فإن اختلفًا ؟ قال أبو حنيفة : يُـدَّوَقَّفُ عن الحكم حتى يتَّفقا ، قال الرجل: فأنتَ لا ترى أن تحكم في صيد قيمته درهم وَحُدْكُ حتّى يتفق معك آخر ، وتحكم فى الدماء والفروج والأموال برأيك ؟ فلم يُتحدر أبو حنيفة جواباً غير أن نَـَظَـر إلى أصحابه فقال: هذه مسألة "رافضيٌّ. وفي قوله يُستَوَقَّفُ عن الحكم حتى يتَّفقا، إبطال "للحكم . لأنا لم نجدهم اتسَّفقوا على شيء من الفتيا إلا " وقد خالفهم فيه آخرون. ولما علم أصحاب أبي حنيفة فساد هذا القول قالوا: يؤخمَذ بحكم أقلِّهما قيمة " لأنتَّهما قد اتَّفقا على الأقلِّ . وهذا قول يفسُّد عند الاعتبار ، وإنَّما يكون ما قالوه على (4) قياسهم لو كانتِ القيمة بدنانير أو دراهم أو ما هو في معناهما ، فيقول أحدهما : قيمته خمسة دراهم . ويقول الآخر عشرة . فكأنَّهما اتَّفقا على خمسة عندهم . وليس ذلك باتَّفاقُ في الحقيقة لأنه إن جَزَى بخمسة لم يكن عند من قال بالعشرة قد جزى . مع أن جزاء الصّيد بأعثيان متفرقة من النعم ، و يكون إطعام ُ مساكين ، و يكون صوم ٌ . وليس في (5) هذا َ شيءٌ يُتُتَّفَقُ ُ فيه

<sup>(1) 5,95.</sup> 

<sup>.</sup> ذو but in all fatimid mss. we have ؛ ذوا

<sup>(3)</sup> D, S add قد.

<sup>(4)</sup> D من .

على الأقل ولا يكون قد جزى عند كل أحد إلا أن يجزى بما أمره به . وإن اتفق فيه قوم خالفهم فيه آخرون و هذا بيتن لن تدبيره و و في المفهم فيه آخرون و هذا بيتن لن تدبيره و و في المفهم الله تعالى : (2) « و مَنَ عَادَ فَسَنَتْ تَقَدَ الله تعالى : (2) « و مَنَ عَادَ فَسَنَتْ تَقَدَ الله تعالى : (2) عليه أن يجزى فَسَنَتْ تَقَد الله عنه الله منه أن الله أمنه أن الله أن الله أمنه أن الله أ

فَيَنَتْتَقَيِمُ اللّهُ مِنْهُ ﴾ قال : من قتل صيداً وَهو محرم حُكيم عليه أن يجزى بمثله ، فإن عاد فقتل آخر لم ينُحنْكَمَ عليه وينتقم الله منه(3) .

وعنه (ع) أنه قال فى قول الله تعالى: (4) يَايَتُهُمَا الذينَ آمَنَهُوا لاَ تَعَدَّتُلُوا الصَّيدُ وَأَنْشُمُ حُرُمٌ "، إلى قوله: «أو كَفَّارَة "طَعَام مَسَاكينَ أو عَدَل لُ الصَّيدُ وَأَنْشُم عَلَم الله من أصاب صيداً وهو محرم فأصاب جزاءً مثله من النَّعَم أهداه، وإن لم يجد هد ييًا كان عليه أن يتصدق بثمنه، وأما قوله: « أو عَدُل لُ خلك صياماً »، يعنى عدل الكفّارة إذا لم يجد الفدية ولم يجد الثمن .

وعنه (صلع) أنه قال: من أصاب الصيد وهو مُحْرِمٌ أو مُتَمَتَعٌ ولم يجد جزاء فصام ثم أيْسَرَ وهو في الصّيام لم يفرغ من صيامه ، فلا قضاء عليه . وقد تمت كفارته و

وعن أبى جعفر محمد بن على (صلع) أنه قال فى المحرم يصيب نَعمَامَةً: عليه بَدَ نَهَ هديئًا بالغ الكعبة ، فإن لم يجد بَدَ نَهَ أطعم ستين مسكينًا ، وإن لم يقدر على ذلك فليصم(5) ثمانية عشر يومًا .

وعنه (ع) آنه سنُتل عن فراخ نعام أصابها قوم محرمون ، قال : عليهم مكان كل وخ أكلوه ، بدنة " .

وعن على " (صلع) أنه قال في محرم أصاب بيّض نعام ، قال : يسُرسل الفحل من الإبل في أبكار منها بعدة البيض ، فما نتج مما أصاب منها (6) كان هديبًا ، وما لم ينتج فليس عليه شيء ، لأن "البيض كذلك منها (7) ما يصح ومنها ما يفسد ، فإن أصابوا في البيض فراخبًا لم تنشأ (8) فيها الأرواح ، فعليهم أن يسُرسلوا

<sup>(1)</sup> From here an S is very defective.

<sup>(-) -----</sup> more and to in vary depocation

و إنما الكفارة في الأول، من المختصر ، T gl. (3)

<sup>(2) 5;95.(4) 5,95.</sup> 

صام D (5)

<sup>(6)</sup> D om.

<sup>(7)</sup> T,D,E, منها with var. (T)

<sup>.</sup> تنشاء . with var ، نجر var. E . تنشاء with ، تتبين (8)

الفحل في الإبل حتى يعلموا(<sup>1)</sup> أنها قد لـقحـت ، فما نـتج منها بعد أن علموا أنها قد لقحت كان هديمًا ، وما أسقطت بعد اللقاح فلا شيء فيه ، لأن الفراخ فى البيض كذلك منها ما يتم ومنها ما لا يتم ، فإن أصابوا فيها فراخاً قد نشأت فيها الأرواح أرسلوا الفحل في الإبل بعددها حتى تلقح النوق وتتحرُّك أجسنَّتُها في بطونها فما نُتج منها كان هدياً وما مات بعد ذلك فلا شيء فيه ، لأن الفراخ في البيض كذلك منها ما تنشق عنه فيخرج حيًّا ومنها ما يموت في بيضها .

وعن أبي جعفر بن علي" (صلع) أنه قال في ُمحرم أصاب حمارَ وحش قال : يجزى عنه ببدنة فإن لم يقدر عليها أطعم ستين مسكينًا ، فإن لم يجد صام ثمانية عشه يوميًا .

وعن جعفر بن محمد ( صلع ) أنه قال في محرم أصاب بقرة وحشية " فقال : عليه بقرة" أهلية" ، فإن لم يقدر عليها أطعم ثلاثين مسكيناً ، فإن لم يقدر صام تسعة أيام .

وعنه (ع) أنه قال في المحرم يصيب ظبياً : أنَّ عليه شاةً ، فإن لم يجد

تصدّق على عشرة مساكين، فإن لم يجد صام ثلثة أيام . وعنه (ع) أنه قال : في الضّبُع شاة "، وفي الأرنب شاة ، وفي الحمامة شاة "، وأشباهها من الطير شاة "، وفي الضَّبِّ جدئ ، وفي اليربوع جد ْيُ ، وفي القُـنْـفُـدْ جدى ، وفي الثَّعَلْبَ دم .

وعنه (ع) أنه قال : يصنع في بيض الحمام وأشباهها من الطير في الغنم مثل ما يصنع في بيض النُّعام في الإبل ، وقد ذكرناه مُـفَـسُّراً .

وقال في فراخها : في كلُّ فرخ حَمَرًا,(٥).

وعنه (صلع) أنه قال في الصيد يصيبه الجماعة : على كل واحد منهم الحزاءُ مفرداً .

وعنها (ع) أنه قال : لا ينبغي للمحرم أن يستحل الصّيد في الحل ولا في الحرَم ولا يشير إليه فيستحل من أجله .

وعنه (ع) أنه سُئُل عن المحرم يُنضطرَ فيجد الصيد والميتة أيَّهما يأكل ،

<sup>(</sup>I) T,D (var.) يعلم .

الحمل الصغير من أولاد الضأن (؟) T gl. (2) (?) S begins from here agaim.

قال : يأكل الصّيد و يجزى عنه إذا قدر .

وعنه (ع) أنه قال : إذا رمى المحرمُ الصّيدَ فكـَـسَـرَ (١) يده أو رجله ، قال إن تركه قائمًا يرعَـى فعليه ربع الجزاء ، وإن مضى على وَجهه فلم يدر ما فعل فعليه الجزاء كاملاً .

وعن أبى جعفر محمد بن على" (صلع) أنه قال : لا يأكل المحرم شيئًا من الصّيد ، رطبًا ولا يابسًا .

وعنه (ع) أنه قال فى المحرم إذا أصاب الصّيد : جَـزَى عنه ولم يأكله ولم يـُطعـمه ولكنه يـَـدْفنه .

وعن على (صلع) أنه قال : من حج بصبي فأصاب الصبي صيداً فعلى الذي أحج له الجزاء .

وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال : إذا أصاب العبد المحرم صيداً وكان مولاه الذى أحجنه، فعليه الجزاء. وإن لم يكن العبد محرماً فأصاب صيداً ولم يأمره مولاه به ، فليس عليه شيء .

وعن على" (صلع) أنه قال : إذا جزى المحرم عن ما أصاب من الصليد لم يأكل من الجزاء شيئًا .

وعنه (صلع) أنه قال : يُتحكم على المحرم إذا قتل الصيّد، كان قَـتـُـله إياه عَمـُداً أو خـَطـَـاً .

وعنه (ع) أنه سئل عن المحرم يحرم وعنده في منزله صيد ؟ قال : لا يضرّه (٤) ذلك . . .

وعن على" (صلع) أنه حد" في صغار الطير(3) والعصافير والقــَنــَابـر (4) وأشباه ذلك ، إذا أصاب المحرم منها شيئًا ففيه مُـدُ من طعام .

وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه نهى المحرم عن صيد الجراد وأكله فى حال إحرامه .. وإن قتله خطأ أو وطئته دابتُه فليس فيه شيء . وما تعملًا تتاه منه جزى عنه بكف من طعام .

لا يضر ذاك C (2) C . فيكسر (1)

<sup>(3)</sup> S, T, E add ذو D cancels it C om. (4) T, D, S err. القنابير

وعنه (ع) أنه قال : من قتل عَظَمَايِهَ أو زنبوراً وهو محرم ، فإن لم يتعمد ذلك فلا شيء عليه فيه . وإن تعمده أطعم كفيًّا من طعام . وكذلك النَّمْل والذَّرَّ والبَعُوض والقُراد والقُمَّل .

وعن على (صلع) أن رسول الله (صلع) أباح قتل الفأر في الحل (1) والإحرام (2).

وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال : لا بأس أن يقتل المحرم الذَّئاب، والنَّسُّر والحِدْأَة والفَـاَرة والحَـيَّة والعـَقْـرَب، وكلّ ما يعدو عليه ويخشاه على نفسه ويؤذيه ، مثل الكلب العـقُـور والسَّبُع وكلّ ما يخاف أن يعدو عليه .

وعنه (ع) أنه قال: صيد البحر كله مباح للمحرم والمحل (3). ويأكله المحرم ويتزوّد مئه.

وعنه (ع) أنه سُئل عن طير الماء؟ فقال : كل طير يكون فى الآجام يَسبيض فى البر ويفرخ فهو صيد البر . وما كان من صيد البر يكون فى البر ويبيض ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر .

وعنه (ع) أنه سُئل عن الدّجاج السندية ؟ فقال : ليست من الصّيد إنما الصّيد من الطير ما استقل "بالطّيرَان .

وعنه (ع) أنه قال : من جزى عن الصيد إن كان حاجبًا نَحَرَ الجزاء بمنى . وإن كان معتمراً نَحَرَه بمكة .

# ذكر دُخولِ الحَرَم والعَملِ فيه

رَوَينا عن جعفر بن محمد (صلع) عن أبيه عن آبائه عن على (صلع) أن رسول الله (صلع) نهى أن يُنفْرَ صيد مكنّة ، وأن يُقطع شجرُها ، وأن يُختْمَلَى (ع) خالاً ها . ورخيّص (ع) في الإذ خر (5) وعصى الرّاعي . وقال: من

<sup>(1)</sup> T, S,E الحرم D, C (2) S الحرم (2) S

<sup>(3)</sup> T var.

اختل السيف الضريبة أى قطعها واختلى الخلى أى جزه .وفى الحديث فى مكة : T gl. اختلاء C,S (4) مكة : لا يقطم شجرها ولا يختلى خلاها ، من الضياء .

الإذخر نبت طيب الرائحة وهو حار يابس في الدرجة الثالثة ومختلف الرياح . err. gl الإذخر آ

أصبتموه اختلى الخلال أو عَضَد الشجر (2) أو نفّر الصيد ــ يعنى في الحرم ــ فقد حل لكم سَلَبَهُهُ . وأو جعنُوا ظهره بما استحلّ في الحرم .

وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال : ويتصدّق مَنَ عَـَضَد أو اختلي شيئًا من الحرم بقيمته .

وعنه (ع) أنه قال : إذا أصاب المُحل (3) صيداً فى الحرم فعليه قيمته . وعنه (ع) أنه قال : من رمى صيداً فى الحل فأصابه فيه فتحامل الصيد حتى دخل الحرم فمات فيه من رميته فلا شىء عليه (4) .

وعنه (ع) أنه قال : من صاد صيداً فدخل به الحرم وهو حيَّ فقد حَرَّمُ عليه إمساكه ، وعليه أن يرسله . وإن ذبحه في الحل ودخل به الحرم مذبوحاً فلا شيء عليه .

وعن أبى جعفر محمد بن على " (ع) أنه قال ، فى رجل خرج بطير من مكة فانتهى به إلى الكوفة : عليه أن يَـرُد الله الحرم .

وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه سُئل عن رجل دخل الحرم ومعه صيدً . ألمَ أن يخرج (5) به ؟ قال : لا ، قد حَمَرُم عليه إمساكه إذا دخل به الحرم . وعنه (ع) قال : لا تُلقَطَ اللَّهَ عَلَية في الحرم ، دَعْها مكانها حتى يأتى من أضَلَها فيأخذها .

وعن على" (ع) أنه كان إذا أراد الله"خول إلى الحرم اغتسل .

وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال : والمُتَمَتَّعُ بالعمرة إلى الحبج إذا دخل الحرم ، قطع التلبية وأخذ في التَّكبير والتهليل .

وعنه (ع) أنه قال : إذا دخل الحاجُ أو المعتمر مكَّة بدأ بـحياطـة رَحـُله ، ثم قـَصَدَ المسجد حافيـًا وعليه السَّكينة ُ

والنفخ ويفتح السد ويحرم ( يحلل ) أورام العبد ويفت (illeg) .

<sup>(1)</sup> Tom.

عضد الشجر قطعه ، وفي الحديث : لا يعضد شجرها . من الضياء ، (2) D. gl.

<sup>(3)</sup> T الحلال (4) C, S, d add. فيه .

<sup>(5)</sup> T ميد له إلخ which does not make good sense.

والوَقار ، ويدخل من باب بني شيبة فهو باب العراقيـَين ، ويدعو بما قدر عليه من الدّعاء .

وروينا عن أهل البيت (صلعم) فى ذلك من الدّعاء وجوهاً يطول ذكرها وليس منها شيء موقت .

وعن على" (صلع) أن "رسول الله (صلع) لمنّا دخل المسجد الحرام في حيجيّة الوَدَاع بدأ بالرُّكن فياستكيمه ثم أخذ في الطواف .

# ذِكْرُ الطَّوَافِ

رَوَينا عن أبى جعفر محمد بن على (١) (صلع) أنه قال : ما من عبد مؤمن طاف بهذا البيت أسبوعاً وصلى ركعتين وأحسن طوافه وصلوته إلا غفر الله له . وعن أبى عبد الله جعفر بن محمد (صلع) أنه قال : الطواف من كبار الحج ،

ومن ترك الطواف الواجب متعمداً فلا حج له . وعن أبى جعفر محمد بن على "(2) (صلع) أنه قال : لما دخل رسول الله (صلع) المسجد الحرام بدأ بالركن(3) فاستلمه ثم مضى عن يمينه والبيت عن يساره وطاف

أسبوعيًا ، رَمَـلَ (4) ثلاثة أشواط ومَـشَى أربعيًا .

وعن جعفر بن محمد ( صلع ) أنه قال : ليس على النساء رمل في الطواف .

وعنه (ع) أنه قال : كان رسول الله ( صلع) يستلم الركنين ، الركن الذى فيه الحجر الأسود ، والركن الماني ، كلما مر بهما في الطواف .

وعنه (ع) أنه قال : لا بأس بالكلام فى الطواف ، والدَّعاء . وقراءة القرآن أفضل .

وروينا عن أهل البيت (صلعم) من وجوه الدُّعاء في الطواف كثيراً وليس

عن جعفر بن محمد ( ص ) إلخ D (2) D عن جعفر بن محمد ( ص ) إلخ

الرمل في الثلاثة الأشواط الأول . (4) D gl. الأسود

الرمل والرملان ضرب من العدو فوق المشي . من الضيا (C) - مع من تأويله (C)

رمل أى هرول ، والهرولة ضرب من العدو وهو بين المشي والعدوة . من ص (C)

منه شيء موقت ، ورَغَنَّبوا فيه إذا صار الطائف بين الرَّكن الأسود والباب .

وعنه (ع) أنه قال : يُطاف بالعليل ومن لا يستطيع المسَشْى محمولاً . وإن أمكن أن يمشى برجليه على الأرض شيئًا وأن يقف بالصّفا( إ والمروة فليفعل . وقال : يجزى الطواف الحامل والمحمول .

وعن أبى جعفر محمد بن على ( صلع ) أنه رخص للطائف أن يطوف مُنتعلاً. وقال : طاف رسول الله ( صلع ) وهو راكب على راحلته و بيده محتجن " (2)له إذا مر بالركن استلمه به .

وعنه (ع) أنه قال: لا طواف إلا " بطهارة ، ومـَن طاف على غير وضوء لم يَـعتد " بذلك الطواف ، ومن طاف تطوّعاً على غير وضوء ثم توضاً وصلى ركعتى طوافه فلا بأس بذلك . فأما طواف الفريضة فلا يُجزى إلا " بوضوء .

وعن جعفر بن محمد بن على (صلع) أنه قال : من حمد ث به أمر قطع طوافه من رُعمَاف أو وَجمَع أو حمد ث أو ما أشبه ذلك ، ثم عاد إلى طوافه فمَلْ يَبَنْ على ما تقد من طوافه . إن كان الذي (3) تقدم له (4) النصف أو أكثر . وإن كان أقل من النصف وكان طواف الفريضة ابتدأ الطواف وألقى ما مضى . وعنه (ع) أنه قال : الحائض والنفساء والمستحاضة يقفن بمواقف الحج كلها

وعنه (ع) أنه قال : الحائض والنفساء والمستحاضة يقفن بمواقف الحج كلها و يقضين المناسك كلسها إلا الطواف بالبيت وببن الصفا والمروة . ولا يدخلن المسجد الحرام . فإذا طَهَرُنَ قَصَيْن ما فَاتَهُنَ مَن ذلك .

وعنه (ع) أنه قال : لا بأس بالاستراحة في الطواف لمن أعياً .

وعنه (ع) أنه قال : وإذا حضرت الصَّاوة والناس في الطواف ، قطعوا طوافهم وصلَّوا ثم أتمَّوا ما بتي عليهم .

وعنه (ع) أنه رخيَّص في قطع الطواف لأبواب البرّ . وأن ْ يَرْجع مَن ْ قَطَعَ ذلك فيبني على ما فات (5)إذا كان تطوّعيًا .

وعنه (ع) أنه قال في من طاف النصف من طوافه أو أكثر من النصف ثم

<sup>.</sup> بأصل الصفا D, C, S .

<sup>(2)</sup> T gl ; المحجن عصى في طرفها عقافة . من تأويله . S. err.

<sup>(3)</sup> T. L. (4) Tom. 4.

<sup>.</sup> على ما تقدم T. B, C, D على ما تقدم

اعتل ": أمر مرض يرق فضي عنه ما بقى عليه . وإن كان لم يُطف إلا أقل من النصف فصح ، طاف أسبوعاً أوطيف عنه أو به محمولا (1) إن ترماد ت (2)علته.

وعنه (ع) أنه قال : إذا حضر وقت الصلوة المكتوبة بـُديئ (3)بها على الطواف .

وعنه (ع) أنه سُئل عمّن طاف طواف الفريضة فلم يدر أستنة طاف أم سبعة ؟ قال : يعيد طوافه . قيل : فإنه قد خرج من الطواف وفاته ذلك ؟ قال : فلا شيء إذا عليه . وإن طاف ستة أشواط فظن أنها سبعة "ثم تبين له بعد ذلك فليطف شوطاً واحداً . فإن زاد في طوافه فطاف ثمانية أشواط أضاف إليها ستة ثم صلى أربع ركعات عند مقام إبراهيم (ع) . ثم طاف بالصفا والمروة فيكون له طوافان : طواف فريضة وطواف نافلة .

وعنه (ع) أنه قال : الطواف من وراء الحجر (4)، ومن دخل الحيجر أعاده. وروينا عن أهل البيت (صلعم) فى الدّعاء عند الملتزم وُجرُوها يطول ذكرها ليس منها شيء موقت . والملتزم ظهر البيت حيال الباب، يلتزمه الطائف فى الطواف السابع ويدعو بما قدر عليه ويبرُوءُ (5) بذنوبه إلى الله ويسأله المغفرة .

روينا عن أبى جعفر بن على ( صلع ) أنه كان يفعل ذلك ويبعد مـَن يكون معه من مواليه عن نفسه ويناجى الله ويسأله ويذكر ما سـَأله ُ المغفرة منه .

واستلام الحجر تقبيلُه إن وصل إليه ، أو لرَمْسُهُ بيده ، أو الإشارة اليه إن لم يقدر عليه . ويدعو (6) عند ذلك بما أمكنه . وليس على النساء استلام " ، ولا يزاحمن الرّجال .

وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال : الطواف(7) سبعة أشواط حـَوْلَ البيت . والشوط من الركن الأسود الذي البيت والحجر إلى الركن الأسود الذي ابتدأ (8) منه . فإذا طاف كذلك سبعة أشواط صَلَّى ركعتين خلف مقام إبراهيم (ع)

<sup>.</sup> أسبوعاً T. C,D, E, B adds .

<sup>.</sup> بدا T (3)

<sup>.</sup> والطواف T, E (7)

مادت به علیه ، تمادت T err. D

<sup>(4)</sup> T, D so voc.

<sup>(6)</sup> All Mss. | seaf for shad

بدأ .T var (8)

ويستحبّ أن يقرأ فيهما بر قُلُل يَمَا أَيَّهُمَا الْكَافِرُونَ) و (قُلُل هُوَ اللهُ أَحَدَّ (1)) بعد فاتحة الكتاب . ثم (2) يخرج من باب الصّفا فيطوف بين الصّفا والمروة بسبعة الشواط يبدأ بالصفا ويختم بالمروة ذاهبًا وراجعًا . ومن نسسى ركعتى الطواف . قضاهما ، وإن خرج من مكة صلاً هما حيث يذكر .

وعنه (صلع) أنه قال : إن قَـدَرْت بعد أن تصلى ركعتى الطواف ، أن تأتى زَمْزَمَ فتشرب من مائها وتُـفيض عليك منه ، فافعل .

وعنه (صلع) أنه قال: لا تقرن بين أسبوعين (3) إلا الله أن تسهو فتزيد في الأوال. وعن الحسن والحسين (ص) أنهما طافا بعد العصر وشربا من زمزم قائمين.

وعن جعفر بن محمد (ص) أنه سُئل عمن قدم مكة بعد الفجر أو بعد العصر: هَلُ يطوف ويصلي ركعتي طوافه إذا فرغ منه ؟ قال: نعم ، إذا كان فريضةً. وإن تطوّع بالطواف في هذين الوقتين ، لم يصل ّ ركعتي طوافه حتى تحل (4)الصلوة.

وعنه (ص) أنه قال: إن بدأ بالسعى بعد الطّواف وبعد أن يصلى ركعتيه فذلك حسن(5). فإن أخسَّر السعى بعذر وفرَقَ بينه وبين الطواف، فلا شيء عليه .

وعنه (ع) أنه قال : لا يُسبد أ بالسعى قبل الطَّواف . ومن بدأ بالسعى ألقـاًه وطاف ثم سعى .

وعن أبى جعفر محمد بن على (صلع) أنه قال: فى قول الله عز وجل: (6) « إِنَّ الصَّفَا وَالسَّمَرُوَةَ من شَعَائرِ اللهِ فَمَن حَجَّ الْبَيْتَ أو اعْتَمَرَ فَلَا جُنْنَاحَ عَلَمَيهُ أَن يَطَوَّفَ بِهِما ﴾ قال أبو جعفر (ع م): الطواف بهما واجب مفروض . وفى قول الله تعالى هذا بيان ذلك . ولو كان فى ترك الطواف بهما

<sup>(1)</sup> Suras 109 and 112.

من تأويل الدعائم : وأمروابأن يصلوا من وراء المقام و يجعلوه بين أيديهم وأنه لاتجوز الصلوة بينه T gl. (2) وبين البيت .

<sup>(3)</sup> T الأسبوعين

<sup>(4)</sup> T بجب , var. تحل , تحل , var. بتجب ; C.

S, as in text. وتحل S, as in text.

فقد أحسن 5) (5)

<sup>(6) 2,158</sup> 

رخصة لَقَال : فلا جناح عليه ألا يطوّف بهما(١) . عُلمَ أَنَّهم كانوا يرون في الطَّواف(٤) بهما جناحاً . وكذلك كان الأمر ، كان الأنصار يُهلُون(٤) لمناة ، وكانت مناة حناه وكانت مناة حناه وتلك يشد ، فكانوا يتحرّجون أن ينطوَّفوا بين الصفا والمروق ، فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله (صلع) عن ذلك ؟ فأنزل الله عز وجل : (٤) « إن الصفا والمروة من شعائر الله فن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوَّف بهما » .

وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه ذكر الطواف بين الصّفا والمروة ، فقال : يخرج من باب الصّفا فيمَر ْقَى على الصّفا وينزل منه ويرقى المروة ثم يرجع كذلك (5) سبع مرّات يبدأ بالصّفا ويختم بالمروة . ويدعو على الصّفا والمروة كلما رَقى عليهما بما قدر عليه (6) . ويدعو بينهما كذلك .

وروينا فى ذلك عن أهل البيت (صلعم) دعاء كثيراً وليس منه شىء موقّت . ويسعى فى بطن الوادى بين الصفا والمروة كلّما مَرَّ عليه . وليس على النساء سَعَيْ (7).

ولكنه لما قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما : B, D add

بالطواف C (2)

يهاون E (3)

<sup>(4) 2,158.</sup> 

<sup>(5)</sup> C, D, E, S add إلى الصفا

<sup>.</sup> من الدعاء C, E Add .

ذكر سيدنا النعمن ، قدس الله روحه ، وبين وأوضح في جزء من كتاب الإيضاح : . D gl (7) الأصل أن السعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط في أربع قومات : يقوم أربعاً على الصفا ويبتدئ بالصفا ويقوم أربعاً على المروة ويعتد الذي يسعى بالشوط من المروة إلى الصفا واجعاً مثل ما يعتد من الصفا إلى المروة ،فيأتى أربعة أشواط من الصفا إلى المروة ويأتى ثلاثة أشواط من المروة إلى الصفا وصح سبعة أشواط . هكذا ذكر قدس الله روحه ه ، حاشية من الجزء الخامس والعشرين من شرح الأخبار ، أول من سعى بين الصفا والمروة آدم عليه السلام ، فلما صار ببطن الوادي بدا له إبليس اللمين الذي أخرجه من الجنة وقد انحدر من الصفا يريد المروة فلما رآه سعى ، فصار السعى هنالك للعنه ، صح .

## ذكرُ المُتْعةِ

قال الله عز وجل : (١) « فَمَنَ " تَمَتَعَ بِالْعُمُرْةِ إِلَى الْحَبَعِ فَمَا اسْتَيَسْرَ مِنَ النهك عي » .

روينا عن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: من تمتع بالعمرة إلى الحج فأتى مكة فليسطيف بالبيت ويسمع بين الصفا والمروة ، ثم يقصر من جوانب شعر رأسه وشار به ولحيته ويأخذ شيئنا من أظفاره ويبقى من ذلك لحجته ، وإن قصر بعض ذلك وترك بعضاً (٤) أجزاه ، وإن حلق رأسه فعليه دم م ، وإذا كان يوم النسّحر آمر الموسى على رأسه كما يفعل الأقرع ، وإن نسبى أن يقصر حتى أحرم بالحج فلا شيء عليه ويستغفر الله .

وعنه (صلع) أنه قال : والمتمتع لا يطوف بعد طواف العمرة تطوّعاً حتى يقصّر ، وإذا قصّر المتمتع فله أن يأتى زوجته ، وإن أتاها قبل أن يقصّر فعليه جَزَوُرٌ ، وإن قبّلها فعليه دمٌ .

وعنه (ع) أنه قال : إذا حل المتمتع المُحدّرِم طاف بالبيت تطوّعًا ما شاء ما بينه وبين أن يحرم بالحج .

وعنه (ع) أنه قال: ينبغى للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا حل أن لا يلبس قميصًا ويتَشبَهَ بالمحرمين ، وينبغى لأهل مكة أن يكونوا كذلك ، يتشبهون بالمحرمين ، شُعْشًا غُبُسْراً .

وعن أبى جعفر محمد بن على" (صلع) أنه سُئل عن المتمتع يَـقَـُدَم يومَ السّروية قال : إذا قدم مكة قبل الزّوال طاف بالبيت وحل "، فإذا صلى الظهر أحرم، وإن قدم آخر النهار فلا بأس أن يتمتع ويلحق الناس بمنى ، وإن قدم يوم عَـرَفـَة َ فقد فاتته المتعة أ. ويجعلُها حجَّة "مفردة ".

وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه سُئل عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج فللما حليّ خشيت الحيض ؟ قال : تحرم بالحج وتطوُف بالبيت وتسعى للحج.

<sup>(1) 2, 196, (2)</sup> T. by a later hand, بعضه

ولا بأس ، أن تقدم المرأة طوافها(١) وسعيها قبل الحج ، وإذا حاضت قبل أن تطوف للمتعة خرجت مع النبَّاس وأخبَّرَت طوافها إلى أن تطهر .

وعنه (ع) أنه قال في قول الله عز وجل : (2) « ذَلَكَ لَمَنَ ْ لَمَ ْ يَكُنُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمُسْجِدِ النَّحْرَامِ » قال : ليسلأهل مَكة أن يتمتعوا ، ولا لَمْنَ أَقَام بمكة مجاوراً مَن غير أهلها . ومن دخل مكة بعمرة في شهور الحجّ ثمّ أقام بها إلى أن يحج فهو متمتع . وإن انصرف فلا شيء عليه . وهي عمرة " مفردة" .

وعنه (ع) أنه قال : من تسمتع بالمعسمرة إلى المحسج فعلسيه ما استيسسر (ع) أنه قال : من تسمتع بالمعسمرة إلى المحسر فلا فوقها، فنلم بجد ما استيسسر (3) من المهسدي كما قال الله (تعالى)، شاة فا فوقها، فنلم بجد فصيام ثلاثة أيام في الحج : يوماً قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة ، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله . وله أن يصوم منى شاء إذا دخل في الحج وإن قدمها في أول العشر فحسن ، وإن لم يصم في الحج فليصم في الطريق، فإن لم يصم وجهل (4) فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله .

وعنه (ع) أنه قال : من لم يجد ثمن شاة فله أن يصوم ، ومن وجد الثمن ولم يجد الغنم أو لم يجد الثمن حتى كان(5) آخر النّفْر فليس عليه إلا الصّوم . وعنه (ع) أنه قال في المتمتع لا يجد هدينًا أو يموت قبل أن يجد هدينًا أو يموت قبل أن يجد هدينًا أو يموت قبل أن يصوم عنه ولينة (6) .

وعنه (ع) أنه قال : يصل ُ المتمتع صومه ، وإن فرَّقه لَـعـِلَـّة أو لغير علة أجزاه ، إذ أتى بالعدَّة على ما قال الله عز وجل .

وعنه (ع) أنه قال : من تمتع بصبيٍّ (٦) فعليه أن يذبح عنه .

<sup>(1)</sup> D adds الحج (2) 2,196.

ذكر في مختصر الآثار في قوله ( تعالى ) فا استيسر من الحدى قال : شاة فا فوقيها .D. 2,192 T gl (3) يذبحها في أيام منى ويتصدق بها ، ولا يأكل شيئاً منها فإن لم يجد ذلك صام ، حاشية .

<sup>(4)</sup> C, D, E add ذلك

<sup>(5)</sup> D کان S,E,C,T کان which is preferable.

<sup>(6)</sup> T, C, D, E, S have a shorter, but less exact, form of the riway a : الايجد هدياً أو بموت قبل أن يصوم ، ثال : يصوم عنه وليه .

<sup>.</sup> من "متع بعمرة ومعه صبى T. C, D, E .

وعنه (ع) أنه قال فى المتمتع بالعمرة إلى الحبج : إذا كان يوم التروية اغتسل ولبس ثوبتي إحرامه ودخل المسجد الحرام حافيتًا وطاف أسبوعتًا تطوّعتًا إن شاء وصلى ركعتى الطواف(1) ثم جلس حتى يصلى الظهر ثم يحرم كما أحرم من الميقات، فإذا صار إلى الرقطاء(2) دون الرَّد م أهمَل بالتنّلبية . وأهل مكة كذلك يحرمون إلى الحج من مكة ، وكذلك من أقام بمكة وهو من غير أهلها .

## ذكر الخروج إلى مِني والوقوف بعَرَفةً

رَوَينا عن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال : يخرج الناس إلى منى من مكة يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذى الحجيَّة وأفضل ذلك بعد صلوة الظهر . ولهم أن يخرجوا غدُد وة وعشية للى الليل، ولا بأس أن يخرجوا قبل يوم التروية .والمشى لمن قدر عليه فى الحجّ فيه فضل "، والركوب لمن وجد مركبًا فيه فضل أيضًا . وقد ركب رسول الله (صلع) .

وعنه (ع) أنه قال: ينبغى للإمام أن يصلى الظهر يوم التروية بمنى . ويوم التروية اليوم الثامن من ذى الحجة ، ويبيت الناس ليلة عرفة يمنى ويغدون يوم عرفة من منى إلى عَرَفَةً .

روينا عن رسول الله ( صلع ) أنه غدا يوم عرفة من منى بعد أن طلعت ِ الشمس ُ فصلى الظهر بعـَرَفـَة َ .

وروينا عن على" ( صلع ) أنه كان يغتسل يوم عرفة .

وروينا عن على " (صلع ) أن "رسول الله (صلع ) نزل يومعرفة بنسَمرة (3) وأقام بها حتى إذا زاغت الشمس أمسَر بالقسَصُوى فرُحلسَتْ له، حتى إذا أبطن فى الوادى وقف فخطب النيَّاس ، ثم اذ ن بلال ، ثم اقام الصلوة فصلى الظهر ، ثم اقام فصلى العصر ، ولم يصل شيئًا بينهما ، ثم اركب حتى أتى الموقف .

وعنه (ع) أنه قال: لمنَّا راح رسول الله (صلع) يوم عرفة إلى الموقف ،وذلك

<sup>(</sup>I) T, C. طوافه . (2) C, E.

<sup>.</sup> ثمرة موضع بعرفة ضر بت فيه قبة رسول الله صلعم . T gl.

حين زالت الشمس، قطَعَ التَّلبية .

وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال : يُحدَّمَعُ بين الظهر والعصر بعرَ فات بأذان واحد وإقامتيَنْ .

وَّعنه (عُ) أنه قال : عرفة كلها موقفٌ، وأفضل ذلك (١) سَفَعْتُ الجبل ، ونهى عن النزول والوقوف بالأراك ، وقال : الجبال أفضل .

وذكر أن رسول الله (صلع) نزل بنسَمرة .

وعنه (ع) أنه قال يقف الناس بعرفة يدعون ويرغبون ويسألون الله من فضله (٤) بما قدر وا عليه حتى تغرب الشمس، ومن أغمى عليه من علّة ووُقف به ذلك الموقف أجزاه ذلك ، وقال : لا يصلح الوقوف بعرفة على غير طهارة .

وعن على" (صلع) أن رسول الله (صلع) قال : أعظم أهل عرفات جرماً مَن انصرف وهو يظن" أنه لم يُغفَر له .

وروينا عن أهل البيت (صلع) فى الدعاء يوم عرفة وجوهمًا كثيرة وليس فى ذلك شيء(3) موقت، وليستكثر من الدعاء فيه بما قدر عليه المرء ويسأل الله من فضله للدنيا والآخرة .

### ذكر الدفع من عرفة إلى المزدلفة

قال الله (تعالى) (4): « ثُمَّ أَفِيضُوا مِن ْ حَيَثْثُ أَفَاضَ النَّاسُ ، .

ورَوَينا عن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال في قول الله (تع): (5) «ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس »، قال: كانت قريش تفيض من المزدلفة في الحاهلية ويقولون: نحن أوْلتَى بالبيت من الناس. فأمرهم الله عز وجل أن يفيضوا من عرفات من حيث أفاض الناس.

ورَوَينا عن على ( صلع ) أن ً رسول الله ( صلع ) دفع من عرفة حين غَـرَ بَـتِ الشمس .

<sup>.</sup> منكل فضل D ; من كل فضله S, T, var . وأفضل التوقف S ; الموقف (1) C, T, D add.

<sup>(3)</sup> T (var.) adds . (4) 2, 199.

<sup>(5)</sup> bd.

وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه سئل عن وقت الإفاضة من عَرَفات ، فقال : إذا وَجبَبَتِ (١) الشَّمس، فمن أفاض قبل غروب الشَّمس فعليه بدنة ينحرها(١) .

وعنه (ع) أنه قال : وإذا أفسَضْتَ من عرفات فأفض وعليك السكينة والوقار ، وأفض بالاستغفار ، فإن الله (تعالى) يقول(3) : «ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفر وا الله(4)»، واقسُصد في السير ، وعليك بالدَّعة وترك الوجيف (5) الذي يصنعه كثير من الناس ، فإن رسول الله (صلع) لمنًا دفع من عرفة سنق القسواء (6) بالزمام حتى إن رأسها ليصيب رحله ، وهو يقول ويشير بيده اليمني إلى الناس : أيها الناس السكينة السكينة . وكلسما أتى جبلاً من الجبال أرْخسَي لها قايلاً حتى تصعد . حتى أتى المزدلفة . وسنته (صلع) تُستَبَع .

وعن على " (صلع) أنه قال : لسَماً دفع رسول الله (صلع) من عرفات مراً حتى أتى المزدلفة فجمع فيها بين صلوتى المغرب والعشاء بأذان واحد و إقامتين . وعن أبى جعفر محمد بن على " (ص) (7) أنه سئل عن صلوة المغرب والعشاء ليلة مزدلفة قبل أن يأتى مزدلفة . قال : لا ؟ وإن ذَهاب ثلث الليل . ومن فعل ذلك متعمداً فعليه دم " .

وعنه (ع) أنه قال: لما صلتًى رسول الله (صلع) فنجمع بين المغرب والعشاء (8) اضطجع ولم يصل شيشًا من اللّيل ونام ثم قام حين (9) طلع الفجر . وعنه (صلع) أنه قال: وانتزل بالمزدلفة (١٥) ببطن الوادى قريبًا من المشعر

<sup>(1)</sup> T, D. C, F, S, E (drig. وجبت , corrected later) غربت غربت عنوبها أي سقطت، وجب لحنبه إذا سقط ومات، فإذا و جبت جنوبها أي سقطت بعد الذكاة إلخ . . . .

<sup>(2)</sup> T. gl. أو يتصدق بثمها من المختصر (3) 2, 199.

<sup>.</sup> إن الله غفور رحيم D, F add .

<sup>.</sup> الوجيف السير السريع من سير الإبل والخيل إلخ . (5) T gl.

<sup>(6)</sup> Ibn Athir, Nihaya, III. 261, which is correct. The same she-camel was also called العضباء and الحدماء C,D,E,F,T قصوى , which appears to be a Shite form, see M.B. F voc. quswa.

<sup>.</sup> وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد ( ص ) F, S

حتى C) (9) نجمع المغرب والعشاء T, E. C, D, E

من المزدلفة D (10)

الحرام ، ولا تُدجاوز الجبلَ ولا الحياضَ.

وعنه (ع) أنَّه قال: حدثٌ ما بين منى ومزدلفة مُحسَّر. وحد عرفات ما بين المأزمين(١) إلى أقصى الموقف.

وعنه (ع) أنسه قال: من لم يبت ليلة المزدلفة وهي ليلة النسَّحر بالمزدلفة ممن حج متعملًا لغير علمَّة فعليه بدنة .

وعنه (ع) أنه قال: رخس رسول الله (صلع) في تقديم الشّق َل والنسّساء والضّعفاء من مزدلفة إلى منى بليل .

وعنه (ع) أن رسول الله (صلع) لمنّا صلَّى الفجر بجمع (<sup>2)</sup> يوم النّحر ، ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام ، فـَرَقـى عليه ، واستقبل القبّلة ، وكبّر الله وهــَللّـه، ووحــّده ، ولم يزل واقفـًا حتى أسفر جدًّا ، ثمّ دفع قبل أن تطلع الشمس .

وعنه (ع) أنه قال: قال رسول الله (صلع): كلّ عرفة موقفٌ ، وكلّ مزدلفة موقفٌ ، وكلّ منى منحرٌ ، ووقف رسول الله (صلع) على قُـزَحَ ، وهو الحبل الذي عليه البناء.

وقال جعفر بن محمد : فينُستَحبُّ لإمام الموسم أن يقف عليه .

وعنه (ع) أنه قال : من أفاض من جمّع قبل أن يفيض النّاس، سوى الضّعفاء وأصحاب الأنقال والنّساء الذين رخسّص لهم فى ذلك، فعليه دم . إن تعمّد ذلك ، و إن جهله فلا شيء عليه .

وعنه (ع) أنه قال : من جهل فلم يقف بالمزدلفة ومضى من عرفة إلى منى يرجع فيقف بها ويدءو .

وعنه (ع) أن رسول الله (صلع) لما أفاض من مزدلفة جعل يسير العَـنَـقَ (3) وهو يقول: أيسها النساس، السسكينة السسكينة، حتى وقف على بطن محسسر فقرع ناقته فخـبَـتُ (4) حتى خرج ثم عاد إلى سيَـرْه الأوّل.

قال : والسعى واجب ببطن محسّر ، قال : ثم سار رسول الله ( صلع ) حتى

و يقال المأزمان مضيق بين جمع وعرفة وآخر بين مكة ومي . . (١) F gl.

المنق السير المتوسط .(3) E gl اسم المزدلفة (2) T gl

<sup>(4)</sup> F gl. الحبب ضرب من العدو الحرى ، يقال عدا إلى كذا ، T gl. ، الحبب ضرب من العدو . (4) قال الله ( تم ) : « والعاديات ضبحاً » (100.1)

أَتَى جَمَّرَةَ العَلَقَبَيَةِ (١)فرماها بسبع -حَصَيَات . وعنه (ع م) أنه قال : يوم الحجّ الأكبر يَّوم النَّحر .

# ذكر رُمْي الجِمار

رَوَيَنا عن أَبى جعفر محمد بن على (صلع) أنسّه كان يستحبّ أن يأخذ حَصَى الجمار من المزدلفة .

وعن جعفر بن محمد ( صلع) أنه قال : خذ حصى الجمار من مزدلفة ، وإن أخذتها من منى أجزاك .

وعنه (ع) أنته قال: تُساتقسَط حسَمَى الجمار التقاطيًا ، كل حصاة منها بقدر الأنمسَلة ، ويسُستَحب أن تكون زُر قيًا كحيلة ومنقطّة ، ويكره أن تكسّب (2) من الحجارة كما يفعل كثير من النيَّاس ، واغسيليها . وإن لم تغسلها وكانت نقيتَة للم تضرّك .

وعنه (ع) أنَّه استحبُّ الغُسل لرمي الجمار .

وعنه (ع) أنته قال: ترمى كل تجمرة بسبع حصيات ، وتر مي (3) من أعلى الوادى ، وتجعل الجمرة عن يمينك ولا ترم من أعلى الجمرة ، وكتبر مع كل حصاة تكبيرة إذا رَمي شها ، ولا تُقلد مجمرة على جمرة على جمرة (4) ، وقيف بعد الفراغ من الرقى ، وادع بما قسم لك ، ثم ارجع إلى رحلك من منى . ولا ترم من الحصى بشىء قد رُمي به ، فإن عَجَز عليك شىء من الحصى فلا بأس أن تأخذ من قرب الجمرة .

وعنه (ع) أنته قال: لمّا أقبل رسول الله (صلع) من مزدلفة مرَّ على جمرة العقبة يوم النحر، فرماها بسبع حرَّصَيّات، ثم أتى إلى منى، وذلك من السنّة ثم

<sup>.</sup> تكسر £ (2) العقبة F

<sup>.</sup> ترى E ، ترى T (3).

<sup>(4)</sup> D,C,F,S,E,B add إ ولا تقدم جمرة على جمرة ; T omits these words.

تَـرُّمـي أيّـام التشريق، الثلاث الجمرات .كل يوم عند زوال الشـّـمس وهو أفضل. ولك أن ترمى(١) من أوَّل النهار إلى آخره ، ولا ترمى الجمار َ إلا على طُهُر ، ومن رمي على غير طهر فلا شيء عليه .

وعنه (ع) أنَّ رسول الله (صلع) كان يرمى الجمار ماشيًّا ، ومن ركب إليها فلا شيء عليه.

وعنه (ع) أنَّه رختص للرِّعاء أن يرموا الجمار ليلاُّ، قال: ومـنَ فاته رميها بالنُّهار فرماها ليلاً ، ومن ترك رَمْيَ الجمار أعاد .

وعنه (ع) أنَّه قال: يُـرُه تَـي يوم النحر الجمرةُ الكبرى، وهي جمرة العقبة، وقت الانصراف من مزدلفة، وفي أيَّام التَّشريق الثَّلاث الجحمرات، يبدأ بالصَّغرى، ثم الوسطى ، ثم الكبرى كل يوم ، ومن قد م جمرة على جمرة أعاد .

وعن على وع ) أن رسول الله ( صلع ) قال : المريض تُسرميَّى عنه الجنمارُ . وعنه (ع)(2) أنه قال : من تعجل النَّهْ أُر في يومين دفن ما يبقى منه من الحجارة بسميي (3).

وعن على" (صلع) أن "رسول الله (صلع) لمّا رَمَى جمرة العقبة يوم النّـحر أتي إلى المنحر بمني ، فقال: هذا المنحرُ ، وكلُّ مني منحر ، ونتَحمَّر همَّد ْيمَه (صلع) ونحر الناس في رحالهم بمني <sup>(4)</sup> .

## ذكر الهذى

رَوَينا عن جعفر بن محسد عن أبيه عن آبائه(5) أنّ رسول الله ( صلع ) نحر هديهَ بمني (6) وقال: هذا المنحر، ومني كلُّها منحر . وأمر النَّاس فنحروا فذبحوا ذبائحهم في رحالهم بمني .

وعنه (ع) أن "رسول الله (صلع) أشرك عليتًا (ص) في هــَــــ "يــه ،وكانت

<sup>.</sup> الجمار .C adds (١)

<sup>.</sup> وعن جعفر بن محمد إلخ F, D (2)

<sup>.</sup> بني عنده من حصى الحمار بمني . (4) T om. يتى عنده من حصى الحمار بمني .

<sup>.</sup> عن على D adds .

<sup>.</sup> عني T,C و عنا D,F (6)

مائة بـَد َنة (١) ، فنحر رسول الله ( صلع (٤) ) من ذلك ثلثة مَّالة اله) وستين (4) وأمر عليتًا بنحر (5) باقيهن مَّ .

وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال : يُستحب للمرء أن يلى نَصَوْرَ هديه أو ذَبَعْ أَضْحَيَّتُه بيده إن قدر على ذلك . فإن لم يقدر فلتكن يدُه مع يد الجازر . فإن لم يستطع فليقم قائمًا عليها (٥) حتى تُنحر أو تُدُبَح ، ويكبّر الله عند ذلك .

وعنه (ع) أنته قال فى قول الله (تعالى): (7) ( وَالْسِلُهُ نَ جَعَلَمْنَاهِمَا لَكُمُ مِن شَعَاشِرِ الله لَكُمُ فيها خَيْرٌ فَاذْ كُرُوا اسْمَ الله عَلَيهْمَا صَوَافَ مِن شَعَاشِر الله لَكُمُ فيها خَيْرٌ فَاذْ كُرُوا اسْمَ الله عَلَيهْمَا صَوَافَ فَإِذَا وَجَسِت فَإِذَا وَجَسِت فَإِذَا وَجَسِت فَالَدَ وَوَله : ( فَا فَا لَا كَنْ مَن الله (صلع) للنحر ، وتُنْدُحر قيامًا معقولة ، قائمة على ثلث قوائم وقوله : ( فَا فَإِذَا وَجَسِت جُسُنُوبُها » أى وقعتت إلى الأرض ، قال : وكذلك نحرر رسول الله (صلع) هَد يُه من البدن قيامًا . فأمًا الغنم والبقسر فتنضجتع وتلذبت وقوله : ( فَاذْ كُرُوا اسْمَ الله عَلمَيهُ الله يعني التسمية عند النَّحر والذّبح ، وأقل ذلك أن يقول : بسم الله ، ويستحب أن يقول عند ذبح الهدى والضّحايا : (9) وَجَهَهْتُ أن يقول : بسم الله ، ويستحب أن يقول عند ذبح الهدى والضّحايا : (9) وَجَهَهْتُ المُشْرَ كُينَ ، إن صَلا تَي وَنُسُكَى (٥٠) وَمَحْيَاكَ وَمَمَاتِي لله رَب الْعَالَمَ ين المُسْرَيكُ لَهُ رَب الْعَالَمَ ين المُسْرَيكُ لَهُ وَبِذُ لَكُ أُمِرْتُ وَأَنَا مِن المُسْلَمِينَ ، اللّهم منك اللهم منك اللهم منك الله ، وبيد لَك أمرت وأنا من المسلمين ، اللّهم منك الله ، وبيد لَك أمرت وأنا مين السمسلمين ، اللّهم منك الله ، وبيد لَك أمرت وأنا من المسلمين ، اللّهم منك الله ، وبيد لَك أمرت وأنا من المسلمين ، اللّهم منك الله ، بسم الله .

وعنه ( صلع ) أنه قال : لا يتذبح نسك المسلم إلا مسلم " . وعنه (ع) أنه رخص في الاشتراك في الهتد ي لمن لم يجد هدياً ينفرد به ،

واسم البدن يقع على البقر والإبل. من مختصر الآثار . T gl. واسم

<sup>(2)</sup> C,D.F add بيده .

<sup>(3)</sup> T. C,D,F ثلثاً

<sup>(4)</sup> C,D,F add نابة

فنحر C,D,F) (5)

يذبح and ينحر foll. by عليه T

<sup>(7) 22, 37.</sup> 

يقال وجب الحائط وجبة أى سقط ، ووجب بجنبه إذا سقط ومات ، قال الله تعالى : Tgl. (8) فإذا وجبت جنوبها ، أى سقطت بعد الزكاة .قال أطاعت عوف . . .

<sup>(9) 6, 19.</sup> C, D, F add ابنحر ما ينحر ما ينحر

النسك جمع نسيكة وهي الذبيحة ، قال الله تعالى : إن صلوتي ونسكي إلخ . من الضيا . T gl. (10)

يشارك في البدنة أو البقرة بمان الله عليه .

وعنه (صلع) أنه قال: أفضل الهدّي والأضاحيّي الإناث من الإبل، ثم الذكور منها، ثم الذكور من الضّأن، الذكور منها، ثم الذكور من الضّأن، ثمّ الذكور من المدّعنز، والفدّحنّلُ ثمّ الذكور من المدّعنز، والفدّحنّلُ من الذكور (2) أفضل من المدّوْجيّي، ثمّ الخيّصييّ .

وعنه (ع) أنته قال : يجزى (3) في الهدى والضّحايا من الإبل الثّني ، ومن البقر المسنّة ، ومن المعنز الثّني و يجزى من الضأن الجلّاء ولا يجزى الجلّاء من غير الضأن، وذلك لأن الجلاع من الضأن (5) يُلقِح ولا يُلقِح الجذع من غيره .

وعنه (ع) أنه كان يستحبّ من الضأن الكسبش الأقرن الذي يمشى في سَوَاد ، ويأكل في سواد ، وينظر في سواد ، ويبدعر في سواد ، قال : وكذلك كان الكبش الذي نزل على إبراهيم (ع) ونزل على الجبل الأيمن من مسجد مني (6)، وكذلك كان رسول الله (صلع) ينضحتى بمثل هذه الصفة من الكسباش . وعن على (صلع) أنه قال: ننى رسول الله (صلع) أن ينضحتى بالأعشف، والأعضب الكسور القرن كله ، داخله وخارجه ، وإن انكسر الحارج وحده فهو أقد عمر أ.

وقال على (ع): وقال رسول الله (صلع): استشرفوا(7) العين والأذن . وعن على (ع) أنه سئل عن العرجاء؟ قال: إذا بلغت المنسك فلا بأس إذا لم يكن العَرَج بينًا ، فإذا كان بينًا لم يُضَحّ بيها(8) ولا بالعجفاء وهي المه وثولة روينا عن رسول الله (صلع) أنه قال: لا يُضَحّى بالحد اء ، ولا بالحرباء . والحداء المقطوعة الأط باء ، وهي حمل مات الضرع . والجر باء التي بها الحرب .

<sup>(1)</sup> T k

<sup>(2)</sup> C,D,F,S, add من كل شيء had it in text, but is canccued.

<sup>(3)</sup> T, Fom الذي C,D adds.

throughout وألحذع F (4)

<sup>.</sup> يضرب فياتم إلخ C,D,E .

منا T,D,F (6)

<sup>.</sup> أي اختبر وا .T gl (7)

لم يجز أن يضمحي بها T. S,E,C,F,D, ا

وعن على" (صلع) أنه نهى (١) عن الجدعاء والهدَرِمَة . فالجدعاء المجدوعة الأذن أي مقطوع تشها(2) .

وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه كره المقابلَكَة ، والمدابَرة ، والشرقاء والخرقاء . فالمقابلة المقطوع من أذنها شيء(3) من مقد مها يترك فيها معلقاً . والمدابرة أن يكون ذلك في منوح أذنها . والشرقاء المشقوقة الأذن باثنين . والخرقاء السي يكون في أذنها ثمق مستدير .

وعنه (ع) أنَّه قال : إذا اشترى الرجل الهدى سليماً وأوجبه ، ثمَّ أصابه بعد ذلك عيب ، أجزى(4) عنه . فإن لم يوجبه أبنْدَ لَه . وإيجابه إشعاره أو تقايده .

وعنه (صلع) أنَّه قال: من اشترى هدينًا ولم يعلم به عيبًا، فلمنَّا نقد الشَّمن وقبضَهُ رأى العيبَ ، قال: يُمجزِئُ عنه، وإن لم يكن نقد ثمنه فليردَّه وليستبدلُ ، به.

وعنه (ع) أنه قال في الهدى يعطب قبل أن يَبْالُغَ تَحِلَه (5) ، قال : يُنْدَرَ ثُم تُلطَخ نعلنها التي قُللَدَت بها بدم ، ثم تُنرك لي عَللَم مَن مرّ بها أنها ذكية "، فيأكل منها إن أحب"، فإن كانت في نذر أو جرزاء فهي مضمونة "، فعليه أن يشتري مكانها ، وإن كانت تطوّعًا فقد أجْزَت عنه ، ويأكل ممّا تطوّع به ، ولا يأكل من الواجب عليه ، ولا يباع ما عليب من الهدى واجبًا كان أو غير واجب ، ومن هملك هد يه فلم يجد ما يُه دري مكانه فالله أولني بالعذر .

وعنه (ع) أنه قال : من أضَلَ هديمَه فاشترى مكانه هدياً ثم وجد هديه ، فإن كان قد(6) أوجب الثانى نحرهما جميعاً. وإن لم يوجبه فرَسُو فيه بالحيار . وإن وجد هديمَه عند آخر قد اشتراه أو نحره أخذه إن شاء ، ولم يُجنز عن الذى نحره .

وعنه (ع) أنَّه قال: من وجد هدياً ضالاً عَرَّفَ به، فإن لم يجد له طالباً نحره آخر أيَّام التّئمريق عن صاحبه .

<sup>.</sup> أنه قال نهى عن إلخ T (1)

<sup>.</sup> بشيء F (3)

<sup>(5)</sup> Qur. 2,196.

والهرمة العانس الكبيرة T adds (2)

<sup>(4)</sup> So all Mss lent أجزأ seems better.

<sup>(6)</sup> C,D,F om.

وعنه (ع) أنه قال : من نحر هديه فسرُق أجزأ(١) عنه .

وعن أبى جعفر محمد بن على (ص) أن رسول الله (صلع) أمر من ساق الله يُعدَرِّف به ، أى يـُوقفه بعـرَفة والمناسك كلها .

وعن على (ع) أن رسول الله (صلع) لما نحر هديه أمر من كل بد نَمة بقطعة فطُبيخت فأكل منها ، وأمرنى فأكلت ، وحسا من المرق ، وأمرنى فحسر وتال : من حسسا من المرق فقد فحد سوّن من اللّحم .

قال جعفر بن محمد (صلع): وكذلك ينبغي لمن أهدى هدياً تطوّعاً أو ضَحتَى (2)أن يأكل من هديه وأضحيتَه ثم يتصدق ، وليس في ذلك توقيت ، يأكل ما أحمَب ويطُعم ، ويسُهدي ، ويتصدق ، قال الله عز وجل : (3) « فَكَلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا النّبائس النّفقير » ، وقال (تعالى) : (4) فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا النّبائس النّفقير » ، وقال (تعالى) : (4) فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا النّقانِع وَالنّمُعُتّر » .

وعنه (ع م) أنه قال : من ضَحَى (5) أو أهدى هديبًا فليس له أن يخرج من منى منه بشىء إلا ما كان من السَّنام للدّواء ، والجلد ، والصّوف ، والشعر ، والعَصَب ، والشيء يُنتَقَع به . ويستحب أن يُتتَصَدَّق بالجلد ، ولا بأس أن يُعطَى الجازر من جلود الهدى ولجومها وجلا لها في أجرته .

وعن على" (صلع) أنه قال: من اشترى هديبًا أو أَضْحَيِيَّةً يرى أنَّها سمينةً" فخرجت عجفاء فقد أجزت عنه، وكذلك إن اشتراها وهو يَرى أنَّها(6) عجفاء فخرجت(7) سمينة أجزت عنه.

وعن جعفر بن محمد ( صلع ) أنه قال : للمرء أن يبيع الهدى ، ويستبدل به غيره ما لم يوجبه .

وعنه (ع) أنه قال فى قول الله (تعالى) : (8) « لِيتَشْهَدُوا مَنَافِيعَ لَيَهُمُمُ وَيَدَدُوا مَنَافِيعَ لَيَهُمُمُ وَيَدَدُكُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعَدُلُومَاتٍ عَلَمَى مَا رَزَقَتَهُمُ مِن بَهِيمَةً

<sup>.</sup> أجزاه C ; أجزى E,F,D .

<sup>.</sup> أضحى T , ضحى C,D,F .

<sup>(3) 22, 28.</sup> 

<sup>(4) 22, 36.</sup> 

أضحى T وضحى D,F,C (5)

<sup>(6)</sup> C Tom. phrase

<sup>(7)</sup> C,T فوجدت F فوجدت D,E,T (mar)

فوجدها .22,28 (8)

الأنْعام»، قال: الأيتام المعلومات أيام التشريق، وكذلك الأيام المعدودات هي أيام التشريق، وأيام التشريق ثلثة أيام بعد النّحر، وقيل إنّها سمّيت أيام التشريق لأن الناس يُشمَّر قُون فيها قد يد الأضاحي أي ينشرونه بالشمس ليجيف ، فيوم النّحر هو يوم عيد الأضحى، واليوم الذي يليه هو أوّل أيام التشريق، ويقال له يوم القر سممي بذلك لأنالناس يستقرون فيه بيمني، والعامة تسميه يوم الرّوس ، لأنهم يأكلونها فيه ، واليوم الذي يليه هو يوم النّفر الأول ، واليوم الذي يليه هو يوم النّفر الأول ، واليوم الذي يليه هو يوم النفر الآخر وهو آخر أيام التشريق .

#### ذكر الحلق والتَّقصير

رَوَياهُ عن جعفر بن محمد (صلع) أنه ذكر الدَّفْع من مزدلفة ، فقال : وإذا صرت إلى منى فانحر هد يك واحلق وأسك، ولا يضر ك بأى ذلك بدأت، قال : والحلق أفضل من التقصير ، لأن رسول الله (صلع) حَلَق رأسته في حجة الوَداع ، وفي عمرة الحديبية .

وعن على " (ع ) أنه قال في الأقرع (١) : يُسمر الموسى على رأسه .

وعن على (ع) أنه قال : إذا حَلَّتِ المرأةُ من إحرامها ، أخذَتُ من أطراف قرون رأسها .

وعنه (ع) أنه قال : يُعبُلُغ بالحلق(2) إلى العَظْمُميَيْن الشاخصَيْن تحت الصُّدغيَيْن (3) .

وعن جعفر بن محمد ( صلع ) أنه قال : من نَسَّى أن يحلق رأسه بمني ، حلق (4) إذا ذكر في الطريق . فإن قَلَدَرَ أن يُسُوسِلَ شعره ، فينُلقيه بمني ، فعل .

وعن على (ع) أنه أمر بدفن الشّعر ، وقال : كل ما وقع من ابن آدم فهو ميئة (5)، ويقلّم المُحرِم أظفارَه إذا حلق ، والحلق هو جَزّ الشعر وستَحـْتُهُ بالموسى

<sup>.</sup> في الحلق C (2) والأصام .T add mar

عذاء الأذنين . من مختصر الآثار ، T gl (3)

حيث يذكر ذلك أو يعلمه و إن كان شعره إلى منى فألقاه لها إن قدر على ذلك . من مختصر الآثار . T gl. (4)

يجب دفنه ، وكان على (ع) يدفن شعره فى فسطاط (؟) إذا حلق ، ويقول عند ذلك Tgl. (5) Tgl. (5)

عن جلدة (ع) الرأس ، والتقصير ما أخذ منه بالميقمَصَيْن ، قليلاً كان أو كثيرًا ، والحلق أفضل من التَّقصيركما ذكرنا .

وقد رُوينا عن على (ص) أن رسول الله (صلع) قال : اللهم ارحم المحلقين ، فقيل : يا رسول الله فقيل يا رسول الله : والمقصرين ، فقال : ارجم المحلقين ، فقيل : يا رسول الله والمقصرين ، حتى قالوا له ثلث مرات ، وفي الرابعة قال (صلع) : اللهم ارحم المحلقين والمقصرين (2) ، فالحلق أفضل والتقصير يُحبزي ، قال الله تعالى : (3) المحققين والمقصرين (2) ، فالحلق ألوثويا بالدحق لتمك مخلف المحسود المحسوم المحسود المحسود المحسود المحسود المحسود المحسود المحسود المحسوم الله المحسود الله المحسود الم

## ذكرما يفعله الحاج أيام منى

رَوَينا عن جعفر بن محمد (ص) أنه قال : إذا أفضت من مزدلفة وم النتجر فارم جمرة العقبة ، ثم الذا أتيت منى فانحر هديك ، ثم احدق رأسك . وعن على (ص) أنه قال في قول الله تعالى: (4) (شُم اليه تعلى أنه قال في قول الله تعالى: (4) (شُم اليه تعلى الله الته الته الته الله الله وكثير من نذر (6) أن يمشى ، والعلواف هو طواف الزيارة بعد الذبح ، والحلق يوم النتجر ، وهذا الطواف هو طواف واجب (7).

وعن على ( صلع ) أن وسول الله ( صلع ) أفاض يوم النه و الله وعن على الظهر بمكتة .

جلد D (1)

<sup>(2)</sup> اللهم ارحم المحلتين والمقصرين في الرابعة the other Mss. repeat the whole thing four times, which is unnecessary

<sup>(3) 48,27. (4) 22, 29.</sup> 

قدر T (6)

وهو طواف الإفاضة وهو طواف الحج ، من الاختصار (7) T' gl. (7)

وعن جعفر بن محمد ( ص) أنه قال: ينبغى تعجيل الزّيارة(١) ولا تؤخّر أن تزور يوم النَّحر . وإن أخـّر ذلك إلى غد ِ فلا شيء عليه .

وعنه (ع) أنه قال : إذا زُرْتَ يوم النَّحر فطُفُ طواف الزيارة ، وهو طواف الإفاضة ، تُطوف بالبيت أسبوعاً ، وتُصلى الرّكعتين خلف مقام إبراهيم ، وتسعي بين الصّفا والمروة أسبوعاً ، فإذا فعلت ذلك فقد حل لك اللباس والطيب ، ثم ارجيع إلى البيت فطنف به أسبوعاً وهو طواف النساء وليس فيه سعى ، فإذا فعلت ذلك فقد حل لك كل شيء كان حرم على المحرم من النساء وغير ذلك ، ممّا حرم في الإحرام على المحرم ، إلا الصيد ، فإنه لا يحل إلا بعد النه من من من من على المحرم من النساء وغير ذلك ،

وعنه (ع) أنه نهى أن يبيت أحد من الحجيج ليالي مي إلا بمي .

وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال : إذا زُرْتَ البيتَ فارجِمَعْ إلى منى ولا تبيت(2) أيام التشريق إلا بنها ، ومن تَـعَمَدَادَ المسَبيت عن منى ليالى منى فعليه لكل لياة دم ، وإن جهل أو نسى فلا شيء عليه ، ويستغفر الله .

وعن على" (ص) أن السول الله (صلع) قصر الصلوة بمني .

وعن جعفر بن محمله (عم) أنه قال فى قول الله عز وجل: (3) (فَ إِذَا قَ صَنَيْتُهُم مَنَاسِكَكُهُمْ فَاذْ كُرُوا اللهَ كَلَهُ كَلْهِ كُهُمْ آباءَكُهُمْ أَوْ أَشْلَهُ ذَكُواً »، قال: كان المشركون يفخرون بمنى أيام التَّشريق بآبائهم ، ويذكرون أسلافهم ، وماكان لهم من الشّرف ، فأمر الله (تعالى المسلمين) أن يذكروه مكان ذلك .

وروَينا عن أهل البيت (ص) من الله عاء وذكر الله عز وجل فى أيام التشريق وجوهاً يطول ذكرُها ، وليس منها شيء موقلت ، وما أكثمر المرَّءُ من ذلك فهو أفضل ، ويزور البيت كل يوم إن شاء ويطوف تطوّعاً ما بدا له ، ويرجع من يومه إلى منى ، فيبيت بها إلى أن ينفر منها .

<sup>(</sup>١) Most Mss. وأن لا إلخ S, C ولا تؤخر (2) F,D,C تبيت T وتبت

<sup>(3) 2, 200.</sup> 

# ذكر النَّفْرِ (1) منْ مِنى

قال الله (تعالى) (٤): « وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعَدُودَ اَتِ فَمَنَ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيَنْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنَ ْ تَأْخَّر فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَن اتَّقَى » .

ورَوَينا عن جعفر بن محمد (ع م) أنه قال : إذا أردت أن تقيم بمني أقمت ثلثة أيناً م يعنى بعد يوم النتّحر ، فإن(3) أردت أن تتعجل النتّفر في يومين فذلك لك ، قال الله (تعالى) (4): « فسَمَن ْ تَعَجَل في يَوْمَيْن ِ فَكَلا َ إِنْمُ عَلَيهُ وَمَنَ ْ تَاخَر فَكَلا َ إِنْمُ عَلَيهُ » .

وعنه (صلع) أنه قال: من تعجلً النَّفر فى اليوم الثَّانى من أيَّام التَّشريق، وهو اليوم الثَّالث من يوم النَّحر، لم ينفر حتى يُصلِّى الظهرَ ويرَّميى الجمارَ ثمَّ ينفر إن شاء ما بينه وبين غروب الشَّمس، فإذا غربت بات. ومن أخر النَّفر إلى اليوم الثالث فله أن ينفر متى شاء من أوّل النهار بعد أن يُصلَى الفجر إلى آخر النَّهار، ولا ينفر حتى يرَّمى الجمار .

وعنه (ع) أنه نهي أن يُنقَدِّم أحدٌ ثَنقَلَمَه إلى مكَّة قبل النفر .

وعنه (ع) أنه قال : ويستحبّ لمن نفر من منى أن ينزل بالمُدحَصّب وهى البطحاء فيمكث بها قليلاً ، ثم يرتحل إلى مكتّة ، فإن رسول الله (صلع) كذلك فعل ، وكذلك كان أبو جعفر (ع) يفعل .

وعنه (ع) أنه قال : لا بأس لمن تعجل النفر أن يقيم بمكلَّة حتى ياحقــه النَّاسُ .

وعنه (ع) أنه سُئل عن دخول البيت ؟ فقال : نعم ، إن قَـَدَرَّتَ على ذلك فافعلْه ، وإن خشيت الزّحام فلا تُغَـرَّرُ بنفسك .

قال : ويستحبُّ لمن أراد دخولُ الكعبة أن يَعُمْتَسيل .

السير S والنفر الرحل من مني ، من الإختصار (١) T gl.

<sup>(2) 2, 203.</sup> Cs defectince here Some pages missing.

<sup>(</sup>g) D .

<sup>(4)</sup> ibid

وروينا عن أهل البيت (ص) في الدّعاء عند دخول الكعبة وجوهاً يطول ذكرها ، وليس منها شيء موقّت ، ولكن يدعو من دخل و يجتهد في الدّعاء . وعن على "بن الحسين (ع) أنه قال : صلى رسول الله (صلع) في البيت بين العمود يَنْ على الرُّخامة الحمراء(١) ، واستقبل ظهر البيت وصلى ركعتين . وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال : لا تصليح صلوة مكتوبة في داخل الكعبة .

وعنه (ع) أنه قال : ينبغي أن يكون دخول الكعبة بعد النفر من مني .

وعنه (ع) أنه قال: ينبغى لمن أراد الحروج من مكتّة بعد قضاء (ع) حجّه أن يكون آخرُ عهد و بالبيت يطوف به بطواف الوّداع، ثمّ يودعه يضع يده بين الحجر الأسود والباب، ويدعو ويودع وينصرف.

وقد روينا عن أهل البيت (ص) في ذلك من الدّعاء وجوهمًا (3) ليس منها شيءٌ موقّتٌ .

#### ذكر العمرة المفردة

قال الله عز وجل :(4) « وَأَتِـمتُّوا النَّحـَجُّ وَالنَّعْنُمسْرَةَ ۖ لِلَّهِ » .

روينا عن أبي جعفر محمد بن على (ص) أنه قال : العُمَرةُ فريضة " بمنزلة الحج ، لأن الله يقول : (5) « وأتمنُّوا الْحَمَجَ وَالْعُمُمْرَةَ لِله » .

وعن على (صلع) أنه قال: العمرة واجبة ، وقد ذكرنًا فى أوّل كتاب الحجّ ما يؤيد هذا ، وذكرنا كيفية العمرة والتّمتّع بها إلى الحبجّ، وإقرانها مع الحبجّ، وإفرادها لمن أراد أن يفردها قبل الحجّ وبعده مفردة ً.

روينا عن جعفر بن محمد (ص) أنه قال : العمرة إلى العمرة يكفّران ما بينهما.

وعنه (ع) أن رسول الله (صلع) قال : عمرة في شهر رمضان تسَعَّد ِلُ حَسَجَّةً .

(5) ibid.

في الحديث يصلى على الرخامة الحمراء يمني في الكعبة المشرفة - رقم M-B S.V. (1)

<sup>(4) 2, 196.</sup> 

وعنه (ع) أنه قال : اعدَّ تَ مَدِرْ في أَى الشهور شئت ، وأفضل العمرة عمرة في رجب .

وعنه ( صلع) أنه قال : مَـن ِ اعتـَـمـَـرَ فى أشهر الحبجّ (١) وانصرف ولم يحجّ ، فهو عمرة ً مفردة ً وإن حبجّ فهو متمتّع ً .

وعنه (ع) أنَّه سئل عن العمرة بعد الحجّ ؟ قال : إذا انقضت أيَّامُ التَّشريق، وأمكن الحلق فاعتَمر .

وعنه (ع) أنته قال: العمرة المبتولة (٤) طواف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ثم آن شاء أن يحل من ساعته ، ويقطع التلبية إذا دخل الحرم ، وإذا طاف المُعتَمر وسعى حل من إحرامه ، وانصرف إن شاء ، وإن كان معه همدى تحره بمكّة ، وإن أحب أن يطوف بعد ذلك تطوّعًا فعَلَ .

# ذكر الصدِّ والإِحْصَارِ

الصّد تُعن البيت المنع منه ، إذا حال العدو تُبين من يريد الحج والعمرة (3) وبين البيت أن يسلنك إليه ، كما فعل المشركون عام الحدد يشبية برسول الله (صلع) إذ منعوه من دخول مكة وهو يريد العمرة ، وقد سمّاق الحدى ، فأنزل الله عز وجل في شأنهم : (4) « هُمُ الذين كَفَرُوا وَصَد وُكُمُ عَن السُمسَ عَلَو السُحرَرام والسُهدَ يُعَن السُمسَ عكوفاً أن يَبَلُغ مَحيلاً أن .

ورَوَينا عن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال : خرج رسول الله (صلع) عام المحدة يشبية يريد العمرة ، ومعه من أصحابه أزيد من ألف رجل ، فاما صار بذى الحليفة أحرم وأحرموا ، وقلدوا الهدى وأشعروه ، فبلغ ذلك قريشاً ، وذلك قبل فتح مكة ، فجمعوا له جموعاً ، فلما كان قريباً من عسشان أتاه خبرهم ، فقال : إنا لم نأت لقتال أحد ، وإناما جثنا معتمرين ، فإن شاءت قريش ما هاد زيته ألها

<sup>(1) &#</sup>x27;T (var), D,F,S فإن انصرف

بتل الشيء بتلا إذا قطعه فأبانه . من الضياء . T gl.

أو العمرة F,S (3)

<sup>(4) 48, 25.</sup> 

وأما الإحصار فهو المرض وفيه قال الله (تعالى): (7) « فَكَإِنْ أَحْسُرِ تُهُمْ فَسَمَا الله (سَّتَيْسَرَ من النهسَد عي » .

وروينا عن جعفر بن محمد (ص) أنه سئل عن رجل أحيصر فبعث بالهمد ي ؟ قال : يئواعيد أصحابه ميعاداً إن كان في الحج ، فسَمحيل الهدى يوم النتجر ، وإن كان في عمرة فلينظر مقدار دخول أصحابه مكة ، والساعة التي يتعدهم فيها ، فإذا كان تلك الساعة قصر وأحل ، وإن كان مرض في الطريق بعد ما أحرم ، فأراد الرجوع إلى أهله رجع ، ونحر بسد نسة ، فإن كان في حج فعليه الحج مين قابيل ، أو في عمرة فعليه العمرة ، فإن الحسين بن على (ص) خرج معتمراً فرض في الطريق ، فبلغ ذلك علياً وهو في المدينة فخرج في طلبه

<sup>.</sup> دخلوا T (r)

<sup>(2)</sup> D,F add 4x4.

<sup>(3)</sup> D,F مذا

<sup>(4) 2, 196.</sup> 

<sup>.</sup> إن كان معه على F, E add إن كان معه على 5) .

<sup>.</sup> أفسد D (6)

<sup>(7) 2, 196.</sup> 

فأدركه في السنّق يا (١) و هنو مريض ، فقال : يا بني ، ما تشتكى ؟ فقال : أشتكى وأسى ، فدعا على " (ع) ببسَد نة فنحرها وحاق وأسه ورد ه إلى المدينة ، فلما برئ من و جعه اعتمر ، قيل له : يابن وسول الله ، أوأيت حين برئ من وجعه أيحل له النساء ؟ قال : لا تحل له النساء (٤) حتى يطوف بالبيت والصّفا والمروة ، قيل له : فما بال وسول الله (صلع) حين رَجَعَ من الحدُد يَديية حل له النساء ، ولم يطف بالبيت ؟ قال : ليسا سواء ، كان وسول الله (صلع) مصدوداً والحسين (ع) محصوراً ، وهذا كله في المصدود والمحصور كما ذكرنا ، إنسما يكون إذا أحرم من الميقات ، فأما ما أصابه من ذلك دون الميقات فليس عليه فيه (٤) شيء ، ينصرف إن شاء ولا شيء عليه ، وإن كان معه هدى باعسة أو صنع فيه ما أحب ، لأنه لم يوجبه بعد ، وإيجابه وأشعاره وتقليده ، وإنما يكون ذلك بعد الإحرام من الميقات .

# ذكر الحجّ عن الزَّمْني والأَمْوَاتِ

رَوَينا عن جعفر بن محمد (ع) أن رجلاً أتاه ، فقال : إن أبي شيخٌ كبيرً لم يحج افأجه و رجلاً يحج عنه ؟ فقال : نعم ، إن امرأة من خشعم (4) سألت رسول الله (صلع) أتحب عن أبيها لأنه شيخ كبير ؟ فقال رسول الله (صلع) : نعم ، فافعلى ، إنه لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أجرزى ذلك عنه ، فالشيخ والعجوز اللذان صارا إلى حال الزَّمانة(5) يحج عنهما من أحرجاه بمالهما أو يحج عنهما بنوهما من أموالهما كما ذكرنا في كتاب الصوم أنهما إلا إلى الم من على الصوم أنهما إلى على من الموالم من أموالهما كما ذكرنا في كتاب الصوم أنهما إلى على من الموالم الله على الصوم أنهما المن على الصوم أنهما الله على الصوم أنهما المن على المحتوم أفهما على حال من على المحتوم أن يطيق ما لم يطقه ، فكذلك هما في هذه الحال قد صارا إلى حال من من لا يرجو أن يقدر على الحج في شوف به لإمكانه .

<sup>(1)</sup> T السقيا F , بالسقيا .

<sup>(2)</sup> D ma

<sup>(3)</sup> D om.

خثيم و بجيلة ابنا أنمار بن نزار بن الغوث بن مالك بن كهلان ، حاشية . T gl. (4)

<sup>.</sup> الزمنة T (5)

<sup>(6)</sup> F,D, om.

ورَوَينا عن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال فيمن أوصى أن يُمحَجَّ عنه بعد موته حيجيَّة الإسلام: إن حسد (ع) ذلك من ثلث ماله أخرج من ثلثه ، وإن لم يَـُوقَيَّهُ أخرج من رأس المال ، فإن أوصى أن يحجّ عنه ، وكان قد حج حجمة الإسلام ، فذلك من ثللته ، ويتُخرَج عنه رجل "يتحيج عنه ، ويتعطم أجرته ، وما فضل من النفقة فهو للذى أخرج ، ولا بأس أن يسُخرَج لذلك من لم يحج عن نفسه ، وإن كان قد حج فهو أفضل ، ولا تحج المرأة عن الرجل الا أن تكون لا يوجد غيرها أو تكون أفضل من وبجداً من الرجال وأقدو مهم المناسك .

وعنه (ع) أنه أحبج رجلاً عن بعض ولده ، فشرط عليه جميع ما يصنعه ثم قال : إنك إن قضيت ما شرطناه عليك كان لمن حَبَجَتَجَتَ عنه حبجيَّة ، ولك عا وفيت من الشرط عليك وأتْعبَتْ من بدنك أجراً (2) .

وعن أبى جعفر محمد بن على (ص) أنه قال : من حج عن غيره بأجر (3) فله إذا قضى الحج ً أن يتطوّع لنفسه بما شاء من عمرة أو طواف .

وعنه (ع) أَنه قال : مَنَ ْ حجَّ عن غيره فليقل عند إحرامه : اللَّهم ۗ إنى ّ أُحيُجُ عن فلان ، فتَـقَـبَّل ْ منه وأجرُ ْنبي عن قضائي عنه .

# ذكر فوات الحجّ

رَوَينا عن جعفر بن محمدًد (ص) أنه قال : من أدرك الناس بالموقف من عرفة ؛ فوقف معهم قبل الإفاضة شيئًا منًا ، فقد أدرك الحج ، فإن أدرك الناس قد أفاضوا من عرفات وأتى عرفات ليلاً ، فوقف وذكر الله ثم ً أتى قبل أن يُفيض الناس من مزدلفة فقد أدرك الحج .

وعنه (ع) أنه قال : إذا أتى عرفات قبل طلوع الفجر ، ثم أتى رَجمعًا فأصاب الناس قد أفاضوا وقد طلعت الشمس فقد فاته الحج فليجعلها عمرة ، وإن

<sup>.</sup> وقت ، حدان T (1)

<sup>(2)</sup> F,D,S أجر.

<sup>.</sup> بأجرة T. (3)

أدرك الناس لم يفيضوا فقد أدرك الحج ، ولا يفوت الحج عي يفيض الناس من المشعر الحرام .

وعنه (ع) أنبّه قال في رجل أحرم بالحج (١)، فلم يُدرك الوقوف بعرفة وفاتيه أن يصلى الغداة بالمزدلفة ، فقد فاته الحج فليجعلها عمرة ، وعليه الحج من قابل . وعن أبي جعفر (٤) (ع) أنه قال: من أحرم بحجيّة أو عمرة تمتيّع بها إلى الحج فلم يأت مكة إلا يوم النحر فليطف بالبيت ، وبين الصّفا والمروة ، ويحل ويجعلها عمرة ، ومين تمتيّع بالعمرة إلى الحج أو قرنهما جميعاً ، فلم يصل إلى مكة إلا في وقت يخاف فيه أنه إن طاف وسعى بعمرة فاته الحج بادر ولحق بالموتف ، يتم حجه ويجعلها حجة مفردة ، ويستأنف العمرة بعد ذلك إلخ (٤) ، فإن كان قد اشترط أن متحله ألى عيث حبس فهى عمرة ، وليس عليه شيء ، وإن لم يشترط فعليه الحج من قابل .

تم البخزء السادس (5) من كتاب دعائم الإسلام يتلوه السابع (6) وفيه كتاب الجهاد (7)

<sup>.</sup> في الحج D (1)

<sup>.</sup> محمد بن على ,adds (2)

<sup>(3)</sup> These lines are streuct out in D, and omitted in F,S,B, E marg.

<sup>.</sup> احلة T (4)

ر الثالث F.T.S (5)

<sup>.</sup> الرابع T,F,S (6)

<sup>(7)</sup> Wording differs in every ms., and it is unnecessary to note the variations.

# كتاب الجِهادِ<sup>(1)</sup> ذكر افتراض الجهاد بسماللهالرّحمن الرّحيم

قال الله (عز وجل) لمحمد نبيه (صلع) (٤): « قُلُ " يَا أَيَّهُمَا النَّاسُ إِنَّى رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمُ " جَمَيعًا الذي لَهُ مُلُكُ السموات وَالْأَرْضِ لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ يَنُحْيَنِي وَيُمَيِّتُ فَكَامَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأَمِّيَّ الذِي يَوُمِنُ بِاللهِ وَكَلَمَاتِهُ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَمَكُمُ " تَهَمْتَدُونَ " » وقال (٤): (4) (وَمَا أَرْسَلَمْنَاكَ وَكَلَمَاتِهُ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَمَكُمُ " تَهَمْتَدُونَ " » وقال (٤): (4) (وَمَا أَرْسَلَمْنَاكَ إِلاَّ كَافَةً لَلنَاسَ بَشِيرًا وَنَدُيرًا وَلَكِنَ أَكُمْنَ النَاسِ لاَ يَعْلَمَدُونَ " » .

فدل هذا البيان من كتاب الله جل ذكره على أن رسول الله (صلع) مُرْسَلَ إلى كافة الناس ، فمن أنكر نبو ته منهم ودفع رساليته وجب جهاد ، وكذلك قال (صلع): بنُعثت إلى الناس كافة .

وقال : بنعشت لل الأحمر والأسود . و بعثه الله (تع) أوّلا بالدّعاء إليه (5) والإعراض عن كذّبه فقال (6) : « ادْعُ إلى سبيل ربك بالدّحكمة والأعراض عن كذّبه فقال (6) : « الدّعُ اللّه على اللّه الله وعظمة الله عن الله وقال (7) : « وأعرض عن الله عن الله الله (تع) عليهم الحجيّة ، وبلخهم رسوله الرسالة وتمادي من تمادي منهم في الكفر والعصيان والتّكذيب

<sup>(1)</sup> The text of this book in most mss, as in C, is in utter confusion. Based on T, in comparison with F and D.my gratitude is due to Dr.Muhammad Kamil Husscin(Fuad I University, Cairo) for constant help in solving difficulties, while I was immersed in diplomatic work and conventional entertainments.

<sup>(2) 7, 158.</sup> 

<sup>.</sup> إلى قوله F (3)

<sup>(4) 34, 28.</sup> 

<sup>(5)</sup> D om. إليه.

<sup>(6) 16, 125</sup> 

<sup>(7) 7, 199.</sup> 

والطغيان أيد الله (تع) دينه ونصر رسولته (صلع) بافتراض الجهاد في سبيله ، عليه وعلى من آمن به . فقال جل ثناؤه (١): « كُتب علَيكُمُ الثقتالُ وَهُوَ كُره لَكُم وَعَسَى أَن تَكُر هُوا شَيئًا وَهُوَ خَيْرُ لَكُم وَعَسَى أَن تَكُر هُوا شَيئًا وَهُوَ خَيْرُ لَكُم وَعَسَى أَن تَكُر هُوا شَيئًا وَهُوَ خَيْرُ لَكُم وَعَسَى أَن تَكُر هُوا شَيئًا وَهُو خَيْرُ لَكُم وَعَسَى أَن تُحَرِيقًا وَهُو خَيْر لَكُم وَعَسَى أَن تُحَرِيقًا وَهُو خَيْر لَكُم وَعَلَى الْكُم وَعَلَى الْعَلَى الْكُم وَعَلَى الْالشَهُ وَجَدَ الله وَخَدُ وَهُم وَالْشَهُ وَالْحَدُو الْمَلْم وَعَلَى الله وَعَلَى الله وَعَلَى الله وَالله ورَسُوله إلى الله ورَسُوله إلتي الذين عَاهم ثَنْ مُن الله ورَسُوله إلتي الذين عَاهم ثَنْ مُن الشَّم كين ) .

وَرَوَيناً عن جَعفر بن عَحمد (صلع) أن علياً (صلع) سُئل فقيل له: ما أفضل مناقبي ما ليس لى فيه ما أفضل مناقبك يا أمير المؤمنين ؟ فقال (ص) : أفضل مناقبي ما ليس لى فيه صُنْع ، وذكر مناقب كثيرة ، صلى الله عليه ، قال فيها : وإن الله لما أنزل على رسوله براءة بعث بها أبا بكر إلى أهل مكة فلما خرج وفصل (4) نزل جبريل (ع) فقال : يا محمد ، لا يباتغ عنك إلا على ، فدعاني رسول الله (صلع) وأمرني أن أركب ناقته العصم العصم وأن ألحق أبا بكر ، فآخده منه فاحقته ، فقال : مالى، أسكن عنه إلا ورسوله ؟ قات : لا ، إلا أنه نزل عليه [أن] (6) لا يدور عنه إلا رجل منه .

قال أبو عبد الله جعفر بن محمد (ص) فأخذها منه ومضى حتى وصل إلى مكة ، فلما كان يوم النحر بعد الظهر قام بها فقرأ :(7) « بَسَرَاء ة من الله ورَسُولِه إلى الذينَ عَاهَد تُمُ مِنَ السُّمُ مُن السُّم كِين ، فَسَيِحُوا فَي الْأَرْضَ أَرْبَعَةَ أَشْهُر » ، عشرين من ذي الحجة والمحرّم وصفر وشهر ربيع الأوّل ،

<sup>(1) 2, 216. (2) 9, 5.</sup> 

<sup>(3) 9, 1.</sup> 

فصل من البلد أى خرج ، قال الله تعالى (94,21) : فصلت العبر . . T gl. . من الضياء ، the usual construction is with

<sup>(5)</sup> F,E, voc. (6) T om.

<sup>(7) 9, 1-2.</sup> 

وعَـشَوْرًا من شهر (1) ربيع الآخر ، وقال : لا يطوف بالبيت(2) عريان ُّولا عريانة " ولا مشرك " ولا مشركة " ، ألا ومن كان له عهد " عند رسول الله ( صلع ) فمدَّتُه هذه الأربعةُ الأشهِـُر ، وذكر باقى الحديث بطوله .

وعن على " (ص) أنه قال: الجهاد فرض على جميع المسلمين ليقول الله (تع): (3) « كُتُيبَ عَلَيْكُم النّقيتال » ، فإن قامت بالجهاد طائفة من المسلمين وسيع سائرَهم التخلُّف عنه ما لم يتحثَّج الذين يلُونَ الجهاد إلى المدد ، فإن احتاجُوا لَـزَمِ َ الْجُمْيِعِ أَنْ مُنْ يُمِيدُ أُوهُمْ حَتَى يَكُنْتَفُوا ، قال الله ( تع )(4) : ﴿ وَمَـا كانَ النَّمَ وَمِنْ وَنَ لِيمَنْ فُروا كَافْمةً » ، فإن دَهيم آمْرٌ يُحنَّاجُ فيه إلى جماعتهم نَـَهُـرَوا كَلهِم ، قال الله عز وجل(5): « ا نُـفُـرُوا خِيفَـافـًا وَتَيقَـالا ۖ وَجَـاهـِـدوا بِأَمْوَ الكِمَمُ وَأَنْفُسُكُمُ فَى سَبِيلِ الله » .

وعن جعفر بن محمد ( ص ) أنه قال فى قول الله ( تع ) : ﴿ انْفُيرُوا حَيْفَافًا وَتُقَالًا » قال : شباباً وشيوخاً .

وعنه (ع) أنَّه سُتُيل عن قول الله (تع) :(6) « إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُومِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوالهَهُمْ بِأَن لَهُمُ الْجَنَيَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الله فَيَقَتْنُانُونَ وَيُقَنَّلُونَ وَعَنْداً عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإنْحَيِلِ والنَّقَرُ آن ومَن أُوْفَى بِعَهَده مِن اللهِ فَاسْتَبَشْرُوا بِبِمَيْعَكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمُ اللَّذِي بَايَعْتُم بَايَتَعْتُم بَايِتَعْتُم بَايِتَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُو النُّفَوْزُ الْعَظِيمِ » ، هذا لكل من جاهد في سبيل الله أم لقوم دون قوم ؟ فقال أبو عبد الله جعفر بن محمد (ص): إنه لما نزلت هذه الآية على رسوله ( صلع ) سأله بعض أصحابه عن هذا فلم يجبه ، فأنزل الله عز وجل عليه بعقب ذلك : (7) ﴿ التَّائبُونَ الْعَابِدُونَ الحَامِدُونَ ، السائيحيُونَ الراكيعُونَ السَّاجيدُونَ ، الآمرُونَ بالنَّمتَعُرُوف والنَّاهُونَ عَن السْمُنْ كُمَر -والحَافَظُونَ لِحُدُودِ اللهِ وَبَيْشًرِ الْمُؤْمِنِينَ، فأبان الله عزوجل

<sup>(1)</sup> F om.

<sup>.</sup> يطوفن E,D,F,S (2)

<sup>(3) 2, 216.</sup> 

<sup>(4) 9, 122.</sup> 

<sup>(5) 9, 41.</sup> 

<sup>(6) 6, 111.</sup> 

<sup>(7) 9, 112.</sup> 

بهذا صفة المؤمنين الذين اشترى منهم أنفسهم وأموالهم ، فن أراد الجنة فليجاهد في سبيل الله على هذه الشرائط ، وإلا فهو من جملة مـن قال رسول الله (صلع) ينصر الله هذا الله ين بقوم لا خـلاً ق لهم .

وعنه (صلع) أنه سُئلً عن الأعراب : (١) هل عليهم جهاد ؟ قال : لا ، الا أن ينزل بالإسلام أمر ، وأعوذ بالله ، يُحتاج فيه إليهم ، وقال : وليس لهم من النيء شيء ما لمَم يجاهدوا .

وعن على " ( ص ) أن رسول الله قال : من أحس " من نفسه جُبُسْنًا فلا يَغْزُ . قال على " ( ص ) : ولا يحل " للجَبَان أن " يَغْزُو َ لأنه ينهز م سريعًا ، ولكن لينظر ما كان يريد أن " يَغْزُو َ به فَلَسْيُجَهَّزُ " به غيره ، فإن " له مثل أجره ولا ينقص من أجره شيء .

وعنه (ع) أنه قال : ليس على العبيد جهاد " ما استُغنى عنهم ، ولا على النساء جهاد" ، ولا على من لم يبلغ اللهُمَ .

وعن أبى جعفر محمد بن على (ص) أنه قال : إذا اجتمع للإسلام عبد ّة أُ أهل بدر ، ثلثماثة وثلثة عشر ، وجب عليه القيام والتّغيير .

#### ذكر الرغائب في الجهاد

رَوَينا عن جعفر بن محمد (ص) عن أبيه عن أبائه عن على (ص) أن رسول الله (صلع) قال : كل نعيم مسئول عنه العبد للا ما كان في سبيل الله . وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال : أصل الإسلام الصلوة ، وفرعه الز كوة ، وذ رُوة سننامه الجهاد في سبيل الله .

وعن على (ص) أن رسول الله (صلع) قال : سَافِرُوا تَعْنَمُوا ، وصُومُوا تَعْنَمُوا ، وصُومُوا تَعْنَمُوا ، وحُبُجُنُوا تَسْتَغَنُوا .

وعن على" (ص) أنه قال: للإيمان أربعة أركان، الصّبر واليقين والعدل والجهاد.

وأمثال الأعراب اليوم أهل السواد والبوادى والأمصار الذين لا يحسنون النتال ولا يرغبون في Tgl. (1) Tgl. الجهاد وقد رخص رسول الله ( صلعم ) للجبناء التخلف عن الجهاد . حاشية من المختصر .

وعنه (ص) أنه قال : جمَّاه ِدوا في سبيل الله بأيديكم ، فإن لم تقدروا فجاهدوا بألسنتكم ، فإن لم تقدروا فجاهدوا بقلو بكم .

وعنه (ص) أنه قال : عليكم بالجهاد في سبيل الله مع كل إمام عدل ، فإن الجهاد في سبيل الله باب من أبواب الجنة .

وعنه (ص) أن رسول الله (صلع) قال: حَسَمَلَـةُ القرآن عُـرَفاءُ أهل الجنة، والحجاهدون في سبيل الله قُـوَّادُهم، والرّسل سادةُ أهل الجنة.

وعنه ( ص ) أن وسول الله ( صلع ) قال : أجدُّو دُ الناس من جاد بنفسه في سبيل الله ، وأبخل الناس من بتخل بالسلام .

وعنه (ص) أن رسول الله (صلع) قال : لما دعا موسى وهارون ربهما ، قال الله (تع) : (١) قد أُجَبُّتُ دعوتكما ، ومن غزا فى سبيلى استجبتُ له كما استجبتُ لكما إلى يوم القيمة .

وعنه عن رسول الله (صلع) أنه قال: من اغتاب غازياً في سبيل الله أو آذاه أو خَلَفَه بسوء في أهله نُصِب له يوم القيمة عَلَمَ ، فتُستفرَغُ خيانتُه (٤) ثم يُركَسَ في النار.

وعنه (ع) عن رسول الله (صلع) أنه قال: فوق كل بررِ بررٌ ، حتى يدُقتكَ الرّجل في سبيل الله (ق)، وفوق كل عدُقوق عدُقوق ، حتى يدَقتل الرّجل أحد والديه. وعن رسول الله (صلع) أنه قال: ما من قطرة أحب ألى الله من قطرة دم في جوف الليل من خشية الله.

رَوَينا عن رسول الله (صَّلع) أنه قال : كُلَّ مؤمنَ من أمتى صِلهِ يق (4) شهيد ، ويُكرِم الله عز وجل : (5) شهيد ، ويُكرِم الله عز وجل السيف من شاء من خلقه ، ثم تلا قول الله عز وجل : (5) « وَالله ين المَّنُوا بِالله ورُسُله أولئيك هم الصديقُون والشهداء عيند رَبهم ، » .

وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال : كل عين ساهرة " يوم القيمة إلا " ثلاث

إشارة إلى الآية الكر مة « قال قد أجيبت دعوتكما فاستقما » سورة ١٠ / ٨٩ (١)

<sup>(2)</sup> T,F,S خيانته D,E, جنايته .

<sup>.</sup> يعنى أنه لا بر فوق ذلك . حاشية من المختصر . (3) T gl.

<sup>(4)</sup> D,FS add

عيون : عين سَهـرت في سبيل الله ، أو عين غَـضَتَ عن محارم الله ، أو عين بكت في جوف الليل من خشية الله .

وعن أبى جعفر بن محمد بن على (ص) أنه قال : فى قول الله (تع) :(١) « رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِيفِ » قال : مع النساء .

وعن زيد بن على " بن الحسين عليهم السلام أنه قال في قول الله عز وجل " : (2) « وَلَـبَاسُ التَّقَوْقَى » قال : لباس السلاح في سبيل الله .

وعن على "(ص) أنه قال: أوّل من جاهد في سبيل الله إبراهيم (ع) أغارت الرّوم على ناحية فيها لوط (ع) ، فأسروه ، فبلغ إبراهيم (ع) الخبرُ فنتفَرَ فاستنقذه من أيديهم ، وهو أوّل من عميل الرّايات صلى الله عليه(3) .

#### ذكر الرّغائب في ارتباط الخيل

قال الله (تع): (4) ﴿ وَأَعِيدُ وَاللَّهِ مُمَا اسْتَطَعْتُمُ مَنِ ۚ قُوَّةً وَمَنِ ۚ رِبَاطِ اللَّهِ رَعَدُ وَكُمُ ۗ ﴾ .

وَعن على وَعن على أن رسول الله (صلع) قال : إن له ملائكة (5) يُصلون على أصحاب الخيل من اتخذها فأعد ها في سبيل الله .

وعن على" (ص) أنه قال : من ارتبط فرسًا في سبيل الله كان عَلَمَفُه وأثرُه وكلُّ ما يَـطَأَ عليه وما يكون منه ، حسنات في ميزانـه يوم القيامة .

وعنه (ع) أن رسول الله (صلع) قال(6): يا على ، النَّفَقَة على الخيل المُرتبَطَة في سبيل الله هي النَّفقة التي قال الله (تع): (7) ( الذينَ يُنْفقُونَ أَمْوَ النَّهُمُ وَ النَّقَار سرًّا وَعَلاَ نَينَةً ».

وعن على (ص) أنه قال : خُيهُول الغُرْآة في الدُّنيا هي خُيولُهُم في الحنَّة .

(7) 274,2.

<sup>(1) 9, 87</sup> and 93. (2) 7, 26.

<sup>(3)</sup> D om. F عليه السلام ، C مسلوات الله عليه ، text as in T.

<sup>(4) 8, 60. (5)</sup> T,F,C,S,E. D, إن الله وملائكته.

<sup>(6)</sup> D adds 4.

وعنه عن رسول الله (صلع) أنه قال : صَهاَل فرسى وعندى جبرئيل ، فتبسم فقلت له : لم تَبَاسَمْتَ يا جبرئيل ؟ قال : وما يمنعنى أن أتبَسَمَّ والكفَّارُ تَرْتَاعُ قلوبهم وتُرعددا كُلاً هُمُ عند صَهيل خيل المسلمين .

وعنه (ع) أنه قال : مر رجل من المسلمين برسول الله وهو على فرس له فسلم عليه ، فقال له رسول الله (صلع) : وعليكما السلام، فقلت : يا رسول الله أليس هو رجلا واحداً ؟ قال (صلع) : سلمت عليه وعلى فرسه .

وعنه أن رسول الله (صلع) قال : كل له في الدنيا فهو باطل ، إلا ما كان من رميك عن قوسك وتأديبك فرسك وملاعبَتك أهلك فإنه من السنة . وعنه عن رسول الله (صلع) أنه قال : الحيل معقود في نواصيها الحير إلى يوم القيمة ، وآهلها معانون عليها ، أعرافها أد فاؤها(٤)، ونواصيها جمَالها، وأذ نابها منذ ابنها ، ونهى عن جز شيء من ذلك وعن إخصائها .

وعن رسول الله ( صلع ) أنه قال : قَــَالَّـدُ وَا الْحَيلُ وَلا تَقَلْدُوهَا الْأُوتَارِ .

وعن رسول الله (صلع) أنه رَخَص فى السَّبْق بين الحيل ، وسَابَقَ بينها وجعل فى ذلك أو آقى(3) من فضّة وقال : لا سَبَتَق (4) إلا فى ثلث ، فى حافر أو خف أو نَصْل ، يعنى بالحافر الحيل ، والحف الإبل ، والنَصْل نَصْل السهم ، يعنى رَمْى النَّبْل (5) .

#### ذكر آداب السَّفر

رَوَينا عن جعفر بن محمد (ص) عن أبيه عن آبائه عن رسول (صلع) أنه قال : ما استخلف رجل على أهله خليفة ، إذا أراد سفراً ، أفضل من ركعتين يصليهما عند خروجه ، ثم يقول : اللهم إنى أستو د عُلُكَ نفسي وأهلى ومالى

<sup>(</sup>I) E,F, T (var.) ترتعد.

<sup>.</sup> أدفاءها F,C أدفاؤها D,T أدفاءها

<sup>(3)</sup> T [6]

<sup>(4)</sup> F err. سبق.

<sup>(5)</sup> T has a long scholum from خنصر المصنف . explaining this curious but significant rule.

وديني ودنياى وآخرتى وأمانتي وخاتمة عملى ، ولا يفعل ذلك مؤمن للا أعطاه الله ما سأل(1) .

وعن على " (ع ) أنه أراد سفراً فلما استوى على دابته قال: «الحمد لله ، سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مُقرِّ نين وإنا إلى ربنا للمُنه قالبُون " ، ثم قرأ فاتحة الكتاب ثلث مرات ، ثم قال: الله أكبر ثلث مرات ، ثم قال: سبحانك اللهم "إنى ظلمت نفسى فا عفر لى ، إنه لا يغفر الذنوب إلا " أنت . ثم ضحك ، فقيل له: يا أمير المؤمنين من أى شيء ضحك ؟ قال: رأيت رسول الله (صلع) قال مثل ما قلت ثم ضحك ، فقلت: يا رسول الله ، من أى شيء تضحك ؟ (٥) فقال : إن الله يتعم ضحك ، فقلت : يا رسول الله ، من أى شيء تضحك ؟ (٥) فقال : إن الله يتعم ضحك ، فقلت : يا رسول الله ، من أى شيء تضحك ؟ (١) فقال : إن الله يتعم ضحك ، فقلت : يا رسول الله ، من أى شيء تضحك ؟ (١) فقال : إن الله يتعم ضحك ، فقلت : يا رسول الله ، من أى شيء تضحك ؟ الله يتعم ضحك ، فقلت : يا رسول الله ، من أى شيء تضحك ؟ (١) فقال : إن الله يتعم ضحك ، فقلت ؛ إذا قال (٢ : اغفر لى ذنوبى ، يعلم أنه لا يغفر الذ "نوب غيره .

وعن على (ع) أنه قال: من سنة السقر إذا خرج القوم وكانوا رُفتَهَاء أن يخرجوا نفقاتهم جميعًا ، فيجمعوها ويتُنفقوا منها معًا ، فإن ذلك أطيب لأنفسهم وأحسن لذات بينهم .

وعن جعفر بن محمد ( صلع ) أنه قال : المُسرُوَّة مُسرُوَّتان(8) مروَّة الحضر ومروَّة السَّفر . فأما مروَّة الحضر فتلاوة القرآن وحضور المساجد، وصحبة أهل

<sup>(1)</sup> F,C,E omit.

<sup>.</sup> وعن أبي جعفر T (2)

<sup>(3)</sup> C,T.D (var.) يكون .

<sup>.</sup> سلمه الله D,F ...

<sup>.</sup> أي هلك .T gl. (5)

<sup>.</sup> ضحكت D (6)

<sup>(7)</sup> D adds 4).

throughout même with fatha F voc. cor.

الخير والنظر في الفقه . وأما مروّة السّفر فبذل الزّاد وترك الخلاف على الأصحاب والرّواية عنهم إذا افترقوا .

وعن على (ع) أنه شيَّع رسول َ الله (صلع) في غزوة تبوك لمنَّا(١) خرج اللها ، واستخلفه في المدينة(٤) ولم يَـتَـلَـقَـَّهُ لما انصرف .

وعن على " (ع ) أنه كان إذا بررز كلسفر قال : أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن تعمداً عبده ورسوله ، الحمد لله الذي هدانا للإسلام ، وجعلمنا من خير أمة أخرجت للناس ، سبعمان الله ي ستخر كنا هذا وماكنا لله من خير أمة أخربين (3) اللهم إلى أعوذ بك من وعشاء (4) السفر ، وكآبة المنقلب ، وسوء المنظر في الأهل والمال والولد، اللهم "أنت الصاحب في السفر ، والحليفة في الأهل ، والمستعان على الأمر ، اطو له المبعيد ، وسهر للنا الحزونة ، واكفينا المهم " من المنهم " ، إنك على كل شيء قدير .

وعنه (ص) أن رسول الله (صلع) نهى أن تُمحَمَّلَ الدوابُّ فوق طاقتها، وأن تُمُحَمَّلَ الدوابُّ فوق طاقتها، وأن تُمُضَيَّعَ حَى تهلك . وقال : لا تتخذوا ظهور الدّواب كراسي ، فرب دابيَّة مركوبة خير من راكبها ، وأطوع لله منه ، وأكثر ذكراً . ونظر (صلع) إلى ناقة مُحَمَّلة قد أثقلت ، فقال : أين صاحبها فلم يوجد ؟ فقال : مُروه أن يستعد لها غداً للخصومة .

وعن على (ص) أن رسول الله (صلع) قال : يجب للدابية على صاحبها ست خصال ، يبدأ بعلَفها إذا نزل ، ويعرض عليها الماء إذامر به ، ولايضربها إلا على حق ، ولا يحملها ما لا تطبق عليه ، ولا يكلفها من السير ما لا تقدر عليه ، ولا يقف عليها أفواقاً (5) .

وعن جعفر بن محمد ( صلع ) أنه سُئل عن سمة الدّوابّ بالنار فقال : لابأس بذلك لتُعرَف ، ونهى أن تُوسَم في وجوهها .

وعنه عن رسول الله ( صلع ) أنه سمع رجلاً يلعن بعيره فقال : ارجيع ، ولا تَصَدْحَبَنْنا على بعير ملعون .

<sup>(1)</sup> T | | | (2) T text in some confusion. phrase.

<sup>.</sup> أى مشقة . Qur. 43, 12. (4) P gl أى مطيقين . (3)

<sup>.</sup> يمنى بغير حاجة . من المختصر . الفواق ما بين الحلبتين ، D glosses (5)

وكان على ( ص ) يكره سبّ البهائم .

وعنه (ع) أنه قال : والذي بعث محمداً بالحق نبينًا ، وأكرم به أهل بيته ، ما من شيء تُصابُون به إلا وهو في القرآن، فهنأراد ذلك فلمُ يسَلَمْنَي ، فقام رجل فقال : يا أمير المؤمنين ، إن دابتي استصعبَبَتْ علَيَ جبدًا وأنا منها في وَجل ، فقال : اقدرا في أذنها اليمني : (١) « وَلَهُ أُسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعًا وَكَرَ همًا وَإِلْسَهُ يُر جَعُونَ » ففعل فذلَتْ .

وعنه (ع) أن رسول الله ( صلع ) نهى أن يسافَـر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله المشركون .

وعنه (ع) أن رسول الله (صلع) نهى أن يسافر الرَّجل وحده ، وقال : الواحدُ شيطانٌ ، والاثنان شيطانان ، والثلثة نَـفَــرٌ .

وعنه (ع) أن رسول الله (صلع) قال : صاحب الدابة أحق بالجادَّة من الرّاجل ، والحافي أحق بها من المنتعل .

وعنه (ع) أنه قال : كنيًّا في غَـزَاة (٤) مع رسول الله ( صلع ) فازد حم الناس ، وتضايقوا في الطريق ، فأمر رسول الله ( صلع ) مناديبًّا ، فنادى : مَـن ْ ضَيَّقَ طريقًا فلا جهاد له .

وعنه (ع) أن رسول الله (صلع) قال : إن الله تبارك وتعالى يحب الرَّفق ويعينُ عليه ، فإذا ركبتم هذه الله واب العُجيم فإن كانت الأرض جد به أبة فانجو عليها بنقيها (3) يقول : بمختها ، أى جد وا في السير (4) لتخرجوا من الجد ب وهي قوية لم تضعف ، وقال : وإن كانت الأرض مُخصبة فانزلوا بها منازلها ، وعليكم بالسير بالليل ، فإن الأرض تُطوى بالليل ما لا تُطوى بالنهار ، ولا تتنزلوا في ظهور الطريق ، فإنها مدارج السباع ، ومأوى الحيات .

وعنه (ع) أنه قال : غَنَزَوْنَا مع رسول الله (صلع) غزاةً ، فطال السفرُ ، وأَجَهُ مَدَ ذلك المُشَاءَ ، فصفُوا يومًا لرسول الله(5) (صلع) ، فلمنَّا مَرَّ عليهم

<sup>(1) 3, 83. (2)</sup> D,C,F غزوة .

<sup>.</sup> نق . voc. crr ، النقى المنح و جمعه أنقاء . yoc. crr

<sup>.</sup> برسول F.C add . . ما دام له منخ (5) F.

قالوا: يا رسول الله ، طال علينا السيرُ (١) و بعدت علينا الشّقة (٤) وأجهد أنا المشى ، فدعا لهم بخير و رغّبهم فى الثواب ، وقال : عليكم بالنَّسلَا أن (٤) يعنى الهرَ ولة ، فإنه يندهب عنكم كثيراً مما تجدون ، ففعلوا (٤) فذهب عنهم (٥) كثيرٌ مما وجدوه . وعنه (ع) أن رسول الله (صلع) قال : ينبغى أن (٥) يكون أمير القوم أقطفهم (٦) دابّة ، يعنى (صلع) أقلبهم متشيئا ، ليرتفق الضعيف بذلك .

« بِسَمْ الله تَجْرِيهَا عَمَرُ سَهَا الله مَ وعن على " (ع) أنه قال : من ركب سفينة فليقل : (١١) بِسَمْ الله مَ حُرْرِيها الله مَ ومُرْسَها الله مَ أَنه قال : من ركب سفينة فليقل : (١١) بِسَمْ الله مَ مَركبنا وأحسين " ومُرْسَها الله مَ الهُ الله مَ الله الله مَ الله مَ الله مَا الله مَ الله مَا الله مَا الله مَ الله الله مَ الله مَا الله مِنْ الله مَا الله مِنْ الله مَا الله مَ الله مَا الله م

#### ذكرما يجب للأمراء وما يجب عليهم

قال الله تعالى: (12) ﴿ أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمُ ۗ ﴾ ، فأُولوا الأمر الأئمة اللَّذين لهم الأمرُ كلتُه صلوات الله عليهم . ومن أمروه فطاعته واجبة كطاعتهم ، ما أطاعهم . فإن عصاهم وصد ف عن أمرهم (31) ، فلا طاعة

<sup>.</sup> الشقة T (var.) D, الشقة C,D,F الشقة T (var.) D, الشقة .

نسل الذئب نسلاناً إذا أسرع، قال ، \* بكرك الليلُ عليه فنكسل \* glosses والنسلان . (3) T crr. ونسل في المشبى إذا أسرع وقارب الخطو، قال الله تعالى : إلى رجم ينسلون (36,51)

<sup>(4)</sup> C,F,D add ذاك .

<sup>(5)</sup> F, Dons.

<sup>(6)</sup> Tom. ينبغى أن .

يقال قطفت الدابة قطافاً وقطوفاً إذا أبطأ في سيره ، وفي الحديث : أقطف القوم دابة . T. gl (7)

<sup>.</sup> أن يقرءوا عند ركوبه C,D (var.), E ؛ أن يقولوا 8)

<sup>(9) 39, 67.</sup> 

<sup>(10) 11,41.</sup> 

<sup>(11)</sup> ibid.

<sup>(12) 42 59.</sup> 

<sup>.</sup> وخالف عليهم . (13) F adds

له . وإن دَعَا الذين أُمَّرَ عليهم إلى خلاف كتاب الله وأمر أوليائه ، فلا طاعة له عليهم في ذلك .

ورووينا عن على (صلع) أنه قال : (١) بعث رسول الله (صلع) سرية واستعمل عليهم رجلاً من الأنصار ، وأمرهم أن يطيعوه ، فلما كان ذات يوم غضب عليهم ، فقال : أليس قد أمركم رسول الله (صلع) أن تطيعونى ؟ قالوا : نعم، قال : فاج م عموا لى حطبًا فجمعوه ، فقال : أضر مموه ناراً ، ففعلوا ، فقال لم : ادخ لموها ، فه مموا بذلك ، فجعل بعضهم يمسلك بعضًا ، ويقولون : إنما فررنا إلى رسول الله (صلع) من النار ، فما زالوا كذلك حتى خمد ت النار ، فوسكن غضب الرجل ، فبلغ ذلك رسول الله (صلع) فقال : لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيمة ، إنما الطاعة في المعروف .

وعن على" ( صلع ) أنه قال : لا طاعة لمخلوق في معصية الحالق .

وعن على " (صلع) أنه ذكر عهداً ، فقال النَّذى حَدَّثَنَاه : أحسَبُه من كلام على "(ص) إلا أنَّا رَوَينا عنه أنه رَفَعَهُ فقال : عَهَدَ رَسُول الله (صلع) عهداً كان فيه بعد كلام ذكره ، قال صلتَى الله عليه وعلى آله .

## فما يجب على الأمير من محاسبة نفسِه

أيسها المملك (2) المملوك ، أذكر ما كنت فيه ، وانظر إلى ما صرت إليه ، واعتقد لنفسك ما يدوم ، واستشك ل بما كان على ما يكون، وابنداً بالنصيحة لتفسك ، وانظر في أمر خاصتك وفي معرفة ما عليك ولك ، فليس شيء "أدل الإمري على ما له (3) عند الله من أعماله ، ولا علم ما له عند الناس من

من أول عيون الأخبار ، عن أبي سعيد قال : بعث ومول الله (صلع) علقمة بن مجزز . D gl (1) في جيش وأنا فيهم حتى إذا كنا ببعض الطريق أذن لطائفة من الجيش واستعمل عليهم عبد الله بن حذافة وكان من أصحاب النبي صلعم ، فلما كان في بعص الماريق غضب على الذين معه فأوقد فاراً ثم قال اللقوم: أليس عليكم السمع والطاعة ؟ قالوا ؛ بلى قال فا آمركم بشيء إلا فعلتموه؟ قالوا: نعم ، قال: فإنى أعزم عليكم بحق وطاعتى إلا تواثبتم في هذه النار ، فقام القوم ليتواثبوا فيها ومنعهم بعضهم، وقالوا: إنا هربنا إلى رسول الله من النار ، فا زالوا كذلك حتى سكن غضب الرجل وخمدت النار ، إلخ

<sup>(2)</sup> T (var.), D المملك .

آثاره ، واتَّق الله في خاصَّة أمورك ونفسك ، وراقبه في حسّلك ، وتسعبتد له بالتواضع إذ رفعك ، فإن التواضع طبيعة العبودية ، والتكبر من حالات الربوبية ، ولا تسميلسن بك عن القصد رتبة تروم بها ما ليس لك ، ولا تسبطرنك نعم ولا تسميلت بك عن إعظام حقه ، فإن حقه لن يزداد عليك إلا عظسما ، ولا تكونن كتأن الله بما أحدد ثن الكرامة ترى أنه أسقط عنك شيئا من فواقضه ، كتأن الله بما أحدد ثن الكرامة ترى أنه أسقط عنك شيئا من فواقضه ، وأنك استحققت عليه وضع الصعاب عنك فتنه مسك في بحور الشهوات ، فإنك استحققت عليه وضع الصعاب على قلبك ، وتد مم عواقب ما فات من أمرك ، فاعرف قدرك وما أنت إليه صائر واذكر ذلك حق ذكره ، وأشعر التفكر فيا قلبك الاهمام به ، فإنه مسن اهتم بشيء أكثر ذكره ، وأكثر التفكر فيا تحمع ، فإنك لست مجاوزا في غاية المنتهى أجل بعض أحيات بقاطع عنك شيئا من لذ اتك التي تتحل لك مالم تسجاوز في ذلك قصد عليك بقاطع عنك شيئا من لذ اتك التي تتحل لك مالم تسجاوز في ذلك قصد من الغناء عنه في غاية ما يكفيك إلى فنصول ما لا يتصل من ذف عه إليك إلا ما أنت عنه في غاية من الغيرك ، فليقصر في ذلك أملك ، وليس طلكمنه إلا حظ عينيك، وما وراء ذلك منفعة من الغيرك ، فليقصر في ذلك أملك ، وليس عظم من عواقبه وجماكك .

# وفيه في موعظة أمير الجيش عن كان قبالله في مثل حاله

انظر أيها المُملَكُ (3) المملوك ، أين آباؤك ، وأين الملوك وأبناء الملوك (4) من أعدائك الذين أكلوا الدّنيا مُذ كانت ، فإنما تأكلُ ما أسْأرُ وا(5) وتُدير ما أداروا ، وأين كنوزهم التي جَمَعُوا وأجسادهم (6) التي نَعَمَّمُوا ، وأبناؤهم الذين أكرمُوا(7) هل ترى أحداً أقل منهم عقباً أو أخْملَ منهم ذكراً ، واذكر ،

<sup>(1)</sup> D,F بكأنك عا أحدث الله So E, but correct as in our text.

<sup>(2)</sup> D,C بيشتدرين ، F برين

<sup>(3)</sup> F 山北.

<sup>(4)</sup> F om.

<sup>.</sup> أسأره: أبقاه. من ق T gl. (5)

<sup>(6)</sup> T (var.) أجسامهم.

<sup>.</sup> كرموا D, F (7)

ما كنت تأمُّل من الإحسان إن أحسن الله إليك ، ولا يغلبنَّك هـَوَاك على حـَظِّك ولا تَمَحْمُلنَّكَ رِقَّتَكَ على الولد (١على أن تجمع لهم ما لا يَمَدُول دون شيء قضًاه الله عليهم ، وأراد بلوغته فيهم ، فتمهلك نفسك في أمر غيرك ، وتُشْقيتها في نعيم من لا ينظر لك ، وَلَمَدُ أَتِ من لا يألُّمُ لألَّمَاكُ ، اذكر الموت وما تنتظر من فُحِمَاءة ِ نِيقَمَاته ولا تأمَن (2) عاجل فزوله بك ، وأكثر ذكر زوال أمر (3) الدُّنيا ، وانقلاب دهرها ، وما قد رأيتَ من تعنير حالاتها بك وبغيرك ، إنَّكُ كنتَ حديثًا من عُرْضِ الناس ، فكنت تعيب بَـذَخ (4) الملوك وتـَجـبَرُّهم في سلطانهم ، وتكبر هم على رعيتهم ، وتَـسَـر عهم إلى السَّطُوة ، وإفراطهم في ا العقوبة ، وتركهم العفو والرحمة ، وسنوء ملككتهم ، ولؤم غلبتهم (5) وجَفُوْتَهم لمن تحت أيديهم ، وقلتَّة نظرهم في أمر معادهم ، وطول غفلتهم عن الموت ، وطول رغبتهم في الشَّهوات ، وقلَّة ذكرهم للحسَنَات(6) وقلة تفكرهم في نـقــَمــَات الجبار ، وقلة انتفاعهم بالعبر ، وطول أمنهم للغيـَر ، وقلة اتعاظهم بما جرى عليهم من صروف التجارب ، ورغبتهم فى الأخذ وقلَّة إعطائهم الواحبُ ، وطول قَـسـْوَتهم على الضّعفاء ، والإيثارَ والاستيثارَ والإغماض وازومُ الإصرار ، وغفلتهم عَمَّا خُلِقُوا له ، واستخفافهم بما عملوا ، وتَصَيْديعتهم لما حُمِّلوا ، أَفَنَكَ عِيدَةً كَانَ عِيبِ ذلك منك عليهم ، واستقباحًا (7) منهم ، أو نفاسة لما كانوا فيه عليهم ، فإن كان ذلك نصيحة وأنت اليوم أولى بالنصيحة (8) لنفسك ، وإن كانت نفاسة (9) فهل معك أمان " من سَطَواتُ الله ، أم عندك منعة " تمتنع بها من عذاب الله ، أم اسْتَخَسْنَيْتَ بنعتَم (١٥) الله عليك عن تحرَّى رضاه ، أو قَوِيتَ بكرامته إياك عن الإصْحار لسُخنُطه ، والإصرار على معصيته ، أم هل لك مَهَـْرَبُ يحرزُك منه ، أم لك ربُّ غيره تلجأ إليه ، أم هل (١١) لك صَبَـْرٌ على احتمال نيقماته ، أم أصبحت ترجو دائرة من دوائر الله هر (١٥) تخرجك

<sup>.</sup> الولدان F (1)

<sup>.</sup> أمور F (3)

<sup>.</sup> طبعهم (5)

<sup>(7)</sup> C,D,F محابقت .

<sup>(3)</sup> C,F, D add كانوا فيه .

<sup>(11)</sup> G,D- om.

<sup>(2)</sup> F, D adds من.

<sup>.</sup> تذم الملوك T (4)

is better. الساب Possibly

<sup>.</sup> بالنصح T (3)

<sup>.</sup> بنعمة F (10)

<sup>.</sup> الدهور رC,D,F (12)

من قدرته إلى قدرة غيره ، فأحسن النَّظر في ذلك لنفسك ، وأعمل فيه عقلك وهمَمَّكَ ، وأكثر عمَر ْضَه على قلبك ، واعلم أنَّ الناس ينظرون من (١) أمرك (٩) مثل ما كنت تنظر فيه من(3) أمر مَن كان في مثل حالك من قَبَـُلك ، ويقولون فيك مثل ما كنت تقول فيهم ، انظر أين الملوك ، وأين ما جمعوا مما عليهم به دخلت المعايبُ ، وبه قيلت فيهم الأقاويلُ ؟ ماذا شَخَصُوا به معهم منه ، وماذا بتى لمن بتعبد كم ؟ واذكر حالك ، وحال من تقدمك ممن كان في مثل حالك ، وما جمع وكَمَنتَزَّ ، هل(4) بقيتْ له تلك الكنوزُ حين أراد الله نتَزْعتَها منه ، وهل ضرَّك إذا كنت لا كنز لك ، حين أراد الله صَرْفَ هذا الأمر إليك ؟ فلا تَسَ أنَّ الكنوز تنفعك ، ولا تشتق بها ليومك مما تأمل نسَفْ عسَه ف غلك ، بل لتكن أخُون الأشياء عندك ، وأوحشها لديك عاقبة" ، وليكن أحبُّ الكنوز لديك وأوثقه عندك نفعاً وعائدة الاستكثار من صالح الأعمال ، واعتقاد صالح الآثار ، فإنك إن تُعمل هواك في ذلك وتَصر فه عن غيره يقلل هَمَّك، ويَطب عيشك وينعم بالنُّك ؛ ولتكن قرّة عينك بالزهد وصالح الآثار أفضل من قرة عيون أهل الجمع بالجمع ، عليات بالقصد فيما تجمع وفيما تنفق ، ولا تَعُدَّنَّ الاستكثار من جمع الحرام قوة "، ولا كثرة الإعطاء من غير الحق جوداً ، فإن ۖ ذلك يُجـُحـفُ بعضه ببعض ، ولكن القوّة والجود أن تملك هواك ، وشُحُّ النَّفس بأخذ ما يحلّ لك ، وسخاء النفس بإعطاء ما يحق عليك ؛ ا نتفع في ذلك بعلمك ، واتسَّعظ ْ فيه بما قد رأيت من أمور غيرك ، وخاصِم ْ نفسك عند كلّ أمر تـُورِده وتصدر ُه خصومة عامل للحق جُهُده ، منصف لله وللناس من نفسه ، غير موجب لمَهما . العذر حيث لا عذر ، ولا مُنقاد للهوى في ورطات (5) الرَّدى ، فإنَّ عاجل الهوى لذيذ، وله غيبٌ وخيمٌ .

<sup>(1)</sup> T var. . .

<sup>(3)</sup> T i.

<sup>(4)</sup> D فهل

الورطة البلية يقع فيها الإنسان والورطة من الأرض ما لا طريق فيه ، فيها الإنسان والورطة من الأرض

# وفيه ذكر أمر الأمراء بالعَدْل في رَعَاياهم والإِنصاف من أَنفسهم (١)

أشْعر ْ قلبك الرحمة لرعيتك ، والمحبة لهم والتعطف عليهم والإحسان إليهم . ولا تكونَـن عليهم سَبُعاً ، تغتنم زكلهم وعثراتهم ، فإنهم إخوانُـك في النسبة ، ونُطراؤك في الحلق ، يفرُط منهم الزَّليَلُ وتعترض لهم العلل ، ويدُوْتَى على أيديهم في العمَّد والخطَّ ، فأعنطهم من عفوك وصفَّحك (٤) مثل الذي تُحبّ أَن يُعطيلَك مَن ْ هُوَ فوقك وفوقهم ، والله ابتلاك بهم ، وَوَلاَّك أَمرَهم ، وقد احتج عليك بما عرفك من محبة العدل والعفو والرّحمة ، فلا تسترَحلُّ نَ (3) تَـرْكَ عبته ، ولا تَـنْصِبَـن ً نفسـَك لحربه ، فإنه لا يـَـدَان (4)اك بنقمته ، ولا غناء بك عن عفوه ورحمته ، ولا تنَعْجَلَنَ " بعقوبة ولا تُسْرِعَنَ " إلى بادرة وَجَدَدُتَ عَنْهَا مَـزَ ْحَـالاً "(5) ولا تقولن " إنى أمير " أصنع ما شئتُ، فإن " ذلك يُسرع في كسر العممل ، وإذا أعجبك ما أنت فيه وحمد تُمَّت الله عَظَمَة ود حملتمك أ له أبُّهَـة " أبسْطَـرَتـْك واستقدرتك على من تحتك ، فاذكُر ْ عِـظَـم (6) قدرة الله عليك وتفكر في الموت وما بعده ، فإن ذلك يَـنـُـقُـص من زَهـُـوكُ ويكف من مَـرَحـك َ ، ويُحـَقَّرُ في عينيك ما استعظمتَ من نفسك ، وإياك أن تُباهـِيَ اللهَ في عظمته أو تُنضَاهـيـَهُ في جبروته أو تـَخـْتـَال َ عليه في ماكمه ، فإن ّ الله مذ ل ُّ كلِّ جبار ، ومهينُ كلِّ مختال ، أنصفِ النَّاسَ من نفسك ، ومن أهلك ، ومن خاصتك ، فإنك إن لم(7) تفعل تظلم ، ومن يظلم عباد َ الله فالله ُ خـَصْمُه

<sup>(1)</sup> D, C add ليديهم ومن تحت أيديهم

<sup>.</sup> فيما ينبغي العفو والصفح فيه مثل إلخ T,D, mar.var. .

<sup>(3)</sup> T (var.), F,D,C,E فلا تستخفن

<sup>(4)</sup> F gl. النبي الجنس and gram. scort rect for it is the لا يدلك all Mss as in text.

زحل عن مكانه زحولا وتزحل تنحى وتباعد ، والمزحل الوضع يزحل إليه ، يقال إن عنك . T. T gl. (5) للوضع يزحل إليه ، يقال إن عنك . F. voc. ) ، مزحلا أى منتدحاً . من ( الصحاح ) ، مزحلا

<sup>.</sup> عظيم C,F .

<sup>(7)</sup> F 1/3.

دون عباده ، ومن يكن الله خصمه فهو لله حـَرْبُ حتى ينزع ، وليس شيء أدعى (١) لتغيير نعم الله وتعجيل نقمه (٤)من إقامة على ظلم ، فإن الله يسمع دعوة كلّ مظلوم ، وإنَّ الله عدوٌّ للظَّالين، ومَسَنعاً داه الله فهو رهينٌ بالهـَلــَكَة في الدنيا والآخرة . وليكن أحبُّ الأمور إليك أوسطَها في الحقّ ، وأجمعها لطاعة الرّبّ ، ورضَى(<sup>3)</sup> العامَّة ، فإنّ سـَخـَط العامَّة يـُجحـف برضى الخاصَّة وإنَّ سَنَخَطَ الْحَاصَّة يحتمل رضى العامَّة . وليس أحد من الرَّعية أشدًّ على الوالى في الرضى مؤنة "، وأقل َّ على البلاء معونة "، وأشد َّ بُغضًا للإنصاف ، وأكثر سؤالا " بالإلحاف ، وأقلّ مع ذلك عند العطاء شكرًا ، وعند الإبطاء عذرًا ، وعند المُلمَّات من الأمور صبَّرًا ، من الخاصّة . وإنما جمَّاعُ أمور الولاة ويد السلطان وغيظ العمد و (4)العامَّة ، فليكن صغوك لهم ما أطاعوك واتبعوا أمرك دون غيرهم ، وليكن أبـْغنَضَ رعيتـك إليك أكثـَرُهم كُشفًا لمعائب النَّاس ، فإنَّ في النَّاس معايبَ أنت أحق مَن ْ تَنغَسَمَّدها وكَرَره َ كشف ما غاب منها ، وإنسَّما عليك أحكام ماظهر لكوالله يحكم فيما غابعنك. اكِرَه للنَّاس ما تكرهه (5) لنفسك ، واستُتُر العورة ما استطعتَ يستُر اللهُ منك ما تَحب سَتَمْرَهُ . أطلقُ عن (6) الناس عـَقَـٰد َ كل ّحـقـْد ، واقـُطـَع ْعنهمسببَ كل ِوتر ٍ(7)، ولاتـَر ْكـَـبَـنَ ۗ شبهة ً ، ولا تَعَمْجَلَنَ ۗ إلى تصديق ساع ٍ فإن الساعي غاش َّ وإن قال قول النصح. ولا تُدخلنَ أَ في مَشُورتك بخيلاً يَقْصُرُ عن الفضل غايته ، ولاحريصًا يَعد كُ فقرًا ويُزين لك شرَها ، ولا جبَبَاناً يُضيِّقُ عليك الأمور ، فإن البُخْل والجُبُنْ والحرْصَ غريزة واحدة ، يجمعها سوء الظَّن بالله . واعلم أن شرّ دَخائلك وشرّ وُزَرَائك مَن ْ كَانَ لَـٰلأَشـْرَار دخيلاً ووزيراً ممن شـَر كـَهـم في الآثام ، وأقام لهم كل مقام . فلا تُدخلن أولئك في أمرك ، ولا تُشرِكهم في دولتك كما شرَكوا في دولة غيرك . ولا يمُعجبك (8) شاهد ما يحضرونك به فإنهم إخوان الظلَّلَ مــة

<sup>(1)</sup> C,D,F أدعا . (2) C,F أدعا .

<sup>(3)</sup> C,F. رضا , D , رضا text as in T.

<sup>(4)</sup> T.E,F,S add من ; D has it, but considers it a var. and cancels it.

تكره D, F (5)

<sup>.</sup> من D (6)

<sup>(7)</sup> F gl. كينو, Gujarati 'hatred.'

<sup>.</sup> يعجبنك D (8)

وأعوان الأثمة ، وذ ئاب كل طمع . وأنت تجد في الناس خلفاً منهم ممن له أفضل من معرفتهم ، وأعلى من نصصحهم ممن قد تصفيح الأمور ، فأبيصر (١) مرسكاويتها ، واهتم بما جرى عليه منها (٤) ، ممن هو أخف عليك مؤونة ، وأسد عليك عطفا ، وأقل لغيرك إلفا ، ممن لا (٤) يعاون ظالما وأحسن معونة ، وأشد عليك عطفا ، وأقل لغيرك إلفا ، ممن لا (٤) يعاون ظالما على ظلم ولا آثما على إثم ، فاتتخذ من أولئك خاصة تتجالسهم في خلواتك ويحضرون لديك في ملائك ، ثم ليكن أكرمهم عليك أقولهم (٤) للحق ويحضرون لديك في ملائك ، ثم ليكن أكرمهم عليك أقولهم (٤) المحق وأحوطهم على رعيتك بالإنصاف ، وأقلهم لك منا ظرة بذكر ما كره لك . والنصق ووزرائك إليك أكثرهم لك إطراء بما فعلت ، أو تزيينا لك بغير ما فعلت ، وأسكتهم عنك صانعا ما صنعت ، فإن كثرة الإطراء تكثر الزهو وتدني من الغرق ، وأكثر القول (٦) أن يئشرك فيه الكند ب تزكية السلطان ، لأنه لايتقتصر فيه (٤) على حدود الحق دون التجاوز إلى الإفراط . ولا تتجه متعن المحسن والمسى عندك بمنزلة (٩) يكونان فيها سواء ، فإن ذلك تزهيد الأهل الإحسان في إحسانهم ، وتدريب الأهل الإساءة في إساءتهم .

واعلم أنه ليس شيء أد عتى لحسن ظن وال برعيته من إحسانه إليهم ، وتخفيفه المون (١٥) عنهم (١١) وقلة الاستكراه لهم ، فليكن لك فى ذلك ما يجمع لك حُسن الظنّن برعيتك ، فإن حسن الظنّن بهم يقطع عنك همومنا كثيرة ، وإن أحق من من حسن ظنك به من حسن بلاؤك عنده من أهل الحير (١٤) ، وأحق من ساء ظنك به من ساء بلاؤك عنده ، فاعر ف موضع ذلك ، ولا تنقض سنة صالحة عمل بها الصالحون قبلك اجتمعت عليها (٤١) الألفة ، وصلتحت عليها العامنة ،

<sup>(1)</sup> F, D ...

<sup>(3)</sup> D,F 1.

<sup>(5)</sup> C, F الإحسان.

<sup>.</sup> وإن أكثر القول D (7)

<sup>(9)</sup> F,D,C om.; T adds واحدة .

<sup>(11)</sup> F, C مليهم .

<sup>.</sup> عليها T ; لها (13) C,D,F .

<sup>(2)</sup> T فيها .

<sup>.</sup> أقواهم F (4)

<sup>.</sup> أبغض الحلق F

<sup>(8)</sup> F,D,C به F om. لأنه .

<sup>.</sup> المؤنة F,C (10)

<sup>.</sup> وإن F,C (12)

ولا تُحد ثَنَ الله التي سُنَّة تَضُرُ بشيء من ماضي (١) سُنسَن العدل التي سُنتَ قبلك ، فيكونَ الأجرُ لمن سَنَتُّها ، والوزرُ عليك بما نتَقَـَضْتَ منها . وأكشرْ مدارسة َ العلماء ومناظرة الحكماء في تثبيت سنن العدل على مواضعها ، وإقامتها على ما صَلُّحَ به النَّاس ، فإن ذلك يُحيُّ الحق وُيميت الباطل ، ويُكتَّفَى دليلاً به على ما صلح(٩) به النَّاس ، لأنَّ السنَّة الصَّالحة من أسباب الحقِّ التي تُعرَف بها ، ودليل أهلها على السَّبيل إلى طاعة الله فيها .

#### وفيه (3) معرفة طبقات الناس

اعلم أن النَّاس خمس طبقات لا يصلُّح بعضها إلا "ببعض . فنهم الجنود ومنهم أعوان الوالى من القضاة والعُمَّال والكُتَّاب ونحوهم . ومنهم أهل الجراج من أهل الأرض وغيرهم ، ومنهم التجار ودوو الصّناعات ، ومنهم الطَّبقة السُّفلَى وهم أهل الحاجة والمَسْكَنَة . فَالْجنود تحصين الرعيَّة بإذن الله ، وزين الملك وعزّ الإسلام ، وسبب الأمن والحفظ (4)، ولا قوام للجند إلا " بما يخرج الله لهم من الحراج والفتىء الذي يقوون به على جهاد عدوّهم ، وعليه يعتمدون فيما يصلحهم ، ومن تازمهم مؤنته من أهليهم . ولا قيوام للجند وأُهل الخراج إلا" بالقُلْضَاة والعُلمُثَّال والكُتَّاب بما يقومون به من أمورهم ويجمعونمن منافعهم ، ويأمنون من خواصَّهم وعوامهم . ولا قوام لهم جميعاً إلا التجار ، وذوى الصَّناعات فيما ينتفعون به من صناعاتهم ، ويقومون به من أسواقهم ، ويَكَنْفُونهم به من مباشرة الأعمال بأيديهم، والصَّناعات التي لا يبلغها رِفْقُهُم . والطبقة السفلي من أهل الحاجة والمسكنة يُسبتا ون بالحاجة إلى جميع الناس ، وفي الله لكُلِّ سَعَةً . ولكُلِّ على الأمير حقُّ بقدر ما يحق له ، وليس يُتخرِجُهُ من حقه ما ألزمه الله من ذلك إلا " بالاهتمام به ، والاستعانة بالله عليه ، وأن يـُوَطنَ نفسه على لزوم الحقُّ فيما وافقهواهُ وخـَالـَـفـَـه .

<sup>.</sup> يصلح C,F,D بشيء من ما مضى من إلخ C,F,D . . (2)

<sup>(3)</sup> C,D,F add .

<sup>.</sup> والمحفض D (4)

### وفيه (۱) ذكر ما ينبغي لِلوالى أن ينظر فيه من أمر جنوده (۵)

وَلَّ أَمرَ جِنودك أَفضلتهم في نفسكَ حلمًا ، وأجمعتهم للعلم وحسن السياسة وصالح الأخلاق ، ممن يُسُطَّى من يُسُطَّى عن الغَضَب ، ويُسرِع إلى العذرِ (3) ويرأف (4) بِالضَعِيفُ ولا يُلحُّ على القوى ، ممن لا يسرُّه العُنثُفُ (5) ولا يقعُدُ به الضَّعَفُ ، وَالنَّصَقُ \* بذوى الفقه (6) والدِّين والسوابق الحسنة ، ثم بأهل الشَّجاعة منهم ، فإنهم جماع للكرَم ، وشُعْبَة من العز ، ودليل على حسن الطن بالله والإيمان به ، ثم " تَنَفَقَد من أمورهم ما يتَتَفَقَّد هُ الوالد من ولده ، ولا تُعطِّمن " في نفسك شيئًا أعطيتهم إياه ، ولا تتحقران للم لطفيًا تلطفهم به . فإنه يرفق بهم كلُّ مَا كَانَ مَنْكَ إِلِيهِم وَإِنْ قَـلُّ ، وَلا تَـدَاُّعَـنَ ۚ تَفَقَّدَ لَطَيْفٍ أَمُورَهُمُ اتكالاً ۗ على نظرك في جسيمها ، فإن للطيف موضعاً يُسْتَهَا به ، والجسيم موضعاً لا يُستخننَى (7) عنه ، وليكونوا آثر رعيتك عندك وأفضلتهم منزلة منك . وأسبغ عليهم في التعاون ، وأفضِل عليهم في البذل ما يسعهم ويـَسيّع مـَن وراءهم من أهاليهم حتى يكون همُّهم خالصًا في جهاد عدوَّك ، وتنقطع همومهم ممًّا سوى ذلك . وأكثير إعلامهم ذات نفسك لهم من الأثرة والتكرمة وحسن الإرْصاد ، وحَـقِّق ْ ذلك بحسن الآثار فيهم، واعْطْف عليك قلوبهم باللطف ، فإنَّ أفضلَ قرة أعين (8) الولاة استفاضة (9) الأمن في البلاد ، وظهور مـَوَدَّة الأجناد ، فإذا كانوا كذلك سكمت صدورهم ، وصَحَّت بصائرهم واشتد ت حيطتهم من وراء أمرائهم ، ولا تَكُلُ جنودكُ إلى غنائمهم خاصّةً . أحدُ بِثْ لهم عند كلُّ مغنْنَم عطية من عندك تستقضريهم بهاوتكون داعية مم إلى مثلها، ولا حول ولا قوة

<sup>(1)</sup> D adds i.

<sup>.</sup> من أمر الجند D (2)

<sup>(3)</sup> C العدل.

<sup>.</sup> يراقب الضعيف D (var.) . يرأف (var.) يراقب الضعيف .

<sup>.</sup> الفقه T,D; العفة T,E; العفة C,F,E (6) الشك وهو نقيض الرفق T gl.

<sup>(7)</sup> T. F adds فيه.

<sup>.</sup> عين T (8)

<sup>.</sup> استقامة F (9)

إلا بالله ، واخصُص أهل الشَّجاعة والنَّجنَّدة بكل عارفة وامد د لهم أعينهم إلىصُورَ عميقات ما عندهم (١)بالبذل في حسن الثناء وكثرة المسألة عنهم رجلاً رجلاً وما أبْلَكَي في كلِّ مشهد ، وإظهارِ ذلك منك عنه ، فإن ذلك يَـهُـٰزُ الشجاع ويحرَّض غيره . ثم لا تَدَعُ مع ذلك أن تكون لك عليهم عيون من أهل الأمانة والصِّدق يحضرونهم عند اللقاء ، ويكتبون بلاء كلِّ منهم حتى كأنك شــهدته (٥) ، ثم اعْرُف لكلَّ امرئ منهم ما كان منه . ولا تجعلن "بكاء امْرِئ منهم لغيره ولا تقصرُ ن الله دون بلا نه عوكاف كل امرى منهم بقد ر ما كان منه وأخصصه (و) مكتاب منك تهزرُّهُ به ، وتُسنَسِّمُه بما بلغك عنه ، ولا يحملنك شرفُ امرئ على أَن تُعَظِّمَ من بلائه (4) صغيرًا ولا ضَعَة امرئ أن تستخف ببلائه إن كان جسياً"، ولا تفسدن أحداً منهم عندك علة عرضت له أو نبوة كانت منه قد كان له قبلها حُسن بلاء، فإنَّ العرزُّ بيد الله يعطيه إذا شاء ويكفه إذا شاء . واو كانت الشجاعة تُنفشتَعلَ لا فَتْمَعلَها أكثر الناس ، ولكنها طبائع بيد الله ملكنها ، وتقدير ما أحبّ منها . وإن أصيبَ أحدٌ من فرسانك وأهل النكاية المعروفة في أعدائك فاخلُفُه في أهله بأحسن ما يخلف به الوصيّ الموثوق به في اللطف بهم ، وحسن الولاية لهم ، حتى لا يُسرَى عليهم أثرُ فَـقَـْدُ هِ ولا يجدون لمصابه ، فإنَّ ذلك يعطف عليك قاوب فرسانك ويزدادون به تعظيماً لطاعتك، وتَطيبُ النفوس(5) بالرّ كوب لمعاريض التلف في تسديد (6) أمرك : ولا قوّة إلا بالله .

وفيه ممَّا ينبغي للوالى أن ينظر فيه من أمور القضاء بين النَّاس

انظر فى أمر القضاء (7) بين الناس نَـَظَـر (8) عارف بمنزلة الله كم عند الله ، فإن الحكم ميزان تسط الله الذى وُضِع فى الأرض لإنصاف المظلوم من الظالم ، والآخذ للضعيف من القوى ، وإقامة حدود الله على سـنَـنها ومناهجها التي لاتصلح

<sup>(1)</sup> So all MSS, but the text is not understood.

<sup>.</sup> شاهدته .T,F, C. S

<sup>.</sup> واخصصه E,D, T (var.) F واهززه T

بلائه C,D,F ; شرفه T

<sup>(5)</sup> D أنفسهم.

تشدید T ; شدائد (6)

<sup>(7)</sup> D,C,F. T في الأحكام.

<sup>(8)</sup> C,F add مالم.

العباد والبلاد إلا عليها . فاختر للقضاء بين الناسأفضل رعيَّتك (١) في نفسك ، أجمعتهم للعلم والحلم والوَرَع ، ممن لا تضيق به الأمور ُ ولا تَسَمَّحَكُهُ ُ (<sup>a)</sup> الحصوم ُ ولا يُنضجره عيُّ العَيِّ ولا يُفرِطه جور الظَّلُوم، ولا تُشرِف نفسه على الطمع (3) ولا يدخله إعجابٌ ولا يكتني بأد ْنَى فهم دون أقصاه ، أوقفَهم عند الشُبههة ، وآخيَذَ هم لنفسه بالحجة ، وأقلَّهم تبَبَرُّها (4) من تبرَدُّد ِ الْحجيَج ، وأصبرهم على تكشُّف الأمور وإيضاح الحصمين (5). لا يزد هيه الإطراء. ولا يُشليه (6) الإغراء، ولا يأخذ فيه التبليغ بأن يقال قال فلان وقال فلان " . (7) فَوَلَ القضاء من كان كذلك ، ثم أكثر تعاهد أمره (8) وقضاياه ، وابسط عليه من البذل ما يستغني به عن الطمع ، وتكل به حاجتُه إلى الناس ، واجعل له منك منزلة " (9) لا يطمع فيها غيره حتى يأمن من اغتياب الرّجال إيَّاه عندك . فلا يُعجابي أحداً للرّجاء ولا يصانعه لاستجلاب حسن الثناء . وأحسن ° توقيره في مجلسك(٢٥) ، وقرّبه منك ونَــَهُــَّـذ قضاياه، وأمْـضيها واجعل له أعوانـاً يختارهم لنفسه (١١) من أهل العلم والورع، واختر لأطرافك قُصاةً تُجهد فيهم نفسك على قَدَّر ِ ذلك ، ثم تفَـَقَـَّدُ أمورَهم وقضاياهم ، وما يعرض لهم من وجوه الأحكام ، ولا يكن في حكمهم اختلافٌ ، ٰ فإن " ذلك ضَياع " للعدل ، وعدورة " في الدين وسبب للفراقة . وإنما تختلف القضاة لاكتفاء كلّ امرئ منهم برأيه دون الإمام ، فإذا اختلف قاضيان فليس لهما أن يقيما على اختلافهما فى الحكم ، دون رفع ما اختلفا فيه من ذلك إلى الإمام ، وكل ما اختلف فيه الناس فمردود " إليه ، ولا قوَّة إلا بالله .

وأحربهم عنا. اتضاح الحكم من إلخ؛ . After this D, F add marg

<sup>.</sup> أفضل من هو في رعيتك إلخ T (١)

<sup>.</sup> المحك المباراة واللجاجة ، T gI. (2)

<sup>.</sup> طمع T (3)

<sup>.</sup> تبرم به أى ضجر وسم . T gl. (4)

<sup>.</sup> اتضاح C ; حجج الحصمين F ; إيضاح حجج الحصوم C (5)

<sup>.</sup> يسليه T (6)

<sup>.</sup> بتعظيم القضاء لغير وجه الله C,D,S add (7)

<sup>.</sup> بتعظيم القضاء بغير وجه الله C adds (8)

<sup>.</sup> كريمة Dadds (9)

<sup>,</sup> فأعزه D adds (10)

<sup>,</sup> في الحكم و يكونون D adds (11)

### وفيه ممَّا ينبغي أن ينظر فيه الوالى من أمر عمَّاله

انظر في أمور عمالك الذين تستعملهم فليكن استعمالك إيـّاهم اختيارًا ، ولا يكن محاباة ولا إيثارًا ، فإن الأثرة بالأعمال والمحاباة بها جماع من شُعبَ الجور والحيانة لله وإدخال الضّرر على الناس . وليست تـَصْلُـحُ أمورُ الناس ولا أمور الولاة إلا "بصلاح من يستعينون به على أمورهم ، ويختارونه لكفاية ما غاب عنهم ، فاصطفِ لولاًية أعمالك أهل الورع والفقه والعلم والسياسة ، والصَّق بذوى التجربة والعقول والحياء من أهل البيوتات الصَّالحة وأهل الدين والورع ، فإنهم أكرم ُ أخلاقًا وأشد ُ لأنفسهم صونًا وإصلاحًا ، وأقل ّ في المطامع إسرافًا ، وأحسن في عواقب الأمور نظرًا من غيرهم ، فليكونوا عمالك وأعوانك ، ولا تَسْتَعَمْل الاستعتك منهم ، ثم أسبغ عليهم العمالات ، (١) وأوسع عليهم الأرزاق ، فإن ّ ذلك يزيدهم قوّة على استصلاح أنفسهم ، وغني ّ (2) عن تناول ما تحت أيديهم ، وهو مع ذلك حجة " لك عليهم في شيء إن خالفوا فيه أمرك ، وتناولوا من (3) أمانتك ، ثم لا تدع مع ذلك تفقد أعمالهم وبيعشة العيون عليهم من أهل الأمانة والصَّدق ، فإن ذلك يزيدهم جداً في العمارة ، ورفقاً في الرعية وكفًّا عن الظلم وتحفظًا من الأعوان ، مع ما للرَّعية في ذلك من القوَّة . واحـُـذَرُّ ﴿ أن تستعمل أهلُ التكبر والتجبر والنخوة ، ومن يحبّ الإطراء والثناء والذَّكر ويطلب شرف الدنيا ، ولا شرف إلا بالتقوى . وإن وَجَدَهْ تَ أَحداً من عمالك بسط يده إلى خيانة ، أو ركب فجورًا اجتمعت لك به عليه أخبار عيونك مع سوء ثناء رعيتك ، اكتفيت به عليه شاهداً ، وبسطت عليه العقوبة في بدنه ، وأخدَ ثم تم بما أصاب من عمله ، ثم نصبته للناس ، فروسر مدته بالخيانة ، وقلَّدته عار التُّهمة ، فإن ّ ذلك يكون تنكيلاً وعيظة ً لغيره إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>I) D (var.) النعات.

<sup>(2)</sup> D,F adds مغنياً .

<sup>(3)</sup> Dom. من.

## وفيه ما ينبغي للوالى أن يتعاهده من أمر أهل الخراج

تَعَاهَدُ \* أهلَ الحراج، وانظر كل مايكصلحهم ، فإن في صلاحهم صلاحمن سواهم ، ولا صلاح لمن سواهم إلا بهم ، لأنهم الشَّمال (١) دون غيرهم ، والناس عيال عليهم ، فليكن نظرك في عمارة أرضهم ، وصلاح معايشهم أشد من نظرك في زَجَاء خراجهم . فإن الزجاء (2). لا يكون إلا بالعمارة ، ومن يطلب الزّجاء بغير العمارة يُنحرِب البلاد . ويتُهليك العباد ، ولا يقيم ذلك إلا ً قليلا ، ولكن اجمع أهل الحراج من كل بلد (3) ثم مرهم فليتُعثل مُوك حال (4) بلادهم ، والذي فيه صلاحُهم ، وحال أرضهم وزجاء خراجهم ، ثم م سك عما يرفع إليك أهل العلم من غيرهم ، فإن شكوا إليك ثيقك خراجهم أو علة " دخلت عليهم من انقطاع شربٍ أو فساد أرضٍ غلب عليها غَـرَقٌ أو عـَطَسَ "أو آفة "مُجـْحـفـَة ، خَـَفَّتُمْتَ عنهم ما ترَجو أن يصلح الله به ما كان من ذلك . وَأَمُرُ بالمعونة على استصلاح ما كان من أمورهم فيما لا يتَقُوُّون عليه ، فإنَّ الله جاعل " لك في عاقبة الاستصلاح غبطة وثوابيًا (5) إن شاء الله ، فاكفهم مؤنة ما كان من ذلك . ولا تُشْتَقُلَّانَ "شيئاً خففتك عنهم ، ولا احتملتك من المُؤنَّات عنهم، فإنما هو ذخر " لك عندهم يقُوون به على عمارة بلادك ، وتزيين ملكك ، مع ما يحسن الله به من ذكرك وتستجميهم به (6) لغدك، ثم تكون مع ذلك بما ترى من عمارة أرضهم وزجاء خراجهم وظهور مُـوَدّتهم وحسن ِثنائهم واستفاضة ِ الحير فيهم ، أقرَّ عينًا وأعظم غبطة وأحسن ذخراً منك بما كنت مستخرجاً منهم بالكد والإجاحاف ، فإن

وأبيضَ يُسْتَسْقَى الغَمَامُ بوجهه ثِمَالَ اليتامَى عِصْمةً للأرامل

<sup>.</sup> الثمال بكسر الثاء: معتمد القوم، القائم بأمرهم ، قال أبوطالب .T gl.

<sup>.</sup> زجا الخراج زجاء أي تيسرت جبايته (2)

<sup>.</sup> موكداً عليهم بصلاح بلدهم S adds (3)

<sup>(4)</sup> D الح .

<sup>.</sup> سروراً F (5)

استجم البئر إذا تركها أياماً لا يستق منها، وفي حديث عائشة: لقد استفرغ حلم الأحنف .T gl (6) هجاؤه إياى ، أى كان يستجم مثابة سفهه أى حلم عن غيرها وجعل سفهه لها ، والمثابة مكان اجتماع الماء، من الضياء.

حَزَبَكُ أمر تحتاج فيه إلى الاعتماد عليهم ، وجدت معتمداً بفضل قوتهم على ما تريد بما ذخرت فيهم من الجمام .

وكانت مود تهم لك وحسن ظنهم فيك وثقتهم بما عنو د ته من عدلك ورفقيك مع معرفتهم بعذرك فيما حَلَدَثَ من الأمور قوَّة لهم ، يحتملون بها ما كَلَّفتَهُم ، ويطيبون بها نفساً بما حمَّلتَهم . فإن العدل يحتمل بإذن الله ما حَمَّلُتَ عليهم ، وعُمران للبلاد أنفع من عُمران الخزائن ، الأن مادة عُمران الخزائن إنما تكون من مُحمران البلاد ، فإذا خربت البلاد انقطعت مادة الخزائن فخرَ برَتُ بخراب الأرض . وإنما يؤتمَى خرَابُ الأرض وهلاكُ أهلها من إسراف أَنفُسِ الوُلاة في الجمع وسوء ظنهم بالمدة وقلة انتفاعهم بالعبِر . ليس بهم إلا أن (١) يكونوا يعرفون أن التخفيف واستجمامهم إياها بذلك في العام للعام القابل ، والإنفاق على ما ينبغي الإنفاق عليه منها ، هو أزْجتي لخراجها وأحسن لأثرهم فيها . ولكنُّهم يقولون ويقول القائل لهم : لا تؤخروا جباية العام إلى قابل كأنكم واثقون بالبقاء إلى قابل ؟! ولكنى عجبًا برأيهم فى ذلك وبرأى من يُـزّينه لهم ، َ فما الوالى إلا على إحدى منزلتين ، إما أن يبقى إلى قابل فيكون قد أصلح أرضه واستصلح رعيته ، فرأى حسناً من عاقبة أمره في ذلك (٤) ما تقر به عينه ، و يكثر به سروره ، وتقلُّ به همومه ، ويستوجب به حسن َ الثواب على ربه ، وإمَّا أن تنقطع مدَّته قبل قابل فهُو إلى ما عمل َ به من إصلاح وإحسان (3) أحـْوَجُ، والثناء عليه أحسن ُ . والدّعاء أكثر ، والنّواب له عند الله أفضل . و إن جمع لغيره في الخزائن ما أخرْرَبَ به البلادَ ، وأهلك به الرعية ، صار مُرْتَمَهَمَنَّا لغيره والإثم فيه عليه . وليس يبقى من أمور الولاة إلا" ذكرهم ، وليسوا يذكرون إلا" بسيرتهم وآ ثارهم ، حَسَنَةً كانت أو قبيحة . فأما الأموال ُ فلا بد أن يُـوَّتَى عليها فيكون نفعها لغيره ، لنائبه من نوائب الدّهر تأتى عليها ، فتكون حسرة على أهلها . وإن أحْسبَسْتَ أَن تعرف عواقب الإحسان والإساءة ، وضيَسَاعَ العقول بين ذلك ، فانظر في أمور منن منضي من صالحي الولاة وشرارهم ، فهل تجد منهم أحداً ممن

<sup>(</sup>i) G, D (var.) أذ لا.

<sup>(2)</sup> D om.

<sup>(3)</sup> D adds الى رعيته.

حسنت في الناس سيرتُه ، وخفّت عليهم مؤنتُه وستخت بإعطاء حق (1) نفسه . أضر به ذلك في شد ملكه ، أو في لذ ات بدنه ، أو في (2) حسن ذكره في الناس ، أو هل تجد أجداً ممنّن ساءت في الناس سيرته ، واشتد ت عليهم مؤنته كان له بذلك من العز في ممنّكه مثل ما دخل عليه من النقص به في دنياه وآخرته ، فلا تنظر إلى ما تجمع من الأموال ، ولكن انظر إلى ما تجمع من الحيرات ، والله ولى التوفيق والهادى الحيرات ، وتعمل من الحسنات ، فإن المحسن مُعان ، والله ولى التوفيق والهادى

#### وفيه ممّا ينبغي للوالى أن ينظر فيه من أمر كُتَّابه

انظر كُتّابِكَ فاعرف حال كل امرى منهم فيا تحتاج إليه منه ، فإن للكتاب منازل ولكل منزلة منها حق من الأدب لا تحتمل غيره ، فاجعل لولاية علمياء (4) أمورك منهم رقساء تتخير هم لها على مبلغ كل امرى منهم في احمال ما تُوليه . فدول كتابة خواص رسائلك التي تدخل بها في مكيدتك ومكنون سرك أجمعهم لوجوه صالح الأدب (5) ، وأعونهم لك على كل أمر من جلائل الأمور، وأجزلهم فيها رأيا وأحسنهم فيها دينا ، وأوثقهم فيها نصحاً (6) ، وأطواهم عنك للمركنون الأسرار . ممن لا تبطره الكرامة . ولا يزدهيه الإلطاف ، ولا تنجم به دالله ينم عليه في خلاء أو يلتمس إظهارها في ملاء ، وإصدار (7) ما ورد عليه (8) من كتب غيرك من استكمال طُرُق الصّواب فيا يأخذ لك ، أو يعطى عليه (8) من كتب غيرك من استكمال طُرُق الصّواب فيا يأخذ لك ، أو يعطى منك ، ولا يضعف عقدة عقدت عليه في الأمور ، فإنه من جهل من نقدر غيره أجهل مع ذلك معرفة نفسه ومبلغ قدره في الأمور ، فإنه من جهل عليك ، ولا يقدر غيره أجهل م ووك ما دون ذلك من كتابات (10) رسائلك ،

<sup>(1)</sup> D,F,C الحق.

<sup>.</sup> وأرشد الطريق D adds .

<sup>.</sup> ومعرفة دقائق مذاهب العرب C,S,D add

<sup>.</sup> إصدارها ما C, E) .

<sup>.</sup> عقدة فيها اعتقد لك F (9)

<sup>.</sup> أو في باقى حسن ذكره إلخ F, D .

<sup>(4)</sup> T Tale ; F, E elale .

<sup>.</sup> وأصيحة (6) T, D (var.)

<sup>.</sup> عليك C (8)

<sup>.</sup> كتابة C, D, F .

وجماعات كتب خراجك ، ودواوين جنودك كتباً بنجهد نفستك في اختيارهم ، فإنها رءوس أمورك ، وأجمعها لمنفعتك . ومنفعة رعيتك ، فلا يكونن اختيارك لم على فراستك فيهم ، ولا على حسن الظنّن منك بهم ، فإنه ليس شيء أكثر اختلافاً لفراسة أولى الأمر ، ولا خلافاً لحسن ظنونهم من كثير من الرّجال . ولكن اختتر هُم على آثارهم فيا ولنّوا قبلك، فإن ذلك من صالح ما يستدل به الناس بعضهم على أمور بعض . واجعل لرأس كل أمر من تلك الأمور رئيساً من أهل الأمانة (1) والرأى، ممن لا يقهره كبير الأمور ولا يتضيع (2) لديه صغيرها ، من أهل الأمانة (1) والرأى، من لا يقهره كبير الأمور ولا يتضيع (2) لديه صغيرها ، ما غاب عنك من حالم ، حتى تعلم كيف حال معاملتهم للناس فيا وليتهم ، فإن في كثير من الكتباب شعبة من عز ونتخوات وإعجاب ، ويسرع كثير (4) إلى التبريم بالناس ، والضّجر عند المنازعة ، والضّيق عند المراجعة ، ولا بد في كثير من الكتباهم ، فتى جمعوا عليهم الإبطاء بها والغلظة ألزموك عيب للناس من طلب حاجاتهم ، فتى جمعوا عليهم الإبطاء بها والغلظة ألزموك عيب ذلك ، فأدخلوا مؤنته عليك ، وفي ذلك من صلاح أمورك مع ما لك فيه عند الله من الحزاء حظ عظم ، إن شاء الله (5).

# وفيه ممّا ينبغى للوالى (6) أن ينظر فيه من أمر طبقة التجّار والصُّنَّاع

انظر إلى التجار وأهل الصناعات فاستْدوْص بهم خيرًا ، فإنهم مادة الناس ، ينتفعون بصناعاتهم و بما يجلبون إليهم من منافعهم ومرافقهم فى البر والبحر من رعوس الجبال و بلدان مملكة العدد و ، وحيث لا يعرف أكثر الناس مواضع ما يحتاجون إليه من ذلك ، ولا يطيقون الإتيان به ، ولا عمل ما يعملونه بأنفسهم ، فلهم بذلك حق وحرمة يجب حفظهم لها (7) ، فتفقد أمورهم واكتب إلى عمالك فيهم .

<sup>.</sup> من أهل الأمانة والدين C ; والدين D adds .

<sup>(2)</sup> D, F يتضع .

<sup>(3)</sup> T نفقد T.

<sup>.</sup> و به الحول والقوة C, D add في منهم (4) D adds .

<sup>.</sup> لهما D (7) أن يأمر به في طبقات التجار والصناع T

ثم اعلم مع ذلك أن فى كثير منهم شُحثًا قبيحًا وحرصًا شديداً واحتكارًا للتربس للغَلاء والتَّضْيِيقِ على الناس ، والتحكم عليهم ، وفى ذلك مضرّة على الناس ، والتحكم عليهم ، وفى ذلك مضرّة على الولاة ، فامنعهم من ذلك ، وتقد م إليهم فيه ، فمن خالف أمرك فخذ فوق يده بالعقوبة الموجعة (1) إن شاء الله .

# وفيه ممّا ينبغي للوالى أن ينظر فيه من أمور أهل الفَقْرِ وَٱلْمَسْكَنَةِ

ولا تُضيعن أمور الطائفة الأخرى من المساكين (2) وذوى الحاجة ، وأن تجعل لهم قسما من مال الله ، يتقسم فيهم مع الحق المفروض الذى جعل الله لم في كتابه من الصدقات : وافرق ذلك في عملك (3) ، فليس أهل موضع أحق به من أهل موضع ، بل لأقتصاهم من الحق مثل ما لأد ناهم ، وكل قسد استُرعيت أمره فلا يشغلناك عن تعاهد أمورهم النظر في أمور غيرهم فإن لكل منك نصيباً لا تعمد ر بتضييعه ، وتفقق هد حاجات مساكين الناس وفقرائهم ، من لا تصل إليك حاجته . ومن تقتحمه العيون ، وتحقره الناس عن رفع حاجته اليك ، وانصب هم أوثق متن عندك في نفسك نصيحة وأعظمهم في الخير خشية وأشد هم لله تواضعا ممن لا يحتقر الضعفاء ولا يستشرف العظماء ، ومره فتلاير فقع وأشداً هم لله تواضعا من ذوى السمانة . وتعماها الزمانة والبلاء وأهل الضعف الإنصاف والتعاهد من ذوى السمانة . وتعماها لا يتنصبون أنفسهم لمسألة يعتمدون واليد من ودوى السمر من أهل الفقر الذين لا يمنصبون أنفسهم لمسألة يعتمدون عليها ، فاجعل لهم من مال الله نصيباً تريد بذلك وجه الله والقربة إليه ، فإن عليها ، فاجعل لهم من مال الله نصيباً تريد بذلك وجه الله والقربة إليه ، فإن الأعمال إنها إنه المنون النهانة النيات .

<sup>(1)</sup> C adds مناب .

<sup>(3)</sup> C أعمالك .

#### وفيه ممّا ينبغي أن يأخذ الوالى به نفسه من الأدب وحسن السيرة

ولا بد وإن اجتهدت في إعطاء كل ذي حق حقَّه أن تَـطَّدع أنفس طوائف منهم إلى مُشافهتك بالحاجات ، وبذلك على الولاة ثقل ومؤوَّنة " والحق " ثقيل "، إِلاَّ على مـَن ْ حـَفـَّفـَهُ ۚ الله ( تع ) عليه ، وكذلك ثقل ُ ثوابـِه ِ فى الميزان ، فاجـْعـَل ْ لذوى الحاجات قسماً من نفسك ووقتاً تأذَّنُ لهم فيه وتسمُّ (١) لما يرفعونه إليك ، وتُلينُ لهم جَنَاحَكُ وتحمَّلُ خَرَقَ ذوى الخَرْق منهم، وعيَّ أهل العيّ فيهم بلا أنتَفيَة منك ولا ضَجرَر ، فن أعطيتَ منهم فيأعطه هنيئيًا ، ومن حرَمَسْتُ فامنَعُه بإجمال وردِّ حَسَن (2) ، وليس شيءٌ أضيعَ لأمور الولاة من التَّوَاني واغتنام (3)تأخير يوم إلى يوم وساعة إلىساعة ، والتَّشاغل بما لا يلزم عمَّا يلزم، فاجعل لكل شيء تنظر فيه وقتًا لا تقصّر به عَـننْه ثمأفرغ ْفيه مـَجنْهودَك، وأمنْض لكلّ يوم عمله ، وأعنْط لكلّ ساعة قسطها ، واجعل لنفسك فها بينك وبين الله أفضل (4) المواقيت وإن كانت كلها لله إذا صحَّت فيها نيَّتُنك ، ولا تقدُّم شيئًا على فرائض دينك في ليل ولا نهار حتى تؤدّى ذلك كاملاً مُوَفَّرًا ، ولا تُطلِ الاحتجاب ، فإن ذلك باب من سوء الظن الماعداعية الى، فساد الأمور عليك ، والناس بشرٌ لا يعرفون ما غاب عنهم . وتَــَخـَيَّـرُ حُــجابك ، وأقـْص ِ منهم كلَّ ذي أثرَه على الناس وتطاول وقلة إنصاف. ولا تقطعن لأحد (5) من أهلك ولا من حسسمك ضيعة ، ولا تأذن لهم(6) في اتخاذها إذا كان يَتَضُرُّ فيها بمن يليه من الناس . ولا تند فعن صلحًا دعاك إليه عدوُّك فإن في الصَّلح دَءَـةً للجنود ورَخاءً للهمُّوم وأمنًا للبلاد ، فإذا أمْكَـنَـتَمْكَ القدرةُ والفرصة من عدول فانبذ عمه در والله واستعن بالله عليه ، وكن أشد ما تكون لعدو لك حدراً عند ما يدعوك إلى الصُّلح ، فإن قلك ربَّما أن يكون مكرًا وخديعة ،

<sup>(1)</sup> T text تسمع , var. تسمع , var. تسمع ,  $E_{\nu}F_{\nu}$ C تسمع

<sup>.</sup> وحسن رد D (2)

<sup>.</sup> والإغفال G (3)

<sup>(4)</sup> D adds . تلك

<sup>(5)</sup> D أحداً .

<sup>.</sup> أم F,T,E و (6)

وإذا عاهدت فحطُّ (١) عَهد لكبالوفاء وارع ذمتكبالأمانة والصدق. وإياك والغدّ ربعهد الله والإخفار للدّمته ، فإن الله جعل عهد و ودّمته أمانيا أمضاه بين العباد برحمته ، والصّبر على ضيق ترجو انفقراجه ، خير من غد ر تخاف تبعية نقمته (١) وسوء عاقبته . وإياك والتسرع إلى سفك الدّماء بغير حلها ، فإنه ليس شيء أعظم من ذلك تبباعة . ولا تطلبن تقوية ملك زائل لا تدرى ما حيظك من بقائه و بقائك له بهلاك نفسك والتعرض لسُخط ربك. وإياك والإعجاب بنفسك والثقة بها فإن ذلك من أوثق فرص الشيطان في نفسه . وإياك والإعجاب بالأمور قبل أوانها والتواني فيها حين زمانها (١) وإمكانها ، واللَّجاجة فيها إذا تنبيَّنت ، فإن لكل أمر موضعاً ولكل حالة حالاً . وعن على (ع) أن رسول الله (صلع) قال : مُرُوا بالمعروف وانهو عن المنكر ، ولا يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر إلا من كان فيه ثلث خصال : وفيق بما يأمر به رفيق بما ينهي عنه ، عدل بما (4) يأمر به عدل بما يمن عنه ، عالم بما يمن عنه .

وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال: الإمام المنصوب من قبيل الله عز وجال ومن أقامه الإمام من ولاة العدل يجب على من استعانيه (6) عونيه والعمل له إذا استعشمكية ، والعمل معه وله بما أمرَه به ، ومعونته في ولايته طاعة "من طاعات الله (7) ، والكسب منه من وجهه حلال محكيل ". والعمل لأثمة الجور ومن أقاموه والكسب معهم حرام "مُحرام ، ومعصية "لله عز وبجل .

<sup>.</sup> فاحفظ D ; فحط T,C,F

<sup>.</sup> تخاف تبعته وسوه إلخ F (2)

<sup>(3)</sup> D adds ابانها .

<sup>(4)</sup> C,D,F نیا T نیا .

<sup>(5)</sup> C,D,F فيا T له .

<sup>.</sup> استعان به D (6)

<sup>.</sup> وطاعته في أمره لأن طاعته من طاعة الله F,D,C (7)

#### ذكرُ الأَفعال التي ينبغي فعلُها قبل القتال

رُوِّينا عن جعفر بن محمد عن أبيه ع آبائه عن على (ع) أن رسول الله (صلع) كان إذا بعث جيسًا أو سرَ به أوصى صاحبها بتقوى الله في خاصة نفسه و بمر معه من المسلمين خيرًا وقال : اغز وا بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله ، لا تقاتلوا القوم حتى تحتجوا عليهم ، بأن تدعوهم (١) إلى شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، والإقرار بما جئت به من عند الله ، فإن أجابوكم فإخوانكم في الدين ، ثم ادعوهم حينئذ إلى النتقلة من دارهم (١) إلى دار (٥) المهاجرين ، فإن فعلوا وإلا فأخبروهم أنهم كأعراب المسلمين يجرى عليهم حكم الله الذى (٩) يجرى على المسلمين . وليس لهم في النيء ولا في الغنيمة نصيب ، فإن أبوا من الإسلام فادعوهم إلى إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون ، فإن أجابوا إلى ذلك فاقبلوا منهم وكنفوا عنهم ، وإن أبوا فاستعينوا بالله عليهم وقاتلوهم ، ولا تقتلوا ولا تقتلوا ولا تمني ولا أبوا الله عليهم وقاتلوهم ، ولا تمني أولا المرأة ، يعنى إذا لم يقاتلوكم ، ولا تمني أولا أبيراً ولا امرأة ، يعنى إذا لم يقاتلوكم ، ولا تمني أبوا ولا تمني الموادي .

وعن على (ص) أنه رأى بيعشة العيون والطلائع (6) بين أيدى الجيوش ، وقال : إن رسول الله (صلع) بعث عام الحد يشية بين يديه عينًا له من خُزاعة . وعنه (ص) أنه رخص في احتفار الحنادق عند نزول الجيش ، وذكر احتفار رسول الله (صلع) الحندق .

وعن على (ع) أنه رأى عقد الرّايات والألـْوِيـَة قبل الزَّ حـْفِ، وأن رسول الله (صلع) كان يعطيه رايــَتـَه .

وعنه (ع) آن رسول الله ( صلع) قال : لا يُنغُنْزَ قومٌ حتى يُـدُ عـَـوُا ، يعنى

<sup>(1)</sup> F ,  $\hat{T}$  (var.), C ,  $\hat{T}$  (var.),  $\hat{T}$  ,  $\hat{T}$  (1)  $\hat{T}$  (1)  $\hat{T}$ 

<sup>(2)</sup> T err. دارام ; C,F (

<sup>.</sup> دیار T.C,F (3)

<sup>(4)</sup> T (text) ; والذي (var.) كا

<sup>.</sup> لا تغتدروا F (5)

<sup>(6)</sup> T (text), S,F,C (text), E الطلائح; T (var.), C (var.), الطلائح.

إذا لم تكن بلغتهم الدعوة ، وإن بلغتهم الدّعوة (1) وأكدت الحجة عليهم بالدعاء فحسن . وإن قوتلوا قبل أن يد عو (2) وكانت الدّعوة قد بلغتهم فلا حررج . وقد أغار رسول الله (صلع) على بني المصطلق وهم غارون [يعني غافلون ، والغرّة الغفلة] (3) فقتل مُقاتلتهم (4) وسببي ذراريهم ولم يد عُهم في الوقت . قال على (ص) : قد علم الناس اليوم ما يد عون إليه .

وعن على "أن رسول الله (صلع) أمر بإعلان الشّعار قبل الحرب وقال : ليكن في شعاركم اسم من أسهاء الله . وهذا ، والله أعلم ، استحباب لا إيجاب ". وقد رُوينا عن على " (ص) أنه قال : كان شعار أصحاب رسول الله (صلع) يوم بلر: يا منصور أمت (5) . وكان شعار المهاجرين يوم أحد : يا بني عبد الله، والخزرج : يا بني عبد الرحمن ، والأوس : يا بني عبيد الله .

وعن أبى جعفر محمد بن على (ص) أنه قال : قدم ناس من مُزَيَّنة (6) على رسول الله (صلع) فقال : ما شعاركم ؟ قالوا : حَرَام ، قال : بل شعاركم حَلال ".

وعن على (ص) أنه قال : حرّض رسول الله (صلع) يوم حنين ، فقال : مَن استُـُوْسـر من غير جـرَاحة مُـثـُـخـِنة (7) فليس منّا .

وعن على (ع) أنه حرّض النّاس على منبر الكوفة ، فقال : يا معشرَ أهلِ الكوفة ، لـتــَصْبِـرُن على قال عدو كم أو لـيُسكِلُطن اللهُ عليكم قومًا أنتم أولى بالحق منهم .

وعن على" (ص) أنه قال: الفرار من الزّحف من الكبائر.

قال (8) جعفر بن محمد (ص) إنه قال : مَنَ ْ فَرَ مِنِ اثنين فقد فَرَ ، ومن فر من ثلاثة من علائة من علائة من ثلاثة من ثلثة من ثلاثة من ثلاثة من ثلاثة من ثلاثة من ثلاثة من ثلاثة من ثلثة من ثلث

<sup>(1)</sup> Cl. omitted in T.

<sup>(2)</sup> D adds إذا .

<sup>(3)</sup> Interpolation ? Omitted in Fand C. (4) F,C مقاتليم .

<sup>.</sup> المت المد ومعنى أمت أي أمد . T gl. (5)

<sup>.</sup> مزينة بالتصغير حي من العرب من مضر بن نزار بن معد بن عدنان . (6) T gl. (6)

<sup>(7)</sup> T gl. مثقلة .

<sup>.</sup> وقال (var.) T (8)

<sup>.</sup> قد فرض D,F,C,E. T

أن يقاتلوا مثلى أعُـداد ِهم من المشركين .

وعن على (ع) أن رسول الله (صلع) نهى عن قطع الشَّجر المثمر (١) أو حرقه (٤). يعنى فى دار الحرب وغيرها ، إلا أن يكون ذلك من الصّلاح للمسلمين ، فقد قال الله عز وجل : (٤) ممَا قَطَعْتُمُ من لينية (4) أو تَركُتُهُ مُوهاً قَاتِمةً عَلَيْ أَصُولِها فَسَادِن الله وَليهُ خُرى النّها سَقين .

وعن على " (ص) أنه كتره أن يُلقي الرجل سلاحه عند القتال ، وقد قال الله عز وجل عند ذكر صلوة الحوف : (5) وَلَيمَأْخُدُ وا أَسْلَحَمَّتَهُمُ ، وقال : (6) وَدَ اللّه عز وجل عند ذكر صلوة الحوف : (5) وَلَيمَأْخُدُ وا أَسْلَحَمَّتُهُمْ وَأَمْسَعَتَكُمُ فَيَسَمِيا. ون وَدَ اللّه ين كَنْ مَيسُلّمة وَاحيدة أن الله يفارقه على كل الأحوال .

وعن على" ( ص) أنه كان يستحبّ أن يَـبـُـدَـ أَ بالقتال بعد زوال الشمس ، بعد أن يصلى الظهر .

وعنه (ع) أنّه قال: اغتنموا الدُّعاء عند خمسة مواطن: عند قراءة القرآن، وعند الأذان، وعند دعوة المظلوم. وعند الأذان، وعند دنول الغيث، وعند التقاء الصّفَيّن، وعند دعوة المظلوم، وعنه (ع) أنّه كان إذا لتى العدوّ قال: اللَّهم النَّك أنت عصمتى وناصرى ومعينى . اللَّهم اللَّهم الله أصُولُ (7) وبك أقاتل .

وعنه (ع) أنه قال : دعا رسول الله (صلع) يوم أحد فقال : اللهم الله الحمد وإليك المشتكى ، وأنت المستعان . فه بَرَطَ إليه جبرئيل (ع) فقال : يا محمد ، لقد دعوت الله باسمه الأكبر .

<sup>.</sup> الشجرة المثمرة D,F,C .

<sup>.</sup> تحريقها D,C (2)

<sup>(3) 59, 5.</sup> 

<sup>.</sup> أي نخلة يقال هي من الواو من اللون وقال بعضهم اشتقاقها من لان T gl. (4)

<sup>(5) 4, 102. (6)</sup> loc. cit.

المصاولة المواثبة وفى دعائه (صلعم): اللهم بك أحول و بك أصول، صال عليه صولة وصولا Tgl. (7) إذا وثب، وفي المثل: رب قول أشد من صول، وصال عليه إذا علاه وصال الدير إذا حمل على العانة.

#### ذكر صفة القتال

روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن على" (ص) أن رسول الله (صلع) كان إذا لتى العدوّ عَبَاً الرجالة وعَبَاً الخيل وعَبَاً الإبل.

وعن على (ص) أنه كان إذا زحف للقتال يعبى (١) الكتائب ويفرق بين القبائل ويقد م على كل قوم رجلاً وينُصَفِّفُ الصفوف وينُكَرَرْ دِسُ الْكراديس (٤) ثم يزحف إلى القتال .

وعنه (ع) أنه كان إذا زحف للقتال (3) جعل ميمنة وميسرة وقلبنا ، يكون هو فيه ، ويجعل لها روابط (4) ويقدم (5) عليها مُقَدَدً مين ويأمُرُهم (6) بخدَفيْض الأصوات والدّعاء ، واجتماع القلوب ، وشدَيْر السَّيُوف ، وإظهار العدُة ، ولزوم كلَّ قوم مكانهم ، ورجوع كل من حمل إلى مصافة (7) بعد الحملة .

وعنه (ص) أنه رّخص في المبارزة ، وذكر من بارز على عَه مد رسول الله (صلعم) .
وعنه (ع) أنه وصف القتال فقال : قد موا الرَّجَّالة والرُّماة فليرَشُقوا بالنبل
ولني تناوَش الجنسّان (8) واجعلوا الخيل الرَّوابط والمنتجبة (9) ردْعاً للَّواء (10) والمقد مة ،
ولا تنشُر وا (11) عن مواكزكم لفارس شد من العدو ، ومن رأى فرصة في العدو فلينشز (12) ولَيْهَ مَدَا الفرصة بعد إحمام مركزه ، فإذا قضي حاجمة عاد إليه ،

<sup>.</sup> عبى الكتائب أي هيأها في مواضعها . T gl.

<sup>(2) &#</sup>x27;T gl. الكردوس جماعة من الخيل D gl. الكردوسة قطعة عظيمة من الخيل وكردس الحيل جعلها كتيبة كتيبة

<sup>(3)</sup> D om.

<sup>.</sup> روابطاً T (4)

<sup>(5)</sup> D adds كارجالا.

<sup>.</sup> يأمر الناس D (6)

<sup>.</sup> مكانه T.F. C.D .

<sup>(8)</sup> T إلحنبان; C,D,F,E,S جنب . الجنبان refers to the vanguard and مجنبة to the sides of an army, hence الحنبان is preferable in the context.

<sup>.</sup> المنتخبة T. C,D,F,E .

<sup>.</sup> أَى قَوْة as رده T,F,S, S. explains .

<sup>.</sup> تنشر وا C,F,E,A . أي لا تنحوا .T,D. T gl

فلينتشر F,E ; فلينشز D ; فلينشر T,C,S

فإذا أردتم الحملة فليبدأ (1) صاحب المقدّمة فإن تضعضع دَعَمَـتُهُ شرطة (2) الخميس ، فإن تضعضعوا حملت المنتجبة ورشقت الرّماة، ويقف الطلائع (3) والمسالح في الأطراف والغياض والإكام للتحفظ من المكامن . وإن ابتدأكم العدو الملائح في الأطراف والغياض والإكام للتحفظ من المكامن . وإن ابتدأكم العدو والمسالح في الأطراف والغياض والإكام والمتنفض الرماة وحرر كوا الرّايات ، ووَعَعْمَ والله وروع ، ووَعَعْمَ الله والله (6) والله روع ، فإن انكسروا أدني كسرة فليحمل عليهم الأول فالأول ، ولا يحملوا حملة واحدة ما قام من حمل بأمر العدو (7) ، فإن لم يقم فادعموه شيئًا شيئًا ، والزموا مصافيكم واثبتوا في مواقفكم ، فإذا استُحقّت الهزيمة فاحملوا بجماعتكم على التعالى غير مفترقين ولا ممنفضين (8) ، وإذا انصرفتم من القتال فانصر فواكذلك على التعالى .

وعنه (ع) أنه قال: إن زحف العدو إليكم فصفوا على أبواب الخنادق (9)، فليس هناك إلا السيوف ولزوم الأرض بعد إحكام الصفوف ولا تنظروا فى وجوههم ولا ينه ولند كم (٥١)عدد هم . وانظروا إلى أوطانكم من الأرض ، فإن حسمله والمنكم فاجتُوا على الرُّحب واستروا بالأترسية (١١) صفيًا محكمًا لا خلل فيه ، وإن أد بروا فاحملوا عليهم بالسيوف ، وإن ثبتوا فاثبتُوا (١١)على التعابى ، وإن انهزموا فاركبوا الخيل واطلبوا (٤١) القوم (٤١) ، وإن كانت وأعوذ بالله فيكم هزيمة فتداء وا واذكر وا الله فيكم هزيمة فتداء وا واذكر وا الله (٤١) وما توعد بهمن فرق من الزحف، وبكتُوا من رأيتموه

<sup>.</sup> فليبد T (1)

<sup>.</sup> شرط T (2)

<sup>.</sup> الطوالع T (3)

الحجف بفتح الحاء والجيم ، جمع حجفة ، وهي الترس . وقعقعها تحريكها err الجحف T (4) مر صوت ، والقعقعة حكاية صوت السلاح .

<sup>.</sup> وليبر زوا C (5)

<sup>.</sup> الجواشن نوع من الدروع .T gl ; أهل الجواشن T (6)

<sup>.</sup> بوجه العدر C (7)

<sup>(8)</sup> T منقصين C منفصلين Kor, 3,153, 62,11; 63,7.

<sup>.</sup> يهرّلنكم T,F (١٥) لنكم يهرّلنكام (١٥)

<sup>(11)</sup> So voc. in F. - a plural, not found in the lexica.

<sup>.</sup> والحقوا T (13) T على الاجتماع C (13)

<sup>.</sup> واعتصموا بالله واذكروا D (15) ولا حول ولا قوة إلا بالله: (14) C adds

ولتى ، واجمعُوا الألوية واعتقدوا ، وليسرع المخفون فى رَد من انهزم إلى الجماعة وإلى المعسكر ، فلينفر مَن (١) فيه إليكم ، فإذا اجتمع أطرافكم وأتبَت أمدادكم وانصرف فلتكم (٤) فألحقوا الناس بقُوّادهم وأحكموا تعابيهم وقاتلوا واستعينوا بالله واصبروا ، وفي الثبات عند الهزيمة ، وحمَّل الرجل الواحد الواثق بشجاعته على الكتيبة فضل عظم .

كما رُويّنا عن أَبّى جعفر محمد بن على (ص) أنه قال : لمّا كان يوم أحدُ وافترق النّاس عن رسول الله (صلعم) وثبت معه على صلوات الله عليه وعلى الأثمّة من ولده ، وكان من أمر النّاس ما كان ، فقال رسول الله (صلع) لعلى " : اذهب يا على " ، فقال : كيف أذهب يا رسول الله ، وأد عَلَث ؟ بل نفسى دون نفسك ودى دون دمك . فأثنى عليه خيراً . ثم نظر رسول الله (صلع) إلى كتيبة قد أقبلت ، فقال : احمل عليها يا على " . فحمل عليها ففر قها وقتل هشام بن أميّة المخزوى ، ثم جاءت كتيبة أخرى فقال : احمل عليها يا على " ، فحمل عليها يا على " ، فقال جبرئيل ، إنه منى وأنا منه ، فقال جبرئيل (ع) : وأنا منكما ، يا محمد إن " هذه منكما ، يا محمد (5) .

<sup>(1)</sup> Dadds نان.

الفل القوم المنهزمون يقال جاء فل الجيش وقيل إن الفلول الجماعة واحدها فل. من الضياء . T. gl. (2)

<sup>(3)</sup> D عمر بن عبد لله الجحمى ; T,F,C,A عمر بن عبد لله الجحمى ; E indistinct.

Only T has عمر ; all the other MSS have .

<sup>.</sup> ابن الصلت D adds .

قال جبرئيل (ع) وأنا منكما يا محمد، فسمى جبرئيل (ع) هاشمي الملائكة. من عيون الأخبار. T gl. (5)

#### ذكر قتال المشركين

قال الله عز وجل: (١) فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْهُرُ كِينَ حَيَّتُ وَجَدَتموهُمْ ، ، الآية . وقال: (٤) فَإِذَا لَقَيِتُمُ اللَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرَّقَابِ، حَتَى إِذَا أَثْخَنَتُمُوهُم (٤) فَشُدُّوا الْوَثَاقَ ، وقال جل ثناؤه: (4) وَاقْتَلُوهُم حَيَّثُ ثَقَفْتُمُوهُم (5) وَأَخْرِجُوهُم مِن حَيَّثُ أَخْرَجُوهُم (6) وَأَخْرِجُوهُم من حَيَّثُ الله عَلَى نَصْرِهِم لَهُ لَقَلَد ين يَقَاتلُونَ بِأَنَّهُم ظُلُمُوا وَإِنَّ الله عَلَى نَصْرِهِم لَهُ لَقَلَد ير .

رُويّنا عن جَعَفْر بن محمد (ص) أنه قال : الأرضُ جميعاً وما فيها لله ولأوليائه ، ولا تشاعهم من المؤمنين . فما كان من ذلك في أيدى الكفار والظلّمة . فأولياء الله أهائه وهم مظلومون فيه ومأذون لهم بالقتال عليه ، ومن ذلك قوله عز وجل : (7) ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ، (8) وما أفاء الله على رسوله منهم ، فالنيء رجوع الشيء إلى موضعه وأهله ، ومنه قيل فاء النيء منهم ، فالنيء رجوع الشيء إلى موضعه وأهله ، ومنه قيل فاء النيء أذا رجع الظلّ ، ومنه قول الله عز وجل : (9) فاين فاوا فاين الله غفور رحيم ، أى رجعوا ، قيل له : إن الناس يقولون إنها نزلت في المهاجرين أخرجوا من ديارهم من مكة لقول الله عز وجل بعقب ذلك : (١٥) الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ، قال : هي في أولئك وفي أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ، قال : هي في أولئك وفي أجميع من كان في مثل حالهم ممن ذكرناه ، ولو كانت فيهم خاصة لم يكن يؤذ ن في الجهاد لغيرهم ، فأمر الله عز وجل بقتل المشركين أمراً عاماً ، وبين رسول في الجهاد لغيرهم ، فأمر الله عز وجل بقتل المشركين أمراً عاماً ، وبين رسول وأن رائنا إليه عن وقل الله عز وجل : (١١) الذين وأن أن بعضهم يستثني في القتل من الجميع لقول الله عز وجل : (١١) الذي وأن أن الناس ما نئر ل المنهم . وقد ذكرنا فيا

<sup>(1) 9,5. (2) 47, 4.</sup> 

<sup>.</sup> أثخنته الحراحة أثقلته ، و جرحه فأثخنه أي أوهنه قال الله تعال حتى إذا أثخنتموهم . من الضياء .T gl. (3)

<sup>(4) 2, 191.</sup> 

ثقفه في الحرب أي ظفر به قال الله تعالى : فإما تثقفهم في الحرب ، Tgl. (5) فإما تثقفوني فاقتلوني به و إن أثقف فسوف ترون بالى ، من الضياء .

<sup>(6) 22, 39.</sup> 

<sup>(7) 59, 7.</sup> 

<sup>.</sup> فلله والرسول D adds (8)

<sup>(9) 2, 226.</sup> 

<sup>(10) 22,40.</sup> 

<sup>(11) 16, 44.</sup> 

تقدُّم ، النهي عن تعمد قتل النساء والأطفال والشيوخ ما لم يقاتلوا .

ورُوِّينا عن على (ص) أنه قال : قال رسول الله (صلع) يوم بدر : من استطعتم أن تأسروه من بني عبد المطلب فلا تقتلوه ، (١) فإنهم إنما أخر جوا كرها . فد َل ذلك على أن من كان في مثل حالهم ينبغى أن يُسْتَبَبْقَى إن قُدر على ذلك منه .

وعن على (ع) أن رسول الله (صلع) بعث جيشاً إلى خَشْعَمَ . فلما أحسُّوهم استعصموا بالسجود . فقدتاوا بعضهم ، فبلغ ذلك رسول الله (صلع) فأنكر قتلهم وقال : لور تَتَهم نصف العقل لسجودهم ، وقال : إنى (2) برىء مين كل مسلم نزل مع مشرك في دار (3).

وعن على (ص) أنه قال: ينقتل المشركون بكل ما أمكن قتلهم به من حديد أو حجارة أو نار أو ماء أو غير ذلك، وذكر أن رسول الله (صلع) نصب المنجنيق على أهل الطائف وقال: إن كان معهم في حيصنهم قوم من المسلمين فأوق فَدُوهم معهم ، فلا تتعمدوا إليهم بالرمى وارموا المشركين وأنذ روا المسلمين ليتقوا إن كانوا أقيموا كرها، ونكب واعنهم ما قدرتم ، فإن أصبتم أحداً ففيه الدرم.

وعن على (ع) أنه قال: إن ظَـهَـرِ ثُمّ برجل من أهل الحرب فـرَعَمَ أنه رسول اليكم، فإن عُرِفَ ذلك منه (4) وجاء بما يدل عليه، فلاسبيل اكم عليه حتى يبلغ رسالاته ويرجع إلى أصحابه. وإن لم تجدوا على قوله دليلاً فلاتقبلوا منه.

# ذكر الحُكم في الأساري

قال الله عز وجل : (5) فإذا للقييتُمُ الله ين كَفَرُوا فَضَرَ ْبَ الرِّقَابِ حَسَنَّ بِمَدُ وَإِمَّا فَيداءً وَ حَسَّى إذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُوا النُّوَثَاقَ ، فَاإِمَّا مَنَّا بِعَدُ وَإِمَّا فَيداءً وَسَتَّى تَضَعَ النَّحَرُ بُ أُوْزارَهَا .

<sup>.</sup> فأسروه ولا تقتلوه F (١)

<sup>(2)</sup> T اناً.

<sup>.</sup> داره C,F ; دار الحرب (3)

<sup>.</sup> منه omitting عرف ذلك F (4)

<sup>(5) 47,4</sup> 

ورُوِّينا عن على (ص) أنه قال أسر رسول الله (صلع) يوم بدر أسارَى وأخذ الفيد اء(١) منهم

فالإمام مخير ، إذا أمكنه الله (2) من المشركين ، بين أن (3) يقتل المقاتلة أو يأسرهم ويجعلهم في الغنائم ويضرب عليهم السهام ، ومن وأي المن عليه منهم من عليه ، ومن وأي أن ينفادي به فنادي (4) إذا علم أن فيا يفعله من ذلك كله صلاحاً للمسلمين ، ومن نزل من حصن من حصون المشركين أو خرج من عسكرهم على حكم أحد من المسلمين ، فإن حكم بأن يسترق أو بأن يقتل (5) أو بأن يكون ذمة ، فحكمه فيا حكم (6) من ذلك جائز ، وإن حكم بخلاف ذلك لم يجز حكمه ، وينرد من حكم إلى مأمنه ويقاتل (7) .

رُوِّينا عن جعفر بن محمد (ع) أن بنى قريظة نزاوا من حصنهم على حكم سعد بن معاذ ، فأمر رسول الله (صلع) بأن يحكم سعد (8) ، فحكم بأن تُقتل مُقاتلَتهُم وتُسبَى ذراريهم ، فقال رسول الله (صلع) لسعد : لقد حكمت بحكم الله تعالى من فوق سبعة أرقعة .

ُوعن جعفر بن محمد ( ص ) أنه قال : يجب (9) أن يطعم الأسير ويستى (١٥) ويرفق به ، وإن أريد به القتل .

وعن الحسين بن على أنه قال : فكاك الأسير المسلم على أهل الأرض التّبي قاتل عليها (١١) .

<sup>.</sup> الفدى F (1)

<sup>.</sup> وظفره بالمشركين C adds (2)

<sup>(3)</sup> C adds يقتل المشركين.

<sup>(4)</sup> F, B adds 4.

<sup>.</sup> وتسى ذريته C,D add (5)

<sup>(6)</sup> D add به.

<sup>.</sup> ويرد إلى مأمنه F (7)

<sup>.</sup> فيه F adds ; فأمر رسول الله ( صلع ) سعداً بأن يحكم فيهم E,D ; فيه

<sup>.</sup> ينبغى C (9)

<sup>.</sup> يستسقا A (10)

<sup>(11)</sup> F text نعباً var. فيها .

#### ذكر الأَمَانِ

رُوِّينا عن على (ع)(1) أن رسول الله (صلع) قال: ذَّمة المسلمين واحدة ً يسعى بها أدناهم(2).

وعن على " (ص) أنه قال: خطب رسول الله (صلع) في مسجد الحيف (3) فقال: رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وبلّغها إلى من لم يسمعها ، فرب حامل فقه وليس بفقيه ، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ، وقال: ثلث لا يُعنِل عليهن قلب امرى مسلم: إخلاص العمل ، والنصيحة لأثمة المسلمين ولجماعتهم عليهن قلب امرى مسلم: إخلاص العمل ، والنصيحة لأثمة المسلمين ولجماعتهم فإن دعوتهم محيطة من ورائهم ، والمسلمون أخوة ، تتكاف اله دماؤهم ، ويسعى فإن دعوتهم أدناهم ، فإذا آمن أحد من المسلمين أحدًا من المشركين لم يجب (5) أن تخفر ذمته ، وتعرض عليهم شرائط الإسلام ، فإن قبلوا أن يسلموا أو يكونوا ذمة ، وإلا " رد وا إلى مأمنهم وقوتلوا ، وإن قدل أحد منهم دون ذلك ، فعلى من قتله ما قال الله تعالى : (6) فت حرير رقبة مؤمنة ودية ممهم ودية ممسكلمة والتي أهله .

رُوِّينا ذَلك عن رسول الله (صلع) وعن أبى جعفر محمد بن على (ص) أنه قال: وَإِن آمنهم ذَّى ُ أُو مشرك ُ (7) مع المسلمين في عسكرهم فلا أمان له(8).

وعن على (ص) أنه قال : إذا أومى أحد من المسلمين أو أشار بالأمان إلى أحد من المشركين ، فنزل على ذلك فهو في أمان .

وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال : الأمان جائز بأيّ لسان كان .

<sup>.</sup> تكافى T تتكافى D,E,F . مسجد الحيف بمكة بمى ، من الضياء . (3)

as meaning "breaking the covenant". أخفر seems better here in the context. In F, the word is written in a very doubtful manner, and could be read بجز.

<sup>(6) 4, 92. (7)</sup> B, E, F, D add كان .

<sup>.</sup> لهم بذاك B ; بذاك B ملم بذاك B .

وعن على (ص) أنه قال: مرن دخل إلى أرض المسلمين من المشركين مستأمناً فأراد الرجوع فلا يرجع بسلاح (١) يفيده من دار المسلمين ، ولا بشيء مما يقوى (١) به على الحرب ، ولا يتحركم بين المستأمنين فيا كان بينهم فى أرض الحرب إذا تحاكموا (١) إلى المسلمين ، ويتحكم بينهم فيا كان بينهم فى دار الإسلام ، وإذا دخلت المرأة (٤) دار الإسلام مستأمنة ققد انقطعت عصمة وجها المشرك عنها ، وإذا أسلم المستأمن فى دار الإسلام ، فما خلقف فى دار الشرك (٥) فى عليه (٥) ، وإن كان أسلم أسلم فى دار الشرك ودخل دار الإسلام مسلماً ، فولده الأطفال مسلمون ، ومائه له .

## ذكر الصُّلْح والمُوادَعَة والجِزْية

قد ذكرنا فيها تقد م أن رسول الله (صلع) وآدع أهل مكة عام الحديبية ، فالإمام ومن أقامه الإمام ينظر في أمر الموادعة والصلح ، فإن رأى ذلك خيرًا للمسلمين فعله على مال يقبضه من المشركين ، وعلى غير مال كيف أمكنه ذلك لسنة أو لسنتين ، وأقصى (7) ما يجب أن يوادع له المشركون عشر سنين (8) لا يتجاوز ذلك ، وينبغى أن يروفك لهم ولا ترخفر ذمّته م (9) ، وإن رأى الإمام أو من أقامه الإمام أن في مرحار بتهم صلاحًا للمسلمين قبل انقضاء المدة (٥٠)، نبذ إليهم عهد م وعرفهم أنه مدحار بهم م الله م حاربهم .

رُوِّينا ذلك كله عن أهل البيت صلوات الله عليهم .

وإن بذل أهل الكتاب الجزية قُبلَت منهم ولم يتجُز ْ حربهم ، لقول الله

<sup>(1)</sup> S adds ولا يعبد .

<sup>.</sup> يقوى D,F,A,C,E ; يتقوى

<sup>(3)</sup> C,D,A,E add فيه .

<sup>(4)</sup> C,D,A add .

<sup>.</sup> فهو C,F add ; من ماله وولده فهو C,F add

<sup>(6)</sup> E adds المسلمون.

<sup>.</sup> أكثر (var.) T (7)

<sup>.</sup> متتابعات . T adds gl.

<sup>.</sup> وسمى الذمي معاهداً لأنه بايع على إقراره على ما هو عليه و إعطائه الجزية . T gl. (9)

<sup>.</sup> وفيها وجهان الفتح والضم . T gl. (10)

<sup>.</sup> غير موادعهم (II) C, D, F (var.) add

تعالى: (1) قَاتِلُوا اللَّه بِن لا يَـوُمنُونَ بِالله ولا بِالْيَـوْمِ الآخرِ وَلا يَـحَرَّمُونَ مَا حَرَّمَ الله ورَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَلدينُونَ دِينَ النَّحَقَ منَ اللَّه بِن أُوتُوا النَّحَةَ عَنْ يَلدي وَهُمُ صَاغرُونَ . وَنَهِى رسول الله (صلع) عن التعدي على المُعاهلين .

ورُوِّينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن على عن رسول الله ( صلع ) أنه قال : لا تقوم الساعة حتى يـُؤكل المعاهـَد كما تؤكل الخُضُرُ (2) .

وعن على (ض) أن رسول الله (صلع) قال : من وضع عن ذمى جزية أوجبها الله تعالى عليه أو شَفَعَ له في وضعها عنه فقد خان الله ورسوله وجميع المؤمنين .

وعن أبى جعفر محمد بن على (ص) أنه قال : الجزية عطاء المجاهدين ، والصدقة لأهلها الذين سمَّاهم الله تعالى فى كتابه(3)ليس من الجزية فى شىء، ثم قال : ما أوْسَعَ العدل ، إن الناس يستغنون إذا عُدل عليهم .

وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال : ومن استُعين به من أهل الذَّمة على حرب المشركين طررحتَتْ عنه الجزية (4) .

. وعنه (ع) أنه قال : المجوسُ أهل(6) كتاب إلا ّ أنه اندرس أمرهم ، وذكر قصدَهم ، وقال : تؤخذ الجزية منهم .

وعنه (ص) أنه قال: الجزية على أحرار أهل الذمة الرّجال البالغين، وليس على العبيد منهم، ولا على الأطفال ولا على النساء جزية"، وتؤخذ من الدهاقين (٦)

<sup>(1) 9,29.</sup> 

<sup>(2)</sup> T gl. الخضر ضرب من الجنبة واحدتها خضرة والجنبة من الكلا ما له أصل خافض في الأرض May be read Khudr, Khudar or Khadir كالنصي والصليان

<sup>(3)</sup> Referring to Sura 9,60. D adds الثمانية الأصناف.

<sup>(4)</sup> C,F جزیته . (5) D لوا

<sup>.</sup> جوهدوا .corrected inte , قوتلوا D (5)

<sup>.</sup> أهل الكتاب C,D,F .

الدهفان لغة خراسانية ، أصلها عندهم ده قان ، فده قرية ، وقان شيخ ، أى قرية الشيخ ، Tgl. (7) (7)

وأمثالهم من أهل السعة (١) في المال، عن كل رجل منهم ثمانية وأربعون درهما في كل عام . ومن (2) الطبقة الوسطى أربعة وعشرون درهما (3) ومن الطبقة السفلى اثنا، عشر درهما ، وعليهم مع ذلك (4) ، الحراج في أرضهم لمسن كانت في الأرض منهم ، من صغير أو كبير ، أو امرأة أو رجل ، فالحراج عليها (5) . ومن أسلم (6) وضعمت عنه الحراج ، لأن الحراج عن الأرض ، وإن باعوها فصارت للمسلمين (7) بتى الحراج عليها بحاله ، والمستأمس وتخذ مما دخل به العُشر إذا بلغ مائتي درهم (8) فصاعداً أو قيمتها .

وعن على (ص) أنه رخص في أخذ العُرُوض مكان الجزية من أهل الذَّمة للسلمة ذلك .

وعن جعفر بن محمد (ص) أنه رخص في أخد الجزية من أهل الذّمة من ثمن الحمر والحنزير (9) ، لأن أموالهم كذلك أكثرها من الحرام والرّبا .

وعن على " ( ص ) أن " رسول الله ( صلع ) نهى عن النزول على أهل الكنائس في كنائسهم وقال: إن " اللعنة تنزل عليهم . ونهى أن يُسبُدَ عوا بالسلام فإن بـد وا به ، قيل لهم : وعليكم .

ونهى عن إحداث الكنائس في دار الإسلام .

وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال : لا يدخل أهل الذمة الحرم ولا دار الهجرة، ويُخرَّ جون منهما (١٥٠).

وإذا افتقر الرجل منهم و زمن ولم يستطع العمل وضعت عنه الجزية ، لقول الله عز وجل : T gl. (1) T gl. لا يكلف الله عنه أيلا ما آتاها (65,7) من المختصر .

<sup>(3)</sup> C,D add أهل.

<sup>(2)</sup> D adds أهل. (4) T om مرذاك.

<sup>.</sup> عليه T ; عليها (5) (5).

<sup>(6)</sup> C,F,D adds منهم .

<sup>.</sup> إلى المسلمين C,D (7)

<sup>.</sup> درهماً T (8)

<sup>.</sup> الحنازير D,B (9)

ولا يدخلون المساجد إلا أن يؤذن لهم B,S, add همة خفيفة و يصرفون عن المساجد . - a clear case of interpolation - بحاجة مهمة خفيفة و يصرفون عن المساجد ،

## ذكر الحُكم في الغَنِيمَةِ (١) قبلَ القَسْمِ

قال الله عز وجل: (ع) وَمَنَ " يَغْلُلُ " يَأْت بِمَا غَلَ " يَوْمَ الْقيمة ثُمُّ تُوفَي كُلُ تُنفس مَا كَسَبَت وَهُمْ " لا يَظْلُمُون .

رُوِّينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن على آن رسول الله (صلع) قال : رأيت صاحب العبَباءة التي غللها في النسار ، وقال : أدُّوا الحياط والمخيْيط ، يعني من الغنائم .

وعن على (ص) أن رسول الله (صلع) نهى أن تُركسَب الدّابة من المغنم حتى (3) تُمهزَل ، أو يُلبَسَ منها ثوب حتى يَبلَى ، من قبل أن تُقسَم . ولا بأس بالانتفاع بالغنائم (4) في جهاد العدو إذا احتاج إليها المسلمون قبل أن تُقسَم ، ثم تُرد تُ مكانيها ، مثل السلاح والدّواب وغير ذلك مما يُحتاج إليه . ولا بأس بالعليف والأكل (5) من الغنائم قبل أن تُقسم . وقد أصاب أصحاب رسول الله (صلع) طعاماً يوم خيبر فأكلوا منه قبل أن تُقسم الغنائم .

وعن على" (ص) أن رسول الله (صلع) نهى أن يبيع الرّجل حصّته من الغنائم قبل القسم ، إذ ذلك (6) غير معلوم ، ولصاحب الجيش أن يصطنى من المغنم قبل القسم علْقًا واحداً ، ما كان (7) ، لنفسه .

ورُوِّينا أَنَّ رَسُول الله (صلع) بعث بتَعْشَيْن إلى اليمن . على أحدهما على وعلى الآخو خالد بن الوليد(8) وقال : إذا اجتمعتم فعلى عليكم

الغنائم في المتعارف عند الناس في ظاهر الأمر ما أصيب من أموال العدو إذا ظهر (1) Tgl. عليهم ، من تأويل الدعائم . ومنه الغنم في اللغة الفوز بالشيء ومنه قول رسول الله (صلع) في الرهن : له غنمه وعليه غرمه . يمني الراهن ، لأن الرهن مال من ماله وإنما هو في يدى المرتهن وثيقة بحقه كالوديمة ، وما كان نما يفاد منه يكتسب وذلك الغنم الذي ذكر رسول الله (صلع) ، فهو لمالك الرهن وإن هلك فهو من ماله وعليه غرم ما هو فيه رهن ، حاشية .

<sup>(2) 3, 161. (3)</sup> Meaning ولو .

<sup>.</sup> وأكل الطعام D,C (var.) D,C . بالمغنم (4)

<sup>.</sup> من المغم قبل أن يقسم لأن ذلك D, A

<sup>.</sup> ما كان أحب لنفسه ' A ; وما أحب لنفسه (7) (7)

<sup>.</sup> المخزوى .T adds interl (8)

أجمعين ، وإذا افترقتم فكل واحد على أصحابه . فأصاب القوم سبَباً ينا فاصطنى على " (ع) جارية "لنفسه ، فكتب بذلك خالد بن الوليد إلى رسول الله (صلع) وأرسل بالكتاب مع بسريد و الأسلمي وأمره أن يخبر النبي (صلع) بلسانه ، ففعل ، فقال رسول الله (صلع) : إن علينا مني وأنا منه ، وله ما اصطنى (عاوتبين الغضب في وجهه (صلع) ، فقال بريدة : هذا متقام العائذ بك يا رسول الله ، بعثتني مع رجل وأمرتني بطاعته ففعلت و بلتغت ما أرسلني به ، فقال رسول الله (صلع) : يا بريدة ، ان علينا ليس بظارم ، ولم يتخلق للظلم، وهو أخي و وصيتي و ولى "أمركم من بعدى . روينا عن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال ، في رجل من المسلمين أسر مشركا في دار الحرب ، فلم يطق المشي و لم يجد ما يحمله عليه ، وخاف إن تركه أن يلحق بالمشركين قال : يقتله ولا يدعه ، وكذلك ينبغي أن يتفعل فيا لم يطق المسلمون حمله من الغنيمة قبل أن تقسم و بعد أن قسمت " .

وعن على " (ع ) أنه قال ، فى الغنيمة لا يُستطاع حملها ولا إخراجها من دار المشركين : يُتلَـّف ويـُحرَق المتاع والسلاح بالنَّار ، وتذبح الدّوابّ والمواشى ، وتُحرَق بالنار ولا تُعقَـر ، فإن العَـقـْر مُشْلـَة شنيعة ".

وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال : ما أخذه المسركون من أموال المسلمين ، ثم ظهر عليه وو ُجد في أيديهم ، فأهله أحق به . ولا يُخرَج مال المسلم من يديه إلا ما طابت به نفسه ، فإذا جعل صاحب الجيش جُعلا لمن قتل قتيلا وفعل شيئا من أمر الجهاد وما يُنككي به العدو وسمّاه ، ووَفي له بما جعل له ، وأخرجه من جملة الغنيمة قبل القسم. وسلسب القتيل لمن قتله من المسلمين ويؤخذ منه الخيمس .

<sup>(</sup>۱) F adds لنفسه.

#### ذكر قسمة الغنائم

رُوينا عن على" (ع) أنه أمر عمار بن ياسر وعبيد الله بن أبي رافع وأبا الهيثم ابن تَسَيِّهان أن يقسموا فسَيْسًا (1) بين المسلمين ، وقال لهم : اعدلوا فيه (2) ولأ تُفَضِّلُوا أحداً على أحد . فحسبوا ، فوجدوا الذي يصيب كل رجل من المسلمين ثلاثة دنانير ، فأعطـ واالنَّاس، فأقبل إليهم طلحة والزبير ، ومع كل واحد منهما ابنه، فدفعوا إلى كلّ واحد منهم ثلاثة دنانير ، فقال طلحة والزبير : ليس هكذا كان يعطينا عمر ، فهذا منكم أو عن أمر صاحبكم ؟ قالوا : بل(3) هكذا أمرنا أمير المؤمنين (ع) ، فَسَمَضَياً إليه فوجداه في بعض أمواله قائماً في الشمس على أجير له يعمل بين يديه ، فقالا : (4) ترى أن ترتفع معنا إلى الفال ؟ قال : نعم ، فقالا له : إنا أتينا إلى عميّالك على قسمة هذا النيء، فأعطروا كلّ واحد منا منال ما أعطوا سائر الناس ، قال : وما تريدان ؟ قالا : ليس كذلك كان يعطينا عمر . قال : فما كان رسول الله ( صلع ) يعطيكما ٢ فسكتا ، فقال : أليس كان صلى الله عليه وعلى آله يقسم بالسوّية بين المسلمين(5) من غير زيادة ؟ قالا : نعم . قال : أفسنية رسول الله ( صلع )أولى بالاتباع عندكما أم سنة عمر ؟ قالا :(6) سنة رسول الله ( صلع ) ، ولكن يا أمير المؤمنين لنا سابقة " وغـَناء " وقرابة " ، فإن رأيت أن لا تُسوِّيناً بالناس فافْعل °، قال: سابقتكما أسبق أم سابقتي ؟ قالا : سابقتك ، قال : فقرابتكما أقرب أم قرابي ؟ قالا : قرابتك ، قال : فغناؤكما أعظم أم غَمَنائى ؟ قالا : بل أنت يا أمير المؤمنين أعظم غَمَناء ، قال : فوالله ما أنا وأجيرى هذا في هذا المال إلا بمنزلة واحدة ، وأوى بيده إلى الأجير الذي بين يديه ، قالا: جئنا(7) لهذا وغيره ، قال : وما غيره ؟ قالا: أردنا العمرة فاعْذَن ْ لنا ، قال : انطـكـقا ، فما العمرة َ تريدان ! ولقد أنْسِئْتُ بأمركما وأريتُ

<sup>.</sup> مالا من النيء F .

<sup>(2)</sup> T.

<sup>(3)</sup> F يلي .

<sup>(4)</sup> F عالا له.

<sup>.</sup> أليس كان رسول الله يعطيكما من قسمة الغنيمة كسائر المسلمين بالسوية إلخ (mar.) F (mar.)

<sup>.</sup> جنناك F (6)

<sup>(7)</sup> F adds بل.

مضاجعكما ، فهضيا ، وهو يتلو ، وهما يسمعان : فسمسَنْ نسكسَ فإنسَّما يسَنكثُ عسلَى نفسْسه وَمن أوْفى بسما عاهله عسلَيه الله فسيدُوْتيه أجراً عظيماً (١) ، فالواجب في قسمة الفيء العدل بين المسلمين الذين هم أهله ، والتسوية فيا بينهم فيه وترك الأثررة به ، وذلك ما قاتلوا عليه . فأما مالم يقاتلوا عليه فهو لله ولرسوله ، كما قال الله عز وجل ، وهو ، من بعد الرسول ، للإمام في كل عصر وزمان ، قال الله تعالى: (٤) مما أفاء الله علمي رسوله من أهل النقري عصر وزمان ، قال الله تعالى: (٤) مما أفاء الله عمل وقوله : (3) فيما أو جهام عمن عمل النقري عليه من خميل ولا ركاب ولكن الله يسسلط رسله علي من يشاء .

ورُويناً عن جَعفر بن محمد (ص) أنه قال: إنَّ فَكَ كَا (٤) كانت مما أفاء الله على رسوله بغير قتال ، فلمناً أنزل الله: (5) فَسَات ذَا الْقُرْبي حَقّهُ أعطى رسول الله (صلع) فاطمة (ص) فَلَاكاً. فلما ولى مروان جعل الشّلُشيْن منها أبو بكر، فلما ولى عثمان أقطعها مروان ، فلما ولى عبد الملك جعل الشّله لعبد العزيز وبق الابنه عبد الملك ، والثلث لابنه سليان ، فلما ولى عبد الملك جعل ثلثيه لعبد العزيز ، فلما ولى عبد الله عمر بن عبد العزيز ، فلما ولى عمر بن عبد العزيز ، فلما ولى عمر بن عبد العزيز ، فلما ولى عمر بن عبد العزيز ردها كلها على ولد فاطمة (ع) ، فاجتمع إليه بنو أمية وقالوا : يمن الناس أنك أنكرت فعل أبى بكر وعمر وعمان والحلفاء من آبائك فردها . وكان يجمع غلتها في كل سنة ويزيد عليها مثلها . ويقسمها في ولد فاطمة عليها وعليهم أفضل السلام . وكان الأمر فيها ، كما قال أبو عبد الله (ص) أيام عمر وعليهم أفضل السلام . وكان الأمر فيها ، كما قال أبو عبد الله (ص) أيام عمر فجمع فه فهاء البلدان من العامة وغيرهم ، وتناظروا فيها ، فثبت أمرهم بإجماع فجمع (6) فقهاء البلدان من العامة وغيرهم ، وتناظروا فيها ، فثبت أمرهم بإجماع أنها لفاطمة (ص) ، وذلك من الأمر المشهور المعروف .

وعن أبى جعفر محمد بن على" (ص) أنه قال : ما كان من أرض لم يوجف(٦)

<sup>(1) 48, 10.</sup> 

<sup>(2) 59, 7.</sup> 

<sup>(3) 59, 6.</sup> 

<sup>.</sup> فدك موضع بالحجاز . من الضياء T gl. (4)

<sup>(5) 30, 38.</sup> 

<sup>.</sup> في أمرها Fadds (6)

أوجف إذا أسرع في السير ، وأوجف الدابة إذا حملها على الوجيف ، قال الله تعالى : Tgl. (7) وجف إذا أسرع في السير ، وأوجف الدابة إذا حملها على الوجفة عليه من خيل ولا ركاب ، (6 ,59) . من الضياء .

عليها المسلمون ، ولم يكن فيها قتال ، أو قوم صالحوا أو أعطوا بأيديهم ، وما كان من أرض خراب أو بطون أودية ، فذلك كله كان لرسول الله يضعه حيث أحب ، وهو بعد رسول الله للإمام، وقوله لله تعظيماً له ، والأرض وما فيها لله ، ولنا في النيء سهمان ، سهم ُ ذي القربي ، ثم نحن شركاء الناس فيا بتي .

وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال في قول الله عز وجل : (١) يسَالُونلَكَ عَن الْأَنْفَال (ع) قُل الْأَنْفَال له وَالرَّسُول ، قال : هي كل قرية أو أرض لم يوجف عليها المسلمون ، وما لم يقاتل عليه المسلمون فهو للإمام يضعه حيث أحت .

وعنه (ع) أنه سئل عن الأرض تُفتتَ عَنَوْةً ، أى قهرًا ، قال : توقف رد عاً للمسلمين لمن فى ذلك اليوم ولمن يأتى من بعدهم إن وأى ذلك الإمام ، وإن وأى قسمتها قسمها ، والأرض وما فيها لله ولرسوله ، والإمام فى ذلك بعد الرسول يقوم مقامه ، ثم قال لمن حضره من أصحابه : احمدوا الله، فإنكم تأكلون الحلال وتلبسون الحلال وتطؤون الحلال لأنكم على المعرفة بحقنا، والولاية لنا ، أخذتم شيئًا طبنا لكم به نفسًا، ومن خالفنا ودفع حقنا يأكل الحرام و يلبس الحرام ويطأ الحرام.

وعنه (ع) أنه قال: الغنيمة تُقسم على خمسة أخماس. فيقسم أربعة أخماسها على من قاتل عليها ، والحمس لنا أهل البيت في اليتم مناً والمسكين وابن السبيل. وليس فينا مسكين ولا ابن سبيل اليوم بنعمة الله ، فالحمس لنا موفر، ونحن شركاء الناس فها حضرناه في الأربعة الأخماس.

وعن على " (ع ) أنه قال : كان عمر يدفع إلى " الخمس أقسمه فى قرابة رسول الله (صلع ) ، حتى كان خمس السُوس وبجُندى سَابُور ، فقال : هذا خمسكم أهل البيت ، وقد أخل " بعض المسلمين واشتد ت حاجتهم إليه ، فإن رأيتم أن تصرفوه فيهم فعلتم ، فوثب العباس فقال : لا تغتمز "(3) فى حقنا يا عمر ، فقلت :

<sup>(1) 8, 1.</sup> 

النفل الغنيمة ، والحمع الأنفال ، قال الله تعالى : يسألونك عن الأنفال ، قال لبيد ... Tgl. (2) (2) \*

قال فى ضياء الحلوم عن بعضهم : أغمز فيه بالزاى إذا عابه واحتقره . قال : T gloss. (3) T (5) من يطع النساء يلاق منها ، إذا أغمزن فيه ، الأقورينا

نحن أحق من أرفق المسلمين ، فلم يسعف قوله وشَفَع أمير المؤمنين فقبضه ، فوالله ما قضاناه بعد ذلك ولا عرضه علينا هو ولا من بعده حتى قمت مقامى هذا . وعن أبى جعفر محمد بن على " (صلع) أنه قال : لما قبض رسول الله (ص) قال أبو بكر لعلى " : أعينوا المسلمين بخمسكم ، فقبضه ولم يدفع إليه شيئاً ، فبلغ ذلك فاطمة (ع) فقالت : أعطونا سهمنا في كتاب الله وأنتم أعلم بسائر ذلك ، تعنى أنهم يعلمون أن علياً أقعله يذلك منهم .

وعن على (ع) أنه قال : أربعة أخماس الغنيمة لمن قاتل عليها ، للفارس سهمان وللرّاجل سهم واحد .

وعن أبى جعفر محمد بن على (صلع) أنه سأئل عن عثمان هل شهد بدرًا ؟ قال : لا ، قيل : فهل أسهمه رسول الله (صلع) ؟ قال : لا ، وكيف يُسهم من لم يشهد ؟ قيل له : فهل شهد طلحة ؟ قال : لا ، قيل : فالزبير ؟ قال : شهد بدرًا ولكنه فر يوم الجمل ، فإن كان قاتل مؤمنين فقد هلك بقتاله إياهم ، وإن كان (1) قاتل كفارًا « فَهَدُ " بَاءَ بِغَضَبِ مِنَ الله وَمَاوَاه مُ جَهَنَام وَبِئْسَ كَان (1) قاتل كفارًا « فَهَدُ الله فَلك لمن ولتَّى دُبُرَه وره أو فر من الزَّحنف .

وعَن على (ع) أن رسول الله (صلع) قال: ليس للعبد من الغنيمة شيء وإن حضر وقاتل عليها ، فإن رأى الإمام أو من أقامه الإمام أن يـُعـُطيه على بلاء، إن كان منه ، أعطاه من خـُر ثيي المتاع (4) ما رآه .

وعنه ( صلع ) أنه قال : من مات في دار الحرب من المسلمين قبل أن تحرز الغنيمة فلا سهم له فيها ، ومن مات بعد أن أحرزت فسهمه ميراث لورثته .

<sup>(1)</sup> F om. (2) 8, 16.

<sup>.</sup> وفيه و جهان الضم والجزم .T gl. (3)

<sup>.</sup> خرقى المتاع سقطه ، بالحاء المعجمة ، وبالثاء معجمة بثلاث . من الضياء T gl. (4)

#### ذكر قِتَال أهل البغي

قال الله تعالى: (١) وَإِنْ طَائِفَ مَنَ السَّمُوْمِنِينَ اقَّ مَنَ النَّمُوُمِنِينَ اقَّ مَنَ النَّمُ وَالْمَلُومُ اللَّهِ بَيَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الأَخْرَى فَقَاتِلُوا اللَّتِي تَبَغِي بَيْنَهُ مُما فَإِنْ بَغَتَ إِلَى اللهِ اللهِ الله الله عَلَى الله يُحبِ السَّمُ السَّمِينَ (١) فافترض الله عز وجل قتال أهل البغى كما افترض قتال المشركين ، ولذلك قال على " (ص) : فيا رويناه عنه وذكر قتال من قاتله منهم فقال : (3) ما وجدت إلا" قتالهم أو الكفر بما أنزل الله على محمد (4) (صلع) .

ورُوينا عن أبى جعفر محمد بن على (ص) أنه ذكر الذين حاربوا عليمًا (ص) فقال : أما إنهم أعظم جرمًا ممَّن حارب رسول الله (صلع) . قيل له : وكيف ذلك يابن رسول الله (صلع) ؟ قال : لأن الولئك كانوا جاهلية ، وهؤلاء قرءوا(5) القرآن ، وعرفوا فضل أولى الفضل ، فأتوا ما أتوا بعد البصيرة .

وعن على" (ص) أنه قال : أمر "تُ أن أقاتل (6) الناكثين والقاسطين والمارقين ، ففعلت ما أمرت به . فأما الناكثون فهم أهل البصرة وغيرهم من أصحاب الجمل . وأما القاسطون فهم أهل الشام وغيرهم من أحزاب معاوية .

وعنه (ع) أنه سُئل عن الذين قاتلهم من أهل القبلة : أكافرون هم ؟ قال : كفروا بالآحكام وكفروا بالنعم كفراً ليس ككفر المشركين الذين دفعوا النبوة ولم يقروا بالإسلام . ولو كانوا كذلك ما حلت لنا مناكحتهم ولا ذبائحهم ولامواريثهم . فهم — وإن كانوا غير مشركين — على الجملة كما قال على " (ص) : فإنهم لم يتعلقوا من الإسلام إلا باسمه إقراراً بالسنتهم، حل بذلك الإقرار مناكحتهم ومواريثهم .

روينا عن رسول الله (صلع) وعن على " (ع) ما يؤيد ما قاناه ، فالذى

<sup>(1) 49, 9.</sup> 

<sup>.</sup> إلى قوله . . . المقسطين . . إلى قوله . . .

<sup>(3)</sup> Fadds .

<sup>(4)</sup> F adds . . .

<sup>.</sup> يتروون القرآن F (5)

<sup>.</sup> أمرت بقتال F (6)

رُوِّيناه عن رسول الله ( صلع ) من ذلك أنه كان يقسم مالا " بين المسلمين إذ ْ وقف عايه رجل غائر العينين مشرف الحاجبين (x) فقال: (2) ما عدلت فها قسمت (3)، ثم ولى فتغير وجه رسول الله وقال: فإذا أنا لم أعدل فمن يعدل؟ ولكن قد أوذي (4) موسى (ع) من قبلي فصبر ، ثمّ أشار بعد ذلك إلى من حوله ثم قال : من يقوم إلى هذا فيقتله ؟ فقام أبو بكر فأصابه ، وقد قام في حرم(5)المسجد وهو يصلي (6)، فقال: يا رسول الله ( صلع ) إنَّى وجدته قائمًا يصلي (7) ، قال: اجلس ، ثم قال: من يقوم منكم فيقتله ؟ فوثب عمر ، فأصابه كذلك(8) يصلى فرجع فقال : يا رسول الله أصبته قائمًا في الصَّلوة ما خرج منها فما ترى فيه ؟ قال : اجلس ، ثم قال : من يقوم إليه (9) فيقتله ؟ فقال على "، أنا يا رسول الله ، فقال له رسول الله (صلع) أنت يا على ؟ وما آراك تدركه . فانطلق ، فلم يجده فرجع فأعلم النبيّ ( صلع ) فقال النبي ( صلع ): لو قتلتموه ما اختلف بعدى منكم اثنان ، وسوف يخرج من ضِيَّضِيُّ (١٥) هذا الرجل قوم يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم ، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرّمية ، قالوا : يا رسول الله ، وما مروق السهم من الرمية ؟ قال : الرجل يرمى الصّيد َ فينفذه ، ويخرج السهم ولم يُصبه شيء " من الدم لشد ّة الضربة وقد دخل فى الصيد . وكذلك هؤلاء لايتعلقون من الإسلام بشيء ، وإن دخلوا فيه(١١) .

<sup>.</sup> قال في كتاب عيون الأخبار : الرجل اسمه ذو الخويصرة بن تميم ، T gl. ، قال في كتاب عيون الأخبار :

<sup>(4)</sup> F adds أخى. (5) F om.

<sup>.</sup> فرجع (7) F adds فرجع.

<sup>.</sup> منكم F adds . . . قائمًا (9) F . . .

ضئفى، بضاد معجمة و بعدها ياء مثنى ( هَكُذَا ورد في الحاشية ولكن الصحيح T gl. ; صلب F (10) بالهمزة الساكنة بعد الضاد ) من أسفل وهو الأصل ، حاشية .

<sup>.</sup> فويل لأمتى منهم وويل لهم من النار F adds .

<sup>(12) 9, 12.</sup> 

وروينا عنه (ص) أنه قال يوم صفين : اقتلوا بقية الأحزاب وأولياء الشيطان، اقتلوا من يقول : كذب الله ورسوله ، ونقول: صدق الله ورسوله . ثم يظهرون غير ما يضمرون ويقولون : صدق الله ورسوله .

وِمما روِّيناه عنه ( ص) من التحريض على قتالهم أنه بلغه ( ص) أن ُّ خيلا ً لمعاوية أغارت على الأنبار ، فقتلوا عامل على" (ص) عليها وانتـَهكوا حرم المسلمين ، فبلغ ذلك علياً (ع) فخرج بنفسه غَضَباً حتى انتهى إلى النُّخيَيْلة، وتصايح الناس فأدركوه بها (١) ، وقالوا : ارْجع ، يا أمير المؤمنين ، فنحن نكفيك المَـوُّونة، فقال : والله ما تكفونني ولا تكفون أنفسكم ، ثم قام فيهم خطيبًا ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : إنَّ الجهاد باب من أبواب الجنة ، فمن تركه ألبسه الله الذلة وشمله البلاء والصغار ، وقد قلت لكم وأمرتكم أن تغزوا هؤلاء القوم قبل أن يغزوكم ، فإنه ما غُنزيَ قوم " قَـَطاتُ في عُـقـْرِ دارُهُم إلا ۖ ذَلُوا ، فجعلتُم تتعلُّلُون بالعلل وتسوّفون ، فهذا عامل معاوية أغار على الأنبار ، فـَقَـتـل عامل ابن حسَّان ، وانتهك وأصحابه حُرُمات المسلمين . لقد بلغني أن الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة ، والأخرى المعاهـَدة ، فينتزع قرطها وحـَجـُلـَها ما يُسمنـَع منها ، ثم انصرفوا لم يُكلُّم أحد" منهم ، فوالله لو أن أمرءاً مسلماً مات من هذا أسفاً ما كان عندى ملوماً بل كان به جديراً . يا عجباً عجبت لبَتْ القلوب ، وتشعب الأحـْزان ، من اجتماع هؤلاء القوم على باطلهم ، وفشلكم عن حقكم حتى صرتم غرضاً يـُرمـَى تُعُدْزونَ ولاتَعَدْزُون ، ويغار عليكم ولا تُعْيرون ، ويُعصَى الله وتَـرَضَون ، إذا قُلتُ لكم: اغزُوهم في الحر قلتم : هذه أيام خارَّة القيظ ، أمهلنا حتى ينسلخ الحر عنا . وإن قلت لكم : اغزُوهم في البرد، قلَّم : هذه أيامُ صِرٍّ وقُدٌّ ، فن أين لى ولكم غير هذين الوقتين ، فأنتم (2) من الحر والبرد تـَفـرُّون ، لأ نتم والله من السَّيف أَفرُّ ، يا أشْباه َ الرجال ِ ولا رجال ، وياطَغَام َ الأحلام ، ويا عقول َ رباتِ الحجال ، قد ملأتم قلبي غيظًا بالعصيان والحذلان ، حتى قالت قريش : إنَّ ابن أبى طالب لرجل "شجاع" ولكن لا علم له بالحرب . فمن أعلم بالحرب منى ؟

<sup>(1)</sup> Tom. 4.

<sup>(2)</sup> F فإذا كنتم. which seems preferable.

لقد نهضت فيها وما بلغت العشرين ، وأنا الآن قد عاقبت (١) الستين . ولكن لا رأى لمن لا يُطاع ، أبدلني الله بكم من هو خير منكم ، وأبدلكم بى من هو شرقً لكم (2) . أصبحت والله لا أرجو نصركم ولا أصد ق قولكم وما سهم من كنتم سهمة إلا السهم الأخيب. فقام إليه جُند بن عبد الله فقال : يا أمير المؤمنين هذا أنا وأخي أقول كما قال موسى : (3) رَبِّ إنِّي لا أملك الا نفسي و أخيى ، فرنا بأمرك فوالله لنضربن وفك ، وإن حال (4) دون ما تريده جسم الغضا وشوك القتاد . فأنى عليهما على (ص) خيرًا وقال : وأين تبلغان ، رحمكما الله ، ما أريد ؟ ثم انصرف (5) .

ور وينا عنه (ص) أنه خطب الناس يوم جمعة ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أيها الناس المجتمعة أبدانهم ، المختلفة أهواؤهم ، ما عزّت دعوة من دعاكم ، ولا استراح قلب من قاساكم ، كلامكم يوهى الصيم الصيم الصلاب ، وفعلكم ينظمع فيكم عدو كم المرتاب ، إذا قلت لكم : انه صور إلى عدو كم قلم : كيف ومهما ؟ ولا ندرى أعاليل الأضاليل ، تسألونى التأخير فعل ذى الدّين المسطول ، هيهات هيهات ، لا يدفع الضيم الذليل ، ولا يد رك الحق الا إلا بالصدق والجد ، فأى دار بعد داركم تمنعون ، ومع أى إمام بعدى تقاتلون ، أصبحت لا أطمع في نصرتكم ، ولا أرغب في دعوتكم ، فرق الله بيني وبينكم ، وأبدلني بكم من (٥) هو خير للى منكم ، وأبدلكم بي من هو شر لكم منى . ثم نزل ، فلما كان من العشي راح الناس إليه يعتذرون ، فقال : أما إنكم ستكلقون بعدى ذلاً شاملاً وأثرة قبيحة ، يتخذها الظالمون عليكم حجة حتى تبكي عيونكم ، ويك شكل الفقر عليكم بيوتكم عما قليل ، ولا يبعد الله إلا من ظلم .

وكان كُعب بن مالك بن جندب الأزدى ، إذا ذكر هذا الحديث ورأى ما هم فيه ، بكى وقال : صَدَق والله أمير المؤمنين (صلع) لقد رأينا من بعده ما تَمَوَعَدَنَا به .

ورُوينا عنه ( ص) وعلى الأثمَّة من ولده ، أنَّه قطع العطاء عمن لم يشهد معه

ر بلغت (۲) T, F, T (var.) بلغت .

<sup>(2)</sup> T (var.) منكم .

<sup>(3) 5, 25.</sup> 

<sup>(4)</sup> T (var.) کان

ثم انصرف .F om (5)

<sup>.</sup> بكم خيراً منكم **F** (6)

وأقامهم مقام أعراب المسلمين . وأن ابن عمر كتب إليه يسأله العطاء فكتب إليه على (ع): شككت في حربنا فشككنا في عطائك(1) . فرد عليه(2) ابن عمر : والله إنى لنادم على تخلفي عنك . وكلمه فيه الحسن فأعطاه ، فال ذلك على أنه إنما أعطاه بعد التوبة .

وقد رُوِّينا في فضل الشهادة لمن قتله أهل البغى ما رويناه عن أبى عبد الرَّحمن السَّلْمَى آنه قال : شهدت صفين مع على (ع) فنظرت إلى عمَّار بن ياسر ، وقد حمل فأبلى وانصرف وقد ثُنى (3) سيفه من الضَّرب ، وكان مع على (ص) جماعة من أصحاب رسول الله (صلع) قد سمعوا(4) قول رسول الله (صلع) : يا عمار ، تقتلك الفئة الباغية ، وكان لا يسلُك واديماً إلا "تبعوه ، فنظر إلى هاشم ابن عمُتبَة صاحب راية على "(ص) وقد ركز الرَّاية ، وكان هاشم أعور ، فقال له عمار : يا هاشم ، أعرَوراً وجبُنما ؟ لا خير في أعرور لا يغشي البأس ، احمل بنا ، فانتزع هاشم الرَّاية وهو يقول :

أَعْوَرُ يَبَغْى أَهلَهُ محسلاً قد عالجَ الحياةَ حتى مَللاً لا بدَّ أن يَنفُل أَ أو يُفللاً

فقال له عمار : اقد ُم ْ يا هاشم ، الموت فى أطراف الأسل (5) وابلخنا تحت الآبارقة (6) ترى الحور العين مع محمد وحزبه فى الرفيق الأعلى . وحملا فما رجعا حتى قد تلا . رحمة الله عليهما . فسمع بعد ذلك ابن مُ عَمْر و رجاين يختصان فيه ، يقول كل واحد منهما : إنه هو الذى قتله ، فقال له عبد الله بن عَمْر و : أعجب لرجلين يختصمان أيهما يدخل النار ، وقد سمعت رسول الله (صلع) يقول: قاتل عمار فى النار (7) وقال عمار : ادفنونى فى ثيابى فإنى مخاصم .

وعن على" ( صلع ) أنه قال: يؤتى بى يوم القيامة و بمعاوية فنختصم فأينا فاج فلج أصحابه

<sup>(1)</sup> F 4111 (2) F 411.

<sup>(3)</sup> F e ii . (4) From here on some pages are lost in F.

<sup>.</sup> الأسل شجر رماح . من النسياء . T gl. (5)

<sup>.</sup> الإبريق السيف الشديد البريق ، وجمعه أبِارقة . من النسياء . T gl. (6)

<sup>.</sup> كان قاتل عمار بن ياسر رحمه الله تعالى أبو الغادية وخُدُوكيّ السكسكي ـ I' gl. (7)

وعن على " (ع ) أنه خطب بالكوفة فقام رجل من الخوارج فقال : لا حكم إلا " لله ، فسكت على " ، ثم قام آخر وآخر ، فلما أكثروا عليه قال : كلمة حق "يراد بها باطل ، لكم عندنا ثلاث خصال : لا نمنعكم مساجد الله أن تُصلُوا فيها ، ولا نمنعكم النيء ما كانت أيديكم مع أيدينا ، ولا نبدؤكم بحرب حتى تبدؤونا به ، وآشهد لقد أخبرني النبي الصادق عن الروح الأمين عن رب العالمين أنه لا يخرج علينا منكم فرقة (١) قلت أو كثرت إلى يوم القيامة ، إلا جعل الله حتفها على أيدينا . وإن أفضل الجهاد جهادكم ، وأفضل الشهداء من قتلتموه ، وأفضل أيل بالمستقر وسوف تعلمون ، واكل في مالمون في ومالقيامة يخسر المبطلون ، ولكل في مستقر وسوف تعلمون .

وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال : إن دُعيَ أهلُ البغي قبل القتال فحسن " ، وإلا فقد علموا ما يُدعَون إليه . وينبغي ألا يُبدَ وَا بالقتال حتى يَسَدؤا هم به .

وروينا عن على "(ص) أنه أعطى الرّاية يوم الجمل لمحمد بن الخنكفية فقدمه بين يديه ، وجعل الحسن في الميمنة وجعل الحسين في الميسرة ، ووقف خلف الرّاية على بغلة (على الله (صلع) ، قال ابن حنفية : فدنا منا القوم ورشقونا بالنّبل وقتلوا رجلاً ، فالتفت إلى أمير المؤمنين ، فرأيته نائمًا قد استثقل نوّمًا فقلت : يا أمير المؤمنين ، على مثل هذه الحال تنام ؟ قد نضحونا بالنبل وقتلوا منا رجلاً وقد هلك الناس . فقال : لا أراك إلا " تَحن عنين العذراء ، الرّاية لله رسول الله (صلع) . فأخذها وهزها . وكانت الريح في وجوهنا . فانقلبت عليهم فحسر عن ذراعيه وشد عليهم فضرب بسيفه حتى صبغ كم قبائه وانحني سيفه .

وعن على "(ص) أنه قال : يُقاتَلَ أهل البغى ويُشقتَلُون بكل ما يُقتَلَ به المشركون ، ويستعان عليهم بمن أمكن أن يستعان به عليهم من أهل القبلة ، ويؤسرون كما يؤسر المشركون إذا قُلُدرَ عليهم . أُتيى بأسير يوم صفين فقال : لا تقتلني يا أمير المؤمنين ، قال : أفيك خير "تُبلَيع ؟ قال : نعم ، فقال للذى جاء به : لك سلاحه وخيل "سبيلة . وأتاه عمار بن ياسر بأسير فقتله على "(ع) ،

<sup>(1)</sup> T (var.) is.

<sup>(2)</sup> T gl. الشهباء.

وسأله عمار حين دخل البصرة ، فقال : يا أمير المؤمنين ، بأى شيء تسير في هؤلاء ؟ فقال : بالمن والعفو كما سار النبي (صلع) في أهل مكة حين افتتحها بالمن والعفو .

وعن أبى جعفر محمد بن على "(ع) أنه قال : سار على "(ص) بالمن والعفو في عدوه ، من أجل شيعته ، كان يعلم أنه سيظهر عليهم عدوهم من بعده ، فأحب أن يقتدى من جاء من بعده به فيسير في شيعته بسيرته ولا يجاوز فعله ، فيرى الناس ، أنه قد تعدى وظلم . وإذا انهزم أهل البغى وكانت لهم فئة يلجؤون إليها ، اتبعوا وطلبوا وأجهز على جر حاهم وقتلوا بما أمكن قتلهم . وكذلك سار على "(ص) في أصحاب صفين لأن معوية كان وراءهم ، وإذا لم يكن لهم فئة لم يتُ شبعوا بالقتل ولم يجهز على جرحاهم لأنهم إذا ولوا تفر قوا .

وكذلك رُوينا عن على (ع) أنه سار في أهل الجمل لما قدل طلحة والزبير ، وأخذ عائشة ، وهزم أصحاب الجمل ، نادى مناديه : لا تُجهزوا على جريح ولا تشبعوامُدبرًا ومن ألتي سلاحه فهو آمن " . ثم دعا ببغلة رسول الله (صلع) الشهباء فركبها ثم قال : تمعال يا فلان وتعالى افلان . حتى اجتمع إليه زهاء ستبن شيخًا كلهم من همدان : قد تنكبوا الأترسية ، وتقلدوا السيوف واعتقلوا الأسنة (١) ولبسوا المغافر . فسار ، وهم حوله ، حتى انتهى إلى دار عظيمة ، فاستفتح ففترح له ، فإذا هو بنساء يبكين بفناء الدار ، فلما نظرن إليه ، صحن صيد حجرة عائشة واحدة " ، فولن : هذا قاتل الأحبة ، قال : فلم يقل لهن شيئًا ، وسأل عن حجرة عائشة ففير إلى امرأة طوالة (3) أد ماء تمشى في الدار ، فقال لها : يا صفية ، قالت : فنطر إلى امرأة طوالة (3) أد ماء تمشى في الدار ، فقال لها : يا صفية ، قالت : لبيك يا أمير المؤمنين ، قال : ألا تبعدين هؤلاء الكلبات عنى ؟ يزعمن أنى قاتل ليك يا أمير المؤمنين ، قال : ألا تبعدين هؤلاء الكلبات عنى ؟ يزعمن أنى قاتل الأحبة ، ولو قدَسَلتُ الأحبة (4) لقتلتُ من في هذه الحجرة ، ومن في هذه العجرة ، ومن في هذه الحجرة ، ومن في هذه العرب ومن في هذه الحجرة ، وأومي إلى ثلاث كربي والقد كربية والوقد كلي المراح المراح المراح والعدول و تحدر المراح ا

<sup>(1)</sup> F omits . واعتقلوا الأسنة T. F adds . بابها فدخل

<sup>.</sup> الطوال بالضم يقال طويل وطوال ، فإذا أفرط في العلول قلت طوال ، من ضياء الحلوم . (3) T gl.

<sup>.</sup> ولو كنت قاتل الأحما ١٠ (4)

سكتت ولا قائمة إلا جلست ، قال الأصبيع : وهو أصبيع صاحب الحديث : وكان في إحدى الحجر عائشة ومن معها من خاصية ا ، وفي الأخرى مروان بن حكم وشباب من قريش ، وفي الأخرى عبد الله بن الزبير وأهله ، فقيل له : فهلا بسطتم أيديكم على هؤلاء فقتلتموهم ؟ أليس هؤلاء كانوا أصحاب القرحة ، فلم استبقاهم ؟ قال الأصبيع : قد ضربنا والله بأيدينا على (١) قوائم السيوف وحد دنا أبصارنا نحوه لكي يأمرنا فيهم بأمر فها فعل ، ووسعهم عفوه ، وذكر باقي الحديث بطوله .

وأمان أهل العدل لأهل اليغي كأمانهم المشركين ، إن آمن رجل من أهل العدل رجلاً من أهل البغي فهو آمن حتى يبلغه مأمنه(2) .

### ذكرالحُكْم في غنائم أهل البغي

رُوينا عن على " ( ص ) أنه لما هزم أهل الجمل جمع كل " ما أصابه في عسكرهم المحلبوا به عليه فخمسه وقسم أربعة أخماسه على أصحابه ومضى ، فلما صار إلى البصرة قال أصحابه : يا أمير المؤمنين ، اقسم بينناذراريهم وأموالم. قال : ليس لكم ذلك ، قالوا : وكيف أحللت لنا دماءهم ولا تحل لنا سبى ذراريهم ؟ قال : حاربتنا الرجال فحاربناهم ، فأما النساء والذراري ، فلا سبيل لنا عليهم لأنهن " مسلمات وفي دار هجرة ، فليس لكم عليهن " سبيل " . فأما ما أجلبوا عليكم به واستعانوا به على حربكم ، وضمه عسكرهم ، وحواه ، فهو لكم . وما كان في دروهم فهو ميراث على فرائض الله تعالى لذراريهم ، وعلى نسائهم العدة ، وليس لكم عليهن " ولا على الذراري من سبيل . فراجعوه في ذلك ، فلما أكثروا عليه قال : لكم عليهن ولا على الذراري من سبيل . فراجعوه في ذلك ، فلما أكثروا عليه قال : هاتوا سهامكم واضربوا على عائشة أيكم يأخذها ، فهي رأس الأمر . قالوا : نستغفر الله ، قال ': وأنا أستغفر الله ، فسكتوا . ولم يعرض لما كان في دورهم ولا لنسائهم الله ، قال ': وأنا أستغفر الله ، فسكتوا . ولم يعرض لما كان في دورهم ولا لنسائهم

إلى F إلى

من الاقتصار ، وما كان لأهل البغى ، على أهل العدل من حقوق ، فإنها تعدى إليهم .T gI (2) لإذا فاءوا ، يؤخذ منهم ما كان عليهم ، وما أصابوا من أهل العدل على التأويل من حد واستملكوه من مال لم يطالبوا ، وما أصابوه على غير تأويل طولبوا به ، وما وجد فى أيديهم من أموال أهل العدل أخذ منهم أخذوه بتأويل وغير تأويل .

ولا لذراريهم . وهذه السيرة في أهل البغي .

وعنه (ع) أنه قال : ما أجلب به أهل البغى من مال وسلاح وكراع ومتاع وحيوان وعبد وأمة وقليل وكثير ، فهو في يخمس ويقسم كما تُقسم غنائم المشركين. رُوينا عن على (ع) أنه لما بايعه النّاس أمر بكل ما كان في دار عمان من مال وسلاح ، وكل ما كان من أموال المسلمين ، فقبضه . وترك ما كان لعمان ميراثاً لورثته .

وعنه (ع) أنه حضر الأشعث بن قيس ، وكان عنمان استعمله على أذربيجان، فأصاب مائة ألف درهم ، فبعض يقول : أقطعه عنمان إياها ، وبعض يقول : أصابها الأشعث في عمله . فأمره على " (ص) بإحضارها فدافعه وقال : يا أمير المؤمنين ، لم أصبها في عملك . قال : والله لئن أنت لم تُحضرها بيت مال المسلمين، لأضربنك بسيني هذا أصاب منك ما أصاب . فأحضرها وأخذها منه وصيرها في بيت مال المسلمين . وتتبع عُمّال عنمان ، فأخذ منهم كل ما أصابه قائماً في أيديهم وضمتهم ما أتلفوا .

ورُوينا عنه (ص) أنه خطب النّاس بعد أن بايعوه ، فقال فى خطبته : ألا ، وكل قطعة أقطعها (١) عثمان أو مال أعطاه من مال الله فهو ردٌّ على المسلمين فى بيت مالم ، فإن الحق لا يُله هبه الباطل ، والذى فلَلَقَ الحبَّة وَبرأ النّسَمَة ، لو وجدته قد تُزوِّج به النساء وتفرق فى البلدان لردَد تُهُ على أهله ، فإن في الحق والعدل لكم سَعَة ، ومن ضاق به العدل فالحور به أضيتَ .

## ذكر الحكم فيا مضى بين الفِئتكين

قد ذكرنا فيا تقد م أمر الله عز وجل بقتال أهل البغى حتى يفيئوا إلى أمر الله ، وفي أمره بقتالهم إباحة قتلهم . فمن قتله أهل العدل من أهل البغى عُرِف القاتلُ أو لم يعَرْف ، فلا تباعة عليه في ذلك ، لأنبَّه قتل من أمر الله بقتله . ولم يأمر الله أهل البغى بقتال أهل العدل ، فيكون قتلهم مباحبًا ، فمن عُرِف من أهل البغى

<sup>.</sup> أقطعه قطعة أي أعطاه طائفة من ماله ، وله عليهم قطعة أي إتاوة معلوبة ، من الإيضاح (١) T gl.

أنه قتل أحداً من أهل العدل في حربهم أو في غيرها ، مُقيد به إذا ظفر به . وفي قول الله تعالى: (1) فيَإِنْ فيَاوُا فيَإِنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ ، ما يؤيدما قلناه . وليس يُبطله ويُشبته ولا يُنفسده . لأن النيء لا يكون إلا بالرجوع إلى الحق ، وكذلك يطالبون بما أصابوه من أموالهم إذا عُرف من أصابها . ومين لم يسعلم قاتله ولم يعلم من الأموال من أخذها ، فلاشيء فيه ، إذ هو غير معلوم [و] من يجب ذلك عليه (2) ولا يجب أن يؤخذ أحد بغير جنايته ، لقول الله تعالى : (3) ولا تيزر وازرة وزر محرى .

وقد رُوينا عن على (ص) أنه رُفع إليه أن رجلاً من بنى أسد بن عبدالعُزَّى قتل رجلاً من الأنصار في حصار عُمان ، فلما قُتل عثمان نظر الأنصار إلى القرشي يتردَد بين ظهرانيهم ، فوثب رجل منهم عليه فقتله واستعدى أهل القرشي علينًا (ص) على الأنصار الذين قتلوه ، فقالوا : هو ابتدأ (4) بقتل صاحبنا ، فقال لم على (ص) : إن صاحبكم قتل صاحبهم ظالمًا له ، وصاحبهم مظلوم ، وأعداهم على الأنصاري القاتل .

وما أصاب أهل البغى بعضهم من بعض في حال بغيهم فهو هـكر ". وإن رأى إمام أهل العدل أن في موادعة أهل البغى قوة لأهل العدل وخيرا ، وآد عهم كما يوادع المشركون . وما كان من أموال أهل البغى في أيدى أهل العدل فينبغى أن يحبسوه عنهم ما داموا على بغيهم . فإذا فاؤا أعطوهم إياه ، ولا يكون غنيمة واكنه يحبس لئلا يمقووا به على حرب أهل العدل .

ويقاتل المشركون مع أهل البغى إذا كان الأمر لأهل العدل . فإن أصابوا غنائم ، أخذ أمير أهل العدل الحمس وقسم على من قاتل معه من أهل العدل وأهل البغى الأربعة الأخماس ، ولا يمكن أمير أهل البغى من الحمس ويقاتل دونه . رُوينا ذلك عن أهل البيت (صلعم) .

<sup>(1) 2, 226.</sup> 

<sup>.</sup> فيجب أخا ذلك ممن علم منه ولا ينبغي إلخ (2)

<sup>(3) 6, 164.</sup> 

<sup>.</sup> فقالوا هم ابتدمواً بقتل صاحبنا إلخ F (4)

### ذكر مَنْ يَسَعُ قِتاله مِنْ أَهل القبلةِ (١)

من دفع حكماً من أحكام الإسلام وأنكر شريعة من شرائعه ، قوتل حتى يتوب من ذلك . وقتال اللصوص وقتلهم في حال المدافعة مُباحً .

رُوِّينا ذلك (٤) عن أبى جعفر محمد بن على (ص) أنه سنَّل عن الرجل يقتل دون ماله ، فقال: قد جاء عن رسول الله (صلع) أنه قال: من قُتل دون ماله فهو شبه يد ولو كنتُ أنا لتركتُ المال ولم أقاتل عليه . وإن أراد القتل لم يسع المرء المسلم إلا المدافعة عن نفسه . وما أصيب مع اللَّص فعرفه أهله أعيد (3) عليهم . والحاسوس والعين إذا ظُفر بهما قَتلا ، كذلك روينا عن أهل البيت .

ورُوينا عن على " (ص) أنَّه أمر بقتل المرتلة "، قال : من وُلد على الإسلام ورُوينا عن على " (ص) أنَّه أمر بقتل المرتلة "، قال : من وُلد على الإسلام ، فأسلم ثم ارتلة فبد ن دينه قتل ولم يستتب ، ومن كان على غير دين الإسلام ، فأسلم ثم ارتلة يستتاب ثلاثة أيام ، فإن تاب وإلا قدِّتل ، وإن كانت امرأة "، حُبِست حتى يَستتاب ثلاثة أيام ، فإن تاب وإلا قدِّتل ، وإن كانت امرأة "، حُبِست حتى تمُوت أو تتوب .

ورُوينا عنه (ع) أنه أتى بزنادقة فقتلهم ، ثم أحرقهم بالنار . وإن ارتله قوم عن الإسلام وحصلوا فى دار مع ذراريهم ، قوتلوا كما يقاتل المشركون ، فإذا غلب عليهم قُتلت المقاتلة ، وسنبيت الذرية والنساء منهم ، إذا كانت نساؤهم ارتلدن أيضاً كما ارتله الرجال . فإن لم يبينوا بدار قُتلوا . ومن ارتله من نسائهم حبست حتى تموت أو تتوب . وإذا بلغ أطفالهم ، عرض عليهم الإسلام ، فإن أسلموا وإلا قُتل الرجال وحبست النساء حتى يسلمن أو يمتنن .

الحمد لله رب العالمين والصَّلوة على رسوله ووصيه وآلهما .

عنى (4) برقمه أقل عبيد حدود الدين وأقصرهم حسن بن إدريس بن على ً لطف الله بهم سنة ٩٨٩ ه

تم الجلد الأول من كتاب دعائم الإسلام ، وذكر الحلال والحرام ، ومعرفة القضايا والأحكام ، عن أهل بيت رسول الله عليه وعليهم أفضل السلام . ويتلوه

<sup>.</sup> أهل القبلة جميع المسلمين الذين يتوجهون في صلواتهم إلى القبلة . حاشية من تأويله (1) T gl.

<sup>(4)</sup> Colophon as in T.

فى الجلد الثانى « كتاب البيوع » .

صلى الإله على النبيّ وآله في مبتدا نسخى وعند كماله إذ كل مُما أودعت من أقواله و بفضله ما قيل من أفضاله

هكذا وجد فى النسخة المرقومة منها هذه النسخة كما بين فوق هذا السطر إلى أولها : قصصت هذه النسخة على الأصل بحسب الطاقة والإمكان ، وأنا الفقير إلى لطف الله المدعو نجل حبيب الله لقمان بتاريخ ١٧ ربيع الأول سنة ١١٤٤ ه.

تم الجلد الأول من كتاب دعائم الإسلام ، بعون الله الملك العلام ، ومادة وليه فى أرضه عليه السلام ، فى التاريخ السابع من شهر ذى القعدة سنة ١١٤٣ من هجرة النبى المختار ، صلى عليه وعلى آله الواحد القهار ، ما أظلم الليل وأشرق النهار ، بخط أقل عبد عبيد سيدنا بدر الدين ، طول عمره الملك الحق المبين ، وزاد دولته فى كل ساعة وحين ، بحق سيدنا محمد وآله الغر الميامين ، صلوات الله عليهم . ما قرأ القارئ سورة يس ، وليمحمد ابن ملا لقمانجى ، ابن ملا حبيب الله ، فى وقت درس سيدنا ومولانا داعى الدعاة ، وهادى الهداة ، ومنبع ماء الحيوة ، الشيخ إسماعيل جى ابن الشيخ آدم صفى الدين ، ابن سيدنا زكى الدين الشيخ عبد الطيب ، ابن سيدنا بدر الدين إسماعيل جى ، ابن ملا راج ؛ كتب الشيخ عبد الطيب ، ابن سيدنا بدر الدين إسماعيل جى ، ابن ملا راج ؛ كتب فى حضرته الشريفة العالية ، ذات الأنوار المتتالية ، حرّسها الله من شر شيطان وغالية .

نقلت نسخة هذا الكتاب من خط سيدنا حسن بن إدريس بن على بن حسين بن إدريس بن حسن بن على بن الحسين بن إدريس بن حسن بن عبد الله بن على بن محمد بن حاتم بن الحسين ابن الوليد الأنف القرشي ، عفا الله عنهم .

الفهارش

# ١ – فهرس الآيات القرآنية

| رقم الصفحة والسطر           | رقم<br>الآية | السورة<br>ورقمها | رقم الصفحة والسطر | رقم<br>الآية | السورة<br>ورقمها |
|-----------------------------|--------------|------------------|-------------------|--------------|------------------|
| 1V: 10-17: 190              | 101          | ٢: البقرة        | 17:791            | ۳٠           | ٢: البقرة        |
| Y: YVX-Y: YV7               | ١٨٣          | _                | 14:41             | ٣٢           | _                |
| : ۲۷۸ — ۱9 : ۲۷٦            | ١٨٤          | -                | 7:797 - 17:791    | 744          | _                |
| Y1: YY4YY                   |              |                  | 19:791            | 45           | _                |
| ۳:۲۷۸                       | 110          | _                | ٨:٢٦٦             | ٤٣           |                  |
| - 17:17:771                 | ۱۸۷          | _                | ۱۸:۲۰۲            | ٦٠           |                  |
| ٤: ٢٨٠                      |              |                  | ۳:٦               | ۸۳           | _                |
| 0:40                        | 191          | -                | 11:40             | 91           | _                |
| - 77:17:79.                 | 197          | _                | 9:717 17:197      | 110          | -                |
| :4.0 - 14:4.                |              | i                | 1:790             | 140          | _                |
| - Y: ٣1 <u>.</u> ٧ - ٦      |              | ,                | 7:54              | 177          | _                |
| : ٣٢٧ — ٣ <sup>1</sup> :٣١٨ |              | İ                |                   | ١٢٨          | _                |
| - 18:34 - 11                |              |                  | 77:0              | 147          | _                |
| ۱٤،٨:٣٣٥                    |              |                  | A: F1 — 17: P1 —  | 128          | _                |
| W:W·W-0:Y91                 | 197          | -                | 1:40              |              |                  |
| 17: 44.                     | 199          | _                | 14:104            | 122          | -                |
| 18: 441                     | 7            |                  | ۲۱:۱٦٨            | 107          |                  |
| 7:44:7                      | 1.4          | -                | 18:188            | ۱۵۳          | •••              |
| : WE 1 - Y:WE.              | 717          |                  | ۲۱:۲۳۳            | 100          | _                |
| •                           |              |                  |                   | 107          | -                |
| ۲۰۱:۸۱                      | 777          |                  |                   | 104          | -                |
| : 44 - 14:40                | 777          | -                | ۸:٥٥-١٧:٥٣        | 107          | _                |
| ۲                           |              |                  | 1:90              |              |                  |

|                   | <u> </u>     | ä(l                |                   | رقه          | السورة     |
|-------------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------|------------|
| رقم الصفحة والسطر | رهم<br>الآية | السورة<br>ورقمها   | رقم الصفحة والسطر | رقم<br>الآية | ورقمها     |
| ٦:٨٥              | الحست        | <u> 3 : النساء</u> | ٢٨: ٤             | 744          | ٢: البقرة  |
| 18:141            | 79           |                    |                   | 744          |            |
| 17:129            | ٤٣           | _                  | 19:199            | 749          |            |
| 10:49             | 01           |                    | 17.71             | 721          |            |
| \A:Y•             | ٥٢           | _                  | 10:11             | 704          |            |
| 1:41              | ۳۵           |                    | 12: 472-14: 422   | 777          |            |
| 1:47-4:41         | ٤٥           |                    | 17:45             | 472          |            |
| 1.11-1.17         | ٥٥           |                    |                   |              |            |
|                   | ۲٥           |                    | 19:0              | 412          |            |
| ٦:٢١              | ٧٥           |                    | 4:475             | 777          |            |
| V:Y1              | ۸۵           |                    | 17:41             | ٧            | ۳: آلعمران |
| -17:71            | ٥٩           |                    | 17: 77 - 71:41    | 41           | _          |
| -17:71            |              |                    | 17:4.             | 44           | -          |
| _V:Y£             |              |                    |                   | 45           | -          |
| ٣:٢٥              | }            |                    | 17:17             | ٥٩           | _          |
| Y1:YY             | 79           | _                  | ٥:٣٤٨             | ٨٣           | -          |
| - 12: 72          | ٨٣           | _                  | ۸۵:۶۱             | 94           | -          |
| ٣:٢٧              |              |                    | : Y9 - A: YA9     | 97           | -          |
| ۱۲:۳۷۸            | 94           | -                  | 14                |              |            |
| Y:11              | 90           | -                  | 10:45             | 11.2         | -          |
|                   | 97           | _                  | V:40              | 111.         | -          |
| 4:190             | 1.1          |                    | 7:47              | 121          | -          |
| ۸:۳۷۱             | 1.4          | -                  | 14:11             | 174          | -          |
| ۳: ۱۳۱            | 1.4          |                    | 9:4.              | 114          | -          |
| ۸:٦               | 12.          | -                  | 11:444            |              | -          |
| 14:0              | 129          | -                  | -7:177            |              | -          |
| 1:44              | 10.          | -                  | 18:711            | 1            |            |
| 1:22              | 104          | -                  | 12:711            | ł            |            |
| 14:140-14:10      | ٣            | : المائدة          | ۸:۱۰۸             | .   4        | ٤: النساء  |

| رقم الصفحة والسطر | رقم<br>الآية | السورة     | رقم الصفحة والسطر | رقم<br>الآية | السورة ا   |
|-------------------|--------------|------------|-------------------|--------------|------------|
|                   | . " I        | ورقمها     |                   | الايه        | ورقمها     |
| 7: 7 \$ \$        | 77           | ٧: الأعراف |                   |              | ٥: المائدة |
| ۱۲:۱۸۵            | ٣١           |            | 4:11              | ٥            | _          |
| 9:07              | 44           | _          | - £:99 - 11:V     | ٦            | _          |
| 7:47              | ٤٨           | _          | :1.9-1.61:1.4     | 1            |            |
|                   | ٤٩           |            | T:111 - 116:17    |              |            |
| 10:419            | ٥٤           | _          | : 119-70:118-     |              |            |
| 12:72             | ۱۲۸          |            | ۲٠                |              |            |
| V: Y ·            | 127          | _          | 0:491             | 40           | _          |
| ٤ : ٣٣٩           | 101          | _          | ۱۷:۵              | ٤١           | -          |
| 78:174            | 140          | -          | ــ ۱٥،۱۲:۳٦  ــ   | ٤٤           | _          |
|                   | ۱۷٦          |            | ۱٤:۲۸۱            |              |            |
| 10:44             | 199          | _          | 17:77-0:4.        | ٥١           | _          |
| ۶۲۳:۵             | ١            | ٨: الأنفال | 1:10-7:12         | ٥٥           | _          |
| 4:111-14:49       | 11           |            | 71:A-17:31        |              |            |
| 1 £ : V           | 10           |            | 7:10              | ٦٧           | _          |
| ۱۳:۳۸۷            | 17           |            | 7:4.7-0:4.4       | 90           | —          |
| 11:488            | ٦٠           |            | 768:840           |              |            |
| ۲۱:۳۷             | ۷٥           |            | 7:4.4             | 97           | _          |
| ۲۰،۱۰:۳٤۰         | ١ ١          | ٩: التوبة  | 10:7/             | 1.1          | _          |
| ۲۰:۳٤٠            | ۲            |            | 17:98             | ۳۸           | ٣: الأنعام |
| 71:127            | ٣            |            | 7:11              | ٦٨           | · —        |
| <b>− ٤ : ٣٤ •</b> | ٥            | -          | 70: 790           | ٧٠           | _          |
| 7:440             |              |            | ٥٢٣: ١٤           | 79           | _          |
| ٥: ٢٤٨            | 11           | -          | 11:04             | 14.          | -          |
| ۱۸:۳۸۹            | ١٢           | _          | 17411:778         | 121          | _          |
| ۱:۷٤              | ١٤           | -          | : 774 - 17: 17    | 17.          | -          |
| 8:19-18:10        | 19           | -          | 19                |              |            |
|                   | ۲٠           |            | 7:797             | 178          | _          |
|                   | 17           |            | 0:91              | 17           | ٧: الأعراف |
|                   | -            | •          | •                 | •            | •          |

|                   |              |             |                   | 1            |             |
|-------------------|--------------|-------------|-------------------|--------------|-------------|
| رقم الصفحة والسطر | رقم<br>الآبة | السورة      | رقم الصفحة والسطر | رقم<br>الآية | السورة      |
| حم د.             | <u> </u>     | ورقمها      | 2                 |              |             |
| : 140 - 7: 147    | 112          | ۱۱:هود      |                   | 177          | ٩: التوبة [ |
| ١٨                | ]            |             | 17:189            | 144          |             |
| 77:19             | ٧٠           | ۱۲: يوسف    | ۱:۳۸۰             | 79           | _           |
| 78:48.            | 9 2          | -           | 1:4               | 181          | _           |
| 10:44             | ٧            | ۱۳: الرعد   | 9:781             | 21           | -           |
| 317:71            | 10           | -           | 1:177             | ٥٨           |             |
| ٧: ۲٣             | 74           | -           | ۸۵۲: ۲            | ٦٠           | _           |
| ۱۷:0              | ۲۸           | _           | 1:411             | ۸۷           | -           |
| 11:44             | ٤٣           | _           | Y:1+              | ١٠٠          | _           |
| 141:144           | <b> </b>     | ١٤: إبراهيم | و۲۶:۰۲ ۲۲۲:       | 1.4          | _           |
| 7 · : ٣٣ — 1      | 40           | _           | 17:770 - 9        |              |             |
| -V: T - 7: F.     | 47           | _           | 14:41             | ١٠٥          | -           |
| 7: 27 - 17:22     | ]            |             | V:99              | ۱۰۸          | _           |
| 17:77             |              |             | 14:481            | 111          | -           |
| ۲۱:۳۳             | ۱۳۷۱         |             | ۲۰:۳٤١            | 117          | _           |
| ١٠:٧٨             | ٤٢           | ١٥: الحجر   | 17:71             | 119          | _           |
| 9:40              | ٧٥           | _           | ٧:٣٤١             | 177          | _           |
| ٧: ٢٣             | ٣١           | ١٦ : النحل  | 1:9               | ١٢٤          |             |
| 77:5 27:7         | ٤٣           |             |                   | 140          |             |
| ۲۰:۳۷٥            | ٤٤           | _           | 19:27             | 80           | ۱۰ : يونس   |
| 17:712            | ۰۰           | _           | A:YY - 11:Yo      | 74           | _           |
| 1:147             | ۸۰           | _           | _                 | 78           |             |
| 11:97             | ۸۹           | _           | 72:42             | ٨٩           | _           |
| 10:0              | ١٠٦          | _           | 11:77             | 99           |             |
| 11:179            | 117          | _           | 19:10             | ٣            | ۱۱: هود     |
| 18:40             | 140          | _           | 7:7:-7:19         | 14           | _           |
| ١٣:٣٣٩            | 140          | _           | 19:48             | ٤١           | _           |
| <b>£:</b> V       | 47           | ١٧: الإسراء | 71:77             | ٤٤           | -           |
| Y•:V              | ٣٧           | -           | ٧:١٦٦             | ٧٥           | _           |
|                   | '            | <u>.</u>    |                   |              |             |

| رقم الصفحة والسطر | رقم<br>الآية                          | السو رة<br>و رقمها | رقم الصفحة والسطر | رقم<br>الآية | السورة<br>و رقمها |
|-------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 14:157            | 1.9                                   | ٢١: الأنبياء       | ۱۷:۱۰             | 00           | ١٧: الإسراء       |
| 19:718            | ١٨                                    | ١٢: الحج           | 17410: 88         | ٥٩           | _                 |
| ۲۲،۱۱:۲۳۸         | . 71                                  | _                  | ۸:۲۲              | 77           | _                 |
| 18:41 - 4:4       | . 79                                  | _                  | 1.:٧٨             | 70           | _                 |
| 18:4.1            | ٣٢                                    | _                  | 17:77             | ٧١           | -                 |
|                   | 44                                    |                    |                   | 1            |                   |
| ۱۱:۳۲۸            | 47                                    |                    | : 147 - 11:141    | ٧٨           | _                 |
| ۷:۳۲۰             | ٣٧                                    | _                  | ۳:۲۰٤ ۱           |              |                   |
| 7:470             | 49                                    | <u> </u>           | 1:11              | 9.           |                   |
| 10:400            | ٤٠                                    |                    |                   | 91           |                   |
| 19:100            | ۷٥                                    | _                  |                   | 94           |                   |
| ۸:۸ – ۲۲: ۶ –     | <b>VV</b>                             |                    |                   | 94           |                   |
| 1:710             |                                       |                    | 17:41             | 1.9          |                   |
| \Y:\\\ - •:\Y     | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | _                  | 19:171            | 11.          |                   |
| 1:45 - 14:3       | \                                     | ۲۳ : المؤمنون      | ٥: ٩              | ۱۳           | ۱۸:الکهف          |
| 7:101 - 14:7      | ۲                                     |                    | ٤:٦               | 49           |                   |
| 7:77 - • 37:3     | ا ۳                                   |                    | 11:48             | ٤٢           |                   |
| 1:41 - 14:3       | ٤                                     | [                  |                   |              |                   |
| 7:72.             | 1.                                    | - '                | ۱۱:۸۲             | 05           | ١٩: مريم          |
| 7: 78 •           | 11                                    | -                  |                   | ٥٥           | •                 |
| 1:140             | ٩                                     |                    | 19:418            | ٥٨           | ~                 |
| V: Y              | 99                                    | -                  | 44:150            | 78           | ۲۰: طه            |
|                   | 1                                     |                    | 47:155            | V1           |                   |
| ۲:۸۱              | ٣٠                                    | ۲٤:النور           | ro7:17            | ٧٧           | ~                 |
| ٤:١٤٣             | 78                                    | _                  | 77:710            | 110          |                   |
| 11:51 - 30:7      | 74                                    | ٢٥: الفرقان        | £: YA9            | 178          |                   |
| ۳:۸۹ —            |                                       |                    | ١٠:٨٢             | 144          |                   |
| 7:111             | ٤٨                                    | -                  | 1 . : ٤٤          | 144          | _                 |
| 7:710             | 7.                                    | -                  | W: V9 - W: 1W     | ع ۷          | ٢١ : الأنبيا      |

| رقم الصفحة والسطر | رقم<br>الآية | السورة         | رقم الصفحة والسطر | رقم<br>الآرة | السورة        |
|-------------------|--------------|----------------|-------------------|--------------|---------------|
|                   |              | ورقمها         |                   | الأية        | و رقمها       |
| 11:11             | 14.          | ٣٧: الصافات    | \$:70             | ٦٣           | ٢٥: الفرقان   |
| 14:410            | 7 2          | ۳۸: ص          | ٤:٦٥              | ٦٤           | _             |
| 1:49              | 77           |                | 7:01              | VY           | _             |
| 10:44-11:45       | 77           |                | ۲۰:۲٤             | 74           | -             |
|                   | ٦٣           |                | 47:A£             | 100          | ۲۲: الشعراء   |
|                   |              |                | ١٨:١٥             | 712          |               |
| V:VX 17:٣٦        | ٩            | ۳۹: الزمر      | 7:710             | 77           | ۲۷ : النمل    |
| 7.71              | 17           | _              | 7:01              | ٥٥           | ۲۸ : القصص    |
|                   | ١٨           |                | 1::77             | ٥٦           |               |
| \$: VA - Y : Vo   | ۳٥           |                | ۸:۳٦              | ٤٣           | ۲۹ : العنكبوت |
| <b>ጎ:</b> ለዓ      | ٥٥           | _              | 17:47 - 10:44     | ٤٩           |               |
| V: 4 4            | 77           | -              | ٥:٧٩              |              |               |
| 74:141            | ٧٥           |                | ٧:١٣١             | ۳.           | ۳۰: الروم     |
| <b>A: VV</b>      | ٧            | ٤٠:غافر        | ۱۰:۳۸۰            | ۳۸           |               |
| 1:41              | YA           |                | Y1:V              | 19           | ٣١: لقمان     |
| ۸:۳۱              | 27           |                | 11:122            | 17           | ٣٢: السجدة    |
| 12:0:177          | ٦٠           |                | 7:710             | ١٥           | -             |
| : 121 - 10 (1.14  | ٦            | ٤١ : فصلت      | 17:77-19:77       | 74           | ٣٣: الأحزاب   |
| 17                |              |                | ٣:٣٧              | 44           |               |
|                   | V            |                | 7:124             | 47           | _             |
| <b>£</b> :V       | 77           | -              | ۸۲:۲۸             | ٥٦           | -             |
| ٤:٢١٥             | ۳۷           | _              | ٣:٦               | ٧٠           |               |
| ٤:٢١٥             | ٣٨           | _              | 17:71 - 70:70     | ١٣           | ٣٤ : سبأ      |
| ۲:۲۷ — ۱۲:۲۷      | 144          | ٤٢ : الشوري    | ۸:۳۳۹             | ۲۸.          | <del></del>   |
| -18:7:79-0        |              |                | ۵:٦٩ ١٨:٦٨        | ٤٧           |               |
| 14441:41          |              |                | 19:47             | 7.4          | ٣٥: فاطر      |
| 17:77             | ٤٤           | ٤٣ : الزخرف    | 1:44              | 44           |               |
| ۳: ۲۸۱            | 1            | المدخان الدخان | ٧:٢٣              | 44           |               |
|                   | ۲            |                | ٥:٨               | ٣0           | ۳۳: یس        |

| رقم الصفحة والسطر       | رقم<br>الآية | السورة<br>ورقمها | رقم الصفحة والسطر | رقم<br>الآية | السورة<br>ورقمها |
|-------------------------|--------------|------------------|-------------------|--------------|------------------|
| Y1: 454-7: 41X          | 19           | ١٥٠: الحديد      |                   | - "          | ٤٤: الدخان       |
| 78:9                    | 71           |                  |                   | ٤            |                  |
| 78:188                  | 74           |                  |                   | ٥            |                  |
| ٤:٧٩ - ٥:١١             | 11           | ٥٨: المجادلة     | 19:77             | ٤١           |                  |
| ٤:٣٧١                   | ٥            | ٥٩: الحشر        |                   | ٤٢           | _                |
| ۷:۳۸۵                   | ٦            | _                | ٣:٨٩              | 74           | ٤٥: الحاثية      |
| W:18W - W:81            | \ \ \        | _                | ٤:٨٦              | 10           | ٢٤: الأحقاف      |
| :٣٨٥ ١١:٣٧٥             |              |                  | 017:77            | 40           | _                |
| ۲                       |              |                  | W: WO - 10: V     | ٤            | ٤٧: محمد         |
| ٤:١٠                    | ٨            | _                | 77:47             |              |                  |
| ۱۳:۷۲                   | ٩            | _                | ۱:۳۸۰             | ١٠.          | ٤٨ : الفتح       |
| 7:11                    | ٩            | -                | 10:448            | 70           |                  |
|                         | 1.           |                  | ٧:٣٣٠             | 77           |                  |
| 11:24                   | ٦            | ٦١:الصف          | 11:77             | ٧            | 13: الحجرات      |
| 1:147-7:4               | ٩            | ٦٢: الجمعة       |                   | ٩            |                  |
| YW: 1 V 9               | ۲            | ٦٥: الطلاق       | 7:17              | ١٤           | _                |
| 19:471                  | \ \          | _                | ۳:۱۲              | 17           |                  |
| ٧:٨٢                    | ٦            | ٦٦:التحريم       | 71:44             | ٤٠           | ۰ه:ق             |
| 0:712                   |              | ٧٠: المعارج      | 7:17              | 40           | ١٥: الذاريات     |
| ١١:٨                    | ١٨           | ٧٢:الجن          |                   | ٣٦           |                  |
| 17:171                  | ٤            | ٦٣:المزمل        | ۲۱۰ ۱۳،۱:۲۰٤      | ٤٨           | ٥٢: الطور        |
| 70:71.                  | ۲,           | <u>-</u>         | ١٤                |              |                  |
| 11:99                   | ١ ١          | ٧٤: المدثر       |                   | ٤٩           | <b>–</b>         |
|                         | ۲            |                  | ۲۰:۸۸             | ٣            | ٥٣: النجم        |
|                         | ٣            |                  |                   | ٤            | ·                |
|                         | ٤            |                  | 0:710             | 77           | -                |
| 1:711                   |              | ٧٦: الإنسان      | 1:17-1:10         | ١.           | ٥٦: الواقعة      |
| 7:710                   |              | ٨٤ : الانشقاق    | 17:17:47          | 11           | —                |
| · A : Y 7 7 — W : Y 2 * | 12           | ٨٧: الأعلى       | ٤:١١              | 1.           | ٥٧: الحديد       |

| 1. 11 7. 1. 11 8. | رقع<br>الآرة | السورة         | رقم الصفحة والسطر    | رقم          | السورة      |
|-------------------|--------------|----------------|----------------------|--------------|-------------|
| رقم الصفحة والسطر | الأية        | ورقمها         | ريم الطبيعات والشعور | الآية        | ورقمها      |
| 1.771             | ٤            | ٩٧: القدر      | 11                   | 10           | ٨٧: الأعلى  |
| 77:47             | ١            | • ١ : العاديات |                      | ۲            | ٨٨: الغاشية |
|                   | ٤            | ١٠٧ ؛ الماعون  | ٧:١١                 | ٣            |             |
| 19: 727           | ٥            |                |                      | ٤            |             |
|                   | ٦            |                | 7:7.0                | ٣            | ٨٩: الفجر   |
|                   | ٧            |                | Y:\%%                | ٧            | ٩٤:الشرح    |
| 74:107            | ۲            | ١٠٨:الكوثر     |                      | ٨            |             |
| 1:410             | 1            | ١٠٩ الكيافرون  | ۱۰،۷:۲۱٥             | 19           | ٩٦ : العلق  |
| 1:410             | ١,١          | ١١١الإخلاص     | 7:7                  | - <b>\</b> { | ٩٧: القدر   |

## ٢ ــ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة

| رقم الصفحة         | الحديث                                                                        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                    | ( باب الهمزة )                                                                |
| V:119              | أتاني جبريل ، وقد انقطع عني الوحي ثلاثة أيام . فقلت :                         |
| <b>u</b> . u.u.z i | ما أبطأك يا حبيبي جبرئيل ؟<br>اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم . خالفوا أهل الكتاب . |
| 7:748              |                                                                               |
| 9:184-4:44         | ا تبعوا ولا تبتدعوا . فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار                       |
| 4:44               | الأجر مع الصدمة الأولى                                                        |
| 1                  | أجود الناس من جاد بنفسه في سبيل الله . وأبخل الناس من بخل                     |
| V: 484             | بالسلام                                                                       |
| 14:104             | أحب الأديان الى الله الحنيفية السمحة                                          |
| <b>۲</b> ۳: ۲۲۹    | احبسوا الغريق يوماً وليلة ثم ادفنوه                                           |
| ۲۰:۲۳۸             | ادفنوا الأجساد في مصارعها                                                     |
| ۰:٣٨٢              | أدوا الخياط والمخيط                                                           |
| ۱۷:۳۸۲             | اذا اجتمعتم فعلى عليكم أجمعين وإذا افترقتم فكل واحدعلي أصحابه                 |
|                    | إذا أراد الله بعبد خيراً بعث إليه ملكاً من خزان الجنة ، فيمسح                 |
| 9:78.              | صدره ، فتسخو نفسه بالزكاة                                                     |
| <b>۲</b> ۳ : ۱۳۸   | إذا أقبل الليل من ههنا ( وأومى بيده إلى المشرق) فذلك وقت الغروب               |
| 7:779              | إذا تركت أمنى هذا البيت أن تؤمه لم تناظر                                      |
|                    | إذا تطهر المؤمن تحاتت عنه الذنوب كما تحات الورق عن                            |
| Yo: 1              | الشجرة أوإن سقوطه                                                             |
| Y . : 1 £ V        | إذا تغوّلت لكم الغيلان فأذنوا بالصلاة                                         |
|                    | إذا خرج الرجل في طلب العلم كتب الله له أثره حسنات . فإذا                      |
|                    | التقى هو والعالم فتذاكرا من أمر الله تعالى شيئاً أظلتهما الملائكة             |
| 18:11              | ونودى من فوقهما : أن قد غفرت لكما                                             |
| ۲۰:۲۲۰             | إذا دعيتم الى الجُنائز فأسرعوا ، فإنها تذكركم الآخرة                          |
|                    | إذا ظهرت البدع في أمتى فليظهر العالم علمه . فإن لم يفعل فعليه                 |
| ٤:٢                | لعنة الله                                                                     |
|                    |                                                                               |

| رقم الصفحة والسطر | الجديث                                                                                                   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | إذا قام أحدكم في الصلاة إلى سترة فليدن منها. فإن الشيطان يمر                                             |
| 18:100            |                                                                                                          |
|                   | إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين ثم                                                  |
| 17:411            | سلے و بقوم فیصل ما کتب له                                                                                |
| V.14.             | إذا قمت في الصلاة فاطعن في فخذك اليسرى بإصبعك اليمني                                                     |
| V:19·             | المسيحة ثم قل باسم الله                                                                                  |
| _                 | اذا كنت قائماً في الصلاة فلا تضع يدك اليمني على اليسري ولا                                               |
| 10:109            | اليسرى على النمني                                                                                        |
| u . A             | اذا لقيت القوم فقل لهم : هل لكم أن تخرجوا زكاة أموالكم                                                   |
| 937:3             | طهرة لكم ؟ (لعلي لما أبعثه إلى البين)                                                                    |
| ۲:۲۳۰             | إذا مات الميت فى أول النهارفلا يقيلن إلا فى قبره، و اذا مات فى آخر النهار فلا يبيتن إلا فى قبره          |
| 1.11              | أربعة تلزم كل ذي حجى وعقل من أمتى . قيل : يا رسول الله                                                   |
| 17:74             | ما هي ؟ قال : استماع العلم ، وحفظه ، والعمل به ، ونشره                                                   |
|                   | أربعة يستأنفون العمل: المريض إذا برئ ، والمشرك إذا أسلم .                                                |
| 17:179            | والمنصرف من الجمعة إيماناً واحتساباً ، والحاج إذا قضي حجه                                                |
| ۲۳:۳٤٧            | ارجع ولا تصحبنا على بعير ملعون ( لما سمع رجلا يلعن بعيره )                                               |
| Y                 | أزهد الناس في العالم بنوه ثم قرابته ثم جيرانه                                                            |
|                   | إسباغ الوضوء في المكاره ، ونقل الأقدام الى المساجد ، وانتظار                                             |
| 4.:108            | الصلاة بعد الصلاة ، يغسل الحطايا غسلا                                                                    |
| 10:119            | استاكوا عرضاً ، ولا تستاكوا طولا                                                                         |
| 11:179            | استبراء الأمة إذا وطئها الرجل ، حيضة                                                                     |
| 17:41             | استشرفوا العين والآذن                                                                                    |
| ۲۰:۱۳٥            | أسرق السرّاق من سرق من صلاته                                                                             |
| ٧:١٠٠             | أشربوا أعينكم الماء عند الوضوء. لعلها لا ترى ناراً حامية                                                 |
| ۱۹:۸٦             | أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم                                                                     |
| 7.77: ٧           |                                                                                                          |
| ۲۳:۱۲۰            | أعطيت ثلاثًا لم يعطهن نبي قبلي : نصرت بالرعب ، وأحلت لى الخنائم ، وجعلت لى الأرض مسجداً ، وترابها طهوراً |

| رق <sub>م</sub> المدفيحة والسطر | الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.:44.                          | أعظم أهل عرفات جرماً من انصرف وهو يظن أنه لم يغفر له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٩:٨٢                            | اعملوا الخير وذكروا به أهليكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                 | أعنى بكثرة السجود (للذي قال له : يا رسول الله ادع الله لي أن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 17:140                          | يدخلني الجنة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8:479                           | اغزوا باسم الله ، وفي سبيل الله ، وعلى ملة رسول الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7:175                           | إغسلوا أيدى الصِبيان من الغمر ، فإن الشياطين تشمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                 | أفشوا السلام وأطعموا الطعام ، وصلوا والناس نيام ، تدخلوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7:711                           | الجنة بسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲۳:۱۸٤                          | أفضل الحج الثج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14:41                           | أقضاكم على المستقبل ا |
|                                 | أكثرهم أذكراً للموت وأشدهم استعداداً له ( لما قال : من أكيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4:411                           | الناس؟ وقالوا: الله ورسوله أعلم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                 | أكثرهم للموت ذكراً وأحسبهم له استعداداً ، أولئك هم الأكياس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| V: YYY                          | ( لما سألوه : أي المؤمنين أكيس ؟ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲۲۱: ٥                          | أكثروا من ذكر هاذم اللذات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                 | أكثروا من الصلاة على يوم الجمعة ، فإنه يوم تضاعف فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14:14                           | الأعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                 | ألا أدلكم على ما يكفر الذنوب والحطايا ؟ إسباغ الوضوء عند إ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 18:1                            | المكاره ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة ، فذلك الرباط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                 | ألا رب مسرور ومغبون وهو لا يشعر، يأكل ويشرب ويضحك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17:771                          | وحق له من الله أن يصلي السعير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14:47                           | التمسوها في العشر الأواخر ( لما سئل عن ليلة القدر )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                 | ألست أولى بكم من أنفسكم ؟ قالوا: بلي . قال: فمن كنت مولاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14:14                           | فعلى مولاه . اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳:۳۴،                           | اللهم ارحم المحلقين ، اللهم ارحم المحلقين والمقصرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 17:41                           | اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ( دعاه يوم أحد )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                 | اللهم لك صمنا ، وعلى رزقك أفطرنا فتقبله منا . ذهب الظمأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10:44.                          | وامتلأت العروق وبتي الأجر ، إن شاء الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4:101                           | إمام القوم وافدهم إلى الله . فقدموا في صلاتكم أفضلكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| رقمالصفحة والسطر                          | الحديث                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0:9.                                      | الإمامة في قريش                                                                                                                                         |
| 7:729                                     | أمان لأمتى من الغرق إذا ركبوا الفلك قالوا: بسم الله الرحمن الرحم وما قدروا الله حق قدره أمرت بطاعة الله إلى بيتى بطاعة الله                             |
| 7•: <b>7</b> 7<br>1 <b>V</b> : <b>V</b> 7 | وطاعتى . وامر الناس جميعا دومهم بطاعه الله وطاعبى وطاعه الله وطاعبى وطاعه الله وطاعتى وطاعه الله وطاعتى وطاعه ا<br>الأئمة من أهل بيتى<br>أنت مع من أحست |
| ٥:١٧٨                                     | إن الأرض بكم برة ، تتيممون منها ، وتصلون عليها في الحياة                                                                                                |
| ۰:۲۱۷                                     | الدنیا ، وهی کم کفات فی الممات<br>إن الحمی طهور من رب غفور                                                                                              |
| 1.:44.                                    | إن العبد لتكون له المنزلة من الجنة فلا يبلغها بشيءمن البلاء حتى يدركه الموت يدركه الموت إن الله أرسلني برسالة فضاق بها صدري . وخشيت أن يكذبني           |
| ٦:١٤                                      | الناس ، فتواعدنی ، إن لم أبلغها أن يعذبني                                                                                                               |
| ነኘ: ٣٤٨                                   | إن الله تبارك وتعالى يحب الرفق ويعين عليه . فإذا ركبم هذه الدواب العجم ، فإن كانت الأرض جدبة، فا نجواعليها بنقيها                                       |
| 7:190                                     | إن الله تبارك وتعالى أهدى إلى أمتى هدية لم يهدها إلى أحد من الأمم تكرمة من الله تعالى لها                                                               |
|                                           | إن الله عز وجل كره لكم ستاً : العبث فى الصلاة ، والمن فى الصدقة ، والرفث فى الصيام، والضحك عند القبور، وإدخال                                           |
| ۸:۱۷٤                                     | العيون فى الدور بغير إذن ، والجلوس فى المساجد وأنتم جنب                                                                                                 |
| ۱۸:۲۲۳                                    | إن الله عن وحل أعطى عباده الدنيا قرضاً                                                                                                                  |
| 9:97                                      | إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس ، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء العلماء إن الله يعجب لعبده إذا قال: اغفر لىذنوبى . يعلم أنه لا يغفر       |
| 17:487                                    | الذنوب غيره                                                                                                                                             |
| 17:71                                     | إن صدقة المؤمن لاتخرج من يدهحي يفك عنها لحياسبعين شيطانا                                                                                                |
| ٤ : ٣٨٣                                   | إن علياً منى وأنا منه ، وله ما اصطنى إن غلياً منى وأنا منه ، وله ما اصطنى إن في الجنة شجرة تخرج من أصلها خيل بلق لا تروث ولا تبول                       |
| 1                                         | 5. 5 55 6.0. 4. G 5 E C. O.                                                                                                                             |

| رقم الصفحة والسطر | الحديث                                                                                                      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17:148            | مسرجة ملجمة ، لجمها الذهب ، وسروجها الدر والياقوت                                                           |
| ۲۰:۳۰۱            | إِن قُومًا يغز ون البيت ، فإذا نزلوا في البيداء ، بعث الله جبرئيل                                           |
|                   | إِن لله ملائكة يصلون على أصحاب الحيل ، من اتخذها فأعدها                                                     |
| 17:48             | في سبيل الله                                                                                                |
| 19:727            | إنا ، أهل بيت ، لا تحل لنا الصدقة                                                                           |
|                   | أَلْ الله الله عن أعظم الأثبياء ، ثم الأثبة ثم المؤمنون ( لما سئل عن أعظم ا                                 |
| ۱۷: ٤٧            | الناس امتحاناً وبلاء في الدنيا ؟)                                                                           |
|                   | إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته                                               |
| 19:107_0:8        | إلى الله ورسوله ، فهجرته إلى الله ورسوله                                                                    |
|                   | إنما يعطى أحدكم جزءاً مما أعطاه الله ، فليعطه بطيب نفس منه ،                                                |
| 12:72.            | ومن أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره                                                                           |
| ለ : "ሃን           | إنى برىء من كل مسلم نزل مع مشرك في دار                                                                      |
| ۳: ۲۸             | إلى تارك فيكم الثقلين : كتاب الله ، وعترتي أهل بيتى                                                         |
|                   | أوصى من آمن بالله وبي وصدقني ، بولاية أمير المؤمنين (على                                                    |
|                   | بن أبي طالب) فإن ولاءه ولائي . أمر أموني به ربي ، وعهد                                                      |
| 10:10             | عهده إلى"، وأمرني أن أبلغكموه                                                                               |
| 4:441             | أوصيك بذكر الموت ، فإنه يسليك عن أمر الدنيا                                                                 |
| 18:17             | أول العلم الصمت، والثاني الأسماع، والثالث العمل به، والرابع نشره                                            |
| ۸:۲۳۳             | أول عدل الآخرة القبور ، لا يعرف فيها شريف من وضيع .                                                         |
| {                 | أول من يدخل الجنة من الناسشهيد، أو عبد مملوك أحسن عبادة                                                     |
| 71:727            | ربه ونصح سيده ، أو رجل عفيف ذو عيال .                                                                       |
| 17:178            | إياكم وشدة التثاؤب في الصلاة فإنها عوّة الشيطان                                                             |
| j                 | أيها الناس ، اعلموا أن عليا مني بمنزلة هارون من موسى ، إلاأنه                                               |
| 17:17             | لا نبي بعدي .                                                                                               |
| 11:44             | أيها الناس ، السكينة ، السكينة . ( لما أفاض من مزدلفة)                                                      |
|                   | أيها الناس ، إن جبرئيل استقبلني فقال : يا محمد ، من أدرك                                                    |
| 17: 779           | ايها الناس ، إلى جبرايل استعبائي عنان . يو عدد الله شهر رمضان فلم يغفر له فيه فمات فدخل النار ، فأبعده الله |
|                   | ستهر ومصال فلم يعشر للدفية اللك عنا من الله عناد عام الله فله                                               |
| 1:779             | أيها الناس ، إنه قد أظلكم شهر عظيم ، شهر مبارك ، شهر فيه<br>ليلة العمل فيها خير من العمل في ألف شهر .       |
| 1                 | ليله العمل فيها حير من العمل في الله العمل .                                                                |

| رقالم صفحة والسطر | الحديث                                                                    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ۲۰:۸٦             | الأثمة من أهل بيتي كالنجوم ، بأيهم اقتديتم اهتديتم .                      |
|                   | ( بابالباء )                                                              |
| ٥:١٢٣             | بئس العبد القاذورة                                                        |
| 17:449            | بعثت إلى الأحمر والأسود                                                   |
| 11:449            | بعثت إلى الناس كافة                                                       |
| : 10/-0:1         | بنيت الصلاة على أربعة أسهم : سهم إسباغ الوضوء ، وسهم                      |
| 0                 | الركوع ، وسهم السجود ، وسهم الحشوع                                        |
| 17:1.8            | البول في الماء القاشم من الجفاء                                           |
| ۲۱:۳۰۱            | البيداء هي ذات ألجيش                                                      |
|                   | ( باب التاء )                                                             |
| 17:41             | تجب صدقة الفطر على الرجل عن كل من في عياله                                |
| 40:100            | تراصُّوا في الصلاة ، لا يتخلكم الشياطين كأنها بنات حذف                    |
| ۸:۲۷۱             | تُسْحَرُوا وَلُو بَشْرِبَةَ مَاءً ، وأَفْطَرُوا وَلُو عَلَى شَقَّ تَمْرَة |
| 17:119            | التشويص بالإبهام والمسبحة عند الوضوء ، سواك                               |
| ۲۸:۸۱             | تعلموا العلم ، فإن في تعلمه لله خشية ، وطلبه عبادة                        |
|                   | تعلموا العلم قبلأن يرفع                                                   |
| 17:97             | تعلموا من عالم أهل بيتي ، وممن تعلم من عالم أهل بيتي ، تنجوا              |
| ۱۵:۸۰             | من النار                                                                  |
| 14:141            | التهجير إلى الجمعة حج فقراء أمتى                                          |
|                   | (باب الثاء)                                                               |
| 1:119             | ثلاث أعطيهن النبيون : العطر ، والأزواج ، والسواك                          |
|                   | ثلاث لو تعلم أمتى ما لها فيه لضربت عليها بالسهام : الأذان ،               |
| ٧:١٤٤             | والغدو إلى ألجمعة ، والصف الأول                                           |
|                   | ثلاث من أعمال الجاهلية لا يزال الناس فيها حتى تقوم الساعة:                |
| 1777: 11          | الاستسقاء بالنجوم ، والطعن في الأنساب ، والنياحة على الموتى               |
|                   | ثلاث يطفئن نور العبل : من قطع ود " أبيه ، وغير شيبه بسواد ،               |
| 9:140             | و وضع بصره فی الحجرات                                                     |
| •                 |                                                                           |

| رقم الصفحة والسطر | الحديث                                                                                  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | ( باب الجيم)                                                                            |
| ۱۰:۱٤۸            | الجلوس في المساجد لانتظار الصلاة ، عبادة                                                |
|                   | ( باب الحاء)                                                                            |
| 11: 798           | الحاج ثلاثة : أفضلهم نصيباً رجل غفرله ما تقدم من ذنبه وما تأخر                          |
| 18:47             | الحسن والحسين إماما حق ، قاماً أو قعداً . وأُبوهما خير منهما                            |
| 104.0             | حمله القرآن عرفاء أهل الجنة ، والمجاهدون في سبيل الله قوادهم،                           |
| ۵ : ۳٤٣           | والرسل سادة أهل الجنة                                                                   |
|                   | ( باب الحاء)                                                                            |
| £: \Y£            | الختان الفطرة                                                                           |
| 70:711<br>77:102  | خمروا آنيتكم ، وأوكوا أسقيتكم<br>خير صفوف الصلاة المقدم ، وخير صفوف الجنائز المؤخر      |
| 9:450             | الحيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة                                            |
| ,,,,              | ( باب الدال )                                                                           |
| ۱۹:٤٧             | الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر                                                           |
| ۲۲:۱۳٤            | الدين النصيحة . فقيل : لمن يا رسول الله ؟ قال : لله ولرسوله                             |
| ۲:۳۷۸             | ولأعمة المسلمين ولجماعتهم                                                               |
|                   | ( باب الذال )                                                                           |
| ۲: ۳۷۸            | ذمة المسلمين واحدة ، يسعى بها أدناهم                                                    |
|                   | ( باب الراء )                                                                           |
| ۲۸۳: ۵            | رأيت صاحب العباءة التي غلها ، في النار                                                  |
| /:V·              | رب حامل علم ليس بفقيه، و رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه                                 |
| ۰:۲۷۸-۳:۸۰        | رحم الله امرء آسمع مقالتي فوعاها ، وبلغها إلى من لم يسمعها إ                            |
| 14.106            | رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الحبنون حتى ا                            |
| 17:198<br>2:474:0 | يفيق ، وعن الطفل حتى يحتلم<br>رفع الله عن أمتى خطاها ونسيانها وما أكرهت عليه            |
| 114               |                                                                                         |
| ( ( . 92 w        | (باب السين)                                                                             |
| 11.121            | السائل رسول رب العالمين ، فمن أعطاه فقد أعطى الله عز وجل،<br>ومن رده فقد رد الله عز وجل |
|                   | وس رده معد رد اسد در وجن                                                                |

| رقم الصفحة والسطر | الجديث                                                        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| 7.: 45            | سافر وا تغنموا ، وصوموا تصحوا، واغز وا تغنموا، وحجواتستغنوا   |
|                   | سبعة لا يقصرون الصلاة : الأمير يدور في إمارته . والحابي       |
| 11:197            | ىدور فى جيايته إلخ                                            |
|                   | السحور بركة ، ولله ملائكة يصلون على المستغفرين بالأسحار       |
| 1:441             | وعلى المتسحرين                                                |
| 1.:119            | السواك شطر الوضوء ، والوضوء شطر الإيمان                       |
| <b>۲1:11</b>      | السواك مطيبة للفم ، مرضاة للرب                                |
|                   | (باب الشين)                                                   |
| ۲۲:۲۸۳            | شعبان شهری ، ورمضان شهر الله                                  |
| 1:140             | الشعر الحسن من كسوة الله عز وجل ، فأكرموه                     |
| V:170             | الشيب نور ، فلا تنتفوه                                        |
| ٥:٧٥              | شيعة على هم الفائز ون                                         |
|                   | ( باب الصاد)                                                  |
| ۱۱:۳٤۸            | صاحب الدابة أحق بالجادة من الراجل، والحافي أحق بها من المنتعل |
| ۸:۱۵۰             | الصلاة إلى غير سترة من الجفاء                                 |
| 4:4.9             | صلاة الجالس لغير علة على النصف من صلاة القائم                 |
| 10:17             | الصلاة جامعة                                                  |
| ٤:١٣٦             | صلاة ركعتين خفيفتين في تمكن ، خير من قيام ليلة                |
| 4:418             | صلاة في مسجدي تعدل ألف صلاة                                   |
|                   | الصلاة في المسجد الحرام مائة ألف صلاة ، والصلاة في مسجد       |
| ٥:١٤٨             | المدينة عشرة آلاف صلاة                                        |
| 17:797            | الصلاة في مسجد المدينة عشرة آلاف صلاة                         |
| 7:144             | الصلاة قربان كل تقي                                           |
| 11:100            | صلوا صفوفكم ، وحادوا بين مناكبكم ، ولا تخالفوا بينها          |
| ۱۲:۱۳۸            | صلوا العصر والشمس بيضاء نقية                                  |
| 74: 740           | صلوا خلف من قال لا إله إلا الله ، وعلى منقال لا إله إلا الله  |
|                   | صهل فرسی وعندی جبرئیل ، فتبسم ، فقلت له : لم تبسمت            |
| 1:450             | یا جبرئیل ؟                                                   |
| ۳:۲۲۷             | صوتانملعونان يبغضهما الله: إعوال عندمصيبة ، وصوت عندنعمة      |

| رقم الصفحة والسطر | الحديث                                                          |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1:140             | طولن أظافيركن ، فإنه أزين لكن (قالما للنساء)                    |
|                   | ( باب العين )                                                   |
| V:Y9.             | على الرجال أن يحجوا نساءهم                                      |
| ነኘ: ፕለ            | على وفاطمة وولدهما                                              |
| 40:104            | العلم نور يجعله الله في قلب من يشاء من عباده                    |
| 17:44             | العمرة إلى العمرة كفارة ما بينها ، والحجة المتقبلة ثوابها الجنة |
| 77: <b>7</b> 44   | عمرة في شهر رمضان تعدل حجة                                      |
| 19:19             | على منى وأنا منه ، وهو ولى كل مؤمن ومؤمنة بعدى                  |
| 7:459             | عليكم بالنسلان ، يعنى الهرولة ، فإنه يذهبعنكم كثيراً مما تجدون  |
|                   | ( باب الفاء )                                                   |
|                   | فوق كل برّ برّ ، حتى يقتُل الرجل في سبيل الله ، وفوق كل         |
| 10:454            | عقوق عقوق ، حتى يقتل الرجل أحد واللديه                          |
|                   | فها سقت السهاء وسقى فتحا العشر، وفيا سنى بالغرب والنواضح        |
| 14:410            | تنصف العشر                                                      |
|                   | (باب القاف)                                                     |
| 19:494            | قاتل عمار في النار                                              |
| ٤:٩٠              | قدمُوا قريشاً ولا تتقدموهم ، وتعلموا منهم ولا تعلموهم           |
| 17:450            | قلدوا الحيل، ولا تقلدوها الآوتار                                |
|                   | قولى يا أم سلمة : اللهم أعظم أجرى في مصيبتي ، وعوضني            |
| 1:445             | خيراً منها                                                      |
|                   | ( باب الكاف )                                                   |
| 11:44             | كل عرفة موقف ، وكل مزدلفة موقف ، وكل مني منحر                   |
| ٧:٣٤٥             | كلُّ لهو في الدنيا فهو لهو باطل ، إلا ما كان من رميك عن         |
|                   | قوسك ، وتأديبك فرسك                                             |
|                   | كل مؤمن من أمتى صديق وشهيد ، ويكرم الله بهذا السيف              |
| 19:454            | من شاء من خلقه                                                  |
| ۲۰:۱۲۳            | كل مولود يولد على الفطرة                                        |
| 14:41             | كل نعيم مستول عنه العبد ، إلا ما كان في سبيل الله               |

| رقم الصفحة والسطر | الحديث                                                           |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|
|                   | ( باب اللام )                                                    |
| 14:45             | لاتتخذوا ظهورالدواب كراسي ، فربدابة مركوبة خيرمن راكبها          |
| 1: 4 \$ 4         | لا تتم الصلاة إلا بزكاة ، ولا تقبل صدقة من غلول                  |
|                   | لا تحل الصدقة لغني ، إلا لحمسة : عامل عليها ، أوغارم ،           |
| ۲:۲٦۱             | وهو الذي عليه الدين إلخ                                          |
| 1:409             | لا تحل الصدقة لى ولا لأهل بيتي ، إن الصدقة أوساخ الناس           |
|                   | لا تزال أمتى بخير وعلى شريعة من دينها جميلة ، ما لم يتخطوا       |
| 18:17.            | القبلة بأقدامهم                                                  |
| 1:474             | لا تصام الفريضة إلاباعتقاد ونية، ومن صام على شك فقد عصى          |
| 19:177            | لا تصلَّى المرأة إلا وعليها من الحليُّ أدِناه ، خرص فما فوقه     |
|                   | لا تقوم الساعة حتى تكون الصلاة منتًّا، والأمانة مغنماً ، والزكاة |
| 4: 150            | مغومآ                                                            |
| <b>ን</b> :        | لا تقوم الساعة حتى يؤكل المجاهد كما تؤكل الحضر                   |
| ۱۸:۱              | لا راحة فى العيش إلا لعالم ناطق ، أو مستمع واع                   |
| 18:450            | لا سبق إلا في ثلاث : في حافر ، أو خف ، أو نصل                    |
| 17:100            | لا صلاة إلا بطهور                                                |
| Y • : Y V V       | لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل                              |
| 18:100            | لا عمل إلا بنية ، ولا عبادة إلا بيقين ، ولا كرم إلا بالتقوى      |
| 0:178             | لا يترك الأقلف في الإسلام حتى يختتن ، وأو بلغ تمانين سنة         |
| ۲۰:۱۳۳            | لا يجزيها إلا أن لا تجد الماء                                    |
| 71:17             | لا يزال الشيطان هائباً للمؤمن ما حافظ على الصلوات الحمس          |
| ۲۰:۱۳۳            | لا يستقل أحدكم من الخير شيئاً يفعله ، ولو أن يصب من دلوه         |
| 9:179             | في إناء غيره                                                     |
| ۲۰:۳۲٦            | لا يضحي بالجداء ولا بالجرباء                                     |
| 117:37            | لا يعضد شجرها ( في مكة )                                         |
| 4.:414            | لا يغز قوم حتى يدعوا                                             |
| 17:177            | لا يقبل الله صلاة الجارية قد حاضت حتى تختمر                      |
| ۲٦:۳۱۰            | لا يقطع شجرها ولا يختلي خلاها ( في مكة )                         |
| 11:177            | لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عظم ولا عصب                         |

| رقم الصفحة والسطر | الحديث                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11:1              | لتركبن سنن من كان قبلكم ، ذراعاً بذراع ، وباعاً بباع                                                                                                                                                 |
|                   | لتركبن سنن من كان قبلكم ، ذراعاً بذراع ، وباعاً بباع لتسلكن سبل الأمم ممن كان قبلكم ، حذو النعل بالنعل ،                                                                                             |
| 1::1              | والقذة بالقذة                                                                                                                                                                                        |
| 10:177            | لعن الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوها أثمانها                                                                                                                                          |
|                   | لعن الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوها أثمانها لقد حكمت بحكم الله تعالى من فوق سبعة أرقعة ( لما حكم سعد                                                                                 |
| 14:400            | ابن معاذ فی بسی قریظة)                                                                                                                                                                               |
| 18:42             | لكل بيت باب ، وباب القبر مما يلي الميت                                                                                                                                                               |
| 77: 779           | لكل شيء زكاة ، وزكاة الأبدان الصيام                                                                                                                                                                  |
| ٧: ١٣٣            | لكل شيء وجه ، ووجه دينكم الصلاة                                                                                                                                                                      |
| V: YY0            | لم أنهكم عن البكاء ، وإنما نهيتُكم عن النوح والعويل لل أنهكم عن النوح والعويل لا أسرى بى إنى السهاء ، قيل لى : فيم اختصم الملأ الأعلى ؟ لما دعا موسى وهرون ربهما قال الله تعالى: قدأجيبت دعوتكما إلخ |
| Y:1               | لما أسرى في إني السماء ، قيل ل : فيم المحتصم الملا الأعلى ؟                                                                                                                                          |
| 9:454             | لما دعا موسى وهرون ربهما قال الله تعالى: قداحيبت دعوتكما إلخ                                                                                                                                         |
| <b>የ</b> ፡        | له غنمه وعليه غرمه ( فی الرهن )                                                                                                                                                                      |
| ۸:۱۱۳             | لها ما أخذت بأفواهها                                                                                                                                                                                 |
| ۰:۳۰۰             | لو استقبلت فی أمری ما استدبرت لم أسق الهدی و لجعلتها متعة                                                                                                                                            |
| 0:119             | الولا أن أشق على أمتى لفرضت عليهم السواك مع الوضوء                                                                                                                                                   |
| \$:108            | لو يعلمون ما فيهما (العشاء والفجر) لأتوهما ولو حبواً                                                                                                                                                 |
| 14:145            | ليأخذأحدكم من شعر صدغيه ومنعارض لحيته، ورجلوا اللحي                                                                                                                                                  |
| <b>£:</b> \\\     | ليتطيب أحدكم يوم الجمعة ، ولو من قارورة امرآته                                                                                                                                                       |
| 10:10             | اير م أحدكم ببصره في صلاته إلى موضع سجوده                                                                                                                                                            |
|                   | لير م أحدكم بنظره في صلاته إلى موضع سجوده. فإذا ركع فلينظر                                                                                                                                           |
| 10:10             | قدر ذراعیه                                                                                                                                                                                           |
| ۱۰:۳۸۷            | ليس للعبد من الغنيمة شيء ، وإن حضر وقاتل عليها                                                                                                                                                       |
| ٧:٣٧٠             | ليكن في شعاركم اسم من أسماء الله                                                                                                                                                                     |
| ۱۰:۱۵۵            | ليلني منكم أولو النهي والعلم                                                                                                                                                                         |
| 10:444            | (باب الميم) ما أدرى أيهم أعظم ذنباً ؟ الذى يمشى مع الجنازة بغير رداء أم الذي يقمل : الفقها                                                                                                           |
| 19:450            | ما استخلف رجل على أهله خليفة ، إذا أراد سفراً ، أفضل من                                                                                                                                              |

| ر <b>ق</b> م الصفحة والسطر | الحديث                                                                                                                    |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | ركعتين يصليهما                                                                                                            |
| ۲۲: ۱۸                     | ما سقته الماء والأنهار أوكان بعلا ، ففيه العشر                                                                            |
|                            | ما على الرجل إذا تكلف له أخوة طعاماً، فدعاه إليه وهو صائم ،                                                               |
| 17:710                     | أن يفطر                                                                                                                   |
| 1:451                      | ما كرم عبد على الله إلا ازداد عليه البلاء                                                                                 |
|                            | ما من أحد من أمني قضي الصلاة ثم مسح وجهه بيده اليميي                                                                      |
| 1:171                      | ثم قال إلخ                                                                                                                |
| 14:44                      | ما من امرئ مسلم غسل أخاً له مسلماً فلم يقذره ولم ينظر إلى عورته                                                           |
| 11:119                     | ما من عبد مؤمن قام في جوف الليل إلى سواكه فاستن ثم تطهر                                                                   |
| 14:414                     | ما من عبد مسلم يعود مريضاً إلا صلى عليه سبعون ألف ملك                                                                     |
|                            | ما من قطرة أحب إلى الله من قطرة دم فى سبيل الله ، أو قطرة                                                                 |
| 17:454                     | دمع في جوف الليل من خشية الله                                                                                             |
| 17:72.                     | ما هَلَكُ مال في برولا بحر إلا بمنع الزكاة، فحصنوا أموالكم بالزكاة                                                        |
| 7:111                      | الماء يطهر ولا يطهر                                                                                                       |
| 11:490                     | المدينة حرم ما بين عير إلى ثور ، فمن أحدث فيها حدثاً                                                                      |
|                            | مرحباً بوفد الله ( ثلاثاً ) الذين إن سألوا أعطوا ( قالها لما وقف                                                          |
| 40:44                      | بعرفة في حجة الوداع )                                                                                                     |
| 1:144                      | مر نساءك ( لعلي" ) لا يصلين معطلات                                                                                        |
|                            | مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبع سنين ، واضر بوهم على<br>تركها إذا بلغوا تسعاً ، وفرقوا بيهم في المضاجع إذا بلغوا عشراً |
| 7:198                      | تركها إذا بلغوا تسعاً ، وفرقوا بيهم في المضاجع إذا بلغوا عشراً                                                            |
| ۱۰:۳٦۸                     | مروا بالمعروف وأنهوا عن المنكر                                                                                            |
| 11:445                     | المريض ، ترمى عنه الجمار                                                                                                  |
|                            | مستريح ومستراح منه : فأما المستريح فالعبد الصالح استراح من                                                                |
| 14:41                      | غم الدنيا                                                                                                                 |
|                            | من ابتني لله مسجداً ولو مثل مفحص قطاة ، بني الله له بيتاً                                                                 |
| 7:10.                      | في الجنة                                                                                                                  |
| 14:40                      | من أبغضنا ، أهل البيت ، بعثه الله يوم القيامة يهوديًّا                                                                    |
| 1:140                      | من اتخذ شعراً فلم يفرقه فرقه الله يوم القيامة بمسهار من نار                                                               |
| 7:170                      | من اتخذ شعراً فليحسن إليه                                                                                                 |
| ۱۳:۱۷٦                     | من اتهى على ثوبه أن يلبسه فى صلاته ، فليس لله اكتساؤه                                                                     |

| رقم الصفحة والسطر | الحديث                                                        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| 14:44             | من أحب الدنيا ذهب خوف الآخرة من قلبه                          |
| 41:14.            | من أحدث في صلاته فلينحرف فيتوضأ ثم يبتدئ الصلاة               |
| ٧:٣٤٢             | من أحس من نفسه جبناً فلا يغز                                  |
| 5:140             | من أذنب ذنباً فأشفق منه ، فليسبغ الوضوء ، ثم ليخرج إلى براز   |
| \$: \$90          | من أراد دنيا أو آخرة فليؤم هذا البيت                          |
|                   | من أراد شيئاً من قيام الليل فأخذ مضجعه فليقل: اللهم لاتؤمى    |
| 4:414             | مكرك                                                          |
| 8:148             | من أسبغ وضوءِه ، وأحسن صلاته، وأدى زكاة ماله وكف غضبه         |
|                   | من استطعتم أن تأسروه من بني عبد المطلب فلا تقتلوه ، فإنهم     |
| Y: <b>٣</b> ٧٦    | إنمما خرجوا كرهآ                                              |
| 10:44.            | من استؤسر من غير جراحة مثخنة فليس منا                         |
| 9:475             | من أصيب منكم بمصيبة بعدى فليذكر مصابه بي                      |
| 17:72             | من اغتابغازياً في سبيل الله ، أو آذاه ، أو خلفه بسوء في أهله  |
| 17:97             | من أفنى بغير علم لعنته ملائكة السهاء وملائكة الأرض            |
| 1:101             | من أكل من هذه البقلة ( الثوم) فلا يقربن مسجدنا                |
| ۱۷:۸۲             | من تعلم العلم في شبابه كان بمنزلة النقش في الحجر              |
|                   | من جلس في مصلاه ثانياً رجليه يذكر الله تبارك وتعالى ، وكل     |
| 17:170            | الله عز وجل به ملكاً                                          |
| 14:419            | من ختم له بشَّهادة أن لا إله إلا الله دخل الجنة               |
| 77:1.7            | من رغب عن سنتي فليس من أميي                                   |
| 19:797            | من زار قبری بعد موتی ، کان کمن هاجر ایل فی حیاتی              |
| 74:108            | من سمع داعينا ، أهل البيت ، فليأته ولو حبواً على الثلج والنار |
| ۱۸:۲۸۳            | من صَاَّم ثلاثة أيام من كل شهر ، كان كمن صام الدهر كله        |
| 4:104             | من صلى الصلاة في جماعة فظنوا به كل خير ، وأجيزوا شهادته       |
| 18:487            | من ضيق طريقاً فلا جهاد له                                     |
| 77:79             | من طاف بهذا البيت أسبوعاً وأحسن صلاة ركعتيه ، غفر له          |
|                   | من عرف فضل شيبه فوقره ، آمنه الله عز وجل يوم القيامة من       |
| 7:140             | فزع يوم القيامة                                               |
| ۸۶۳: ٥            | من قتل دون ماله فهو شهيد                                      |
| 1                 | من قرأ في دبر كل صلاة مكتوبة ( قل هو الله أحد) مائة مرة ،     |
|                   |                                                               |

| رقم الصفحة والسطر | الحديث                                                                                                                                            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17:17.            | جاز الصراط يوم القيامة                                                                                                                            |
| 17:17             | من قعد فى مصلاه الذى صلىفيه الفجر، يذكر الله حتى تطلع الشمس ، كان له كحج بيت الله من الله من أظافره يوم الجمعة ، أخرج الله تبارك وتعالى من أنامله |
| 44:178            | داء وأدخل ما شفاء                                                                                                                                 |
| 14:187            | من كان القرآن حديثه ، والمسجد بيته ، بني الله له بيتاً في الجنة                                                                                   |
| 1:127             | من لم يتم وضوءه و ركوعه وسجوده وخشوعه ، فصلاته خداج                                                                                               |
| YV-0:Y0           | من مات لا يعرف إمام دهره مات ميتة جاهلية                                                                                                          |
| 1019              | '                                                                                                                                                 |
| 17:77             | من مات له ثلاثة من الولد فاحتسبهم حجبوه من النار                                                                                                  |
| ۷:۳۸۰             | من وضع عن ذميّ جزية أوجبها الله تعالى عليه الخ                                                                                                    |
| 10:187            | من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليميى ، وليقم في اليسري                                                                                           |
| 11:41             | من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين                                                                                                               |
| 16.1.             | منزلة أهل بیتی فیکم کسفینة نوح، من رکبها نجا ، ومن تخلف                                                                                           |
| ۰۸: ۱۲<br>۲۲۲: ۲۲ | عنها غرق                                                                                                                                          |
| 17:108            | الموت ريحانة المؤمن                                                                                                                               |
| 0:177             | المؤمن وحده جماعة                                                                                                                                 |
|                   | الميتة نجس وإن دبغت                                                                                                                               |
|                   | ( باب النون )                                                                                                                                     |
| ٦: ١٣٣            | نجوا أنفسكم ، اعملوا ، وخير أعمالكم الصلاة                                                                                                        |
|                   | نجوا أنفسكم ، اعملوا ، وخمير أعمالكم الصلاة<br>نظفوا طريق القرآن ، قيل : وما طريق القرآن يا رسول الله ؟ قال                                       |
| 4:119             | افواهكم                                                                                                                                           |
| 10:40             | نعم ، إنما حجر بذلك سفك دمه                                                                                                                       |
|                   | نعم وزير الإيمان العلم . ونعم وزير العلم الحلم ، ونعم وزير الحلم                                                                                  |
| ۲۲:۸۲             | الرفق، ونعم وزير الرفق اللين                                                                                                                      |
| ۱۸:٤١             | نفذوا جيش أسامة                                                                                                                                   |
|                   | النفس مصابة ، والعين دامعة ، والعهد قريب ، فقولوا ما أرضى                                                                                         |
| 17:770            | الله ، ولا تقولوا الهمجر                                                                                                                          |
| Y•:YV•            | نوم الصائم عبادة ، ونفسه تسبيح                                                                                                                    |

| رقم الصفحة والسطر | الحديث                                                             |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                   | ( باب الهاء)                                                       |
| 14:404            | هاتوا ربع العشر ، من عشرين مثقالا نصف مثقال                        |
| 14: 404           | هاتوا ربع العشر ، من كل عشرين مثقالا نصف مثقال                     |
| 11:404            | هاتوا ربع العشر ، من كل عشرين ديناراً نصف دينار                    |
| 19:475            | هذا المنحر ، ومنى كلها منحر                                        |
| 10:748            | هذا المنحر ، وكل مني منحر                                          |
| 18:18             | هذا يوم الثج والعج                                                 |
|                   | هما سيدا شباب أهل الجنة ، وأبوهما خير منهما (عن الحسن              |
| 18:47             | والحسين)                                                           |
| 7:111             | هو الطهور ماؤه ، الحل ميتته (عند ذكر البحر )                       |
| 19: ۲۸0           | هي أيام أكل وشرب وبعال ( أيام التشريق)                             |
|                   | ( باب الواو )                                                      |
| 9:457             | الواحد شيطان ، والاثنان شيطانان ، والثلاثة نفر                     |
|                   | والذى نفس محمد بيده لدعاء الرجل بعدطلوع الفجر إلى طلوع             |
| 18:177            | الشمس أنجح في الحاجات من الضارب بماله في الأرض                     |
| ۸: ۱۳۰            | الولد للفراش وللعاهر الحجر                                         |
| ٤٥:٣              | ولو تقطع الجاهل من العبادة إرباً إرباً، ما ازداد من الله إلا بعداً |
| ٥٦٧:٢             | وما سقت السهاء والأنهار ففيه العشر                                 |
|                   | ( باب الياء )                                                      |
| 4:140             | يا أبا قتادة ، رجل جمتك وأكرمها وأحسن إليها                        |
| 0:44.             | يا أسامة ، عليك بطريق الجنة ، وإياك أن تختلج عنها                  |
| 77:107            | يًا أنس، صل صلاة مودع ترى أنك لا تصلى بعدها صلاة أبداً             |
|                   | يًا بريدة : إنَّ عِليا ليسُّ بظلام ، ولم يُخلق للظلم ، وهو أخى     |
| <b>ጓ</b> :        | ووصبى وولي أمركم من بعدى                                           |
|                   | يا على "، أقرأ في دبر كل صلاة آية الكرسي ، فإنه لا يحافظ           |
| 7:174             | علمها إلا نبي أو صديق أو شهيد                                      |
| 17:70             | يا على"، أنَّت والأوصياء من ولدك أعراف الله بين الجنة والنار       |
| -                 | يًا على" ، النفقة على الخيل المرتبطة في سبيل الله هي النفقة التي   |

| رقم الصفحة والسطر | الحديث                                                               |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 17:45             | قال الله تعالى ( الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرًّا وعلانية ) |
|                   | ياعلي ، لا تقومن في العثكل. قلت ، وما العثكل يا رسول الله ؟          |
| 10:100            | قال : أن تصلي خلف الصفوف وحدك                                        |
| 9:497             | يا عمار ، تقتلك الفئة الباغية                                        |
| ۲۰:۱۲۰            | ياعمار تمعكت تمعلث الحمار                                            |
|                   | يا معشرِ الرجال، قصوا أظافيركم . وقال للنساء، طولن أظافيركن،         |
| 1:140             | فإنه أزين لكن                                                        |
| ۸:۱٥٢             | يؤمكم أكثركم نوراً ، والنور القرآن                                   |
| 17:45             | يجب للدابة على صاحبها ست خصال: يبدأ بعلفها إذا نزل…الخ               |
| 9:122             | يحشر المؤذنون يوم القيامة أطول الناس أعناقاً                         |
| 1:1               | يحشر الله أمتي يوم القيامة، بين الأمم، غرا محجلين، من آثار الوضوء    |
| 14:41             | يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ، ينفون عنه تحريف الجاهلين            |
| 1:484             | يدفع بالصدقة الداء والدبيلة والغرق والحرق والهدم والجنون             |
| <b>۲1:۲۷</b> •    | يقول الله عز وجل : الصوم لى وأنا أجزى به، وللصائم فرحتان             |
| १: ४१ १           | ينبغى أن يكون أمير القوم أقطفهم دابة                                 |
| ٣: ٣٤ ٢           | ينصر الله هذا الدين بقوم لا خلاق لهم                                 |
| ۸:۱٥٢             | يۋەكىم أكثركىم نورآ                                                  |
| ·                 | · ,                                                                  |

### ٣ \_ فهرس الأعلام

آدم علیه السلام ۱۷ : ۱۸ و ۳۰ : ۱۷ و ۴۳ : ۱۳ و ۹۱ : ۶ و ۱۸۰ : ۱۳ و ۱۳ : ۲۹ و ۲۹۲ : ۲۹ ، ۱۸ و ۱۹ و ۲۹۲ : ۲۸ و ۱۲۸ و ۲۹۲ : ۲۸ و ۱۲۸ و

أبان ٩٤ : ٤

إبراهيم خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم ٥: ٢٢ و ٢١ : ٥ و ٢٢ : ٧ و ٢٩ : ١ و ٣٠ : ٦ ، ١٨ و ٣١ : ٧ و ٣٣ : ٧ ، ١٠ ، ١١ و ١٩، ١٢ و ٣٤ : ٥ ، ٦ ، ٩ ، ١٠ ، ١١ ، ١١ ، ١٤ و ٣٥ : ٧ ، ١٤ ، ١٥ و ٣٧ : ٦ ، ٨ و ٣٤ : ١٦ و ٢٦ : ١٨ و ٣٧ : ٥ ، ٧ و ٢٩٤ : ٦ و ٢٦٦ : ٧ و ٢٩٢ : ١٠ ، ١٧ ، ١٨ ، ١٩ ، ١١ ، ٣٢ و ٢٩٤ : ٣٢ و ٣٢٦ : ٢١ و ٣٤٤ : ٧ ، ٨ .

إبراهيم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ٢٢٤ : ١٥ ، ٢٢ .

إبراهيم النخعي ٢٦٣ : ٢٠

إبليس اللعين ٧٤ : ١٧ و ٩١ : ٤ و ١٣٦ : ١٤

ابن آدم ٤ : ٢٤ و ١٣٣ : ١٨

ابن أبي ليلي ( عبد الرحمن ) ٩٢ : ١ ، ٢ ، ١٥ ، ١٩

ابن الأعرابي ٩٣ : ٢٦

ابن أم مكتوم ١٤٧ : ١٠

ابن حسان ٥٥٥ : ١١

ابن الزبير ٢٣٣ : ١٣

ابن عباس ٦٨: ١٤ و ٧٠ : ١٨ و ٧١ : ٤

ابن عمر ۲۲۳ : ۷

ابن هشام ۲۱۳ : ۸ ، ۹ ، ۱۰

أبو بصير أبو محمد ٧٦ : ١٢ ، ١٣ ، ١٥ و٧٧ : ١ ، ٦ ، ١١ ، ١٨ و ٧٨:

11 696764

أبو بكر الصديق ١٧: ٥ و ١٨: ٤، ٧ و ٣٨: ١٦ و ٣٩: ٥ و ٤٠: ٤، ٢١، ٢٥ و ٤١: ٥، ٧، ١١، ١٤، ١٦، ٥٨: ١١، ١٤، ١٤، ١٨، ١٨، ١٨ ١٨، ١٩ و ٩٢: ٩ و ١٤٢: ١٣ و ٣١٣: ٢٢ و ٢٤٨: ١٠ و ٢٦٢: ٧

أبو ثور ۲۲۳ : ۲۱

أبو الجارود ١٧٦ : ٤

أبو جعفر الباقر = محمد بن على بن الحسين

أبو الخطاب ٤٩ : ١٩ ، ٢٢ و ٥٠ : ١١ و ١٣٨ : ٢٤ و ١٣٩ : ٢

أبو الدرداء ١٥٣ : ٢٠ و ١٥٤ : ٢

أبو ذر الغفاری ۲۷ : ۲۲ و ۲۸ : ۲ و ۲۱۹ : ۱۶ ، ۱۰ ، ۱۸ و ۲۷۰ :

أبو زيد ۲۸:۲۸

أبو سعید الحدری ۲۳۲ : ۰ ، ۳ ، ۹ و ۲۲۲ : ۲۰

أبو سلمة بن عبد الأسد ٢٢٤ : ٣ ، ٦ ، ٨

أبو طالب ١٦ : ٧

أبو عبد الرحمن السلمي ٣٩٢ : ٥

أبو عبد الله = جعفر بن محمد

أبو عبيد ٢٦٣ : ٢٢

أبو الغادية ( قاتل عمار ) ٣٩٢ : ٢٧

أبو القاسم العبدى ٩٤ : ٤

أبو قتادة ١٢٥ : ٣

أبو لهب ۱۵: ۲۲ و ۱۹: ۵

أبو هريرة الشاعر ٧٣ : ١١

أبو هريرة الصحابي ۲۲۷ : ۷ و ۲۳۳ : ۱۳ و ۲۹۲ : ۲۰

أبو الهيثم بن تيهان ٣٨٤ : ٢

أبو يوسف القاضي يعقوب بن إبراهيم ٨٧ : ١٠

أحمد رسول الله، صلى الله عليه وسلم ٤٣: ١٢

إدريس بن حسن ١٧: ٢٤

أسامة بن زیلہ ۲۱ : ۱۲ ، ۱۸ ، ۱۹ و ۲۳۲ : ۱۰ و ۲۷۰ : ۵ ، ۲ ، ۷

إسحاق عليه السلام ٦ : ١ و ٣٥ : ١٦ ، ١٨ ، ١٩ و ٣٦ : ٢ و ٦٧ : ٥

أسماء بنت عميس ۲۲۸ : ۲۰ و ۲۳۲ : ۱۸ ، ۲۰ و ۲۳۳ : ۳

إسماعيل عليه السلام ٦: ١ و ٣٣: ٧ ، ١٠ ، ١٩ و ١٣: ٦ ، ٨ ، ٩ ،

۱۰ ، ۱۶ و ۳۰ : ۱۲ ، ۱۸ ، ۱۹ و ۳۰ : ۳ و ۲۷ : ۵ و ۱۸ : ۱۱

و ۲۹۲: ۱۹، ۲۱، ۲۳

الأشعث بن قيس ٣٩٦ : ٧ ، ٩

أشهب بن عبد العزيز ٨٧: ١٤

الأصبغ ٣٩٥ : ١

الأقرع بن حابس ٢٦٠ : ١٧

الياسين ٣١ : ٢٤

أم سلمة ٢٢٤ : ٤

الأمين رسول الله صلى الله عليه وسلم ٢٩٣ : ٣ ، ٧

أنس بن مالك ١٥٧ : ٢١ ، ٢٢

الأوزاعي ٢٦٣ : ٢٠

#### (باب الباء)

الباقر = محمد بن على بن الحسين

بريدة الأسلمي ٣٨٣ : ٣ ، ٥ ، ٦

بكر بن وائل ۲۵۹ : ۲۲

بلال ۱۶۱: ۲، ۶، ۲و ۱۶۱: ۱۱ و ۲۸۰: ۱۳، ۱۶

### ( باب الجيم )

جابر بن عبد الله الأنصاری ۳ : ۱۳ ، ۱۰ و ۷۰ : ۱۶ و ۱۰۹ : ۱۸ و ۱۷۰ : ۱۵ ، ۱۵

جبرئیل علیه السلام ۱۷: ۶ و ۱۸: ۵ و ۴۸: ۷، ۱۱ و ۶۶: ۲ و ۱۱۸: ۲۱ و ۱۱۹: ۷، ۸ و ۱۶۲: ۱۰ و ۱۷۰: ۱۱ و ۱۷۲: ۲۱ و ۲۰۰: ۶ و ۲۲۲: ۱۷ و ۲۲۸: ۳، ۱۰ و ۲۲۹: ۲۱ و ۲۲۲: ۲۱ و ۳۱۹: ۲۰ و ۳۶۰: ۱۱ و ۳۶۰: ۱، ۲ و ۳۷۱: ۱۸ و ۳۷۶:

جعفر بن أبي طالب ٢٣٩ : ١٤

جعفر بن محمد ، أبوعبد الله ۲:۲ و۳ : ۲ ، ۱۲ ، ۱۳ و ۶ : ۱۳ و۷ : ٢ و ٨ : ٢١ و ١١ : ١١ و ١٢ : ٩ و ١٩ : ١٥ و ٢٤ : ٩ ، ١٩ ، : 40 , 14 : 47 , 17 : 41 , 17 , 18 : 49 , 47 : 47 ( 0 ( Y : 0 , Y , ( ) 9 : £4 , 11 ( A : £V , 0 : £ , 11 ٢ ، ١٦ و (٥ : ٤ ، ١٠ ، ١٢ و ٥ : ١٦ و ٥٣ : ١٤ ، ١٧ و ٥٦ : ۱۱ و ۱۷ : ۱۱ و ۸۸ : ۳ ، ۲۰ و ۹۹ : ۲ ، ۵ ، ۱۰ و ۲۰ ، ۳ ، 18:70 , 9:77 , 77:78 , 8:77 , 10 (9:71 , 0 و ۲۸ : ۳ و ۷۱ : ۱۲ ، ۲۲ و ۷۲ : ۲۱ و ۷۳ : ۲ ، ۱۶ و ۷۶ : 17: AT , 10: Y: AT , 10: A , 9 Y 1 : 10: A : V7 , 1A و ۹۱: ۱ و ۹۲: ۱۶، ۲۱ و ۹۰: ۳، ۶، ۷، ۱۱ و ۹۳: ۱ ، ۲ ، ۲۰ و ۹۸ : ۱۰ و ۱۰۰ : ۱۷ و ۱۰۱ : ۱ ، ۸ و ۱۰۶ : ۲۱ و ۱۰۵ : ۱۲ و ۱۰۸ : ۶ ، ۱۳ و ۱۰۷ : ۱ و ۱۱۰ : ۸ و ۱۱۱: ۵ ، ۱۱ و ۱۱۲ : ۱۲ و ۱۱۳ : ۵ ، ۷ و ۱۱۷ : ۲ ، ۶ ، ۱۰ ، ١٤ و ١١٨ : ١٨ و ١٢٠ : ١ ، ١٢ و ١٢١ : ٢ و ١٢٢ : ٢ ، ٧ و ۱۲۳ : ٤ و ۱۲۶ : ۱ و ۱۲۹ : ۳ ، ۱۰ ، ۱۹ ، ۱۲۷ : ۷ و ۱۲۸ : ۱۵ و ۱۲۹ : ۲ ، ۱۲ و ۱۳۰ : ۷ و ۱۳۱ : ۵ و ۱۳۲:

۲ ، ۱۷ و ۱۳۳ : ۵ ، ۱۵ و ۱۳۵ : ۱۶ و ۱۳۳ : ۸ و ۱۳۷ : ۲ ، ( 0 ( T : 179 , 75 , 77 , 17 , 17 , 17 , 17 , 17 ) ۱۷ و ۱۶۰ : ۳ ، ۱۲ ، ۱۹ ، ۲۱ و ۱۶۱ : ۱ ، ۱۲ و ۱۶۲ : ۲ ، ١٦ و ١٤٤ : ٦ و ١٤٥ : ١ ، ١٣ ، ١٩ و ١٤٦ : ٨ ، ١٤ ، ١٩ ، ۲۰ و ۱۶۷ : ۹ و ۱۶۸ : ۲ و ۱۹۰ : ۱۲ ، ۱۸ و ۱۹۱ : ۲ ، ۱۸ و ۱۵۲ : ۱۱ ، ۱۶ ، ۱۲ و ۱۵۳ : ۲ ، ۶ و ۱۵۵ : ۸ و ۱۵۹ : ۹ ، ۱۸ و ۱۲۰ : ۲ ، ۷ ، ۱۳ ، ۱۷ و ۱۲۱ : ۲ ، ۲ ، ۱۱ و ۱۲۲: : 170 , 74 ( 17 ( 17 ( 374 ) 17 ( 77 ) 9 ( 74 ) ۱۲ ، ۱۲ و ۱۲۱ : ۲ ، ۱۰ و ۱۹۷ : ۱۸ و ۱۹۸ : ۸ و ۱۹۹ : ۲۰ و ۱۷۰ : ۱۰ ، ۱۷ و ۱۷۱ : ۹ و ۱۷۲ : ۱۵ و ۱۷۳ : ۱ ، ۵ ، ١٧ و ١٧٤ : ٣ و ١٧٥: ٦ و ١٧٦ : ١ ، ٩ ، ٢٢ و ١٧٧ : ٤ ، ١٤ و ۱۷۸ : ۳ ، ۸ ، ۱۳ ، ۱۹ و ۱۷۹ : ۱ ، ۵ ، ۱۵ ، ۱۹ و ۱۸۰ : ۸ و ۱۸۱ : ۱۲ ، ۲۰ و ۱۸۲ : ۱۰ ، ۲۰ و ۱۸۳ : ۶ و ۱۸۴ : ۵ ، ۹ و ۱۱: ۱۸ ، ۲۲ و ۱۸۸ : ۳ ، ۱۹ و ۱۸۸ : ۲ و ۱: ۱۸۸ ٤ و ١٨٩ : ٣ ، ١٨ و ١٩٠ : ١٥ و ١٩١ : ١٩ و ١٩٢ : ٢١ و ۱۹۳: ٤، ۱۲ و ۱۹۶: ٤، ۱۳ و ۱۹۰: ۱، ۱۹ و ۱۹۳: ۱، ۱۲ و ۱۹۷: ۵، ۸، ۱۷ و ۱۹۸: ۲، ۱۱ و ۱۹۹: ۳، ۲، ۱۶ و ۲۰۰ : ۲ و ۲۰۱ : ۵ ، ۱۲ ، ۱۸ و ۲۰۲ : ۱۹ ، ۲۱ و ۲۰۳: ۱۳ و ۲۰۶: ۲، ۲، ۱۲، ۱۷ و ۲۰۰: ۲، ۱۳ و ۲۰۲: ۸ و ۲۰۸ : ۳ ، ۱۸ و ۲۰۹ : ۷ و ۲۱۰ : ۱۱ و ۲۱۱ : ۸ ، ۱۹ ۲۱۳ : ۱۲ و ۲۱۶ : ٥ و ۲۱۵ : ۱۳ و۲۱۷ : ۳ و۲۱۹ : ۷ و ۲۲۰: ۱ ، ۱۳ ، ۱۹ و ۲۲۲ : ۹ ، ۱۲ و ۲۲۶ : ۲ و ۲۲۰ : ۳ و ۲۲۰ : ۱۳ و ۲۲۷ : ه ، ۱۲ ، ۱۸ و ۲۲۸ : ۱۸ و ۲۲۹ : ۱ ، ۸ و ۲۳۰ : ه ، ۱۷ و ۲۳۱ : ۲ ، ۱۲ ، ۱۹ و ۲۳۲ : ۲ و ۲۳۳ : ۱۶ و ۲۳۶ : ۱۷ و ۲۳۲ : ۲ و ۲۰ و ۲۳۷ : ۳ ، ۸ و ۲۲۰ : ۸ و ۲۱ : ۲۱

و ۲۶۶ : ۱۳ و ۲۶۰ : ۲ ، ۸ ، ۱۶ و ۲۶۷ : ۵ و ۲۶۸ : ۱۵ ، ۱۹ و ۲۶۹ : ۱۳ ، ۱۲ و ۲۵۰ : ۱ ، ۲ ، ۱۷ و ۲۵۱ : ۸ ، ۹ و ۲۵۲ : ۲ و ۲۵۳ : ۲ ، ۱۵ و ۲۵۲ : ۱۰ ، ۱۲ و ۲۵۷ : ۲ و ۲۵۹ : ۱ ، ۲ و ۲۲۰ : ۳ و ۲۲۱ : ۲ و ۲۲۶ : ۱۸ و ۲۲۰ : ۱ ، ۷ و ۲۲۲ : ۱۰ و ۲۲۷ : ۳ ، ۹ ، ۲۰ و ۲۶۸ : ۷ ، ۱٤ و ۲۲۹ : ۱۸ ، ۲۱ و ۲۷۰ : ۱۰ و ۲۷۱ : ۲ و ۲۷۳ : ۵ ، ۱۲ ، ۲۱ و ۲۷۶ : ۸ ، ۱۱ ، ۱۲ و ۲۷۰ : ۱ ، ۲ ، ۲۰ و ۲۷۲ : ۸ ، ۲۰ و ۲۷۷ : ۱ ، ۱۰ و ۲۷۸ : ۸ و ۲۷۹ : ۱۷ و ۲۸۳ : ۱۱ ، ۲۱ و ۲۸۶ : ۵ ، ۱۳ و ۲۸۵ : ۱۰ و ۲۸۸ : ۲ ، ۱۰ ، ۱۸ و ۲۸۸: ۸، ۱۷ و ۲۸۹ : ۸ ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۲۲ و ۲۹۰ : ۳ ، ۷ ، ۱۹ و ۲۹۳ : ۱۵ ، ۱۹ و ۲۹۲ : ۱۷ ، ۲۶ ه ۲۹ د ۲۹۲ : ۱ ، ۲ ، ۱۱ ، ۱۳ ، ۲۲ و ۲۹۷ : ۸ و ۲۹۸ : ۱۵ ، ۱۹ و ۳۰۰ : ۱۲ و ۳۰۰ : ۹، ۱۶ و ۳۰۲ : ۱۵ و ۳۰۳ : ۹ ، ۱۶ و ۳۰۶ : ۱۲ و ۳۰۳ : ۲ و ۳۰۷ : ۳ و ۳۰۸ : ۱۰ و ۴۰۹ : ۱۱ ، ۲۲ و ۴۱۰ : ۲ ، ۲۰ و ۳۱۱ : ۳ ، ۱۳ ، ۱۸ و ۳۱۲ : ۱۰ ، ۱۰ و ۳۱۳ : ۱۱ و ۲۱۲: ۲۹ و ۳۱۵: ۹ و ۳۱۸: ۷ و ۳۱۷: ٤ ، ۲۳ و ۳۱۹: ۷ و ۲۲۰: ۲، ۱۷ و ۳۲۱، ۱ و ۳۲۲: ۱۶ و ۳۲۳: ۲ و ۳۲۴: ۱۸ و ۳۲۵ : ۳ و ۳۲۷ : ۳ و ۳۲۸ : ۸ ، ۲۰ و ۳۲۹ : ۹ ، ۱۸ و ۳۳۰ : ۱۱ و ۳۳۱ : ۱ ، ۱۰ ، ۱۶ و ۳۳۲ : ۵ و ۳۳۳ : ۵ ، ۲۰ و ۲۳۴ : ۱۷ و ۳۳۰ : ۱۸ و ۳۳۰ : ۱۳ و ۳۳۷ : ۱ ، ۱۸ و ۲۶۰ : ۱۱ ، ۱۹ و ۳۶۱ : ۱ ، ۱۸ و ۳۶۲ : ۱۸ ، ۱۸ و ٣٤٣ : ٣٢ و ٣٤٩ : ١٨ و ٣٤٦ : ٣ ، ٢١ و ٣٤٧ : ٢١ و ٣٦٨ : ۱٤ و ٣٦٩ : ٢ و ٣٧٧ : ٢٠ و ٣٧٧ : ٢ و ٣٧٥ : ٨ و ٣٧٧ : ١١، ۱۰ و ۳۷۸ : ۱۸ و ۳۸۰ : ۵ ، ۱۳ و ۳۸۱ : ۱۰ ، ۱۱ و ۳۸۲ : ٤ و ٣٨٣ : ٨ ، ١٥ و ١٣٨٠ : ٩ ، ١٨ و ٣٨٣ : ٥ و ٣٩٣ : ١٠ جندب بن السكن الغفاري ۲۷۰: ۱۱

جندب بن عبد الله ۳۹۱ : ٤ الجهني ۲۸۲ : ٤

#### (باب الحاء)

حاتم قس ۲۹۷ : ۲۳

الحسن البصري ١٤ : ٥ و ٧٠ : ١٢

الحسن بن زياد اللؤلؤي ١١ : ٨٧

الحسن بن صالح بن حي ٢٤ : ٩

الحسن بن على ١٧ : ١٤ و ١٨ : ١ و ٢٧ : ١٤ و ٣٤ : ٧ ، ٩ و ٣٥ :

۱۲، ۱۷، ۲۰، ۱۴، ۱۳، ۵ و ۲۳: ۲، ۸، ۱۳، ۱۶، ۱۲،

۱۷ ، ۱۸ ، ۲۰ و ۳۸ : ۱ و ۴۳ : ۶ و ۷۰ : ۱۰ ، ۱۸ و ۱۶۴ :

۱۷ و ۱۶۷ : ۱۷ و ۱۳۰ : ۱ و ۱۷۱ : ۹ و ۲۶۱ : ۶ و ۲۰۸ :

۲۱ و ۲۲۷: ۱۶ و ۳۰۳: ۸ و ۳۱۵: ۸ و ۲۹۲: ۳ و ۳۹۳: ۱۶

الحسين بن علي ١٧ : ١٤ و ١٨ : ١ و ٢٧ : ١٤ و ٣٤ : ٧ ، ٩ و ٣٥ :

۲۱، ۱۷، ۱۹ و ۲۲: ۲، ۲ و ۲۷: ۲، ۸، ۱۳، ۱۶، ۱۲،

۱۷ ، ۱۸ ، ۲۰ و ۳۸ : ۱ و ۴۳ : ۶ و ۷۰ : ۱۰ ، ۱۸ و ۱۱۰ :

١٨ و ١٤٢ : ٢ ، ٥ و ١٤٤ : ١٧ و ١٤٧ : ١٧ و ١٦٠ : ١ و ١٧١ :

۹ و ۱۷۰ : ۱۱ و ۲۱۸ : ۱۰ ، ۱۱ و ۲۲۷ : ۵ و ۲۳۲ : ۱۰

و ۲۲۳ : ۱۲ ، ۲۶۲ : ۱۸ و ۲۶۲ : ۱۷ و ۲۲۷ : ۸ ، ۱۶ ،

۱۵ و ۳۰۳ : ۸ و ۳۱۵ : ۸ و ۳۳۵ : ۲۱ و ۳۳۲ : ۷ و ۳٤۹ :

۲ و ۳۷۷ : ۱۷ و ۳۹۳ : ۱۶

حمزة ۱۷: ۹، ۱۰ و ۲۲۹: ۱۰ و ۲۳۲: ۹ و ۲۳۹: ۸

حوي السكسكي = خوي

#### (باب الحاء)

خالد بن عبد الله ٤٩ : ٢٦

خالد بن الوليد ٣٨٢ : ١٧ و ٣٨٣ : ٢

الحراساني ۸۹: ۱۳، ۱۰، ۱۹، ۲۱، ۲۱

خوي السكسكى (قاتل عمار) ٣٩٢ : ٢٧

(باب الدال)

داود عليه السلام ٣٠ : ٢٠ و ٨٩ : ١ و ٢٨٤ : ١٠

(باب الذال)

ذو الخويصرة بن تميم ٣٨٩ : ٢١

ذو اليدين ۱۸۹ : ۱۱ ، ۱۳

(باب الراء)

ربيعة بن عبد الرحمن ٩٦ : ١٨ ، ٢٠

ربيعة بن نزار ٢٥٩ : ٢٢

رفاعة بن شداد ۲۲۷ : ١

( باب الزاى )

الزبير ١٧ : ٨ و ٩٢ : ٩ و ٣٨٤ : ٥ ، ٦ و ٣٨٧ : ١١ و ٣٩٤ : ١١

زياد الأسود ٧٢ : ٣ ، ٤ ، ٧

زيد بن أرقم ۲۱۸ : ۱۵

زيد الحيل ۲۶۰ : ۱۸

زيد بن على بن الحسين ٣٤٤ : ٥

( باب السين )

سدير الصيرفي ٥٠ : ١٦ ، ٢١

سعد بن أبى وقاص ١٧ : ٩

سعد بن مالك ۲۶۲ : ۱۹ و ۲۲۳ : ۱۳ ، ۱۰

سعد بن معاذ ۷۷۷ : ۱۲ ، ۱۳

سعید بن جبیر ۲۲۳ : ۲۰

سليمان بن عبد الملك ١٤، ١٣: ١٤،

( باب الشين )

الشافعي ۸۷ : ۷ ، ۱۹ و ۸۸ : ۹ ، ۱۱ و ۲۲۳ : ۲۰

شهاب ۲٤٥ : ۱۲ ، ۱۷

شيبة بن مالك ٧٧٤ : ١٤

اشيث ٤٣ : ١٣ ، ١٤

الشيخان ٩٠ : ٣

( ياب الصاد)

صفية ٢٠: ٣٩٤

صهيب ٤١: ١، ٥، ٢٢

( باب الطاء)

طلحة ١٧ : ٩ و ٩٢ : ٩ و ٣٨٤ : ٥ ، ٦ و ٣٨٧ : ١١ و ٣٩٤ : ١١

( باب العين )

عامر الشعبي ٢٠: ٢٦٣

عامر بن الطفيل ٢٦٠ : ١٨

عائشة بنت أبی بکر ۲۲ : ۱ ، ۳ ، ۶ و ۲۲۲ : ۲۰ و ۳۹۶ : ۱۸ ، ۱۸

19 6 7 : 490 9

العباس بن عبد المطلب ۱۷ : ۹ ، ۱۰ و ۱۹ : ۱ ، ۳ و ۲۳۶ : ۱۷ و ۲۵۹:

۲۲ و ۲۸۳ : ۲۲

عبد الرحمن بن أبي ليلي ٢٢ ، ١٥ ، ٢٢

عبد الرحمن بن أذينة ٩٣ : ١١

عبد الرحمن بن عوف ۱۷: ۹

عبد العزيز بن مروان ٥٨٥ : ١٣

عبد العزيز الميمني ١٥٥ : ٢٧

عبد الله بن حذافة ٣٥٠ : ٢١

عبد الله بن رواحة ۲۲۰ : ۲۱ و ۲۲۲ : ۲ ، ۷ ، ۱۳

عبد الله بن الزبير ٣٩٥ : ٣

عبد الله بن زید ۱٤۲ : ٤ ، ٦

عبد الله بن عمر ۲۶۲ : ۲۰ و ۳۹۲ : ۱ ، ۲

عبد الله بن عمرو ۳۹۲ : ۱۸ ، ۱۸

عبد المطلب ٢٣٨ : ٥

عبد الملك بن مروان ٣٨٥ : ١٣

عبيد الله بن أبي رافع ٣٨٤ : ٢

عتیق بن عفان بن عامر ۱۷: ۲۸

عثمان بن شيبة ١٩ : ١ ، ٢

عَمَانَ بِنَ عَقَانَ ١٧ : ٩ و ٤٠ : ٥٥ و ٤١ : ٥ و ٨٦ : ٥ و ٩٢ : ٩ و ٣٩٠ : ١٢ ، ١٦ و ٣٨٧ : ٩ و ٣٩٦ : ٤ ، ٥ ، ٧ ، ٨ ، ٧ ،

9: 497 , 10

عثمان بن مظعون ۲۳۸ : ۲ ، ۲۲ و ۲۲۹ : ۳

علقمة بن علاثة ٢٦٠ : ١٨

۱۸ و ۹۶ : ۶، ۱۰ ، ۱۲ و ۹۳ : ۳ ، ۱۲ و ۹۷ : ۵ و ۱۰۰ : ۱، ۸، ۱۰، ۱۱، ۱۷ و ۱۰۶: ۱۸ و ۱۰۰: ۱۱، ۱۹ و ۲۰۸: ۱۲ ، ۱۷ ، ۲۲ و ۱۱۱ : ۵ ، ۷ و ۱۱۳ : ۲۲ و ۱۱۵ : ۱۵ و ۱۱۷ : ۲ ، ۲ ، ۸ و ۱۲۰ : ۱ ، ۲۳ و ۱۲۱ : ۱ ، ۲۰ و ۱۲۳ : ۶ ، ۵ ، ۹، ۱۲، ۱۰، ۱۹ و ۱۲۶: ۲، ۹، ۱۸ و ۱۲۰: ۷ و ۱۲۰: ۳ ، ۱۱ ، ۱۸ و ۱۲۸ : ۱۶ ، ۱۹ و ۱۲۹ : ۲ ، ۹ و ۱۳۰ : ۳ ، 110 - 110 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 170 : 1 ۳، ۲ و ۱۶۰ : ۱۹ و ۱۶۱ : ۱، ۲۰ و ۱۶۲ : ۲، ۷ و ۱۶۶ : ٤، ١١، ١٥ و ١٤٨ : ٢ ، ١٤ و ١٤٩ : ١٠ ، ١٦ و ١٥٠ : ٢ ، ۱۰ و ۱۵۱: ۲، ۵، ۱۲ و ۱۵۲: ۳، ۲، ، ۱۵، ۲۱ و ۱۵۳: ١٠ ، ١٢ ، ٢١ ، ١٧ ، ١٨ ، ٢٠ و ١٥٤ : ١ ، ٢ ، ١٥ و ١٥٥ : ٤ ، ١٥ و ١٥٦ : ٦ ، ٧ ، ١٨ ، ٢٣ و ١٥٧ : ٦ ، ١٢ و ١٥٩ : 10: 178 , 0: 177 , 17: 171 , 1: 170 , 10 و ۱۶۵ : ۱۱ و ۱۹۷ : ۲۶ و ۱۹۸ : ۳ ، ۲ ، ۱۰ و ۱۹۹ : ۹، ۱۲، ۱۲، ۱۲ و ۱۷۰: ۱۷۱ و ۱۷۱: ۱، ۸ و ۱۷۲: ۲، ۸، ۱۳ و ۱۷۳ : ۷ و ۱۷۶ : ۱۱ ، ۱۲ و ۱۷۵ : ۱ ، ۶ و ۱۷۹ : ۷ ، ۱۵ ، ۲۳ و ۱۷۷ : ۹ و ۱۷۸ : ۱ و ۱۷۹ : ۱۵ و ۱۸۰ : ۱۲ و ۱۸۱ : ۱۰ ، ۱۱ و ۱۸۲ : ۱ ، ۵ ، ۱۱ ، ۲۱ و ۱۸۳ : ۳ ، ۱۱ و ۱۸۶ : ۱۹ و ۱۸۵ : ۱۹ ، ۲۰ و ۱۸۸ : ۲۰ و۱۸۷ : ۶ و۱۹۰ : ه و ۱۹۱ : ۳ ، ۱۲ و ۱۹۲ : ۶ و ۱۹۳ : ۲ ، ۱۹ و ۱۹۶ : ۱۳ وه ۱۹: ۱، ۲، ۱۸ و ۱۹۱: ۱۱ و ۱۹۷: ۸ و ۱۹۸: ۲ و ۲۰۰: ۲ و ۲۰۱ : ۲۰ ، ۱۲ و ۲۰۳ : ۲ ، ۱۲ ، ۱۷ و ۲۰۹ : ۱۱ ، ۲۰ و ۲۱۳ : ۳ و ۲۱۷ : ۳ ، ۱۳ و ۲۱۸ : ۱۵ ، ۱۲ و ۲۱۹ : ۲ ، ۱۶ و ۲۲۰ : ۲ ، ۱۹ و ۲۲۱ : ۱۸ و ۲۲۲ : ۱۸ و ۲۲۳ : ۸ و ۲۲۴: ۱۵ ، ۱۲ ، ۱۷ و ۲۲۰ : ۲ ، ۱۶ و ۲۲۰ : ۱۱ و ۲۲۷ : ۱ ، ۱۸

و ۲۲۸ : ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۳ ، ۱۷ ، ۹۱ و ۲۲۹ : ۲۱ ، ۱۸ ، ۲۲ و ۲۳۰: ۲، ۲۳۱: ۲، ۱۱ و ۲۳۲: ۵، ۸، ۱۱ و ۲۳۳: ۵، ۱۵ ، ۱۸ و ۲۳۲ : ۷ ، ۱۰ ، ۱۷ ، ۱۹ و ۲۳۰ : ۱ ، ۵ و ۲۳۷ : ۹ ، ۱۳ و ۲۳۸ : ۱۱ ، ۱۳ و ۲۳۹ : ۱ ، ۱۰ ، ۱۳ و ۲۶۰ : ۱۱ ، ۱۲ و ۲۶۱ : ۱ ، ۲ ، ۱۷ و ۲۶۲ : ۱ و ۲۶۳ : ۱۱ ، ۱۳ و ۲۶۶ : ۷، ۲۰ و ۲۶۰: ۲، ۵، ۱۱ و ۲۶۷: ۱۰، ۲۲ و ۲۶۸: ۵۱، ۲۱ و ۲٤٩ : ۳ ، ۷ و ۲۰۰ : ۱۰ و ۲۰۱ : ۵ و ۲۰۲ : ۲ ، ۱۰ و ۲۵۳ : ۱۵ و ۲۵۶ : ۱۱ و ۲۵۳ : ۱۶ و ۲۵۷ : ۲ ، ۸ و ۲۰۹ : ۱۷ و ۲۲۰ : ۱۰ و ۲۲۰ : ۱۷ و ۲۲۲ : ۱۷ و ۲۲۷ : ۲۱ ، ۱۸ ، ۲۲ و ۲۲۹ : ۲۰ ، ۲۶ و ۲۷۱ : ۵ ، ۱۲ و ۲۷۲ : ۱۹ و ۲۷۳ : ۱۵ و ۲۷۶ : ۳ ، ۱۱ و ۲۷۰ : ۱۹ ، ۲۷۲ : ۲۱ و ۲۷۸ : ۲۰ ، ۲۱ و ۲۷۹ : ۱۶ و ۲۸۰ : ۱ ، ۹ و ۲۸۱ : ۱ و ۲۸۲ : ۹ ، ۱۶ و ۲۸۳ : ۲۱ و ۲۸۶ : ۲ ، ۲۱ و ۲۸۰ : ۱ ، ۵ ، ۱۰ و ۲۸۷ : ۳ و ۲۸۸ : ۵ ، ۱۲ و ۲۸۹ : ۲۰ و ۲۹۰ : ۱ و ۲۹۲ : ۱۷ و ۲۹۳: ۲۶ و ۲۹۲ : ۱۷ و ۲۹۰ : ۶ ، ۱۰ و ۲۹۰ : ۵ ، ۱۹ و ۲۹۸ : ۱۲ و ۳۰۱ : ۱۳ و ۳۰۳ : ۸ ، ۱۸ و ه ۳۰۰ : ۵ و ۳۰۷ : ۱۹ و ۳۰۹ : ۹ ، ۱۶ ، ۲۰ و ۳۱۰ : ۶ ، ۲۰ و ۳۱۱ : ۱۷ و ۳۱۲ : ۱۵ و ۳۱۹: ۱۷ و ۳۲۰ : ۱۰ ، ۲۱ و ۳۲۱ : ۱۱ و ۳۲۴ : ۱۱ ، ۱۲ ، ۲۱ و ۲۲۰ : ۱ و ۲۲۰ : ۲۱۶ : ۱۷ ، ۱۸ و ۳۲۷ : ۱ و ۳۲۸ : ۶ ، ۱۷ و ۳۲۹ : ۱۳ ، ۱۶ ، ۲۰ و ۳۳۰ : ۳ ، ۱۳ ، ۱۷ و ۳۳۱ : ۱۳ و ۳۳۳ : ۱۷ و ۳۳۰ : ۲۲ و ۳۳۰ : ۲ و ۳۴۰ : ۱۱ ، ۱۵ ۲۶۱ : ٤ و ۳۶۲ : ۷ ، ۸ ، ۱۲ ، ۲۰ ، ۲۲ و ۲۲ : ۷ ، ۱۳ ، ۱۰ ، ۱۷ ، ۲۰ و ۲۶۳ : ۱۰ ، ۱۸ و ۱۶۷ : ۳ ، ۵ ، ۱۷ و ۲۴۸ : ۲ و ۳۲۹: ۱۱ و ۳۵۰: ۳، ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۳۲۸: ۱۰ و ۳۲۹ ۲ ، ۱۲ ، ۱۸ و ۲۷۰ : ۵ ، ۱۸ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۹ و ۲۷۱ : ۲ ، ۲ ، ١١ ، و٢٧٣ : ٢ ، ٤ و ٢٧٤ : ٧ ، ٩ ، ١١ ، ١٢ ، ١١ و ٢٧٦ :

علی بن الحسین ٤٣ : ٤ ، ٥ و ٦٧ : ٤ و ١٧٦ : ١٠ و ١٤٥ :
٥ و ١٥٨ : ١٣ و ١٦٠ : ١ ، ٥ و ١٧١ : ٩ و ١٧٦ : ١١ و ١٧٨ :
١٨ و ١٨٠ : ٨ و ١٩٣ : ٩١ و ٢٠٠ : ١ و ٢١٢ : ٥ و ٢١٤ :
٧ و ٢١٠ : ١٢ و ٢٢٩ : ٥ و ٢٤٢ : ٣٢ و ٢٦٧ : ٥١ و ٣٠٠٠ :
١٢ و ٣٠٠٠ : ٨ و ٣٣٣ : ٣ و ٣٤٣ : ٤

على بن صالح بن حي ٢٤ : ١٠ ، ١٢

عمار الساباطي ٢٠٨ : ١٣

عمار بن یاسر ۱۲۰ : ۱۹ ، ۲۰ و ۳۸۶ : ۲ و ۳۹۲ : ۲ ، ۹ ، ۱۱ و ۳۹۳ : ۲۵ و ۳۹۲ : ۱

ابن عمر = عبد الله

عمر بن الخطاب ۱۷: ٦ و ٤٠: ٥٦ و ٤١: ١، ٤، ٦، ١١، ٦٦، ٢٥ و ٢٠: ٩ و ٩٣: ٢٤ و ٩٣: ٩٠ و ٩٣: ٢٤ و ٩٣: ٤٠ و ٩٣: ٤٠: ١٠ و ٩٣: ١٠ و ٩٣: ١٠ و ٩٣: ١٠: ١٠ و ٩٣: ١٠ و ٩٠: 
عمر بن عبد العزيز ٣٨٥ : ١٤ ، ١٥ ، ١٨

عمر بن عبد الله الجمحي ٣٧٤ : ١٣

عمرو بن أذينة ٢١ : ٢١

عمرو بن حریث ۲۱۸ : ۱۰ ، ۱۱

عمرو بن العاص ٤١ : ١٠ ، ١٩ و ٨٦ : ١٨

عیسی بن مریم ( علیه السلام) ۲ : ۱ و ۱۰ : ۱۷ و ۱۷ : ۱۲ ، ۱۷ و ۶۳:

۱٦ و ۲۸۳ : ۲

العيص بن المختار ٥٠ : ٢٤ و ٥١ : ١ ، ٤ ، ٨

عيينة بن حصن بن بلىر ٢٦٠ : ١٧

### (باب الفاء)

۱۹ و ۳۸۷ : ۱۱ ، ۱۵ ، ۱۸ ، ۲۱ ، ۲۲ و ۲۸۷ : ۵

فرعون ۳۱: ۲، ۳، ۵،۸

الفضل بن عباس ۲۲۸ : ۷ ، ۹

## ( باب القاف )

قاسم بن إبراهيم العلوى ٢٥٩ : ١٤ و ٢٦٥ : ٩ القائم بأمر الله ٥٥ : ٥

قنبر ٤٩ : ٤

(باب الكاف)

كعب بن مالك بن جندب الأزدى ٣٩١ : ٢٠

(باب اللام)

لبيد الشاعر ١٨ : ١٨ و ٣٨٦ : ٢٤

لقمان ۸۳: ۱۲

الوط عليه السلام ٣٤٤ : ٨

## (باب الميم)

مالك ۸۷ : ۷ ، ۱۶ ، ۱۰ و ۸۸ : ۷ ، ۱۰ و ۹۰ : ۱۶ و ۹۰ : ۵ ، ۳ المأمون ۳۸0 : ۱۹

عمل رسول الله ۱: ۳: و٤: ٨ و ه : ۱۳ و ۱۶ : ۱۱ و ۱۸ : ه و ۲۹ : ۱۱ و ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ و ۲۰ : ۲۱ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ و ۲۰ : ۲۰ ، ۲۰ و ۲۰ : ۲۰ و ۲۰

محمد بن الحنفية ٣٩٣ : ١٥ ، ١٥

محمله عبلهه ( الأستاذ الإمام) ۹۸ : ۲۳

محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسين ٨٣ : ٢١ و ١٣٠ : ١٦

محمد بن على بن الحسين ٤٣ : ٥ و ٥٧ : ٦ و ١٩٧ : ٨ و ٣٠٣ : ٩

محمد بن علی الباقر، أبو جعفر الباقر ۲: ۱۱ و ۱۲: ۱۳ و ۱۶: ۵، ۷ و ۱۰: ۱۳ و ۲۰: ۱۳ و ۲۶: ۱۱ و ۲۷: ۱۷ ، ۱۸ و ۲۸: ۱۱ و ۶۶: ۷، ۸، ۱۰، ۱۱، ۱۷ و ۲۱: ۳، ۲۲ و ۱۳: ۱۱ و ۶۶: ۷ و ۲۷: ۵ و ۲۸: ۱۰ و ۲۷: ۲۱، ۱۹ و ۲۷: ۱، ۷، ۱۰، ۵۱، ۱۰، ۱۰ و ۲۷: ۱۱، ۱۲ و ۶۷: ۱۱ و ۱۲: ۱۰، ۱۰ و ۲۷: ۱۰، ۱۲ و ۲۷: ۱۰، ۱۲ و ۲۸: ۱۲ و ۱۲۰، ۱۲ و ۲۸: ۱۲۰ و ۱۲۰، ۱۲ و ۲۸: ۱۲۰ و ۱۲۰، ۱۲۰ و ۱۲۰، ۱۲۰ و ۲۸: ۱۲۰ و ۱۲۰، ۱۲۰ و ۱۲۰، ۱۲۰ و ۱۲۰، ۱۲۰ و ۱۲۸: ۱۲۰ و ۱۲ ۸ ، ۱۱ و ۱۳۰ : ۳ و ۱۳۱ : ۹ و۱۳۳ : ۱۱ و۱۳۶ : ۲ ، ۸ و ۱۳۵: ۹ و ۱۳۲ : ۱۲ و ۱۳۷ : ۱۹ و ۱۳۸ : ۸ و ۱۶۰ : ۳ ، ۶ و ۱۶۲ : ۱۱ و ۱۵۱ : ۹ ، ۲۰ و ۱۵۳ : ۳ ، ۱۲ و ۱۵۶ : ۲ و ۱۵۲ : ۹ ، ۲۰ و ۱۵۷ : ۱۷ و ۱۵۸ : ۲۲ و ۱۵۹ : ۳ و ۱۳۰ : ۲ و ۱۹۲ : ۷ و ۱۲۱ : ۱ ، ۹ و ۱۷۰ : ۲ و ۱۷۱ : ۹ و ۱۷۲ : ۲ و ۱۷۵ : ۱۱ ، ۱۶ و ۱۷۲ : ۱ ، ۶ ، ۵ ، ۹ و ۱۷۷ : ۲ و ۱۸۰ : ۲ و ۱۸۱: ۲ ، ۲ ، ۱۸ و ۱۸۵ : ۳ و ۱۸۷ : ۱۲ و ۱۸۹ : ۱۵ و ۱۹۰ : ۱۰ و ۱۹۲ : ۱۱ و ۱۹۶ : ۲ و ۱۹۵ : ۸ ، ۲۰ و ۱۹۲ : ۳ و ۱۹۸: ۹، ۱۷ و ۲۰۳ : ۱۱ و ۲۰۰ : ۱۱ و ۲۰۰ : ۲۲ و ۲۱۰ : ۸ و ۲۱۳ : ۸ ۱۰ و ۱۲۲ : ۱ و ۲۱۰ : ۸ و ۲۱۳ : ۵ و ۲۲۰ : ۲۱ و ۲۲۱ : ۱۰ و ۲۲۴ : ۱۱ و ۱۲۸ : ۹، ۱۱ و ۲۲۹ : ۵ ، ۲۱، ۲۶ و ۲۳۱ : ۸ ، ۱۲ و ۲۳۰ : ۳ و ۲۳۷ : ۱۷ و ۲۳۷ : ۱۱ و ۲۳۹ : ۷ و ۲۶۰ : ۱۸ و ۱۶۲: ۲، ۸ و ۲۶۲: ۶ و ۲۶۳: ۱۲ و ۲۶۹: ۱۲ و ۲۵۰: ۱۱ و ۲۲۰: ۲۱ و ۲۲۰: ۲۱ و ۲۲۷: ۲، ۱۲ و ۲۷۰: ۶ و ۲۷۲: ۳و ۲۷۳ : ۱۰ و ۲۷۶ : ۱۱ و ۲۷۷ : ۸ و ۲۸۱ : ۲ ، ۱۵ و ۲۸۲: ۱ ، ۲۲ و ۲۸۳ : ۲۱ و ۱۸۶ : ۲۲ و ۲۸۹ : ۱۱ و ۴۹۰ : ۵ ، ۱۸ و ۲۹۱ : ۵ ، ۱۲ و ۲۹۳ : ۱۰ و ۲۹۶ : ۱۰ و ۳۰۱ : ۶ ۱٤ و ۲۰۶ : ۹ و ۲۰۰ : ۸ و ۲۰۷ : ۱۶ و ۲۰۸ : ۷ و ۲۰۹ : ٥ و ٢١١ : ١١ و ٢١٢ : ٨ ، ١٢ و ٣١٣ : ٥ و ٣١٤ : ١٥ و ١٣١٠ ۱۷ ، ۱۹ و ۳۱۷ : ۱۸ و ۳۲۱ : ۱۳ و ۳۲۳ ؛ ۶ و ۳۳۸ : ۲ و ۳۳۳: ۱۷ و ۳۳۳ : ۱۵ و ۳۳۷ : ۱۲ و ۳۳۸ : ۵ و ۳۶۲ : ۱۳ و ۳۶۶ : ٣ و ٢٤٦ : ٨ و ٢٧٠ : ١١ و ٢٧٤ : ٦ و ٣٧٨ : ١٤ و ٣٨٠ :

۱۰ و ۳۸۵ : ۲۳ و ۳۸۷ : ۳ ، ۹ و ۳۸۸ : ۸ و ۳۹۶ : ۶ و ۳۹۸: ۶ محمله کامل حسین (اللکتور) ۳۳۹ : ۱۸

مخنف بن سليم ۲۵۲ : ۱۰ ، ۱۳ و ۲۵۹ : ۱۷

مروان بن الحكم ٨٦ : ١٨ و ٢٦٣ : ١٣ و ٣٨٥ : ١٢ و ٣٩٠ : ٢

المسور بن مخرمة ۲۲۷ : ٦

المسيح عليه السلام ١٠٩ : ٢٣

مضر بن نزار بن معد بن عدنان ۳۷۰ : ۲۵

معاذ بن جبل ۱۷ : ٥ و ۸٦ : ٩

معاویة ۸۲ : ۱۷ و ۳۸۸ : ۱۰ و ۳۹۰ : ۵ و ۳۹۲ : ۲۱ و ۳۹۶ : ۹ المغیرة بن سعید ۶۹ : ۲ ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۰ ، ۲۰ و ۱۲۸ : ۱۱ ، ۱۲ و ۱۷۲ : ۶

المفضل بن عمرو ۵۰ : ۲، ۸ و ۵۱ : ۳ و ۵۸ : ۳ ، ۸ ، ۱۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ المنصور بالله ۳۲ : ۷ و ۵۰ : ۱ ، ۸ ، ۱۲ ا

المهدى بالله ٥٤ : ٧ ، ١٦ و ٥٥ : ٤

موسی علیه السلام ۲: ۱ و ۱۲: ۲ و ۱۷: ۱۲ و ۲۰ و ۴۰ و ۴۰ : ۲۸ و ۶۶: ۳ و ۱۳۲: ۱۰ ، ۱۳ ، ۱۶ و ۲۰۲: ۱۸ ، ۲۸۳ و ۲۸۳ : ۳۱ و ۶۶: ۳ و ۲۸۳: ۱۲ ، ۱۳ ، ۱۶ و ۲۰۲: ۱۸ و ۲۸۳ : ۳ و ۳۶۳: ۹ و ۳۸۹: ۱۶ و ۳۹۹: ۰

میان آدم جی ۱۷۰ : ۱۸

میکائیل ۲: ۲

## ( باب النون )

النبي صلى الله عليه وسلم ٨ : ١٤ و ٢٨ : ١٦ و ٣٩ : ١١ و ٣٩ : ٦ و ٤٠ : ٢٤ و ٦٩ : ١٨ و ٧٧ : ١٤ و ١١٥ : ١٥ و ١٣٢ : ١٢ و ١٤٢ : ٤ ، ١٠ و ١٥٠ : ٣ و ١٦٥ : ٧ و ٢٢٤ : ٤

النعمان (سيدنا) أبو حنيفة ٣١٦ : ١٨

نوح عليه السلام ۲۸ : ۷ و ۳۰ : ۱۷ و ۳۳ : ۱۵ و ۶۶ : ۱۸ و ۸۰ : ۱۵ و ۲۸۶ : ۱۹

نوف الشامي ۱۰۰ : ۸

### ( باب الهاء)

هارون عليه السلام ۱۷ : ۱۲ و ۲۰ : ۲ و ۳٤٣ : ۹

هاشم بن عتبة ۳۹۲ : ۹ ، ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۵

هشام بن أمية المخزومي ٣٧٤ : ١١

( باب الواو )

الوليد بن صبيح ٧٤٥ : ١٣

( باب الياء)

یاسین ۳۱ : ۱۲

يعقوب عليه السلام ٦ : ١ و ٦٧ : ٥ و ٢٤٣ : ١٩ ، ٢٢ و ٢٤٤ : ١ ، ٣

يوسف عليه السلام ٢٤٤ : ٤ ، ٣

: ۳ و ۲۳۸ : ۵ و ۲۷۰ : ۳

## ٤ - فهرس القبائل والفرق والطوائف

أمية ٢٠ : ٢٠ (باب الهمزة) الأنصار ۱۰ : ۳ ، ۱۲ و ٤٠ : ٤ آل إبراهيم ۲۱: ٥ و ۲۲: ۱، ۳ و ۲۷: ۱۹ و ۲۸: ۲ و ۸۲ و ۲۹: ۲ و ۳۰: ۱۸ : ۱۵ و ۱۹۰ : ۵ و ۲۱۶ : ۲،۱ آل داود ۳۰: ۲۰ و ۳۱: ۱۵،۱۲ و ۲۲۱: ۳ و ۲۳۸: ۱۹ و ۲۱۳: ۲ آل العباس ٥٨٥ : ١٩ و ۲۵۰ : ٤ و ۳۹۷ : ۹ ، ۱۲ آل عمران ۳۰ : ۱۸ آهل بيت رسول الله (آل محمد) آل فرعون ۳۱: ۱، ۸، ۱۰ ۲۱: ۲۱ و ۲۸: ۶ و ۳۳: ۵ آل محمد صلى الله عليه وسلم (أهل و ۲۸: ۱۲ و ۲۹: ۱۸ و ۷۶ بیت رسول الله) ۱: کی و ۲ : ۱۲ و ۷۹ : ۹ و ۹۰ : ۲۱ : ۸ و ۲۰ : ۱۸ و ۲۲ : ۳ و ۱۰۸: ۱۳ وه ۲۰۱۰ و ۲۰۲ و ۲۹: ۱ ، ۸ ، ۱۵ و ۳۰ : ۱۰ و ۲۰۷: ۵و ۲۳۳ : ۱۱، : ۲ ، ۶ و ۳۱ : ۶ ، ۲ و ۳۲ : ۲، ۸، ۱۹ و ۳۳ : ۳ أهل الجمل ۳۹٤ : ۱۱ و ۳۹۵ : ۱۰ و ۳۸ : ۳ و ۹۸ : ۱۲ و ۷۰ آهل الشام ۲۹۷ : ۲۲ : ۱۲ و ۷۶ : ۱۵ و ۸۶ : ۱۲ الأوس ٢٧٠ : ١٠ و ۹۸ : ۱۸ و ۱۳۸ : ۱۹ ( باب الباء) و ۱۲۵: ۶ و ۱۷۱: ۱۵ و ۱۸۰ البربر ۱۷۲ : ۱۳ : ۱ و ۲۰۰۵: ۱۱ و ۲۰۸۸ : ۱۲، بكر بن وائل ۲۵۹ : ۱۷ ۲۶ و ۲۲۱ : ۲۱ و ۲۸۶ : ۲۰ بنو أذينة ٩٣ : ١١ و ۲۹۲ : ۱۷ و ۳۰۲ : ۹ بنو أسد بن عبد العزي ٣٩٧ : ٨ و ۳۱۲ : ۳ ، ۲۰ و ۳۱۲ بنو إسرائيل ١٣٢ : ١١ و٣٤٢ : ٤ : ۱۲ و ۳۲۰ : ۱۲ و۳۳۳: ۱ بنو أمية ۲٤٤ : ١٨ و ٣٨٥ : ١٥ آل موسى ٢١: ١٤ بنو جشم ۲۹۷ : ۲۰ آل هارون ۳۱ : ۱۶ بنو حنيفة ٣ : ١٠ و ٢٤٨ : ١٠ آل ياسين ٣١ : ١١ ، ١٥ بنو عامر بن لؤي ٣٧٤ و ١٤ أصحاب الحمل ٣٨٨ : ١٣ و ٣٩٤ بنو عبد المطلب ١٥ : ١٩ و ٢١٩ 17:

أصحاب الكساء ٣٥: ١٣

عبد القيس ٩٣ : ١٠ العجم ٧٠ : ٦ و ١٦٦ : ٢٢ العرب ٦٩: ١٥ ، ١٧ ، ١٨ ، ٢٢ o : V . , العمالقة ٢٩٣ : ١ و ٢٩٧ : ٣٣ ( باب الغين ) الغالية ٤٨ : ٢١ ( باب القاف ) قریش ۹۰ : ۶ و ۲۹۳ : ۲ ، ۶ ، ۷ و ۳۲۰ : ۱۸ و ۳۳۶ : ۱۹ ۲۱ و ۳۳۰ : ۳ ، ۶ و ۳۹۰ T: 440 , 44 : (باب المم) المحبوس ۲۸۰ : ۱۷ المرجئة ٣ : ٣ و ٣٨ : ١٩ و ٤٠ : ۱۰ و ۲۲ : ۳ مزينة ۲۷۰ : ۱۱ المعتزلة ٣٩ : ٤ و ٤٢ : ٩ المغيرية ٤٩ : ٩ ، ١٣ ( باب النون ) النصاري ۱۷ : ۱۸ و ۶۸ : ۲۶ V: \VV , (باب الحاء) همدان ٤٩٤ : ١٥ (باب الياء)

اليهود ۲۷ : ۷ و ۳۰ : ۷ ، ۱۲

و ۱۷۷ : ۷ و ۲۳۸ : ۱۸

و ٤٨ : ٢٤ و ١٥٩ : ١٣

ينو قريظة ٣٧٧ : ١١ بنو المصطلق ٣٧٠ : ٣ بنو هاشم ۳۲ : ۲۰ ( ياب التاء) التناسخية ٤٨ : ٣٣ ( باب الجمم) جرهم ۲۹۳ : ۲ جهینة ۱۵٤ : ۲ (باب الحاء) الحيشة ٣٣٣: ١ الحرورية ٧٥ : ٢٢ ، ٢٣ الحلولية ٤٨ : ٢٣ ( باب الحاء) خثعم ۳۳۷ : ۱۶ و ۳۷۲ : ۲ خثعمٰ وبجيلة ابنا أنمار بن نزار ٣٣٦ اعة ٣٦٩ : ١٥ الخزرج ۲۷۰ : ۱۰ الخوارج ۳۹: ٦ و ٤٢: ١٧ و ٨٨ : ۷ و ۳۸۸ : ۱۶ و ۳۹۳ : ۱ ( باب الراء) الروم ۳٤٤ : ٨ ( باب الشين ) الشيعة ٤٩: ١٧ و ٧٥ : ٥ و ٩٥ : ١١ و ۲۸۳ و ۸ الشيعة الغلاة ٨٤ و ٢٥ ( باب العين / عاد ۲۹۷: ۲۲

## فهرس الأمكنة والبقاع

بیت المقدس ۸ : ۱۳ ، ۱۵ و ۱۶۸ : ٦ و ۲۳۸ : ۱۸ البیداء ۳۰۱ : ۳ ، ۲۲ و ۳۰۲ : ۲

( باب التاء)

تبوك ٣٤٧ : ٣

( باب الثاء)

ثور ۲۹۰ : ۱۱

( باب الجيم )

الجحفة ۲۹۷ : ۱۰

الجزيرة ٢٥٩ : ١٨

جمرة العقبة ٣٢٣ : ١ ، ٢٠ و ٣٢٤

: ٨ و ٢٣٠ : ١٢

جمع ۳۲۲: ۸، ۱۰ و ۳۳۷: ۲۲

جندیسابور ۳۸۳ : ۲۰ الجودی ۲۸۶ : ۱۸

(باب الحاء)

الحبشة ٢٣٣ : ١

الحجاز ۳۸۰: ۲۵

الحجر الأسود ٣٣٣ : ١٠

الحديبية ٣٣٤ : ١٣ ، ١٨ و ٣٣٦

: ٥ و ٣٦٩ : ١٥ و ٣٧٩: ١٠

الحرم ۳۳ : ۲۰ و ۱۱۶ : ۱۶

و ۲۶۲: ۲۶ و ۲۹۸: ۸ و ۲۰۰۰:

( باب الهمزة)

الأبطح ٧٨ : ١٥

أبو قبيس ۲۹۳ : ۲۰

أحد ۲۳۸ : ۱۹ و ۳۷۰ : ۹

و ۳۷۱: ۲۷ و ۳۷۲: ۲

أذربيجان ٣٩٦ : ٧

الأراك ٣٢٠ : ٥

الأنبار ٣٩٠ : ٥

الأهواز ۲۲۷ : ١

( باب الباء)

بحر الحبش ٢٥٩ : ٢٥

بحر فارس ۲۵۹ : ۲۶

بلر ۲۲۹ : ۱۹ و ۳٤۲ : ۱۶

و ۳۷۰ : ۹ و ۳۷۰ : ۲

و ۳۷۷ : ۱ و ۳۸۷ : ۹ ، ۱۲

البصرة ٩٣ : ٣ ، ١٠ و ٣٨٨ : ١٣

و ۲۹۶ : ۱ و ۳۹۰ : ۲۲

بطن محسر ۳۲۲ : ۲ ، ۲۱ ، ۲۲

البقيع ۲۲۶ : ۱۷ و ۲۳۶ ، ۱۸ البلد الحرام ۵۱ : ۲۷

البيت الحرأم ٨ : ٣ و ١٨ : ١٣

و ۲۶ : ۱۹ و ۳۳ : ۷ و ۹۰ :

١٤ و ١٩٥ : ١٤ و ٢٢٧ : ٢٠

و ۲۸۸ : ۳ و ۲۸۹ : ۲ و ۲۹۱

: ١ و ٢٩٢ : ٩ ، ١١ و ٢٩٣

£: ٣ . . . . :

( باب الشين )

الشام ۲۵۹ : ۱۹ و ۲۹۷ : ۱۰ و ۳۸۸ : ۱۶

(باب الصاد)

الصفا ۱۹۰ : ۱۳ و ۲۹۱ : ۲ و ۳۰۰ : ۲ ، ۱۳ ، ۱۶ و ۱۳۳ : ۳ ، ۱۸ و ۳۱۲ : ۹ و ۲۱۰ : ۲ ، ۳ ، ۱۸ و ۳۱۲ : ۳ و ۳۲۱ : ۵ و ۳۳۲ : ۷ و ۳۳۳: و ۳۳۲ : ۵ و ۳۳۲ : ۷ و ۳۳۳ :

صفین ۳۹۰ : ۱ و ۳۹۲ : ۳ و ۳۹۳ : ۲۳ و ۳۹۶ : ۹ الصین ۸۰ : ۲۷

(باب الطاء)

الطائف ۲۹۷ : ۱۰ و ۳۷۳ : ۱۲

( باب العين )

العراق ۹۱: ۲ ، ۳ و ۱۲۱: ۱۰ عرفات ۲۹: ۹۱ و ۳۲۰: ۲ ، ۱۰ ، ۲۰ و ۳۲۱: ۱ ، ۳ ، ۱۱ و ۳۲۲: ۲ و ۳۳۷: ۲۰

عرفة ٤ : ٢ و ١١٤ : ١٦ و ٢٩٣ : ٢١ و ٣١٧ : ١١ و ٢١٨ : : ١٠ و ٣١٩ : ٣١ – ١٨، ٢٢ و ٣٢٠ : ٤ ، ٢ ، ٩ ، ٢١ و ٣٢١ : ٢ و ٣٣٢ ۹ و ۳۰۸ : ۲۵ و ۳۱۱ : ۱

حروراء ۷۵ : ۲۲

الحفيرة ٣٠١ : ٢٣

حنين ۲۷۰ : ۱٤

(باب الحاء)

خراسان ۷۱ : ۱۲ و ۸۹ : ۱۳ خیبر ۳۸۲ : ۱۲

( باب الدال )

دجلة ٢٥٩ : ٢٤

( باب الذال )

ذات الحيش ۲۰۱ : ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۳

ذات السلاسل ٤١: ١١

ذو الحليفة ۲۹۷ : ۹ و ۳۳۴ : ۱۸ ذو طوی ۳۰۰ : ۲۱

باب الراء)

الردم ۳۱۹ : ٤ الرستاق ۲۳۸ : ۱٦

الرقطاء ٣١٩ : ٤

الركن الأسود ٢٩٢ : ٢٠

الركن الىمانى ٧٤ : ١٥ و ٣١٢ : ١٧

( باب الزاى )

زمزم ۱۹ : ۶ و ۳۱۰ : ۳ ، ۸

( باب السين )

السقيا ٣٣٦ : ١ السوس ٢٠: ٣٨٦ الكوفة ٥١ : ٢ و ٥٦ : ١١ و ٥٨ : ٢٣ و ١٦ : ٩ و ١٩ : ٣٣ و ٢٩ : ٣٠ و ٢٩ : ١٩ و ٢٩ : ١٩ و ٢٩ : ١٩ و ١٩ : ١٩ و ١٩ : ١٩ و ١٩ : ١٩ و ١٩ : ١٩ ١٠ ١٠ و ١٩ : ١٩ و ١٩ : ١٩ و ١٩ : ١٩ و ١٩ : ١٩ و ١٩ ٠٠ و ١

## (باب الميم)

المأزمين ٣٢٧ : ٣ محسر ٣٢٧ : ٢ ، ٢١ ، ٣٣ المحصب ٣٢٧ : ١٥

المدينة ١٧ : ٣ و ١٩ : ١٢ و ٤٠ : ٣ ٤ و ٥٦ : ١٢ و ١٦ و ٩٣ : ٣ و ٦٩ : ٧ و ١١ : ١٦ و ٢١٦ : ١٠ ٨ و ٢٩٠ : ١١ و ٢٩٠ : ١٠ ٥ ، ٢ ، ١١ و ٢٩٠ : ١ و ٢٩٠٠ : ٤ ، ٩ و ٢١٤ : ٩ و ٢١٠ : و ٣٠٠ : ٢٠

المروة ١٩٥ : ١٣ و ٢٩١ : ٢ و ٣٠٠ : ٤ ، ١٣ ، ١٦ و ٢١٦: و ٣١٠ : ٣ ، ١٦ و ٢١٦: ٥ و ٣٣١ : ٥ و ٣٣٤ : ٧ و ٣٣٠ : ٥ و ٣٣٨ و ٧ المزدلفة ٣٢٠ : ١٨ و ٣٢١ : ١٠ ١٢ ، ١٤ ، ١٨ ، ٢٠ و ٣٢٣ : ٥ ،

و ۳۳۰ : ۱۱ و ۳۳۷ : ۲۱

: ۱۱ ، ۱۸ و ۳۲۸ : ۳ و ۳۳۷ : ۱۹ و ۳۳۷ : ۳ عسفان ۳۳۶ : ۲۰

عسفال ۲۹۲ : ۲۹ العقيق ۲۹۷ : ۱۱ عير ۲۹۵ : ۱۱

### ( باب الغين )

غدیرخم ۱۰ : ۹ و ۱۲ : ۱۲ ، ۱۶ و ۱۹ : ۱۲ و ۳۹ : ۲۰ و ۶۲ : ۱۰ و ۲۹۷ : ۲۰

### (باب الفاء)

فدك م ۳۸ : ۹ ، ۱۱ ، الفرات ۲۵ : ۲۶

### ( باب القاف)

قبر حمزة ۲۳۹ : ۸ و ۲۹۷ : ۲ قبر عثمان بن مظعون ۲۳۹ : ۳ قبر النبی صلی الله علیه وسلم ۲۳۷: ۱۲ و ۲۹۲ : ۹ ، ۱۶

> و ۲۹۷ : ٥ قبور الشهداء ۲۹۷ : ٣

> > قديد ٣١٦ : ٣

قرن ۲۹۷ : ۱۱ قرن المنازل ۲۹۷ : ۲۲

قزح ۳۲۲ : ۱۲

## (باب الكاف)

الکعبة ۸ : ۱۶ و ۱۹ : ۲ و ۲۷: ۲۷ و ۳۰۷ : ۱۵ و ۲۲:۳۳۲ و ۳۳۳ : ۱ ، ۲ ، ۷

مهیعة ۲۹۷ : ۲۳

### ( باب النون )

نجد ۲۹۷ : ۱۱ النخیلة ۳۹۰ : ۳ نمرة ۳۱۹ : ۱۸ النم, وان ۷۵ : ۲۲ و ۳۳۸ : ٤ المسجد الحرام ۱۹: ۱ ، ٥ و ٥٠: ۱۷ و ۱٤۸ : ٥ و ۱٤٩ : ۱۲ و ۱۵۷ : ۱۸ و ۳۰۰ : ۱۷ و ۳۱۱ : ۱۲ و ۳۳۰ ؛ ۷ و ۳۳۳: و ۳۱۹: ۲ و ۳۳۰ : ۷ و ۳۳۶:

مسجد الخيف ۸۰ : ۳ و ۳۷۸ : ۶ مسجد ذي الحليفة ۲۹۰ : ۲۰ مسجد الشجرة ۲۹۷ : ۹

مسجد الفتح ۲۹۷ : ۲ مسجد الفضيخ ۲۹۷ : ۲

مسجد قبا ۲۹۷ : ۱

مسجد المدينة ١٤٨ : ٦ و ٢٩٦ : ٩

مسجد المعرس ٢٩٥ : ١٩

مشربة أم إبراهيم ۲۹۷ : ۲ المشعر الحرام ۳۲۱ و ۱۸ و ۳۲۲

و ۹ و ۳۳۸ : ۲

مصعد البيداء ٢٩٥ : ١٩

معرس ذي الحليفة ٢٩٥ : ١٨

معرس النبي صلى الله عليه وسلم ٣٠١ : ٣٣

المقام ٧٤ : ١٦

مقام إبراهيم ٣٣١ : ٤ ، ٣١٤

YY ( 9 :

مکة ۱۸ : ۷ ، ۹ و ۹۳ : ۲

و ۱۱۰ : ۲۰ و ۱۱۴ : ۲۰

و ۲۱۲ : ۸ و ۲۶۲ : ۲۳

و ۲۹۱ : ٤ و ۲۹۲ : ۲ | النهروان ۷۰ : ۲۲

# ٦ فهرس أسماء الكتب ( باب الهمزة )

الأخبار فى الفقه ۱۱۷ : ۲۰، ۲۳ ، ۲۰ و ۱۲۷ : ۱۸، ۲۶ و ۱۹۲ : ۲۸. و ۱۹۳ : ۲۷ و ۱۸۸ : ۲۶ و ۱۹۶ : ۳۳ و ۱۹۷ : ۲۸ و ۱۹۸ ه۲ و ۱۹۹ : ۲۳

اختصار الآثار۱۹۳ : ۲۳ و ۲۰۱: ۲۲ و ۲۰۳: ۲۰ و ۳۰۴ : ۲۲ و ۳۳۰:

۲۲ و ۳۲۲ : ۳۲

الاقتصار ٣٩٥ : ٢١

الإنجيل ٦٤ : ٢٠

الإيضاح ١٠٠ : ٢٤ و ١٣٥ : ٣٣ و ١٦٢ : ٣٠ و ٣١٦ : ١٨ و ٣٩٦: ٢٤

## (باب التاء)

تاج العقائد ٩١ : ٢٧

التوراة ٦٤ و ٢٠

### ( باب الحاء)

خلاصة الوفاء ٢٩٥ : ١٩

(باب الراء)

رسالة الأخلاق ٨٠ : ٢١

رسائل إخوان الصفا ١١٢ : ٢٣

( باب الزای)

الزينة ١ : ٢٢

( باب الشين )

شرح الأخبار ٢٥ : ٢٥ و٧٣ : ٢٣ و ٣١٦ : ٢٣

(باب الصاد)

الصحاح ١٥: ٧٧ و ٨٥: ٧٤ ، ٢٦ و ٧٧: ٢٢ و ٢١٩ : ٨٨ و٢٩٦

: ۲۳ و ۲۵۳ : ۲۶

( باب الضاد)

الضياء ١ : ١٩ و ١٤ : ٢١ و ٢٠ : ٢١ و٢٢ : ٢٢ و ٤٦ : ٢٥ و٩٩:

۲۰ و ۱۰۰ : ۲۲ و ۱۲۳ : ۲۱ و ۱۳۴ : ۲۹ و ۱۳۳ : ۲۲ ، ۲۵

و ۱۳۹ : ۲۰ و ۱۵۰ : ۲۱ و ۱۲۱ : ۲۰ و ۱۷۸ : ۲۲ و ۱۸۸ : ۲۳

و ۱۹٦ : ۲۰ و ۲۰۱ : ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ و ۲۱۲ : ۲۰ ، ۲۲

و ۲۱۰ : ۲۰ ، ۲۷ و۲۱۷ : ۲۰ و۲۲۸ : ۳۲ و ۲۰۰ : ۲۶ و ۲۵۶ :

۱۸ و ۲۰۹: ۲۲ ، ۲۸ و ۲۰۰: ۲۰ و ۲۲۷: ۲۰

و ۳۱۰ : ۲۲ و ۳۱۱ : ۲۶ و ۳۱۲ : ۲۳ و ۳۲۰ : ۲۹ و ۳۳۰ : ۲۶

و ۲۳۲ : ۲۲ و ۳۲۰ : ۲۰ و ۳۲۲ : ۲۰ و ۳۷۶ : ۲۱ و ۳۷۰ : ۲۲

۲۰ و ۳۷۸ : ۲۰ و ۳۸۰ : ۲۰ ، ۲۸ و ۳۸۰ : ۲۶ و ۳۸۷ : ۲۲

و ۲۹۲ : ۲۰ ، ۲۲ و ۲۹۲ : ۲۰

(باب الطاء)

الطهارات ۱۲۸: ۲۳ و ۱۹۲ : ۲۵ ، ۲۲

الطهارة ۱۰۰ : ۲۱ و ۱۰۱ : ۲۱ ، ۲۳ و ۱۰۲ : ۲۷ و ۱۰۷ : ۲۲ و ۱۱۸

۲۲ ، ۲۳ و ۱۵۰ : ۱۹ و ۱۹۳ : ۲۱ و ۱۷۹ : ۲۶ و ۱۹۱ : ۲۲ و ۱۹۷ : ۲۶ ، ۲۵ و ۱۹۸ : ۲۲ و ۲۰۰ : ۲۲ و ۲۰۳ : ۲۲

( باب العين )

عيون الأخبار ١٧ : ٢٣ ، ٢٥ و ٣٥٠ : ٢٠ و ٣٧٤ : ٢٣ و ٣٨٩ : ٢١

(باب القاف)

القاموس ۱۷۶ : ۲۲ و ۲۳۲ : ۲۲ و ۲۹۰ : ۲۱

القرآن الكريم ٢٢ : ٧ و ٢٩ : ٢٢ و٣٠ : ٣ و ٣١ : ٤ و٤٤ : ٢٤ و٤٤ :

۱۱ و ۶۸ : ۱۲ و ۵۰ : ۲۲ و ۵۳ : ۲۱ و ۲۶ : ۲۰ و ۱۰۸ : ۱۰

و ۱٤٠ : ۲۹ و ۲۰ : ۲۰ و ۳٤۸ : ۳

(باب الكاف)

الكامل للمبرد ٢٤ : ٢٤

( باب اللام)

اللوامع ٩٧ : ٢٣

( باب الميم )

مجالس سيدنا حاتم ١٢٦ : ٢٥

المجالس والمسايرات ٨٣ : ٢٤

مجمع البحرين ۲۷۹ : ۲۶ و ۲۹۰ : ۱۸ و ۳۰۱ : ۱۸

مختصر الآثار ٩٩ : ١٨ و ١١٤ : ٢٦ و١٥٠ : ١٩ و ١٥٧ : ٢٥ و١٨٣:

۲۳ و ۱۸۷ : ۲۰ و ۱۹۸ : ۲۰ ، ۲۲ و ۲۰۱ : ۲۲ و ۲۳۲ : ۲۳

و ۲۵۰ : ۲۵ و ۳۱۸ : ۲۲ و ۲۲۰ : ۲۲ و ۲۲۹ : ۲۳ ، ۲۲ ، ۲۲

مختصر المصنف ۱۰۱ : ۱۹ و ۲۱۰ : ۲۰ و ۲۹۹ : ۲۱ و ۳۰۰ : ۱۸

و ۳۰۷ : ۲۶ و ۳۲۱ : ۲۱ و ۳۶۲ : ۲۲ و ۳۶۳ : ۲۳ و ۳۲۰

و ۳٤٧ : ۲۷

مسائل سیدی أمین جی ۱۷۰ : ۱۸

مصنف الوزير قس ٢٩٥ : ١٥

المنتخبة ١٥٠ : ١٩

( باب النون )

النظام ۱۷۳ : ۲۷

نهاية أبن الأثير ٢٩٥ : ١٧

نهج البلاغة ٧٧ : ٢١

( باب الواو )

الوعظ والتشويق من حداثق النعم ٢٤: ٢٧

- 12. Not to be confused with the 20th Yemenite  $d\bar{a}'\bar{\imath}$  died 918/1512, Taiba, Yemen. He is the grandson of 'Alī, 22nd  $d\bar{a}'\bar{\imath}$  died 933/1527, Ḥarāz, Yemen.
- 13. 22nd Yemenite dā'ī.
- 14. 21st Yemenite dā'ī, died 933/1527, Harāz, Yemen.
- 15. 19th Yemenite dā'ī, died 872/1468, Ḥarāz or Shibām.
- 16. 17th dā'ī, died 821/1418, Hisn Dhamarmar.
- 17. 16th dā'ī, died 809/1407, Hisn Dhamarmar.
- 18. 12th dā'ī, died 729/1329, Af'ida.
- 19. 8th dā'ī, died 667/1268, San'ā' Yemen.
  The dates are taken from "A Chronological List of the Imāms and Dā'īs of the Musta'lian Ismailis," Journal Bombay Branch Royal Asiatic Society for 1934, vol. 10 (N.s.), pp. 8-16.
- 20. Between April and June, 1951, I happened to take leave and spent two months in Europe. During this period my friends Dr. Mohammed Kamil Hussein and Fu'ād'Abdul'-Bāqi very kindly agreed to read the proofs (pp. 288-416). While I am most grateful to these two friendly scholars for their labours, Mr. Fu'ād changed ruwwīnā into rawaynā throughout, holding emphatically that the latter is the better reading. Where such great scholars of hadīth as Shaykh Aḥmad Muḥammad Shākir and Mr. Fu'ād differ, it would be hazardous in the extreme to risk an opinion.

### **FOOTNOTES**

- 1. "Qādī an-Nu'mān, The Fatimid Jurist and Author," (1934) JRAS 1-32; A.A.A. Fyzee, Ismaili Law of Wills (Oxford, 1933), Introduction; Encyclopaedia of Islam (abbreviated, El), s.v. Nu'mān b. Muḥammad; W. Ivanow, Guide to Ismaili Literature, No. 64, p. 37; Diwān of al-Mu'ayyad fī'd-din ash-Shīrāzī, ed. Kamil Hussein, 7.
- 2. The tradition is attributed to Imām Ja'far as-Ṣādīq, Da'ā'im (abbreviated DM), i, 3 A discussion whether there are six or seven pillars in Islam will be found in Dr. Kamil Hussein's Introduction to the Dīwān of al-Mu'ay-yad, 67 sqq.
- 3. Fyzee Ismaili Law of Wills (abbreviated ILW, Oxford, 1933), 16-17.
- 4. For a full discussion of walāya, see Kamil Hussein, Introduction to Dīwān of al-Mu'ayyad, 69 sqq., and Fyzee, Shiite Creed (Islamic Research Association, Series No. 9, Oxford 1942), 96-7, footnote 6.
- 5. Kamil Hussein, Dīwān of al-Mu'ayyad, Introduction, p. 7; Zāhid 'Alī, Ta'rīkhi Miṣri Fātimiyyīn (Osmania University Series, No. 371, Hyderabad, Deccan. 1948), 53 and 209; my article on Nu'mān (1934) JRAS 11, 12.
- 6. For a full list see JRAS, 1934, pp. 10-32; Fyzee, Ismaili Law of Wills, 11-14.
- 7. During July, 1951, I visited Salamiyya, Maṣyāf, and Qadmous (Syria) and enjoyed the hospitality of the Emirs Aḥmad Mirzā, Muṣtafā Mirzā, and Rif'at Mahmūd. And although I saw a well-written copy of the Tāju'l-'Aqā'id, a hundred and fifty years old, no complete copies of the Da'ā'im exist in these Syrian towns. The so-called "copies" of the Da'ā'im are no more then a few riwāyāt copied on cheap modern paper and are mostly inaccurate. Usually they are parts of bayāds written by scholarly Ismailis who had no access to well-preserved texts.
- 8. 38th Dā'ūdī dā'ī, died 1150/1737, Jamnagar, Western India.
- 9. Not to be confused with the 28th dā'ī.
- 10. 35th Dā'ūdī dā'ī, died 1110-1699, Jamnagar.
- 11. 34th Dā'ūdī dā'ī, died 1085-1674, Jamnagar.

### Reference to Manuscripts.

- I. Y, Ty; D, B  $\neq$  = The MSS. Y and T have the reading y; D, B have  $\neq$ .
- 2. Y, T, D, C, ... = The text follows Y, T, D and C have ...
- 3. Y, T, F. T (var.), S, A... = The text as in MSS. Y, T, and F. T has a variant, which is the same as the text in S and A, and it is...
  - ? = Doubtful reading.
  - ! = Strange or exceptionally good.

### General Abbreviations.

The transliteration follows the scheme of the Royal Asiatic Society, London, with minor variations, as adopted by the Bombay Branch Royal Asiatic Society.

err. = crroneously, error.

gl. = gloss, glosses.

ibid. = ibidem.

inter. = interlinear.

loc. cit. = locum citatus.

marg. = margin marginally.

om. = omits, omission.

riw. = riwāya. var. = variant.

voc. = vocalized, vocalization.

#### ABBREVIATIONS

Qur'ān. The Qur'an has been referred to by two numters, according to the modern practice, thus, -- 3, 11, that is, Sūra 3, Aya 11, of the Arabic text according to the numeration of the verses in the Qur'an, Egyptian Government edition of 1342 A.H. There are numerous reprints of this edition and I have used one commonly found in India, The Meaning of the Glorious Qur'an (Text and Translation) by Marmaduke Pickthall, two volumes, 826 pp., with index, instructions for readers, etc., Government Central Press, Hyderabad-Deccan, 1938. The text will be found on the right hand side as the book opens, and the English translation on the left. The edition was prepared at the instance of the late Sir Akbar Hydari and is one of the most serviceable editions of the Qur'an ever published. It gives the text accurately according to the Egyptian Government edition, being incomparably superior to Fluegel's, with Pickthall's rendering, now recognized as the best and most literal in English.

The concordance used by me is المعجم الفهرس لألفاظ القرآن الكريم, Dāru'l-Kutub, Cairo, 1364-1945. It is more accurate than Nujūmu'l-Furqān fī aṭrāfi'l-Qur'ān or Concordantiae Corani Arabicae by Gustavus Fluegel, Leipzig, 1842, a work universally referred to by European scholars till the publication of Fu'ād 'Abdu'l-Bāqī's work.

### Words of Salutation

| تعالی = تع                   | (for God)              |
|------------------------------|------------------------|
| صلی الله علیه وعلی آله 😑 صلع | (used for the Prophet) |
| صلوات الله عليه ( هم) 😑 ص    | (used for Imams)       |
| عليه ( هم) السلام = ع        | (used for Imams and    |
| رضوان الله عليه (هم) = رضي   | Prophet Muhammad)      |

to the production of works of exact scholarship, and it is possible that some existing imperfections in the text and footnotes could have been eliminated, had I been vouchsafed the peace and leisure necessary for such a task. It is, however, gratifying to be able to publish one of the earliest legal texts written in the Fatimid period in Egypt, in the city founded by the Caliph-Imām Mu'izz wherein its illustrious author, a noted jurist, historian and scholar lived, worked and died. It seems strange that it should fall to the lot of an Indian student of law to give back to Egypt one of her earliest legal textbooks entirely lost in its country of origin, but preserved faithfully in a distant land.

A.A.A.F.

6 August 1951. Embassy of India. Cairo. superior. A is a modern copy of D, with additional mistakes. C contains numerous lacunae and one very dreadful interpolation from the Majālis wa'l-Musāyarāt. S, the only Sulaymānī MS. used, is extremely deficient in vocalization. On the whole my order of preference is: Y,T,F,D,A C,S,B,E not worth ranking. It will be seen that B and E are not even included in the tree above.

My acknowledgements are due to a number of persons who have generously helped me in the preparation of this volume. I should like first of all to thank the well-known publishing house Dāru'l-Ma'ārif, Cairo, from whom I have received every kindness. His Excellency Dr. Taha Hussein Pasha, Minister of Education, kindly recommended the book for publication.

My acknowledgements are also due to Dr. Mohammed Kāmil Hussein (Cairo), Shaykh Faydu'l-lāh Bhā'ī (Surat), Mr. H.M. Talib (Bombay) and Shaykh Rajab 'Alī (Bombay) who helped me in various ways. I should like to add a special word of thanks to my friend and pupil H.M. Talib for a kindness and devotion which is extraordinary in these days. He used to come to me at all odd hours of the day and the night, in the rain and the cold and the dark, and used to collate the text of the Da'ā'im with me. His unfailing help and encouragement were a source of immense satisfaction to me and no words of mine can thank him sufficently. Dr. Zāhid 'Alī (Hyderabad - Deccan) kindly answered several of my queries on difficult passages. Shaykh Ahmad Muhammad Shākir has read a proof of the text, and Fu'ād 'Abdu'l Bāqī has prepared the Indexes. My friend, the late Dr. B.A. Tirmidhi, also worked on the proofs during my absence in England in April and May, 1951. The Ma'arif Press (Cairo) have done their work with commendable precision and expedition; and it only remains to add that if only I had a little more time at my disposal in Cairo, a more accurate text would have been offered to the critical student.

The somewhat hectic life of diplomacy is not conducive

### YEMENITE SOURCE

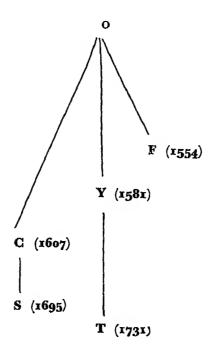



We have no knowledge of the Yemenite source, and how far it varied from what Nu'mān wrote. Since the 16th century A.D. the text has been accurately preserved both by the Dā'ūdīs and Sulaymānīs in India. About the Yemen and Syria, nothing but hearsay information is available. Y and T are the best MSS. D is good, but contains a great many needless additions; but this is counterbalanced by the profusion of scholia by that noted shaykh Muḥammad 'Alī al-Hamdānī. On the whole, however, textually F is

of his own in violet ink. This latter copy too would be well worth a close study. It would be in the interests of scholarship if an exact photographic replica of Y could be published.

The date of completion is 4 Jumādā. I. 989/6 June 1581. Place: not mentioned. The MS. is usually referred to as the Yemenite Exemplar: an-Nuskhatu'l-Yamāniyya.

As T follows the Yemenite Exemplar, Y, most accurately, my text is based on the Y—T tradition. A word must now be said about the relative value of the MSS. used by me. The task of editing the Da'ā'im has been comparatively simple because there are no real variants to the established text. Bearing in mind that the science of textual criticism is practically unknown among the sectarians themselves, it must be admitted that the book has been preserved by the Musta'lian Ismailis with extraordinary accuracy during the last five centuries. The variations, such as they are, are due (a) to grammatical errors, (b) to omissions by scribes and (c) to a few cases of suspected interpolation, either by well-meaning scribes, or over-zealous teachers.

The following tree would give a fairly accurate idea of the few variations and differences in traditions of transmission that occur. MS. of the Kitābu'l-Kashf of Ja'far ibn Manṣūr al-Yemen to Professor R. Strothmann (Hamburg), with whom I had corresponded but whom I had never met and whose friendship I had not the good fortune to enjoy. Nevertheless he was working on this important text, and it would have been an act of surprising meanness and senseless selfishness to deny him a MS. which was required by him at Hamburg and kept unused by myself in Bombay. Similarly I am unable to offer adequate thanks to Shaykh Faydu'l-lāh Bhā'ī (Surat) who is always ready to lend the most valuable MSS. and help out of the profundity of his learning and the kindness of his nature any student of Ismailism, in spite of the handicaps of age and weakness, and others which it would be indelicate to mention.

The title of the book as given in the colophon is:

تم كتاب دعائم الإسلام فى الحلال والحرام والقضايا والأحكام عن أهل البيت عليهم السلام ٤ جمادى الأولى ٩٨٩ 6 June 1581),

The name of the copyist is as follows:

رقمه لنفسه أقل عبيد حدود الدين حسن بن إدريس بن على (22nd  $d\bar{a}^i\bar{\imath}$ ) ابن حسن (17th  $d\bar{a}^i\bar{\imath}$ ) بن إدريس (19th  $d\bar{a}^i\bar{\imath}$ ) بن إدريس (21st  $d\bar{a}^i\bar{\imath}$ ) بن حسن (16th  $d\bar{a}^i\bar{\imath}$ ) ابن عبد الله (16th  $d\bar{a}^i\bar{\imath}$ ) بن على بن محمد (18th  $d\bar{a}^i\bar{\imath}$ ) بن حاتم بن الحسين (8th  $d\bar{a}^i\bar{\imath}$ ) بن الوليد الأنف القرشي ، عني الله عنه .

A Yemenite MS. written clearly and fully vocalized. It is said that the vocalization has been completed by successive  $d\bar{a}$ 'īs. Being the most valuable MS. of the Da'ā'im known, it never leaves the precincts of the residence (Saifi Mahall, Malabar Hill, Bombay) or the office of the  $d\bar{a}$ 'ī (Badri Mahall, Hornby Road, Fort, Bombay). It is reported also that the Mullaji Saheb constantly refers to it and has got a copy prepared for himself containing scholia from all known copies in red ink, and has added additional notes

great many imperfections remain, for which the reader has to thank my own limited knowledge and lack of the necessary peace and leisure in the midst of the active pursuit of ideals far removed from the tranquility of the world of scholarship.

This is the symbol I have used to indicate a MS. of Da'ā'im, I, in the possession of His Holiness Sardār Sayyidunā Tāhir Sayfu'd-dīn, High Priest, that is, Dā'ī'l-Muţlaq of the Dā'ūdī Bohoras (as distinguished from the Sulaymānī Bohoras and other dissident groups who do not accept his religious authority). I was permitted to see this precious MS. in Badri Mahall, Hornby Road, Bombay, in the presence and through the kindness of the younger son of the Head Priest, Bhaisaheb Najmu'd-din Sāheb on the 16th July 1948. Although I am not able to give its exact size or the number of folios, I may say that it is of the size of the usual Iranian lithographs, like Sharā'i'u'l-Islām, Majma'u'l-Bahrayn Lexicon), and others and is fully vocalized. It never leaves the possession of the  $d\bar{a}'\bar{i}$  and that is one of the reasons why unfortunately I had no access to it. The Mullaii Saheb however kindly deputed a shaykh to collate my work with the MS. who submitted collations to about a half of the volume, but the work was done irregularly and without the systematic accuracy which such work demands.

It is significant that I commenced work on the edition of the first volume of the  $Da'\bar{a}'im$  on the first January 1944, and that I was able merely to have look at the most valuable MS. of the  $Da'\bar{a}'im$  extant, after some five and a half years although I lived in the same city and had the pleasure of the acquaintance of the owner. That is not surprising, however; in fact I am grateful to the Mullaji Saheb for allowing me to have a look at the book in the presence of his son for about an hour in his office, Badri Mahall, Bombay. It is to be hoped that in course of time this attitude will change and give place to the spirit prevalent among scholars in Europe, to be found described in the works of almost all orientalists, which, for instance, made me send a precious

this simple word thus — رأينا . It will be observed that there is no shedda on the wāw and therefore presumably the first form fa'ala is intended. But reading thus the sense is not correct, it is not we who are related to us, but the riwāya, and it is strange thing that the greatest of Ismaili scholars have never given a thought to this matter. It is an illustration of how sometimes a very simple point escapes attention.

It was only in Cairo that Shaykh Ahmad Muhammad Shākir, who is kindly reading the proofs, pointed out that the correct reading would be ruwwinā, the verbal form being construed with the double object, thus مرقى زيد بكراً الحديث. Reading it thus made perfectly good sense as well grammar, but I was faced with the invariable tradition of Ismaili scholars in India, who, without applying their minds to this comparatively elementary matter, refused to budge from the reading ruwinā. In these circumstances, I decided in the carlier part of the work to vocalize it رُبيا . On further reflection however I am convinced that ruwinā (Form I) is erroneous, and I have in the latter part of the book, adopted ruwwīnā (Form II), and would render it thus in the English language: "It has been related to us on good authority..." It will be observed that rejecting the grammatically impossible ruwīnā, even if we read ruwiya lanā, the significance that the author considers the isnād to be perfectly satisfactory is not conveyed in using the first form. This is sufficient to demonstrate that the reading proposed by Shaykh Shākir and adopted by me is far more satisfactory. This I hope explains satisfactorily why the form is used in the earlier part of the book, and the correct form in the later part.20

A detailled discussion of this small matter may seem to be out of proportion to the importance of the subject; but I have done so with the object of assuring the reader that I have tried my very best to give due attention to every detail relating to the improvement of the text and have spared no pains to ascertain from competent scholars such difficulties as I was unable to solve by myself. And still I am afraid a

is perfectly legible. Written by a scholar and corrected by another scholar, it is free from defects of grammar, or errors of commission and omission.

Among its peculiarities is that all difficult words are carefully and correctly vocalized, and in a volume of 613 pages I have found only 20 or 25 mistakes, or rather slips. It is fully punctuated with red ink pausal marks, slightly above the line. The rubrics are in red ink and in a slightly larger hand. Without going into minute details, three thingsmay be mentioned. First, a number of marginal notes giving mostly the meaning of words from well-known works of reference like the Qāmūs and Saḥāḥ, are interspersed with notes from Fatimid works like Ta'wīlu'd-Da'ā'im, Zīna and the fiqh works. I have tried to include practically all the scholia in T in my edition. They are extremely valuable for understanding the text, but do not compare, in my estimation, with the wonderful marginal notes added in D by Sayyidī Muhammad 'Alī al-Hamadānī.

Secondly, a redundant alif is usually added to such verbal forms as ينعول which is written ينعول ; and similarly and ينجول and ينجول when the sense is clearly singular. This seems to be an idiosyncracy of Walī Muḥammad, which could not be corrected, or was probably shared with him by the father Mullā Luqmānjī himself.

Thirdly, a feature of the  $Da'\bar{a}'im$  is that each  $riw\bar{a}ya$  commences with the words Cellin. In editing the text the question arose how this is to be road, some shaykhs in India reading  $rawayn\bar{a}$  (Form I, active) and the majority  $ruw\bar{n}a$  (Form I, passive). Neither seems very satisfactory: the active cannot be used because the  $riw\bar{a}y\bar{a}t$  go back to Imām Ja'far in most instances and, as he died in 148 a.h./765 a.d., there was a gap of two centuries between Nu'mān. the  $r\bar{a}w\bar{i}$ , and his main source. The earlier Imāms and the Prophet himself would be romoved still further. Thus the active form has to be rejected.

The passive is used in T, the only MS. which vocalizes

الشيخ إسمعيل جى (8) ابن الشيخ آدم صفى الدين (9) ابن سيدنا زكى الدين الشيخ عبد الطيب (10) ابن سيدنا بدرالدين إسمعيل جى (11) ابن ملاراج! كتب فى حضرته الشريفة العالية ، ذات الأنوار المتتالية ، حرسها الله من شر شيطان وغالية! نقلت نسخة هذا الكتاب من خط سيدنا حسن ، (12) بن إدريس ، ابن على (13) بن حسين (14) بن إدريس ، (15) ابن حسن ، (16) ابن عبد الله ، (17) ابن على ، بن محمد (18) بن حاتم ، ابن الحسين (19) ابن الوليد، الأنف القرشى ، عني الله عنهم .

The whole of the colophon contains red pausal stops, indicated by inverted commas in the passage above. It is also to be noted that the scribe, in giving the name of Ḥasan b. Idrīs uses in certain cases and in others. I have therefore carefully preserved the peculiarities of spelling.

A study of the colophon shows that the scribe is Wali Muḥammad ibn Mullā Lugmān-jī ibn Mullā Ḥabību'l-lāh. The family is well known among Da'ūdī Bohoras for its tradition of learning. The copy made by the son, Wali Muhammad, was compared with the original and corrected by the father Luqman-ji, a very famous scholar. This volume was completed on 7 Dhū'l-Qa'da 1143/14 May 1731. place is not known, but it must have been Surat (Gujarāt), or Ujjain (Central India) or both. The father collated it with Y, a copy written by Shaykh Hassan b. 'Alī, the grandson of the 22nd dā'ī, the most famous MS. of the Da'ā'im extant, corrected it with the utmost care and completed his selfappointed task on 17 Rabī' I, 1144/19 September 1731, some four months later. It is to be noted that the colophon of Y is copied on p. 609, not by the scribe, Walī Muḥammad but by his father Mulla Luqman-jī, apparently after the collation was completed.

This is the finest MS. I have been able to use, and follows the original Y with the greatest exactitude. It is written in a beautiful, strong and scholarly hand, which without having the grace of calligraphy; is yet most pleasing to the eye and in vocalization and text, and does not deserve to be used either for study or for collation.

T. This is the most valuable MS. I have been able to acquire and is the basis of the text. It was purchased by me in 1944, soon after I had commenced work on this volume for the equivalent of about £ 10 sterling.

613 pages. 13 lines to the page 6  $\frac{1}{2} \times 8$  inches. Wide margins. Titles and rubrics in red. Well-formed, clear Indian naskh, tending towards thuluth. Indian hand-made paper. Perfect condition.

The colophon deserves to be copied verbatim; it is as follows:

P. 609, written vertically we have —

عنى برقمه أقل عبيد حدود الدين وأقصرهم حسن بن إدريس بن على اطف الله بهم ، سنة ٩٨٩ .

During the time of the 25th  $d\tilde{a}^{\dagger}i$ , Jalal Ḥasan d. 975/1567, and after the rubric —

تم الجلد الأول من كتاب دعائم الإسلام، وذكر الحلال والحرام، ومعرفة القضايا والأحكام، عن أهل بيت رسول الله عليه وعليهم أفضل السلام، ويتلوه في مجلد الثاني كتاب البيوع إلخ.

In the margin below we have -

هكذا وجد فى النسخة المرقومة منها هذه النسخة كما بين فوق هذا السطر إلى أولها ، قصصت هذه النسخة على الأصل بحسب الطاقة والإمكان ، وأنا الفقير إلى لطف الله المدعو نجل حبيب الله لقمان بتاريخ ١٧ ربيع الأول ١١٤٤ .

Here the page ends and on p. 610 we have the seal of لقمان بن حبيب الله and then follows the real colophon —

تم الجلد الأول من كتاب دعائم الإسلام ، بعون الله الملك العلام ، ومادة وليه في أرضه عليه السلام ، في التاريخ السابع من شهر ذي القعدة ، سنة ١١٤٣ من هجرة النبي المختار صلى عليه وعلى آله الواحد القهار ، ما أظلم الليل وأشرق النهار ، بخط آقل عبد عبيد سيدنا بدر الدين ، طول عمره الملك الحق المبين ، وزاد دولته في كل ساعة وحين ، بحق سيدنا محمد وآله الغر الميامين ، صلوات الله عليهم ما قرأ القارئ سورة يس ، وليمحمد ابن ملا لقمانجي ابن ملا حبيب الله عليهم ما قرأ القارئ مولانا داعي الدعاة وهادي الهداة ، ومنبع ماء الحيوت ،

- E. The copyist as well as the provenance remain unknown. The date is 1251/1835. An Indian MS. of which the paper is spoilt by water. Many pages missing, and the Kitābu'l-Walāya is incomplete. An almost worthless copy, containing many childlike mistakes.
- F. This is a valuable MS., consisting of 201 folios, written by two scribes. The first 81 folios are obviously by a later hand, probably Indian, and this portion contains the Kitābu'l-Walāya. The remaining portion of the volume (120 folios) is by an earlier scribe, and the handwriting is reminiscent of Yemenite naskh. As however there are a large number of explanations in the Gujarātī language written in the Arabic character, a common form of script known among Dā'ūdī Bohoras, it is possible that one of the owners was an Indian.

Date: Thursday, 28 Rajab 961/29 June 1554. The earliest MS. used by me, even older than Y, copied during the time of the 24th  $d\bar{a}'\bar{i}$  of the Yemen, Yūsuf b. Sulaymān.

Copyists: unknown. Provenance: Probably Yemenite. A fairly good MS., but not to be compared with D or T. It was acquired by me only in 1949, and has therefore not been used much for the earlier portions.

S. This MS. belongs to the Sulaymānī Da'wat and is usually kept in Bombay, and not at the official seat of the Da'wat which is Baroda, Central India. It may in passing be mentioned that the headquarters of the Dā'ūdī Bohoras are in Surat, while those of the smaller community, the Sulaymānīs, are in Baroda, both within Gujarāt. Copyist: 'Abdu'l lāh Miyān Bhā'ī walad (a common variation for ibn in western India) Mullā Shaykh Ḥasan. An Indian MS. dated 1107/1695, of the time of Muḥammad b. Ismā'īl, 31st S. Dā'ī d. 1109/1697. While I am grateful to the officials of the Sulaymānī Da'wat for lending this copy to me for fairly long periods, it is necessary to mention that it is a worthless and inaccurate copy, containing many obvious mistakes

to the Chief Mullā's family, for allowing me to retain this excellent MS. for a long period, extending over two years, for study and collation. In my long experience of Ismaili studies, I have never come across any shaykh so truly magnanimous in the matter of lending books and rendering every possible assistance to any serious student of the Fatimid religion, history and law. If only his healthy example would be followed by others, more fortunately placed, we would know a great deal more about Musta'lian Ismailism than hitherto. It is to be hoped that this senseless mania for taqiyya and secrecy — kitmān of something which is azhar min ashshams to scholars of Greek philosophy — will give way to a more scientific and reasonable attitude, an attitude which would freely encourage research and study in all aspects and branches of Ismaili studies.

Copyist : Faydu'l-lāh b. Mullā Ibrahīm-jī b. ash-Shaykh al-Fāḍil Shaykh 'Alī ibn Sa'īd.

Place: Not mentioned, but obviously Indian.

Date: 17 Ramaḍān 1242/14 April 1827 (during the reign of the 45th Dā'ūdī dā'ī Ṭayyib Zaynu'd-dīn d. 1252/1857).

This excellent manuscript from the Hamdānī collection was of great help to me. It was corrected by the noted scholar Shaykh Moḥammad 'Alī al-Hamdānī, whose son Shaykh Fayḍu'l-lāh rightly treasures the copy as of great value. It is beautifully written and contains many valuable scholia from the Kitābu'z-Zīna, Rāḥatu'l-Aql, Nizamu'l-Haqā'iq and the usual fiqh books such as the Mukhtaṣaru'l-Athār, Yanbū' II, Majmū'u' l-Fiqh, Kitābu'l-Ḥawāshi (answers given by Yemenite and Indian dā'īs to questions submitted to them by the sectarians in India) Urjūzatu'l-Mukhiāra (versified summary of the law), and other Fatimid books of authority.

Generally accurate, it contains a certain amount of padding and some unnecessary "corrections". In regard to additions to the text, A follows D, contray to F and T. After Y and T, the most valuable MS. used by me.

India. Date: 10 Dhū'l-Qa'da 1309/7 June 1892.

At the commencement of the volume there is a list of difficult Arabic words and expressions explained in Gujarātī. The volume was purchased by me on 10 April 1931 for Rs. = rupes 60 = about £ 5 sterling. For some time this book and its pair were in the possession of the Hamdānī family of Surat, and it is clear that many of its readings (including erros) are based on D. It is on the whole not so valuable as C or F. A clearly written MS. on good English paper, making a serviceable volume. But the text is very imperfect and there are a number of omissions and interpolations, or rather, needless padding.

**B.** Copied in the time of Sayyidunā Ṭahir Sayſu'd-dīn, the present (51st) dā'īl-muṭlaq of the Dā'ūdī Bohoras of India (acceded to office, 13331-1915). Copyist: 'Alī b. Aḥmad Aḥsan Fatḥu'l-lāh al-Yamānī al-Ḥarāzī. Place: probably Sūrat, but not certain. Date, 1342-1923.

A very bad modern copy, on cheap foreign paper, written probably by an elementary student who has no regard for accuracy or grammar. Belonged to me; now happily sold. Purchased from a grasping and greedy  $mull\bar{a}$  by a needy student for Rs. 300 = about £25 sterling.

C. Copy belonging to Muhammad Hasan al-A'zamī. The copyist is unknown. Provenance: Indian but written under Yemenite calligraphic influence. Date of completion, Morning, Friday, 20 Muharram 1016-17 May 1607.

Until I acquired T, it was the basis of the text on account of its age. The writing however is immature; the text is full of errors and the complete Book of janā'iz is missing Handmade Indian paper considerably wormed. The MS. is not intrinsically valuable; but being comparatively ancient, it does preserve some interesting variants.

D. Copy belonging to my friend, Shaykh Faydu'l-lāh Bhā'ī of Nūrpūra, Surat, Bombay Province. I am greatly indebted to this generous friend, the scion of one of the most learned and pious Bohora families in India, and closely related

of the like nature, I was and am entirely unprepared; for I disclaim all authority or finality on the subject; my only desire is to put forward a working edition of this most authoritative code of Fatimid law so that in course of time and with the possible discovery of more ancient MSS., it may be possible to offer a definitive edition.

I should like at this juncture to touch upon another matter before I proceed to describe the MSS. which I have used. It is really extraordinary that not a single copy of this book exists in Egypt; that the only known copied are in the National Library of Egypt, No.  $\therefore$  19665, a photo copy of the first volume, recently acquired from England, and one copy in the possession of my friend, Dr. Kamil Hussein, who for long has specialized in the literature of the Fatimids, and has produced some admirable texts and monographs. I am also informed that even in the Maghrib — Qayrawan, Tunis, Fez — the Da'a'im is utterly unknown. One can only admire the thoroughness with which the Ayyubids performed the task of destruction, and the zeal and care of the sectarians who took all the MSS. to the Yemen and in course of time, transmitted them to India. I understand from Professor R. Strothmann (Hamburg) that a few copies exist in the Yemen: Dr. Muhammad Kamil Hussein assures me that some copies exist also in Syria7 and perhaps a few may have found their way into Persia. In India however they are fairly common. and while it is impossible to take a census, it seems likely that about two hundred complete sets, and a few odd volumes would be found in the collections (khizānas, in their graceful terminology) of the Bohoras, the Musta'lian Ismailis of India.

I shall now proceed to give a brief description of the MSS. upon which my text is based.

A. Copied in the time of the Dā'ī Sayyidunā Burhānu'ddīn (49th Dā'ūdī dā'ī, died 1923-1906), son of 'Abdu'l-Qādir Najmu'ddīn (47th Dā'ūdī dā'ī, died 1302-1885, Ujjain) by Hibatu'l-lāh b. Mullā 'Abdu'l-Qādir Māmā Ja'far b. Nūr Bhā'ī b. Qāsim-jī b. Adam Khān-jī. Place: Islāmpūr, Central

Husayn, his two sons, became Qādī'l-Qudāt, helped in the composition of legal text-books, and generally were the respected founder members of a family of distinguished cadis.

Nu'mān was the author of 44 works, 18 of which are fully preserved, 4 partially preserved and 22 totally lost. 6

### CONSTITUTION OF THE TEXT

The present edition is based on eight manuscripts, of which Y and T are of the greatest value. The earliest copies of the Da'ā'im that exist go back to the ninth century A.H. / the fifteenth century A.D., having been copied about 500 years after the author's death. It is therefore impossible to say with certainty whether the text has undergone any substantial alteration since the author wrote it; but it can be confidently asserted that during the last five centuries, except for copyists' mistakes and grammatical peculiarities, some of which are too constant and too individual to be dismissed as the vagaries of a distinguished jurist, and may indicate that the language of the law differed in those days from the classical idiom, no substantial variants are to be found in the text of the Da'ā'im. Those that exist merely tend to disclose an imperfect understanding of the text by an unlearned scribe, a desire sometimes to make the text "easy" by adding a few words of explanation, or to change the prepositions and bring them into accord with the standard form of the Arabic tongue. In one or two cases, I am convinced that there has been an attempt to interpolate words which never existed in the original.

On the whole I am happy that I was not faced with the enormous problem which confronted my friend the late Dr. Sukthankar in his epoch-making edition of the *Mahābhārata*, of having numerous manuscripts of various ages and following different traditions, from which he had to constitute a text which deservedly evokes the admiration of the entire learned world. For such a task, or a task of a lesser magnitude but

- AS

Manṣūriyya, and finally, he reached the height of his career in the time of Mu'izz, IV Fatimid Caliph, when he was appointed Chief Qāḍī, and had the powers but not the title of Qāḍī'l-Quḍāt and Chief Propagandist, Dā'ī'd-Du'āt. 5

Nu'mān was a man of great talent, immense learning and varied accomplishments; learned as a scholar prolific as an author, upright as a judge. Not many external facts of his life are known; nor are we in a position to give a proper account of his character. Possibly he was a recluse immersed in his juristic and historical studies and engaged in the composition of his numerous works, while he enjoyed the complete confidence of Mu'izz, acted as chief consultant in legal matters and helped the Caliph-Imām in matters appertaining to the Da'wat. He was the founder, and is rightly regarded as the greatest exponent, of Fatimid Jurisprudence. According to the Fatimid tradition he composed nothing without consulting the Imams who were his contemporaries, and his great work, Da'ā'imu'l-Islām, is regarded as almost the joint work of Imam Mu'izz and his Chief Cadi, and therefore of the highest authority. It was the official corpus iuris from the time of Mu'izz, to the end of the Fatimid regime as a dispatch of the Caliph Hākim to the  $d\bar{a}'\bar{\imath}$  of the Yemen clearly shows. It is still the one text-book which governs the life and personal status of the Bohora community in India, and as a curiosity of Islamic jurisprudence preserves in India the law of the Fatimid empire in Egypt and North Africa.

The value of the book is also shown by the fact that it inspired a number of abbreviations for the use of judges and students, for instance, the Mukhtaṣaru'l-Athār, Yanbū', of which only one volume is preserved and the other, lost, the Iqtiṣār, and a number of later works, such as the Mājmu'u'l-fiqh, Ḥawashi, and Urjūzatu'l-Mukhtāra, a metrical summary of the law. The power and influence of Nu'mān can also be judged from the fact that even his sons reaped the benefit of the extraordinary prestige of their father, and both 'Alī and

Author", Journal Royal Asiatic Society (London), January. 1934, pp. 1-32. Short accounts of his life will also be found in the Encyclopaedia of Islām, Volume III, page 953, s.v. Nu'mān, and in my Ismaili Law of Wills (Oxford, 1933), Introduction, pp. 1-28. Since then a certain amount of additional material has come to light, in the shape principally of the researches of my friend Dr. Kamil Hussein (Fouad I University, Cairo) and I hope to include a fuller life of the jurist in the additional volume to follow the second volume of the text of the Da'ā'im. Since a further opportunity to discuss the life, achievements and character of the author will arise, it is proposed to summarize briefly the main facts of Nu'mān's life here.

Qādī Abū Ḥanīfa an-Nu'mān b. Abī 'Abdi'l-lāh Muḥammad b. Manṣūr b. Aḥmad b. Ḥayyūn at-Tamīmī al-Maghribī lived in the first half of the fourth century of the Hijra, that is, the tenth century of the Christian era. The date of his birth is not known; but internal evidence points to the conclusion that he must have been born in the last decade of the third century of the Muslim era. He died in Cairo on the 29th Jumādā II, A.H. 363 = 27 March 974, A.D. and the reigning Caliph-Imām al-Mu'izz li-dīnil'-lāh said the funeral prayers.

In the literature of the Musta'lian Ismailis, he is known as Sayyidunā Qāḍī'l-Quḍāt and Dā'ī'd-Du'āt an-Nu'mān b. Muḥammad, or simply, al-Qāḍī an-Nu'mān, to distinguish him from the founder of the Ḥanaſī school of law; but Ibn Khallikān and the Ithnā 'Ashari Shiite sources refer to him as "The Abū Hanīſa of the Shī'a."

He came from the North, probably from Qayrawān, and was originally a Mālikī, and became successively an Ithnā 'Asharī and an Ismā'īlī. He served al-Mahdī bi'l-lāh, the Founder of the Fatimid Kingdom, for the last nine years of his life; later he became cadi of Tripoli under al-Qā'im bi-amri'l-lāh, II Fatimid Caliph; still later, in the time of Manṣūr, III Fatimid Caliph, he was appointed cadi of

| ١٦ ــ كتاب الحدود .          | ٧ – كتاب الصيد .            |
|------------------------------|-----------------------------|
| ١٧ ــ كتاب السراق .          | ٨ – كتاب الضحايا والعقائق . |
| ١٨ – كتاب الردّة والبدعة .   | ۹ – كتاب النكاح .           |
| ١٩ – كتاب الغصب .            | ١٠ _ كتاب الطلاق            |
| ٢٠ ــ كتاب العارية .         | ١١ – كتاب العتق .           |
| ٢١ ــ كتاب اللقطة .          | ١٢ – كتاب العطايا .         |
| ٢٢ ــ كتاب القسمة والبنيان . | ١٣ – كتاب الوصايا .         |
| ۲۳ – كتاب الشهادات .         | ١٤ – كتاب الفرائض           |
| ۲۲ ــ كتاب الدعوى .          | ١٥ – كتاب الديات .          |

### ٢٥ - كتاب آداب القضاة

The first volume is of interest to students of theology inasmuch as it contains in Book I, the earliest statement of the creed of the Fatimids; it begins by defining imam and distinguishing between islām and īmān and then deals mostly with the importance of the belief in the *imāmat* and how it is incumbent upon the true believer (mu'min) to follow the Imams in all their beliefs and behests. The Ismaili concept of walāya involves not only love and devotion to the Imāms of the house of the Prophet but also implicit obedience to their commands. In addition to the first chapter in Book I of the Da'ā'im, the waṣiyya of Ali in Book II, Kitābu'l-Waṣāyā, contains the most authoritative arguments in favour of the doctrine of walāya attributed to Ali himself. The Kitābu'līmān and the Wasiyya of Ali are thus among the earliest and most fundamental sources for the study of this Fatimid dogma.

The remaining six chapters follow the usual line of books on *fiqh*, with the addition of the chapter on *ṭahāra*, which is a speciality of Shiite *fiqh*.

A biography of the illustrious author was published by me in 1934, "Qādi an-Nu'mān, The Fatimid Jurist and

### INTRODUCTION

As the first volume of the  $Da'\bar{a}'imu'l$ -Islām of Qādī Nu'mān is being offered to students of Islamic Law, I propose in this introduction to give a brief description of the book and its author, and the MSS. on which the text is based. It seems advisable to postpone the composition of a more detailed prolegomena until after the publication of the second and final volume, wherein I hope to discuss the general scope of the work, to examine critically its main doctrines, legal and theological, and to furnish a proper index and glossary.

The Da'ā'imu'l-Islām of Qāḍī Nu'mān b. Muḥāmmad b. Manṣūr b. Ahmad b. Ḥayyūn at-Tamīmī al-Maghribī, died 363/974, is the principal source for the study of the law of the Fatimids. ¹ The book is divided into two volumes; the first deals with 'ibādāt (religious duties), that is (i) īmān (faith), in the special Fatimid sense, (ii) tahāra (ritual purity), (iii) ṣalāt, including janā'iz (prayer and funeral rites), (iv) zakāt (poor tax), (v) ṣawm (fasting) (vi) ḥajj (pilgrimage) and (vii) jihād (holy war) — these are the "Seven Pillars' of Islam². The first volume consists of 8 chapters, ṣalāt and janāi'z being dealt with in different Books. The topics are mostly religious and theological references to legal matters being rare.

The second volume deals with mu'āmalāt (worldly affairs) and contains twenty-five chapters<sup>3</sup>:

DA'Ā'IMU'L-ISLĀM
of Qāḍī Nu'mān



175 .